

تابخ المتانيا المتاركة

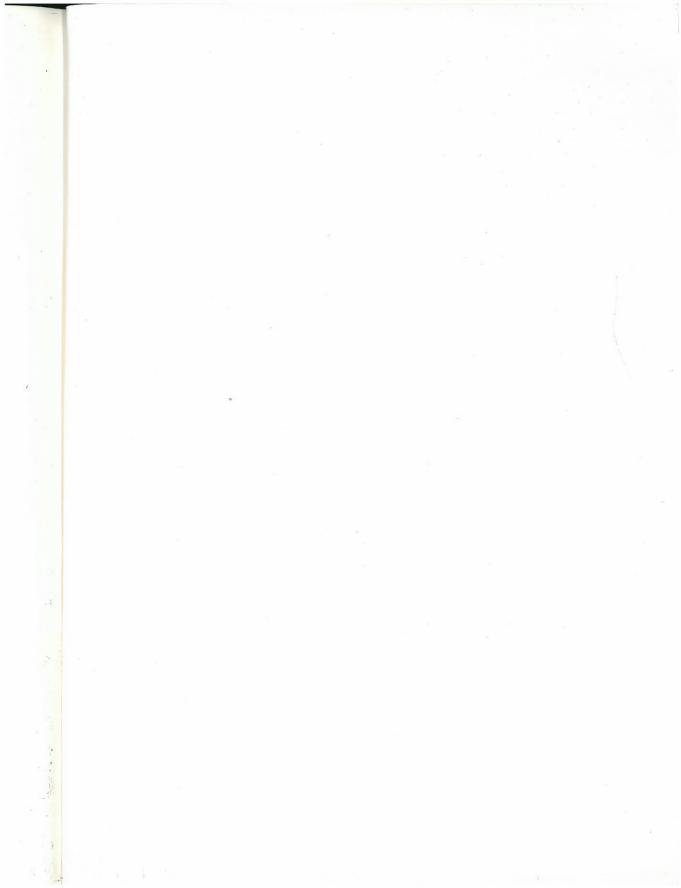



نت أة وَسِقِوط الرّايخ الثالِث

تتريب

منشورًات مكتب المهتنى - بغت او

توزيع دارالكاب العزبي بي مارالكاب العربي بي ماروت - لب نان

THE
RISE AND FALL
OF THE
THIRD REICH

\* \* \*

Part IV

A History of NAZI Germany

by

William L. Shirer.

الطبعة الثانية شباط ( نبراير ) ١٩٦٦

# القرانال

الحِتَابُ التَّالِعِ الْحَرْدِ الْحَرْدِ الْحَرْدِ الْحَرْدِ الْمُرْدِ لَى وَنَعَطَة الْحَرُّلُ اللَّرِي وَنَعَطَة الْحَرُّلُ اللَّرِي وَنَعَطَة الْحَرُّلُ

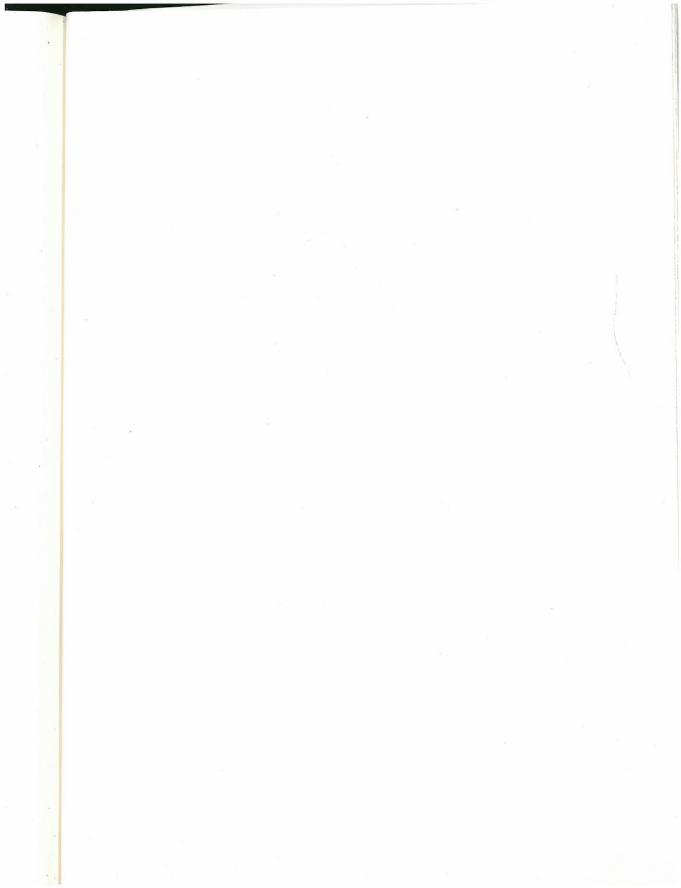

### و عوط اول د د د

اجتمع الفريق هولدر في الساعة العاشرة من صباح الحامس من ايلول عام ١٩٣٩ ، الى الفريق فون براوخيتش ، القائد العام للجيش الألماني والفريق فون بوك قائد مجموعة جيوش الشمال . وتولى الفرقاء الثلاثة تقييم الوضع الحربي كما بدا في مستهل اليوم الحامس من الغزو الألماني لبولندة ، واتفقوا، كما دو"ن هولدر ، في يومياته (على أن العدو قد هزم تقريباً ،

وكانت معركة الرواق البولندي قد انتهت في اليوم السابق ، باتصال جيش الفريق فون كلوغه الرابع المندفع شرقاً من بوميرانيا وجيش الفريق فون كويشار الثالث المندفع غرباً من بووسيا الشرقية ، وكانت هذه المعركة هي أول المعادك التي أحرز فيها الفريق هاينز غو دريان شهرته الأولى بدباباته . وقد تعرضت هذه الدبابات وهي تزحف راكضة شرقاً في فترة من الفترات للهجمات المضادة التي شنها عليها لواء فرسان و بومورسكا ، البولندي ، وقد تر لمؤلف هذا الكتاب أن يرى بأم عينه بعد بضعة أيام عندما قام بزيارة الجبهة ، أشلاء الحيول البولندية وهي مبعثرة في ميدان المعركة لتقوم دليلا تتقزز منه النفس على طبيعة الحلة الولندية القصرة .

يا لها من مفارقة . . . الحيول تهاجم الدبابات . ورماح الفرسان الطويلة تصارع

مدافع الدبابات الضخمة ، والنتيجة واضحة ولا شك ... فهما كان البولنديوك شجمانا وبواسل ومتهورين ، فإنهم كانوا أعجز من أن يصمدوا للهجوم الألماني الساحق ، وكانت هذه هي التجربة الأولى التي مروا بها هم ، كما مر بها العالم أيضاً في حروب الصاعقة الجديدة ... إنها الحرب التي تتسم بالهجوم المباغت ، وقد حلقت الطائرات المحاربة والقاذفة مدوية بأزيزها في سماء الميدات ، بينا تعول طائرات « الشتوكا ، بصراخها الذي يصم الآذان وهي تنقص من عل باعثة الرعب والفزع ، والفرق الكاملة من الدبابات تشق طريقها زاحفة إلى الأمام تقطع المسافات الكبيرة في لحظة عين ، وتسجل في كل يوم تقدماً جديداً يتراوح بين الثلاثين والأربعين ميلا ، بينا تسرع عربات المدافع الثقيلة قاطعة أربعين ميلا في الساعة ، وقد جرّت وراءها المدافع الذاتية التوجيه ، والسريعة الإطلاق ، حتى الساعة ، وقد جرّت وراءها المدافع الذاتية التوجيه ، والسريعة الإطلاق ، حتى على طرق بولندة السيئة . والمشاة بدورهم ، لا يدبون دبيب النمل ، كما كان يحدث في الحروب السالفة ، وإنما يستقلون العربات ، وقد أربى عددهم على المليون من الجنود توجههم وتشرف على تنظيمهم وتنسيق أعمالهم الحربية في الحروب السالفة ، وأنما يشهد العالم مشكلا له من قبل .

الم

11

وتم تحطيم القوة الجوية البولندية في غضون الثاني والأربعين ساعة الأولى من القتال ، إذ نسفت الطائرات الألمانية القادفة القسم الأكبر من طائرات البولنديين الصالحة للقتال والتي تعد نحوا من خمسائة ، وهي جاعة على أرضها قبل أن تتمكن من التحليق في الجو . واشتعلت النيران في معظم الأبنية وتجهيزات المطارات ، ولقي معظم العاملين فيها حتفهم أو تعرضوا لجراح بالغة . وسقطت و كراكاو ، عاصمة بولندة الثانية في أيدي الألمان في السادس من أيلول . وولست الحكومة البولندية الأدبار تلك الليلة من وارشو قاصدة لوبلين . ولم يحل اليوم التالي حتى كان هولدر يشغل نفسه بالحطط الرامية إلى البدء في نقل القوات الى الجبهة الغربية ، على الرغم من عدم ظهور أية بادرة تشير الى قيام نشاط فيها وصلت طلائع الفرقة الآلية الرابعة بعد ظهر الثامن من ايلول الى ضواحي

الماصمة البولندية ، بينا استولى جيش الفريق رايخناو العاشر والزاحف شمالاً من سيليزيا وسلوفا كيا على كييلسي ، ووصل جيش الفريق ليست الرابع عشر ، الى ساندومبيرز ، التي تقع عند التقاء نهري الفستولا وسان .

وتمت هزيمة الجيش البولندي في غضون أسبوع واحد . وتعرض القسم الأكبر من فرقة الحمّس والثلاثين اما إلى التمزيق الكامل ، أو إلى الوقوع محصورة في حركات التطويق الضخمة التي أطبقت على العاصمة على شكل فكي كماشة . ولم يبق أمام الألمان إلا الانتقال إلى « المرحلة الثانية » ، التي تتمثل في تضيق النطاق على الوحدات البولندية المحصورة ، والتي شنتت الحرب الجديدة شملها وأصابتها بالذهول ، تمهيداً لتحطيمها ، والشروع في حركة « كمسّاشة » حديدة على بعد مائة ميل شرقاً ، لإيقاع ما تبقى من تشكيلات الجيش البولندي الموجودة الى الغرب من بويست ليترفسك ونهر بوغ في الطوق .

وبدأت المرحلة الثانية في التاسع من أيلول وانتهت في السابع عشر منه ، إذ انجه الجناح الأيسر من مجموعة جيوش الشمال التي يقودها بوك ، إلى بويست ليتوفسك التي وصلها الفيلق التاسع عشر الذي يقرده غودريان في الرابع عشر منه ايلول ليستولي عليها بعد يومين ، واتصلت طلائع هذا الفيلق في السابع عشر منه مع دوريات جيش ليست الرابع عشر من وولدوا على بعد حسين ميلا إلى الجنوب من بويست ليتوفسك ، متمهة فرض النطاق على ما تبقى من الجيش البولندي . وذكر غودريان فيا بعد ، أن هجهات البولنديين المضادة قد توقفت البولندي وذكر غودريان فيا بعد ، أن هجهات البولندية باستثناء حفنة قليلة ما زالت مرابطة على الحدود الروسية ، وصدت جيوب القوات البولندية في ما زالت مرابطة على الحدود الروسية ، وصدت جيوب القوات البولندية في مثلث وارشوه والى الغرب على مقربة من بوزين صورة اتسم بالبسالة ، ولكن مصير هذه القوات كان محتوماً ومقرراً . ووصلت الحكومة البولندية أو من مصير هذه القوات كان محتوماً ومقرراً . ووصلت الحكومة البولندية أو من السلاح الجوي الألماني إلى قرية على الحدود الرومانية في الحاص عشر من ايلول . وكان كل شيء قد انتهى بالنسبة اليها وإلى الشعب المتكبتر ، باستثناء الموت في وكان كل شيء قد انتهى بالنسبة اليها وإلى الشعب المتكبتر ، باستثناء الموت في وكان كل شيء قد انتهى بالنسبة اليها وإلى الشعب المتكبتر ، باستثناء الموت في

ميداًن القتال للوحدات التي كانت لا تزال صامدة بعزيمة لا تكاد تصدق ، محتملة كل ضروب المتاعب والتضحيات .

ال

### الروس يغزون بولندة

فوجىء الكرملين في موسكو ، كها فوجئت عواصم الدول الأخرى بهذه السرعة الهائلة التي زحفت فيها الجيوش الالمانية في بولندة . وكان مولوتوف قد بعث في الحامس من ايلول ، بود رسمي خطير على الاقتراح النازي بأن تقرم روسيا بهاجمة بولندة من الشرق ، وقد أوضح الرد بأن هذه الحطوة «ستتم في الوقت المناسب » ، وأضاف أن هذا الوقت المناسب « لم يحن بعد » . وكان يوى أن « الاسراع الكثير » في هذه الحطوة قد بعرض « القضة » السوفياتية للأذى ، ولذا فقد أصر على الألمان في رده ، بوجوب احترام «خط الحدود» المقرر في ولذا فقد أصر على الألمان في رده ، بوجوب احترام «خط الحدود» المقرر في الميثاق السري ، فيحالة وصول الألمان أولاً الى بعض الجهات المحددة للروس (١) . وكانت شكوك الروس من الألمان قد بدأت في الاتضاح بضاف الى هذا أن الكرملين كان يعتقد بأن احتلال الألمان لبولندة قد يستغرق أمداً طوبلاً .

وأبرق ريبنتروب بعد منتصف ليل الثامن من ايلول ، وكانت فرقة المانية مدرعة قد وصلت الى ضواحي وارشو ، الى شولنبوغ سفيره في موسكو ، برقية « عاجلة وسرية للفاية » يقول فيها أن العمليات العسكرية في بولندة « تتقدم بسرعة تفوق ما كان الألمان أنفسهم يتوقعونه » ، وأن المانيا تود أن تعرف في هدده الظروف « حقيقة النوايا الحربية للحكومة

<sup>(</sup>١) نص الرد الروسي (وثائق وزارة الحارجية الالمانية (  $\Lambda$  ) ص i وتوجد بعض الرسائل المتباطة في « العلاقات النازية - السوفياتية  $\kappa$  ) .

السوفياتية ، (١) ورد مولوتوف في الساعة الرابعة والدقيقة العاشرة من بعد ظهر اليوم التالي ، أن روسيا ستتحرك عسكرياً ﴿ في غضون الايام القليلة القادمة » . وكان وزير الخارجية السوفياتية قد هنأ في ساعة سابقة من ذلك اليوم ، الالمان تهنئة رسمية ﴿ بدخول جيوشهم الى وارشو » (٢) .

عصة

ووقع أول خلاف بين مولوتوف والسفير الالماني فون دير شولنبرغ في العاشر من أيلول ، إذ عندما اجتمع الرجلان راح الوزير السوفياتي يعلن ان الحكومة السوفياتية قد بوغتت مباغتة كلية بالسرعة الهائلة التي «حققت المانيا فيها انتصاراتها العسكرية ، وأضاف ان الاتحاد السوفياتي يجد نفسه تبعاً لذلك « في وضعشاق ، ثم أخذ يشير الى المبرر الذي سيستند إليه الكوملين في تفسير العدوان الذي سيقوم به على بولندة . وكان هذا التفسير ، كما أبرق شولنبرغ لبرلين «سرياً ومستعجلاً للغاية ، . . . ثم قال :

ويود الروس أن يقولوا أن بولندة شرعت في الانهيار ، وان الواجب يحتم على الاتحاد السوفياتي ، نتيجة لذلك أن يسارع إلى مساعدة الاوكرانيين والروس البيض الذين باتوا و مهددين ، من المانيا . وأضاف مولوتوف أن هذه الحجة ضرورية لاضفاء شيء من التدبير المعقول بالنسبة إلى الجماهير السوفياتية ، ولتجنيب الاتحاد السوفياتي الظهور بمظهر المعتدي ،

واحتج مولوتوف أيضاً على بيان صدر عن الفريق فون براوخيتش ونقلته عنه وكالة الأنباء الألمانية قال فيه : « أنه لم يعد ثمة حاجة إلى أي عمل عسكري على حدود المانيا الشرقية » . وقال الوزير السوفياتي أن بيان القائد الألماني بوحي بأن الحرب قد أنتهت وأنه لم يعد ثمة مبرر لروسيا « في أن تشن حرباً جديدة » .

١ – وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ٣٣–٣٤ .

٢ – تهنئة مولوتوف – وثائق وزارة الخارجية الالمانية ( ٨ ) ص ٣٤ ووعده بالممل
 المسكري في ص ه ٣٠ .

وأضاف انه مجس بالامتعاض من تطور الوضع على النحو الذي وقع فيه (١) وراح مولوتوف ايزيد الامور تعقيداً ، يستدعي شولثبرغ الى الكرملين في الرابع عشر من ايلول ، وبعد ان ابلغه بأن الجيش الاحمر سيزحف في وقت أبكر بما كان متوقعاً ، طلب من السفير أن يبلغه موعد سقوط وارشو إذ ان الروش رأوا وجوب انتظار سقوط العاصمة البولندية لتبرير حركتهم العسكرية (٢).

وأثار الوزير السوفياتي عدداً من الاسئلة المربكة المعقدة . فهو يريد أن يعرف موعد سقوط وارشو ، وهو يريد أن يعرف كذلك ، هل يرغب الالمان في أن يحملهم الروس جريرة تدخلهم وهل يقبلوا به ؟ . ولكن ريبنتروب راح في الحامس عشر من أبلول ، يبرق الى مولوتوف عن طريق سفيرس ، رسالة ، عاجلة للغاية وسرية ، يرد فيها على هدفه الاسئلة . وقال الوزير الالماني في رده أن وارشو ، ستسقط في غضون بضعة أيام ، ، وان المانيا ، تود لو تدخل الروس بعملهم العسكري الآن ، وأضاف ريبنتروب ان المانيا ترى في الذريعة التي تود وسيا تبوير هجو مها بها عن طريق إلقاء اللوم على المانيا ، أمراً لا يمكن قبوله ، ومتعارضاً مع حقيقة النوايا الالمانية ومحالفاً لما اتفق عليه من ترتيبات في موسكو ، بالإضافة الى أنه سيظهر الدولتين أمام العالم كله بمظهر الدولتين العدوتين . وانتهى من رده طالباً الى الحكومة السوفياتية تحديد ، اليوم والساعة ، التي ستشرع فيها بالهجوم على بولندة (٣) .

وحددت روسيا ما طلبته المانيا في المساء التالي ، وتقدم برقيتان بعث بهما شولنبرغ ، وعثر عليهما بين الوثائق الالمانيية المصادرة ، صورة عن خديعة الكرملين ، وعن الطريقة التي تمت فيها هذه الحديمة .. قال شولنبرغ في برقية بتاريخ ١٦ ايلول :

١ – برقية شولنبرغ – وثائق وزارة الخارجية الالمانية( ٨ ) ص ٤٤ – ه ٤

٢ – وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ٦٠ – ٦١

٣ - وئائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ٢٨ - ٧٠

« قابلت مولوتوف في السادسة مساء . قال الوزير السوفياتي ان التدخل العسكري السوفياتي بات وشيك الوقوع ، وقد مقع غداً أو بعد غد . وأضاف ان ستالين بوالي مشاوراته الآن مع القادة العسكريين .

و وذكر مولوتوف أن الحكومة السوفياتية تعتزم تبرير اجرائها على النحو التالي: لقد وقع التفسيخ في الدولة البولندية وزالت من جرائه من الوجود، ولهذا غدت جميع الاتفاقات السابقة المعقودة مع بولندة لاغية. ومن المتوقع أن تحاول دول أخرى الافادة من الفوضى الناجمة عن هذا التطور. وتجد الحكومة السوفياتية نفسها ملزمة بالتدخل لحماية المواطنين الاوكرانيين والروس البيض، ولتمكين هؤلاء المواطنين التعساء من العيش بأمان ».

واعترض شولنبرغ على هــــذا التبرير ، لأن المانيا هي الدولة الوحيدة التي يكن أن تكون المعنية بعبارة « الدول الأخرى » ... ثم مضى يقول في برقيته :

و وأقر مولوتوف بأن المبرر المزمع الاستناد إليه من جانب الاتحاد السوفياتي ينطوي على تلميح بمس بمشاعر الالمان ، ولكنه طلب إلينا بالنظر الى الوضع الشاق الذي تجد الحكومة السوفياتية نفسها فيه ، وأضاف أن نتسامح بهذا التلميح ، وأن لا نجعل من و الحبة قبة ، وأضاف أن الحكومة السوفياتية لا تجد لسوء الطالع إمكاناً في العثور على مبرر جديد ، طالما أن الاتحاد السوفياتي لم يكن قد اكترث في مبرر جديد ، طالما أن الاتحاد السوفياتي لم يكن قد اكترث في الماضي بموضوع الاقليات الروسية في بولندة ، وطالما أنه في حاجة المي تبرير تدخله الراهن في الخارج بشكل أو بآخر ، (١).

١ – وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٨) ص ٧٩ – ٨٠

التــالي في السابع عشر من ايلول ، برقية أخرى «عاجلة وسرية للغاية » الى بولين . .

ر استقبلني ستالين في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم ، وأبلغني أن الجيش الاحمر ، سيحتاز الحدود السوفياتية في الساعة السادسة مساء . وستشرع الطائرات السوفياتية اليوم بقصف المناطق الواقعة الى الشرق من لواو (ليمبرغ) » .

31

الي

وا

وعندما اعترض السفيرالالماني على ثلاث نقاط واردة في البلاغ السوفياتي سارع الديكتاتور السوفياتي و بمنتهى الرغبة والاستعداد ، الى تغيير الصيغة (١) .

وهكذا تذرع الانحاد السوفياتي بتلك الحجة الواهية من أن بولندة قد زالت من الوجود وان ميثاق عدم الاعتداء البولندي — السوفياتي لم يعد باقياً ، وانه بات يشعر باضطراره الى حماية مصالحه ومصالح الاقليات الاوكرانية والروسية البيضاء ، فراح يدوس بأقدامه ، بولندة المسكينة الهاوية صباح السابع عشر من ايلول . وكان الاتحاد السوفياتي قد أبلغ السفير البولندي في موسكو ه لزيادة الطين بلئة ، بأنه سيحافظ على الحياد المطلق في الصراع البولندي! . والتقى الجنود السوفيات بالالمان في اليوم التالي ، الثامن عشر من ايلول ، عند بريست المتوفيات بالالمان في اليوم التالي ، الثامن عشر من ايلول ، عند بريست ليتوفسك ، وهي المدينة التي كانت الحكومة البلشفية المولودة حديثاً ، قد تنكرت فيها قبل واحد وعشرين عاماً ، لارتباطات بلادها بالحلفاء الغربيين ، وقبلت من الجيش الالمينة التي كانت مغرقة في القسوة والشدة .

وعلى الرغم من أن الروس كانوا شركاء الآن لألمانيا النازية في إزالة بولندة المريقة من الخارطة ، فإنهم ما لبثوا أن بدأوا يشكون بوفقائهم الجدد . ففي الاجتاع الذي عقده ستالين مع السفير الالماني عشية يوم العدوان السوفياتي ، أعرب الطاغية الروسي عن شكوكه التي نقلها شولنبرغ بإخلاص الى بولين ، فيا

٧ ــ وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ٧٩ ــ ٨٠

إذا كانت القيادة العليا الالمانية ستحافظ على اتفاقات موسكو وتسعم قواتها الى الحط المتفق عليه. وحاول السفير تهدئة شكوكه ، وبعث الطمأنينة في نفسه ولكن محاولاته ذهبت كما يبدو أدراج الرباح . وراح شولنبرغ يقول في برقيته إلى برلين . . ه وبالنظر إلى ما عرف عن ستالين من مزاج كثير التشكك ، فإني أكون ممتناً إذا خولتموني ، إصدار بيان آخر ، يكون من النوع الذي يضمن أن ينتزع من فؤاده كل ما بقي فيه من شكوك » (١) . وبعث ريبنتروب في اليوم التالي ، أي التاسع عشر من ايلول ، ببرقية الى سفيره مخوله فيه ه إبلاغ ستالين ، بأن المانيا ستحترم حتماً الاتفاقات التي عقدها هو \_ أي ريبنتروب في موسكو ، وانها تعتبر هذه الاتفاقات عجر الزاوية في علاقات الصداقة الجديدة بين المانيا والاتحاد السوفياتي » (٢) .

لكن الاحتكاك ظل قامًا على أي حال بين الشريكين اللذي لا تقوم شراكتهما على أسس طبيعية ، ووقع خلاف في السابع عشر من أيلول على نص البلاغ المشترك الذي كان من المقرر إصداره « لتبرير » اشتراك الروس والالمان في تدمير بولندة . فقد اعترض ستالين على الصيغة التي وضعها الالمان « لأنها تبسط الحقائق بصراحة متناهية لا لزوم لها » وراح بضع الصيغة التي يقترحها هو ، والقي كانت نموذجاً في الحديمة والتضليل ، وأرغم الالمان على قبولها ، وقد ذكرت هذه الصيغة أن الهدف المشترك لألمانيا وروسيا « إعادة السلام والنظام الى بولندة بعد أن أدى تفسخ الدولة البولندية إلى انهيارهما ، ومساعدة الشعب البولندي على إقامة أوضاع جديدة لحياته السياسية » . وهكذا عثر هتلر في البولندي على اقامة أوضاع جديدة لحياته السياسية » . وهكذا عثر هتلر في بغض ستالين على صنوه في الفلسفة « الكلبية » التي تقوم على الاستخفاف بعقول إلناس .

ويبدو أن الديكتاتورين قد فكرا في بداية الأمر ، بإقامة ﴿ حطام دولة ﴾

١ – وثائق و زارة الخارجية الالمانية ( ٨ ) ص ٢ ٩

٢ – وثاثق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ١٠٣

بولندية على نسق و دوقية وارشو الكبرى ، التي أقامها نابوليون ، وذلك رغبة منهما في تهدئة الرأي العام للعالمي . ولكن ما عتم مولوتوف في التاسع عشر من أيلول أن أعلن أن البلاشفة قد أعادوا النظر في هذا الاقتراح . وبعد ان احتح غاضباً إلى شولنبوغ على ما ادعاه من تجاهل القادة العسكريين الالمان لاتفاقات موسكو عن طريق محاولتهم التهام أراض هي من حق موسكو بموجب هذه الاتفاقات ، انتقل فورا الى النقطة الأساسية ... كما أبرق شولنبوغ لبراين ..

و أشار مولوتوف الى أن ما أحست به الحكومة السوفياتية وستالين شخصياً من ميل سابق إلى السماح بإقامة حطام دولة بولندية، قد اختفى ليحل محله ميل جديد إلى اقتسام بولندة على أساس خط بيزا ـ نارو ـ الفستولا ـ سان ، وتود الحكومة السوفياتية أن تبدأ المفاوضات مع المانيا على هذا الأساس فوراً ه(١) .

وهكذا صدر الاقتراح باقتسام بولندة كلية وحرمان الشعب البولندي من أي وجود مستقل مهما كان شكله ، عن الاتحاد السوفياتي . ولكن الألمان لم يكونوا بدورهم في حاجة الى من يحشهم على الموافقة على هذا الاقتسام . فقد أبرق ريبنتروب الى شولنبرغ في الثالث والعشرين من ايلول ، يأمره بإبلاغ مولونوف بأن ه الفكرة الروسية باقامة خط للحدود على أساس الأنهار الأربعة المعروفة . ه الفكرة الوسية بنظر حكومة الرايخ غام الاتفاق » . واقترح ان يطير الى موسكو ثانية لوضع تفاصيل هذا الاتفاق الجديد وكل ما يتعلق « بالكيان النهائي المنطقة البولندية » ( \* ) .

وتولى ستالين شخصياً الآن زمام المفاوضات ، وسرعان ما عرف حلفاؤه البريطان والامريكيون فيا بعد ، ما يتميز به هذا المساوم من انتهازية وصلابة وكلبية . واستدعى الديكتاتور السوفياتي شولنبرغ الى الكرملين في الساعة

١ – وثالق وزارة الخارجية الالمانية (٨) ص ١٠٥٠

٧ – وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ١٧٤ .

الثامنة من مساء الخامس والعشرين من ايلول ، وفتحت البرقية التي بعث بها هذا السفير في وقت لاحق من تلك الليلة عيون برلين على بعض « الوقائع القاسية » . وعلى أن بعض الفراخ قد سارعت الى اقنانها لتجثم فيها قبل الأوان . (إشارة الى وقوع تطورات منتظرة) . . . قال شولنبرغ في برقيته :

« قال ستالين أنه يرى من الحطأ السماح باقامة حطام دوان بولندية مستقلة واقترح أن تضاف الى حصنا امارة وارشو بكاملها التي تمتد الى الشرق من خط الحدود حتى نهر بوغ ، شريطة أن نتخلى مقابل ذلك عن كل مطالبنا في المتوانيا .

« وأضاف ستالين أنه في حالة موافقتنا على اقتراحه ، فإن الاتحاد السوفياتي سببادر قوراً الى وضع الحلول لمشكلة دويلات البلطيق على ضوء الملحق (السرى) لاتفاق الثالث والعشرين من ايلول ، وهو يعتمد في هذه القضية على تأييد الحكومة الالمانية المطلق ، وقد ذكر ستالين بوضوح كلامن استونيا ولاتفيا وليتوانيا ، دون أن يذكر شيئاً عن فنلندة » (١).

حقاً انها لمساومة ماكرة وقاسية . فستالين يعرض على المانيا امارتين بولنديتين باتتا في الواقع تحت سيطرة الالمان بعد احتلالها ، مقابل تخليهم عن دول البلطيق . وكان في مساومته هذه يستفل الحدمة العظيمة التي قدمها الى هتلر بتمكينه من الهجوم على بولندة ، ليحصل على كل شيء يتمكن من الحصول عليه لروسيا ، في الوقت الذي ما زال المجال فسيحاً فيه للمساومة . فاف الى هذا انه يقترح أن يضم الالمان اليهم الأغلبية الغالبة للشعب البولندي . فهو يدرك كروسي ، ما علمته إياه قرون طويلة من التاريخ ، وهو أن البولنديين لن يسد لموا هاد ثين لفقدهم استقلالهم . ولذا فهو يوى انه إذا كان لابد لهم من إثارة المتاعب و «الصداع » من نصيب الألمان

١ – وثالقوزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ١٣٠ .

لا الروس. وسيأخذ في غضون ذلك دول البلطيق التي انتزعت من روسيا بعد الحرب الكونية الأولى ، والتي تسهل أوضاعها الجغرافية على الاتحاد السوفياتي الحماية الضخمة اللازمة ضد أي هجوم مباغت قد يشنه عليه حلفاؤه الألمان

ووصل ريبنتروب إلى موسكو بالطائرة المرة الثانية في الساعة السادسة من مساء الثامن والعشر بن من ايلول ، وأتيح له الوقت الله بخقيقة ما يسعى إليه الروس الكرملين لقراءة بوقيتين وصلتا من برلين ، تبصرانه بحقيقة ما يسعى إليه الروس وكانت البرقيتان صادرتين عن الوزير الالماني المفوض في تالين ينقل فيهما الى حكومته ما أبلغته اياه الحكومة الاستونية قبل لحظات من ان الاتحاد السوفياتي قد طاب بعض القواعد العسكرية والجوية في أستونيا مهدداً « بالهجوم الفوري في حالة التقاعس عن تلبية هذا الطلب» (١) . وأبرق ريبنتروب في ساعة لاحقة من تلك الليلة الى هتلر في براين ، وبعد أن عقد اجتاعاً مطولاً مع ستالين ومولوتو في يقول ، ان ميثاقاً قد « عقد تلك الليلة نفسها » يخول الاتحاد السوفياتي وضع فرقتين من جنود الجيش الأحمر ، و كتبية من السلاح الجوى على « الارض فرقتين من جنود الجيش الأحمر ، و كتبية من السلاح الجوى على « الارض المستونية ، دون المساس على أى حال بنظام الحدكم الاستوني أو إلغائه في هدا الوقت » . ولكن الفوهرر ، وهو الخبير بهذا الطراز من الاعمال ، أدرك لتوه ، الوقت » . ولكن الفوهرر ، وهو الخبير بهذا الطراز من الاعمال ، أدرك لتوه ، ضيق الفسحة الزمنية التي أتبحت لأستونيا قبل أن تلفظ أنفاسها الاخيرة ، ولذا فقد أبلغ ريبنتروب في اليوم التالي بأن الاوامر قد صدرت "باحلاء ( ٨٦ ) ألف فقد أبلغ ريبنتروب في اليوم التالي بأن الاوامر قد صدرت "باحلاء ( ٨٦ ) ألف الماني من أستونيا ولاتفيا ( ٢ ) .

وهكذا أخذ ستالين في تقديم « فواتيره » ، ونحتم على هتلر مؤفتاً على الاقل ، أن يؤدى قيمتها . فها هو يتخلى فوراً عن كل من استونيا ولاتفيا اللتين كان قد وافق في الميثاق النازي ـ السوفياتي على اعتبارهما من مناطق « المصالح » السوفياتية ولم ينته ذلك النهار حتى كان يتخلى أيضاً عن ليتوانيا الواقعة على السوفياتية

١ – وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) س ١٤٧–١٠٠٠

٣ – وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ١٦٢ .

حدود ألمانيا الشمالية الشرقية ، وهي البــــلاد التي كانت البنود السرية في ميثاق موسكو قد نصت على أنها جزء من منطقة « مصالح » الرابخ .

وكان ستالين قد خير الألمان في الاجتماع الذي عقده مع ريبنتروب تلك الليلة والذي بدأ في العاشرة مساء وانتهى في الواحدة من صباح الثامن والعشرين من ايلول بين أحد أمرين سبق له أن ذكرهما لشولنبرغ عند اجتماعه به في الحامس والعشرين . وهما إما قبول الحط الأصلي للحدود في بولندة على طول أنهر بيزا ونارو والغستولا وسان ، مع الحصول على ليتوانيا أو التخلي عن هذه لروسيا مقابل الحصول على أرض بولندية أكثر اتساعاً بحيث تشمل أمارة لوبلين والاراضي الواقعة الى الشرق من وارشو ، بما يضمن للألمان السيطرة على الشعب البولندي بكامله . وحث ستالين الالمان حثاً ملحاً على قبول الخيار الثاني ، ونقل ربينتروب هذه الرغبة الملحة الى هذار في برقية مطولة بعث بها إليه في الساعة الرابعة من صباح الثامن والعشرين من ايلول ، ووافق هنار على القبول بها .

واستغرق تقسيم أوروبا الشرقية ، وما صاحبه من رسم معقد للخرائط ، وقتاً طويلا تجاوز حدود ثلاث ساعات ونصف الساعة من بعد ظهر الثامن والعشرين من أيلول ، عقبته وليمة رسمية في الكرملين ، واستأدن ستالين ومولوتوف أنساء الوليمة ، بالخروج للتحدث الى وفد لاتفي كانا قد استدعياه للمجيء إلى موسكو وهرع ربينتروب خارجاً من المأدبة إلى دار الاوبرا لحضور فصل من أوبرا ه بحيرة البحع » ، ليعود بعد انتهائه عند منتصف الليل الى الكرملين لإجراء محادثات أخرى بصدد الحرائط وغيرها من المواضيع . ووقع مولوتوف وربينتروب في الساعة الحامسة صاحاً على ميثاق جديد ، أطلق عليه رسمياً اسم ه معاهدة الحدود والصداقة الالمانية \_ السوفياتية » ، بينا أشرق وجه ستاين مرة ثانية ، على حد تعبير موظف ألماني في تقرير لاحق ، بعلائم الرضي الواضحة » (١) . وكان من حقه بالطبع أن يفرح وان يوضي (٣) .

١ - كتب هذا الموظف ويدعى اندور هينكي ، وكان يعمل دليلًا لوزارة الحارجية الالمانية

وأعلنت المعاهدة التي أذبعت نصوصها تخطيط الحدود بالنسبة الى والمصالح القومية للفريقين المتعاقدين، ضمن حدود والدولة البولندية السابقة ، وأوضحت أن الدولتين المتعاقدتين ستعيدان و إقرار السلام والنظام ، في المناطق التي حصلتا عليها وانهما ستضمنان للشعب الذي يعيش في هدف المناطق حياة سلمية تنسجم مع شخصيته القومية ،

ولكن هذه المماهدة ، شأنها في ذلك شأن سابقتها ، انطوت على « ملاحق سرية » ، عددها ثلاثة ملاحق تضمن اثنان منها زبدة الاتفاق وجوهره ، إذ نص الأول على اضافة ليتوانيا الى « منطقة النفوذ » السوفياتية مقابل اضافة مقاطعتي لدات وارشو الشرقية الى « منطقة النفوذ » الالمانية ، بينا كان الملحق الثانية وموجزاً في النص على أن لا ...

و تتسامح الدولتان المتعاقدتان في مناطقهما البولندية مع أي اضطراب بولندي قد يؤثر على المناطق الأخرى ، وتتعهدان باخماد أية اضطرابات من هذا النوع من مستهلها ، وبتبادل المعلومات فها بينهما بصدد الاجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف . »

وهكذا اختفت بولندة ، كما اختفت النمسا وتشيكوسلوفا كيا من قبل ، من خريطة أوروبا . لكن أدولف هنار لم يكن وحيداً هذه المرة وانما تلقى العون والمساعدة ، في هذه العملية من إزالة هذه البلاد من الوجود ، من دولة تدعى والمساعدة ، في هذه العملية من إزالة هذه البلاد من الوجود ، من دولة تدعى والمساعدة ، في هذه العملية السوفياتية ، كانت تبدو دائماً بمظهر المدافع عن الشعوب المضطهدة ، وحامي حماها وكان هذا التقسيم هو الرابع لبولندة على الشعوب المضطهدة ، وحامي حماها وكان هذا التقسيم هو الرابع لبولندة على

بعد أن خدم عدة سنوات سابقة في سفارة بلاده في موسكو وصفاً مفصلًا وممتعاً للمحادثات.
 وكان هذا الوصف هو التسجيل الالماني الوحيد عن اجتاعات اليوم الثاني من المحادثات. ( وثائق وزارة الحارجية الالمانية ( ٨ ) الملحق رقم ( ١ ) .

٢ - يوجد نس الماهدة وثالاحقها السرية والبلاغ الرسمي والرسائل المتبادلة بين مولوتوف وريبنتروب في وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ١٦٤ - ١٦٨ .

أيدى ألمانيا وروسيا (١) . وكانت النمسا قد اشتركت في عمليات التقسيم السابقة ، وقدر له أن يكون مدة بقائه ، أكثر هذه العمليات قسوة وبعداً عن الرحمة والاشفاق . إذ اتفق هتار وستالين في الملحق السرى الذى عقد في الثامن والعشرين من ايلول (٢) . على إقامة عهد من الارهاب في بولندة ، قصد منه أن يقضى على حرية هذه البلاد وثقافتها ووجودها القومي .

ولقد حارب هتار في بولندة و كسب حربها ، إكن ستالين كان الرابح الاكبر في هذه الحرب ، على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي أنه لم يطلق رصاصة واحدة فيها (٣) . ولقد تمكن الاتحاد السوفياتي من أن يسيطر على نصف بولندة تقريباً وأن يقيم حاحزاً منيعاً في دول البلطيق . وقد ضيق هذا الحاجز الحصار على المانيا بشكل أوثق ، وأبعدها عن تحقيق أى من هدفيها الاساسين البعيدى المدى ، وهما الحصول على قمح او كرانيا والسيطرة على الزيت الروماني . وتحتاج المانيا حاجة ماسة الى هاتين الماد اذا كانت تريد البقاء ومقاومة الحصار البريطاني . وتحتن ستالين أيضاً من السيطرة على منطقة بوريسلان حورغوبيكز البولندية الغنية بالبترول ، والتي كان هتلر يود لو تمكن من الاستيلاء عليها ، ولكنه ، أى ستالين ، وافق كرماً منه على أن يبيع الالمان زيتاً يعادل في كمته الانتاج السنوى لهذه المقاطعة .

فلماذا دفع هنلر هذا الشمن الى الروس ؟ من الحق أن يقال ، انه قد وافق على دفعه في شهر آب ، رغبة منه في الابقاء على الاتحاد السوفياتي بعيداً عن معسكر الحلفاء ، وخارج نطاق الحرب ولكنه لم يكن قط ، صادقاً في التمسك عماهداته واتفاقاته ، وكان في مكنته الآن أن يستجيب الى حث قادة الجيش

١ – يطلق أرنولد تويني على هذا التقسيم في كتبه الختلفة اسم التقسيم الخامس

٢ – أرخت هذه المعاهدة رسمياً في الثامن والعشرين من ايلول ، على الرغم من التوقيع عليها في الحامسة من صباح التاسع والعشرين منه .

٣ – اعلن الالمان رسمياً إن خسائرهم في بولندة بلغت ١٠,٥٢١ فنيلاً و٣٠,٣٢٢جر يحاً
 و ٠٠٤٣ مفقود .

وأن يعلن تنكره لميثاق الثالث والعشرين من آب ، ولا سيا بعد أن ثم احتلال بولندة نتيجة عمل مدهش لا مثيل له من أعمال السلاح الالماني . ولو اعترض ستالين على ذلك ، لكان في مكنة الفوهور أن جدده بالهجوم مستخدماً أقوى جيش في العالم ، كما أقامت الحملة البولندية الدليل على ذلك . ولكن هل كان بوسعيه أن يهاجمه فعلا ؟ لا . طالما أن القوات البريطانية والفرنسية مازالت مرابطة في الغرب تحمل سلاحها . ولكي يصفي أمره مع بويطانيا وفرنسا ، رأى لزاماً عليه الإبقاء على مؤخرته في منجاة من الخطر . وكان هذا التفكير هو الذي حمله ، كما شرح هو نفسه فيا بعد ، على السماح لستالين بالغلو في تلك الصفقة التي عقدها . ولكنه ظل يذكر هذه المساومة القاسية من جانب الديكتانور السوفياتي وهو يتجه باهتاهه الآن الى الجبهة الغربية .

## حَرْبُ" الجاويني" في الغرب

لم يقع الكثير في الجبهة الغربية ولم تطلق حتى رصاصة واحدة إلا فيما ندر ... وشرع « رجل الشارع » الألماني ، يطلق على هذه الحرب اسم « حرب الجلوس » . أما في الغرب فقد أخذوا يلقبونها « الحرب الزائفة » . ففي هدف الجبهة يقف « أقوى جيوش العالم ( الجيش الفرنسي ) » على حدد تعبير اللواء ( الجبرال ) البريطاني جي . إف سي فولر ، « مواجهاً ما يزيد على ست وعشرين فرقة ألمانية ، يجلس رجالها هادئين ، قابعين وراء حصونهم من الإسمنت والفولاذ بينا تجري هناك إبادة دولة حليفة باسلة الى أقصى حدود البسالة » (١).

فهل دهش الألمان يا ترى ؟ كلا انهم لم يدهشوا مطلقاً ، ففي يوميات الفريق هولدر نفسه ، وفي مستهلها الذي شرع في كتابته في الرابع عشر من آب ، وضع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الالماني ، تقريراً مفصلا للوضع في الغرب في حالة قيام المانيا بمهاجمة بولندة . وقد رأى أن قيام الفرنسيين بالهجوم في الغرب و احتال بعيد للغاية ، وكان واثقاً من أن فرنسا لن تبعث بجيشها عبر الأراضي البلجيكية لمهاجمة ألمانيسا ، « صد رغبات البلجيكيين أنفسهم » . وقوصل إلى

١ – اللواء جي . فول - الحرب العالمية الثانية . ص ه ه مقتبس من « الربـع الأول » ص ٣٤٣٠.

النتيجة التي تقول بأن الفرنسين سيواصلون التزام موقف الدفاع. وكنا قد فركرنا قبل قليل ، أن الفريق هولدر ، شرع في السابع من ايلول ، بعد أن أيقن من القضاء على الجيش البولندي ، يشغل نفسه في وضع الخطط الرامية الى نقل القوات الالمانية الى الغرب .

ودو"ن عشية ذلك اليوم نتائج لجماع عقده الفريق بواو هيتش بعد ظهر اليوم نقسه مع هنار. فقال :

« لم تنضح العمليات في الغرب حتى الآن . هناك بعض الدلائل على عدم وجود نية فعلية في شن حرب في هـذه الجبهة ... ويفتقر أعضاء الوزارة الفرنسية إلى الوزن البطولي . وهناك تلميحات أولى من جانب بريطانيا عن تأمل مغرق في التفكير ..)

وأصدر هتار بعد يومين التوجيه الثالث عن إدارة دفة الحرب مصدراً أوامره باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل وحدات من الجيش والسلاح الجوي من بولندة إلى الغرب . ولكن التوجيه لا يتطلب من هـذه الوحدات أن تقاتل . ومضى التوجيه يقول بصراحة . . « وحتى لو بدأت بريطانيا العظمى بداية تفتقر الى التصميم في سن العمليات الحربية . . وحذت فرنسا حذوها ، فإن من الواجب الحصول على أوامري الصريحة في كل حالة من الحالات التالية . . وهي قيام الحصول على أوامري الصريحة في كل حالة من الحالات التالية . . وهي قيام قواتنا الأرضية أو احدى طائر اتنا باجتياز الحدود الغربية ، أو قيام طائراتنا بهجوم جوي على بريطانيا » (١) .

ولكن ترى ما هي الوعود التي صدرت عن فرنسا وبريطانيا لبولندة في حالة تعرض هذه للهجوم ? كانت الضائة البريطانية عامـــة ، بينا كانت الضائة الفرنسية محدودة وممينة ، وقد تم النص عليها في الميثاق العسكري الفرنسي البولندي الذي عقد في التاسع عشر من ايار عام ١٩٣٩ . وأوضح هذا الميثاق ان الاتفاق قد تم على أن يشن الفرنسيون «عمليات هجومية تدريجيــة ، ضد

١ – نص التوجيه في وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٨) ص ٤١ .

أهداف محدودة في « نهاية اليوم الثالث من اعلان التعبئة العامة » . وقد أعلنت التعبئة العامة في فرنسا في الأول من ايلول . واتفق كذلك على أن تقوم فرنسا في حالة توجيه الالمان جهودهم الرئيسية ضد بولندة ، بشن هجوم رئيسي بمجموع قواتها ضد المانيا ابتداء من اليوم الحامس عشر بعد اعلان التعبئة الفرنسية العامة » . وعندما سأل العقيد جاكلينز نائب رئيس هيئة اركان الحرب البولندية ، عن عدد القوات الفرنسية التي يمكن توافرها لهذا الهجوم الرئيسي ، رد الفريق غاملان ، بأن هذه القوات ستتراوح بين الخس والثلاثين والثاني والثاني والثاني والثاني في قرقة (١) .

ولكن عندما أصبع الهجوم الألماني متوقعاً في كل لحظة على بولندة ، في الثالث والعشرين من آب ، كان الجنرال سيمو ( الجنرال الاكبر ) الفرنسي ببلخ حكومته ، كما رأينا من قبل انه لا يستطيع القيام بأي هجوم جدي « في أقل من نحو عامين . . أي في عام ١٩٤١ – ١٩٤٢ » ، مع افتراض شرط آخر وهو أن تكون فرنسا في ذلك الوقت قد تلقت « عون القوات البريطانية والمعد العربية الامريكية » .

وليس غة من شك في أن بويطانيا لم تكن قادرة في الأسابيع الاولى من الحرب على ان توفد اكثر من قوات قليلة الى فرنسا . ولقد اصبح لها في الحادي عشر من تشرين الاول ، أي بعد ثلاثة اسابيع من انتهاء القتال في بولندة اربع فرق في فرنسا تعد ( ١٥٨ ) ألف رجل . واطلق تشرشل على هذه القوة اسم « المساعدة الرمزية » وذكر فولر ان الاصابة البريطانية الاولى ، التي كان ضحيتها عريف انكليزي قتل إبيّان قيامه بأعمال الدورية \_ قد وقعت في التاسع من كانون الاول . ويعلق فولر على ذلك بقوله . « كانت حرباً خالية من سفك الدماء ولم يعرف العالم مثيلًا لها مند معركتي مولينيلا ( Molinella ) وذاغونارا

١ ـ ناميير ـ في العهد النازي ص ٩ ه ٤ ـ . ٢٠ يورد ناميير نص الميثاق العسكري .

. (1) ( Zagonara )

وإذا ما عاد المرء بذاكرته الى الوراء مستذكراً الوقائع وحاكماً عليها على ضوء ما وقع فعلًا فيا بعد ، تبيّن لنا ان القادة العسكريين الألمان اتفقوا في اثناء محاكمات نور مبرغ ، على ان الحلفاء الغربيين اضاءوا فرصة ذهبية بتقاعسهم عن الهجوم في الغرب . فلقد ذكر الفريق هولدر . .

«كان نجاحنا ضد بولندة ، ثمرة تمكننا بنجاح من تحصين حدودنا الغربية تحصيناً كامسلا . ولو تمكن الفرنسيون من ادراك منطق الاوضاع والامور ، واستغلوا فرصة انشغال القوات الألمانية في بولندة ، لكان في امكانهم عبور نهر الراين دون ان نتمكن من منعهم ، ولهددوا بذلك منطقة الروهر ، وهي العامل الحاسم جسداً في تسيير الالمان لدفة حربهم » (٢) .

« وإذا كنا لم نفشل ولم نتلاش فان الفضل في ذلك يعود الى بقاء المائـة والعشر فرق فرنسية وبريطانيــة خاملة لا عمل لها في الغرب، أمام ثلاث وعشرين فرقة المانية، وذلك طيلة حملتنا في

ا - استقل الكاتب في التاسع من تشرين الأول ، القطار الذي يسير بحذاء الضفة الشرقيسة لنهر الراين باتجاه النهال ، حيث يؤلف النهر مسافة نحو من مائة ميسل الحد الفاصل بين قر نسا والمانيا ، ودوت في يومياته ما يلي : « ليست هناك اية علامة على وجود حرب . وابلغني موظفو القطار انه لم تطلق رصاصة واحدة على هذه الجبهة منذ نشوب الجرب . وكان في وسمنا أن نرى المنابر الفرنسية و نبصر بحواجز فر نسية كبيرة في بعض الاماكن حيث يقوم الجنود ورامها ببناء التعصينات . ولا تختلف الصورة في الجانب الالماني عنها عند الفرنسيين . فالجنود يقومون بأعمالهم على مرأى من جنود العدو وعلى مرمى النار منهم . وكان الالمان ينقلون على الخط الحديدي المؤن والمدافع دون ان يتعرض لهم الفرنسيون بأذى . يا لها من حرب غريبة » ( يوميات براين للمؤلف ص ٢٣٤ ) .

۲ ــ شهادة هولدر الدفاعية في « قضية الوزراء » في محاكبات نورمبرغ في ۸ ــ ۹ ايلول هام ۱۹۶۸ ( محاكبات مجرمي الحرب – ۱۳ ــ ص ۱۰۸٦ ) .

بولندة » (١).

واضاف الفريق كايتل رئيس القيادة العليا للقوات المسلحة الشهادة التالية :

« و كنا نحن العسكريين نتوقع هجوماً من فرنسا إبان حملتنا في بواندة ، وكانت دهشتنا بالغة عندما لم يتحقق ما توقعناه ولو شن الفرنسيون هذا الهجوم لما واجه إلا عمليات تغطية عسكرية المانية دون ان يكون هناك دفاع حقيقي » (٢).

إذن ترى ما الذي حال بين الجيش الفرنسي \_ إذ لم تصل الفرقتان البريطانيتان الاوليان الى الجبم\_ة إلا في الاسبوع الاول من تشرين الاول وبين الهجوم في الغرب على الرغم من تفوقه الهائل على القوات الالمانية هناك. تنفيذاً للوعود الخطية الصادرة عن الفريق غاملان وعن الحكومة الفرنسية ليولندة ؟

هناك اسباب عدة حالت دون هذا الهجوم اولها روح الانهزامية التي سيطرت على القيادة العليا الفرنسية وعلى حكومة فرنسا وشعبها . وثاني هيذه الاسباب الذكريات المريرة عن الحرب الكونية الاولى ، عندما سالت دماه الفرنسيين انهاراً ، بما خلق تصميماً عند المسؤولين على عدم تكرار تلك المذابح ، اذا كأن تجنبها بمكناً . وكان السبب الثالث هو ادراك المسؤولين في منتصف شهر ايلول ، بأن الالمان قيد أنموا هزم الجيش البولندى هزيمة كاملة ، وان من المحتمل ان يتمكنوا قريباً \_ أى الالمان \_ من نقل قوات متفوقة الى الغرب تقضي على أية مكاسب فرنسية اولية وتمحوها نحوا تاماً . أما السبب الرابع فهو خوف الفرنسيين من تفوق الالمان عليهم في السلاح وفي الحو . وبالفعل كانت الحكومة الفرنسية قد أصرت منذ البداية ، على ان يمتنع السلاح الحوى البويطاني عن مهاجمة الاهداف في ألمانيا محافة ان يثأر الالمان بالاغارة على المصانع الفرنسية ،

١ - شهادة يودل دفاعاً عن نفسه في ٤ حزيران ١٩٤٦ في نورمبرغ ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٥) ص ٥٥٠٠) .

٢ - شهادة كايتل دفاعاً عن نفسه في ٤ نيسان ١٩٤٦ في نورمبرغ ( محاكات كبار مجر مي الحوب (١٠) ص ١٩٥٥) .

مع العلم بأن الإغارة بشكل قوي وشامل على الروهر . قلب ألمانيا الصناعي ، كان كفيلا بأن يترك آثاراً مفجعة عند الالمان . وكان القادة الالمان مخشون هذا التطور اشد الحشية، وظل يقض عليهم مضاجعهم طيلة شهر ايلول ، طبقاً لاعتراف الحكثيرين منهم فيا بعد .

وليس غة من شك في ان تشرشل قد اوضح في مذكرات السبب الجوهرى الذي حمل فرنسا على عدم مهاجمة المانيا عندما قال: «لقد خسرت فرنسا هذه المعركة قبل سنوات طوال» (١) . أجل لقد خسرتها عندما سكت الحلفاء في ميونيخ عام ١٩٣٨ . وقبل ذلك عندما أعاد الالمان احتلال منطقة الرابي في عام ١٩٣٦ ، وقبل سنة أخرى عندما أعلى هتلر التجنيد الالزامي متحدياً معاهدة فرساي وهكذا دفع الآن غن تقاعس الحلفاء تقاعساً مؤلماً عن العمل في السنوات الماضية ، على الرغم من الحقيقة الواقعة ، وهي أن باريس ولند دن تصورتا أن في الامكان تأجيل دفع هذا الثمن عن طريق التقاعس عن العمل .

\* \* \*

لكن البحر ، بات مسرحاً للعمل الحربي .

ولم يحصر الاسطول الالماني في الاكفان التي حصر بها الجيش في الغرب، و يمكن هذا الاسطول في الاسبوع الاول من البدء بالعمليات الحربية من اغراق احدى عشرة باخرة بريطانية بحموع حمولتها ( ٥٩٥، ٦٢ ) طناً وهو نصف الرقم للحمولة الاسبوعية التي اغرقتها الغواصات الالمانية في قمة نشاطها في نيسان عام ١٩١٧ ، عندما اشرفت بويطانيا العظمى على شفير الكارثة . وبدأت خسائر البريطانيين في الهبوط بعد ذلك ، فبلغت ( ٢٥٥، ٥٣٥ ) طناً في الاسبوع الثاني و ( ١٢٥، ٥٣٥ ) في الاسبوع الرابع ، وبذلك بلغت الحسائر في شهر ايلول بكامله ستاً وعشرين باخرة اغرقتها الغواصات مجموع حولتها ( ١٢٥٥، ٥٥٢ ) طناً ، وثلاثاً اخرى اغرقتها الالغام حمولتها ( ١٢٥٥، ١٢٥ )

١ - مذكرات تشرشل ص ٧٨ .

وكان غة سبب لهذا الهبوط السريع ، لم يكن البريطانيون يعرفونه آنذاك . فلقد اجتمع الاميرال ريدر طويلا الى هتلر في السابع من ايلول وكان الفوهرر قد أحس بالزهو والطرب من انتصاراته الاولى في بولندة ، ومن تقاعس الفرنسين عن الهجوم في الغرب ، فنصح قائد الاسطول بالتؤدة في الحرب البحرية ، وكانت فرنسا قد اظهرت ، حجبتاً لأعمالها في الميدانين السياسي والعسكرى ، ، كها كانت بريطانيا قد اظهرت « تردداً واضحاً » وتقرر على ضوء هده الاوضاع ان عتنع الغواصات في الحد ط الاطلسي عن مهاجمة كافة بواخر الركاب دون استثناء . وان تمتنع كلية عن مهاجمة البواخر الفرنسية ، وان تقلع بارجة الجيب « دويتشلاند » العاملة في شمال الاطلسي ، وبارجة الجيب « غراف شي » العاملة في جنوب هذا المحيط ، الى مراكز الانتظار في الوقت الحاضر ، متوقفة عن العمل ، ودون ويدر في يومياته ان « السياسة العامة اقتضت التهسك بضط النفس الى ان يصبح الوضع السياسي في الغرب اكثر جلاء ، وهذا يستغرق النفس الى ان يصبح الوضع السياسي في الغرب اكثر جلاء ، وهذا يستغرق

١ - كشف تشرشل ، وزير البحرية آنذاك ، عن الارقام التقريبية في بيان القاه في مجلس العموم في السادس والعشرين من ايلول. وعاد فذكر الارقام الرسمية « المصححة »في مذكر اته. وقد ذكر المجلس ايضاً أن ست غواصات المانية أو سبعاً قد اغرقت ، وعاد فصحح في كتابسه ايضاً هذا الرقم فيا بعد فذكر أن غواصتين المانيتين فقط قد اغرقتا في هذه المدة .

وة يز خطاب تشرشل هذا بطرفة ممتعة : فقد ذكر ان قائد احدى الفواصات الالمائية قد بعث البه شخصياً برسالة لاسلكية يبلغه فيها عن موقع باخرة بريطانية اغرقها قبل قليل، وحثه على ارسال وسائل النجدة لانقاذ بحارتها ، وقال تشرشل .. « ولم اعرف العنوان الذي استطيع ان اوجه البه الرد على هذه الرسالة ، لكنه بات الان في قبضتنا » . ولكن قائد الفواصة لم يقم في ايدي البريطانيين كما قال تشرشل . فقد عقدت معه وهو القبطان هيربرت شولتز ، حديثاً في ايدي البريطانيين كما قال تشرشل . وقد اضطلع لى من سجل غواصته البرقية التي بعث بها الى تشرشل ( واجمع مذكرات تشرشل ص ٢٦٤ - ٢٣٧ ) ، ويوميات برلين للمؤلف ص

#### غرق الباخرة اثينيا

واتفق هتار وريدر في اجتماعها في السابع من ايلول على قرار آخر . فقد دوّن الاميرال في يوميّاته . « يجب ان لا نقوم بأية محاولة لحل مشكلة «اثينيا» الى ان تعود الغواصات الى الوطن » .

وكنا قد ذكرنا ان الحرب في البحر ، بدأت بعد عشر ساءات من اعلان بريطانيا الحرب ، عندما نسفت الباخرة اثينيا التي تحمل ( ١٤٠٠) واكب بالطوربيد دون انذار في الساعة التاسعة من مساء الثالث من ايلول على بعد نحو من مائتي ميل الى الغرب من جزر « الهيبريديز » ، ما ادى الى غرق ( ١١٢) من مائتي ميل الى الغرب من جزر « الهيبريديز » ، ما ادى الى غرق ( ١١٢) شخصاً من بركاما بينهم (٢٨) من الامريكيين . وارادت وزارة الدعاية الالمائية التأكد من الانباء الاولى التي اذيعت من لندن عن الحادث ، فاتصلت بالقيادة التأكد من الانباء الاولى التي اذيعت من لندن عن الحادث ، فاتصلت بالقيادة فيها الباخرة ، ونفت نفياً جازماً ان يكون الالمان هم المسؤولون عن اغراقها . وحيرت الكارثة هتلر وقيادته البحرية ، ومالا في البداية الى الشك في صحة الانباء البريطانية . وكانت القيادة البحرية العليا قد اصدرت اوامر صارمة الى جميع قادة الغواصات علاحظة ميثاق لاهاى ، الذي يمنع قيام الغواصات بمهاجمة أية باخرة قبل انذارها . ولما كانت جميع الغواصات تمنع عن اعطاء أية اشارات لاسلكية حرصاً على سربة حركانها ، فلم يكن غة سبيل للتحقق بما وقع فوراً (٢) . ولكن هذا لم يحل بين الصحافة النازية الموجهة وبين توجيه التهمة في غضون

يومين الى بريطانيا بنسف هذه الباخرة رغبة منهـا في استفزاز الولايات المتحدة ودفعها الى الاشتراك في الحرب .

وسيطر القلق فعسلًا على دوائر « الوبلهلمشتراسه » من رد فعل امريكا على الكارثة التي أدت إلى موت ثمانية وعشرين من المواطنين الامريكيين . واستدعى وايزساكر بعد يوم واحد من غرقها ، البكز اندر كيرك ، القائم بأعمال السفارة الامريكية ونفى له ان تكون الغواصات الألمانية هي المسؤولة عن غرقها . مؤكداً ان أنة قطع بحرية المانية لم تكن قريبة من مكان الحادث آنذاك . وذكر وزير الدولة ايضاً في شهادته اللاحقة في نورمبرغ ، انه راح يقابل الاميرال ريدر تلك الليلة . ليذكره كيف أدى اغراق الالمان للباخرة لوزيتانيا في الحرب الكونية الاولى الى دخول امريكا الصراع العالمي ، وليحثه «على اتخاذ كل وسيلة » لتجنب استفزاز الولايات المتحدة وقد أكد له الاميرال الالماني أن « أنه غواضات المانية لا يمكن أن تكون قد اشتركت في عمل كهذا » (١) .

ودعا الاميرال ريدر بطلب ملح من ريبنتروب ، الملحق البحري الامريكي لمقابلته في السادس عشر من ايلول ، وصرح له بأنه قد تلقى معلومات من جميع غواصاته ، وقد أصبح نتيجة لذلك على ثقة « من أن الغواصات الالمانية ليست المسؤولة عن غرق الباخرة أثينيا » ، وطلب إليه ابلاغ حكومته ذلك ، ففعل الملحق الامريكي ما طلبه منه (٢) .

ولكن أمير البحر الاكبر لم يكن قد روى الحقيقة . إذ لم تكن حميـــع الغواصات التي كانت تعمل في البحر في الثالث من ابلول قد عادت الى قواعدها .

١ - مذكرة وايز صاكر عن محادثته مع كيرك (وزارة الخارجية الالمانية ( ٨ )
 ص ٣ - ٤ ) وشهادته في نورمبرغ عن حديثة مع ريدر (محاكمات كبار لمجرمي الحرب (١٤)
 ص ٢٨٧ )

بدو أن برقية الملحق الامريكي لم ترسل بالرموز، فقد ظهرت صورة من البرقية في الوراق البحرية الالمانية في محاكمات نورمبرغ (محاكمات كبار مجرمي الحرب (٣٥))
 ص٧٧٥ - ٢٩٥ ).

فلقد كان بين هذه الغواصات الغواصة (يو ٣٠) التي يقودها الملازم الاول ليمب ، التي لم توس في مياه الوطن حتى السابع والعشر بن من ايلول . وقد استقبلها الاميرال دونيتز قائد سلاح الغواصات . الذي تولى بعد سنوات وفي نورمبرغ وصف الاستقبال ، و كشف أخيراً النقاب عن القصة الحقيقية لغرق الباخرة « اثبنيا » إذ قال :

و قابلت القبطان ، الملازم الأول ليمت ، على رصيف ويلهلمسها فن عندما كانت الغواصة تدخل الميناء ، وطلب ان اسمح له بالتحدث إلى على انفراد . ولاحظت فوراً ، انه كان يبدو تعساً وقد ذكر لي فوراً بأنه يعتقد بأنه مسؤول عن غرق الباخرة أثينيا في منطقة الطريق الشمالية ، وكان تنفيذاً لتعلياتي السابقة ، يراقب مراقبة دقيقة ظهور أية بواخر تجارية مسلحة في مداخل الجزر البريطانية ، وقد نسف بطوربيداته باخرة تبين فيا بعد من الاذاعات اللاسلكية انها اثينيا ، وكان مخالها طراداً تجارياً مسلحاً يقوم بأعمال الدورية .

و وبعثت بليمب فوراً وبالطائرة الى برلين ليقدم تقريراً الى هيئة أركان البحرية. وأمرت في غضون ذلك بالسرية المطلقة كإجراء وقائي مؤقت. وتلقيت في صبيحة اليوم النالي ، أو في نفس اليوم . فقد نسيت التاريخ تماماً أمراً من القيادة العامة يقول :

و ١ – يجب الحفاظ على سرية القضية غاماً ، .

« ٢ - لا ترى القيادة للأسطول ضرورة لمحاكمة القبطان أمام محكمة عسكرية ، نظراً لقناعتها بأنه ارتكب ما ارتكبه عن حسن نية » .

« س \_ ستتولى القمادة العامة الايضاحات السياسية اللازمة » .

و لم يكن لي على أي حال دور مهما كان شكله في الأحداث السياسية التي حملت الفوهور على الادعاء بأن الفواصات الالمانية لم

تكن مسؤولة عن اغراق أثبنيا ، (١) .

ولكن دونيتز الذي يفسر وجوده في الميناء لاستقبال الغواصة (يو ٣٠) عند عودتها الشكوك التي كانت تساوره منذ البداية في الموضوع كله ، قد اشترك فعلا في تغيير سجل الغواصة ، وفي تغيير يومياته نفسها ، رغبة منه في طمس معالم أي دليل يقوم على الحقيقة . فقد اعترف هو نفسه في نور مبرغ ، بأنه قد أصدر الامر بمجو أي ذكر للباخرة أثينيا من سجل الغواصة المذكورة ، كما طمس أية اشارة اليها في يومياته . وقام كذلك بحمل مجارة الغواصة على أداء اليمين بالحفاظ على السرية المطلقة (٢) .

وتحتفظ جميع القيادات العسكرية لجميع الدول في أيام الحروب بأسرار داخلية غير مستحبة ، وكان من المفهوم ، إن لم يكن من المقبول ، أن يصر هتلر، كما شهد أمير البحر ريدر في نور مبرغ فيا بعد ، على الاحتفاظ بسرية موضوع أثينيا ، لا سيا وان القيادة البحرية العليا ، كانت تظن نفسها صادقة عندما نفت أولاً مسؤولية ألمانيا عن اغراقها . وكان لا بد من أن تحس بالكثير من الضيق إذا تحتم عليها أن تعترف بهذه المسؤولية فيا بعد . ولكن هنار لم يكتف بذلك أبداً . فلقد راح غوبلز وزير الدعاية يذيع بنفسه مساء الاحد الثاني والعشرين من تشرين الاول ، كما يذكر مؤلف هذا الكتاب غاماً ، ليتهم في إذا عنه تشرش بأبغراق

١ - شهادة دو نيتز المشفوعة باليمين في نورمبرغ ( المؤامرة النازية والمـــدوان (٧) ص
 ١١٤ - ١١٥).

٢ – نقل ضباط الفواصة ومعهم قائدها ليمب وبعض بحارتها كذلك الى الفواصة « يو ١٠٥» وقد غرقوا جميعاً معها عندما غرقت في التاسع من أيار عام ١٩٤١. وقد أصيب أحد البحارة بجراح من نيران الطائرات بعد بضعة ايام من غرق الباخرة أثينيا. وأنزلته الفواصة في ميناء ريكجافيك في السليزة ، في منتهى السرية ، ثم نقل فيا بعد الى معسكر لأسرى الحرب في كندا ، ووقع بعد انتهاء الحرب على شهادة مشفوعة باليمين سرد الحقائق . ويبدو أن الالمان كانوا يخشون من أن « يتحدت » ولكن بدو أنه لم ينبس ببت شنة حتى انتهاء الحرب . ( المؤامرة النازية والعدوان (٧) ص ١٥٦ – ١٥٨) .

الباخرة وأثينيا، وطلعت صحيفة النازيين الرسمية - الفولكشاير بيوباختر - في اليوم التالي تنشر قصة في صدر صفحتها الاولى تحمل العنوان الكبير التالي : وتشرشل يغرق اثينيا ، ذكرت فيها أن وزير البحرية البريطانية قد وضع قنبلة موقوتة داخل الباخرة . وقد ثبت في محاكهات نور مبرغ أن الفوهر قد أمر شخصياً باذاعة ذلك الحديث ونشر ذلك المقال ، وأنه على الرغم من أن ربدر ودونيتز ووايز ساكر كانوا قد أحسوا بالامتعاض من هذه الكذبة الصارخة ، إلا أنهم لم يجرؤوا على القيام بأي عمل نجاهها (١) .

وقد قدر لهذا الجبن من حالب الأميرالين ومن جالب هذا الكبير المسؤول في وزارة الحارجية والمصر على اظهار نفسه بمظهر المناوى، للنازية ، وهو جبن كان يشترك معهم فيه كل الاشتراك القاءة العسكريون كلما ظهر سيد الحرب النازي المهووس بمظهر الجنون ، ان يقود المانيا الى حقبة من أكثر الحقب سواداً في تاريخها .

### هتلر يقترح الصلح

دو نت في يوميتي بتاريخ العشرين من ايلول . . . و تتحدث الصحف صراحة اليوم عن الصلح والسلام ، ويكاد بؤكد جميع الالمان الذين التقيت بهم اليوم أن السلام سيعود ثانية في غضون شهر . ان معنوياتهم عالية للغاية ، .

وأصغيت في القاعة المذهبة والمزخرفة في دانزيـغ قبل ظهر اليوم السابق الى

١ - شهادة ريدر في نورمبرغ ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٤) ص ٧٨)، وشهادة وايز ساكر ( نفس المصدر ص ٧٧) و ١٤٥ و ٢٩٩٥) وشهادة هائز فريتشه من كبار موظفي وزارة الدعاية ( نفس المصدر (١٤) ص ١٩١ وص ٢٣٤ - ١٣٥٥)، ومقال الفولكشاير ببوباختر في المؤامرة النازية والمدوان (٥) ص ١٠٠٨، واذاعة غوبلز من ( يوميات برلين للمؤلف ص ٢٣٨)،

هتار وهو يلقي أول خطاب له بعد خطابه في الرايشستاغ في الأول من ايلول معلناً بدء الحرب وعلى الرغم من انه كان ثائراً إذ حيل ببنه وبين لقاء هذا الخطاب في وارشو ، التي كانت حاميتها لا تزال صامدة ببسالة ، وكان يقطر سماً كلما جاء على ذكر بريطانيا العظمى ، إلا انه أشار بايماءة خفيفة الى موضوع الصلح إذ قال : « ليست لدي أية اهداف حربية ضد بريطانيا وفرنسا ، ، ثم مضى يقول : « وانني لأشعر بالعطف على الجندى الفرنسي الباسل ، فهو لا يعرف السبب الذي يدفعه الى الحرب » . وراح يبتهل الى الله « الذي بارك قواتنا ان يهب الفهم يدفعه الى الحرب » . وراح يبتهل الى الله « الذي بارك قواتنا ان يهب الفهم يف نعم السلام » .

وشنت صحافة المانيا واذاعاتها في السادس والعشرين من ايلول ، أي في اليوم الذي سبق سقوط وارشو ، حملة ضخمة من اجل السلام. وكانت النغمة التي سادت هذه الحملة والتي دونتها في يومياتي . . ترى لماذا تريد بريطانيا وفرنسا ان تحاربا الآن . . ليس غة مسا يستحق ان محارب المرء بسببه . ان المانيا لا تريد شيئاً في الفرب ، .

وسرعان ما انضبت روسيا بعد يومين اثنين ، وبعد ان شرعت تهضم بسرعة حصتها في بولندة ، الى حملة الصلح هذه . فقد طبخ مولوتوف ورببنتروب اثناء الاجتاعات التي دارت لعقد معاهدة الصداقة والحدود النازية السوفياتية بما فيها من بنود سربة لاقتسام اوروبا الشرقية ، تصريحاً مشتركاً سرعان ما اذاعاه في الثامن والعشرين من ايالول ، داعياً بصوت جهوري طنان الى الصلح والسلام .

وقد جاء في هذا التصريح المشترك ان حكومتي المانيا وروسيا بعد ان ... « توصلنا بصورة نهائية الى تسوية واضحة المشاكل الناجمة عن تفسيخ الدولة البولندية ، وبعد ان خلقتا اساساً ثابتاً للسلام الدائم في اوروبا الشرقية ، تعربان بصورة مشتركة عن اعتقادهما بأن بما يخدم المصالح الحقيقية لجميع الشعوب ، التوصل الى انهاء حالة الحرب

القائمة بين المانيا والكلترا وفرنسا . وستوجه هاتان الحكومتان تبعاً لذلك جهودهما المشتركة لتحقيق هـــذا الهدف في اسرع وقت محمن » .

و أما اذا ظلت جهود هاتين الحكومتين دون جدوى ، فان هذا الواقع على يمرض آنذاك الحقيقة الماثلة وهي ان انكلترا وفرنسا ستكونان في هذه الحالة مسؤولتين عن استمرار الحرب ، ، » .

هل اراد هتار السلام حقاً او انه كان يويد مواصلة الحرب ، وان مجمّل بمساعدة روسيا المسؤولية في استمرارها على الحليفتين الغربيتين ؟ من المحتمل ان لا يكون هتار نفسه قد عرف ماذا يويد ، وان كان متأكداً الى حد ما من النتيجة .

فقد اجرى هتار في السادس والعشرين من ايلول حديثاً طويلاً مع داهليروس الذي لم يكن قد تخلى بأى حال من الاحوال عن جهوده الهادفة الى السلام . وكان السويدى الذى لا يكل ولا يمل ، قد البتقى قبل يومين بصديقه القديم اوغيلفي فوربس في مدينة اوسلو ، حيث كان المستشار السابق للسفارة البريطانية في برلين يعمل الآن مستشاراً لمفوضية بلاده في عاصمة النروج ، وتروي مذكرة سرية كتبها الدكتور شميدت (١) ان داهليروس نقل الى هتار ، قول فوربس بأن الحكومة البريطانية ساعية الى الصلح ، واضاف ان المشكلة الوحيدة التي تشغل بالها ، هي كيف يمكن لها ان تصون ماء وجهها ؟

ورد هتلر قائلًا . . . « إذا كان البريطانيون يويدون الصلح حقاً ، فات في وسعهم الوصول اليه في غضون اسبوعين دون اراقة ماء الحياء في وجوههم » ·

وأضاف الفوهرر ان على البريطانيين اولاً ان يهيئوا انفسهم لتقب الحقيقة الواقعة وهي « ان بولندة لن تعود الى الوجود ثانية » . ومضى يقول . . انه إذا تحقق هذا الشرط ، فانه على استعداد لضان « الوضع الراهن فيا تبقى من اوروبا »

١ \_ مذكرة شيدت عن الحديث \_ وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ١٤٠ \_ ١٤٥

وأن يضمن أيضاً «سلامة » بريطانيا وفرنسا والأراضي المنخفضة (هولندة وبلجيكا واللو كسمبورغ) ، وانتقل النقاش الى الطريقة التي يمكن فيها الشهروس بمحادثات الصلح ، وافترح هتلر أن يتولى موسوليني ذلك ، ولحكن داهليروس رأى أن ملكة هولندة قد تكون أكثر «حياداً » للقيام بهذه الوساطة . واقترح غورنغ الذي كان يشهد المقابلة أيضاً ان يجتمع أولاً بمثلوث عن بريطانيا وألمانيا سراً في هولندة ، وان تقوم الملكة في حالة احراز هؤلاء الممثلين تقدماً في مفاوضاتهم ، بدعوة البلدين علناً الى اجراء محادثات الهدنة . ووافق هتلر الذي مفاوضاتهم ، بدعوة البلدين علناً الى اجراء محادثات الهدنة . ووافق هتلر الذي كان يعلن شكه في حقيقة « رغبة البريطانيين في الصلح » أخيراً ، على اقتراح السويدي بأن « يسافر في اليوم التالي الى انكلترا ، ليسبر غورها بصدد الاتجاه المشار إليه » .

وقال هتلر لداهليروس وهو يودعه : « في وسع البريطانيين أن محصلوا على الصلح إذا أرادوه ، ولكن يتحتم عليهم أن يبادروا بسرعة الى تحقيقه » .

كان هذا أحد الاتجاهات في تفكير الفوهرر . وقد أوضع اتجاهاً آخر لقادته العسكريين . وقد روى الفريق هولدر في يوميته التي دو نها بتاريخ الخامس والعشرين من أيلول ، تلقيه و كلمة من الفوهرر عن خطته للهجوم في الغرب ، . وفي السابع والعشرين منه أي بعد يوم واحد من تأكيده لداهليروس استعداده لعقد الصلح مع بريطانيا ، دعا هتلر القادة العامين افروع القوات المسلحة الى اجتماع عقد في دار المستشارية وأبلغهم قراره » بالهجوم في الغرب ، في أسرع وقت محن ، طالما أن الجيوش الفرنسية والبريطانية ما زالت مفتقرة الى الاستعداد » . وذكر ( براوخيتش ) أن الفوهرر حدد الثاني عشر من تشرين الثاني موءداً للهجوم (١) . وليس ثمة من شك في أن هتلر قد استشاط حماساً في ذلك اليوم بالأنباء التي وصلته عن استسلام وارشو . ومن المحتمل أن يكون قد فكر

١ - شهادة براوخيتش في نورمبرغ ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (٢٠) ص ٧٧٥ ) .
 وهناك مذكرة في يوميات القيادة البحرية الإلمانية العليا تؤكد هذه الفقرة المقتبسة .

بأن في الأمكان أجار فرنسا على الأقل على الركوع بنفس السهولة التي ثم فيها أخضاع بولندة ، وأن كان هولدر قد دو"ن بعد يومين في يومياته بأنه «يوغب» في أن يوضح للفوهرد أن « الأسلوب الذي اتبع في الحالمة البولندية لا يصلح كوصفة في حملة بماثلة في الغرب ، إذ أن هذا الاسلوب لا يجدي مع جيش قوي التاسك ».

ومن المحتمل أن يكون شانو قد أفلح في النفاذ إلى عقل هتار وتفهمه أحسن من غيره عندما جرى له حديث طويل مع المستشار في الأول من تشربن الأول . وقد وجد وزير خارجية إيطاليا الشاب ، الذي كان يكره الالمان الآن كراهية شديدة ، ولكنه يرى نفسه مضطراً إلى التظاهر بصداقتهم ، الفوهرر في وضع الواثق تماماً من موقفه . ولاحظ شيانو أن الفوهرر وهو مجدد له خططه ، كانت عيناه تومضان ببريق خاطف ينطوي على الشر ولا سيا عندما يتحدث عن طوقه ووسائله في القتال . وكتب الزائر الايطالي ملخصاً انطباعاته ما يلى :

« ... يبدو لي أن هناك أملاً يداعب خيال هتار ويغربه ، وهو أن يقدم لشعبه سلاماً ثابتاً بعد النصر العظيم الذي حققه له . أما إذا وجد أن الوصول الى هذا السلام يتطلب منه بعض التضعية ، حتى ولو ضؤلت ، مما مجرمه من بعض الثمار التي يعتبرها مشروعة لانتصاره ، فإنه يؤثر والحالة هذه المضي الى المعركة ، ولميثاره هذا يبلغ ألف ضعف ما يحس به من رغبة في السلام ، (١) .

١ - لم يكن موسوليني يشارك هتلر ثقته في النصر، وهي الثقة التي نقلها شيانو اليه في تقريزه عن محادثاته . وكان يرى أن البرنطامين والفرنسيين « سيصمدون، وأن ليسمن الحير في شي خفاء هذه الحقيقة » . وسجل شيانو في يوميانه بتاريخ ألثاك من تشرين الاول« أن موسوليني يشعر بشيء من الالم ، والفيظ ، لهذا الارتفاع المفاجىء الذي حققه هتلر في طريق الشهرة » يشعر بشيء من الالم ، و ١٥ م ٥ و ( أوراق شيانو الدبلوماتية ص ٢٠٩ -٣١٦ ) .

تدور على الحاكي و الغرامافون ، الهرة الحامسة أو السادسة . وعدت بذاكر في الى المرات العديدة التي استبعت إليه فيها يتحدث من فوق هـ ذا المنبر نفسه ، وبعد آخر فتح حققه ، وبنفس اللهجة الواضحة من التلهف والاخلاص ، داعياً الى السلام الذي يبدو إذا تجاهلنا ضحيته الاخيرة ، سلاماً كريماً ومعقولاً . وقد كرر نفس هذه المعزوفة في هذا اليوم المشمس من أيام الحريف ، بما عرف عنه من بلاغة في القول وزيف فيه . وكان خطابه هذه المرةطوبلاً بل ولعله من أطول الحطب العامة التي ألقاها في حياته ، وعندما وصل الى نهايته ، وبعد أكثر من ساعة كاملة من سرد المفالطات النموذجية للتاريخ ، والتفاخر بما حققه السلاح الالماني في بولندة « تلك الدولة المضحكة » ، راح يعرض اقتراحاته للسلام معدداً الاسباب التي تحمله على تقديها فقال :

ولقد اتجهت محاولاتي الأساسية ، كلها الى تحرير علاقاتنا مع فرنسا من كل أثر من آثار سوء النيسة ، وأن أجعلها مقبولة الى البلدين ... وانني لأعلنها كلمة صريحة وهي أن ليس لألمانيا أية مطالب أخرى من فرنسا ... وقد رفضت أيضاً أن أشير بكلمة واحدة الى الالزاس واللورين ... وقد أعربت لفرنسا دائماً عن رغبتي في أن أدفن عداوتنا القديمسة ، وأن أقر ب بين هاتين الأمتين اللتين تتميزان بالامجاد العربقة .. » .

وانتقل الى بريطانيا فقال :

و ولم آل جهدآ كذلك في نحقيق النفاهم بين انكلترا والمانيا ، بل ومضت الى أبعد من ذلك ، اذ حاوات اقامة صداقة المانية لل ومضت الى أبعد من ذلك ، اذ حاوات ، ولا في أي مكان من الكميزية . ولم أقم في أي وقت من الأوقات ، ولا في أي مكان من الأماكن بعمل يناقض المصالح البريطانية . واني لأعتقد حتى الآن ، ان السلام الحقيقي لن يستتب في أورويا وبالتالي في العالم بأسره ، إلا إذا توصلت المانيا وانكاترا الى النفاهم ،

وتحدث عن السلام فقال :

ولماذا نخوض هذه الحرب في الغرب؟ هل نخوضها لإعادة بولندة؟ . إن بولندة التي خلقتها معاهدة فرساي ان تعود ثانية الى الوجود . . فشكلة اقامة الدولة البولندية ان تحل مطلقاً بالحرب في الغرب ، وانما تحل بالاتفاق بين روسيا والمانيا . . وليس من المعقول أن تعرض ملايين الارواح للفناء ، وما قيمته الملايين من الممتلكات للدمار ، لنعيد تأسيس دولة اعتبرت منهذ ولادتها وطرحاً ، جهضت به معاهدة فرساي ، وذلك عند جميع الناس باستثناء الذين يمتون الى أصل بولندي . . فهل هنا من سبب

و أما إذا كنا نخوض هذه الحرب حقاً ، ليقيم أعداؤنا في المانيا نظاماً جديداً من الحركم ، فان ملايين الأرواح سيضحى بها عبثاً ... لأن هـذه الحرب في الغرب لا يمكن لها أن تحل أية مشكلة أو قضة ... ».

ولكن غة قضايا عدة يجب حلها . وراح هتار يعدد قائمة كاملة بهده القضايا ، فذكر منها « تشكيل دولة بولندية » على الرغم من أنه كان قد اتفق قبل وقت قصير مع الروس على عدم السماح بوجودها » و « حل المشكلة اليهودية وتسويتها » وقضية مستعبرات المانيا السابقة ، وانعاش التجارة الدولية و « السلام المضمون بلا قيد أو شرط » و « خفض التسلسح » و « وضع الانظمة للحرب الجوية وحرب الغازات والغواصات وما شابهها » وتسوية مشاكل الاقليات في أوروبا .

واقترح « لتحقيق هـذه الاهداف العظيمة » عقد مؤتمر المدول الاوروبية الكبرى ، شريطة « انخاذ الاعدادات اللازمة والكامــــلة له مسبقاً » . . . ثم مضى بقول :

« ويستحيل أن يتمكن مؤتمر كهذا غايته تقرير مصير هذه القارة لأجيال عدة ، من تحقيق أهدافه والقيام بمشاوراته ، في الوقت الذي تواصل فيه المدافع هديرها والجيوش الكاملة التعبئة فرض ضغطها عليه.

و وإذا كان لا بد من حل هذه المشاكل إن عاجلًا وان آجلًا ، فإن من المنطق كل المنطق ، المبادرة الى الحل قبل أن يتعرض الملايين من الناس الموت والبلاتين من الثروات الدمار . ولا يمكن المرء أن يتصور استمرار هذه الاوضاع الراهنة في الغرب . فكل يوم يمضي يتطلب المزيد من التضحيات . . وستتبدد ثروة أوروبا القومية في انتاج القنايل والقذائف ، وستهدر حيوية كل بلد من البلد في مادين القتال . . .

و وهناك شيء واحد لا يسع المرء إلا التثبت منه . فقد علمنا التاريخ العالمي ، انه لا يمكن أن يكون هناك منتصران ، بل عدد كبير من الخاسرين دائماً . فهل للشعوب التي تحمل مثل هذا الرأي ، وهل لقادنها الذين يشاطرونها إياه أيضاً أن يردوا على ما أقول . وليرفض أو لئك الذين يعتبرون الحرب الحل الامثل ، هذه اليد التي أمدها اليهم » .

وانتقل بفكره الى تشرشل فقال ...

و أما إذا تفلبت أفكار المستر تشرشل وشركاه ، فسيكون هذا البيان آخر ما سأقوله . ولا بد من أن يكون هناك قتال والحالة هذه . . . ولن يكون هناك تشرين ثان آخر في التاريخ الالماني » . ( إشارة الى هدنة عام ١٩١٨ ) .

ودو نت في يومياتي عند عودتي من الرايشستاغ في ذلك اليوم . انني أشك كل الشك في أن البريطانيين والفرنسيين سيعيرون هـذه الاقتراحات الغامضة التفاتهم ولو لمدة و خمس دقائق ، الحكن الالمان كانوا متفائلين وابتعت وأنا في طريقي الى دار الاذاعـة ، لأبث رسالتي الى امريكا تلك الليلة ، نسخة من الطبعة المبكرة لصحيفة هتار و الفولكشاير بيوباختر » ، ووجدتها تحمل العناوين لنارية التالية :

و إرادة المانيا في السلام - لا أهداف حربية لنا مع انكلتوا

وفرنسا - لا مطالب آخرى لنا سوى المستعمرات السابقة - خفض التسلح - التعاون مع جميع دول أوروبا - اقتراح عقد مؤتمر » . ونعرف الآن من الوثائق الالمانية السرية المصادرة ، أن دوائر الويلها شتراسة ، كانت قد تلقت تقارير من باريس عن طريق السفيرين الاسباني والايطالي ، شجعتها على الاعتقاد بأن الفرنسيين لا يميادن الى استمرار الحرب . وأبلغ السفير الاسباني برلين في الثامن من ايلول ان بونيه وزير خارجية فرنسا - نظراً لما تلقاه الحرب من كراهية في فرنسا ، سيحاول الوصول الى تفاهم فور انتهاء العمليات في بولندة . وهناك بعض الدلائل التي تشير الى انه على اتصال بموسوليني لتحقيق هذه الغاية(١) .

وسلتم أتوليكو \_ السفير الايطالي في برلين \_ الى وايز ساكر في الثاني من تشرين الاول ، نص الرسالة الاخيرة التي تلقتها حكومت من سفير ايطاليا في باريس ، وهو يذكر فيها أن غالبية أعضاء الوزارة الفرنسية يؤيدون عقد مؤتمر للصلح ، ولم تعد القضية الآن أكثر من مجرد « تمكين فرنسا وانكلترة من انقاذ وجهيها » ، لكن رئيس الوزارة ديلادييه لم يكن على الغالب من رأي هدذ الاكثرة (٢).

وكانت هـذه المعاومات صحيحة . ففي السابع من تشرين الاول ، رد ديلاديه على هتار . وأعلن أن فرنسا لن تلقي سلاحها ، ما لم تحصل على ضمانات صحيحة و لقيام سلام حقيقي وأمن عام ، ولكن هتار كان أكثر اهتماماً بالاستماع الى وأي تشميرلين منه الى وأي الرئيس الفرنسي . وراح في العاشر من

١ – وثاثق وزارة الحارجية الالمانية (٧) ص ٢٤.

٢ - تلقى الالمان من الايطاليين بعد فترة وجيزة أي في السادس عشر من تشرين الثاني أن معلوماتهم من باريس تشير الى أن « المارشال بينان ، يعتبر المدافع الاول في فرنسا عن سياسة السلام . واذا قدر لقضية السلام ان تفدو اكثر حدة في فرنسا فإن بيتان سيلمبدوره فيها »(وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٧) ص ١٩٤٤) . وكانت هذه هي الاشارة الاولى للالمان بأن بيتان قد يغدو فاضاً لهم فيا بعد . (وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٨) ص ١٩٧ - ١٩٨) .

تشرين الأول ، وفي غضون خطاب قصير ألقاه في الميدان الرياضي في افتتاح حملة إغاثة الشتاء . Winterhilfe ، يؤكد مرة ثانية « استعداده للسلام» . وأضاف وأن ليس لألمانيا أي سبب يدعوها الى الحرب مع الدولتين الغربيتين » .

وجاء رد نشمبرلين في الثاني عشر من تشرين الاول وكان بمثابة «دوش» بارد للشعب الالماني إن لم يكن لهتار (١) . فقد أطلق رئيس الوزراء على اقتراحات هتلر في خطاب ألقاه في مجلس العموم صفة « الغموص وعدم الثبات » ، وأضاف أنها « لا تنطوي على أية اقتراحات لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت مجق تشيكوسلوفا كيا وبولندة » . وقال أنه لا يمكن الركون أبداً إلى « وعود الحكومة الالمائية الراهنة » . وإذا كانت هذه الحكومة تريد السلام حقاً فعليها أن تقيم الدليل على رغبتها هدد « بالأفعال لا بالأقوال » . وطلب من هتار « دليلا مقنعاً » على أنه يويد السلام حقاً .

وهكذا تبيّن أن « رجل ميونيخ » \_ إشارة الى تشمبراين ، لم يعد مستعداً لقبول خديعة هتلر ووعوده . وصدر بيان رسمي الماني في اليوم التالي ، أي الثالث عشر من تشرين الاول ، يعلن أن تشمبرلين برفضه عرض هتلر للسلام ، قد اختار الحرب عامداً متعمداً ووجد الديكتانور النازي الآن المبرر الذي يريده .

ونحن نعرف من الوثائق الالمانية المصادرة الآن . ان هتلر ، لم يظل مكتوف اليدين بالفعل في انتظار رد رئيس الوزراء ، قبل أن يصدر أوامره بالاستعداد للهجوم الفوري في الغرب . واستدعى في العاشر من تشرين الاول ، قادته

١ – شهدت بر لين في اليوم السابق أي في العادي عشر من تشرين الاول فتنــة تطالب بالسلام. فقد أعلنت اذاعة على موجة «بر لين» في ساعات الصباحالباكر ان العكومة البريطانية قد سقطت وان الهدنة الفورية سنقع في كل لحظة . وعندما انتشرت الشائمة عمتالماصمة الالمانية موجة طاغية من الفرح . وراحت العجائز يقذفن بما اشتريئه من «ملفوف» من سوق الحضار في الهواه ، و تحطمت بعض المظلات في السوق ، من جراه مظاهرة المرح هذه ، ومضت العجائز الى اقرب حانة ليشر بن « الشنايز » نخب السلام . ( شراب الماني ) .

المسكريين ، وتلا على مسامعهم مذكرة مطولة عن حالة الحرب ، وأوضاع العالم، وقذف في وجوههم بتوجيهه السادس عن إدارة دفة الحرب (١).

وأثار إصرار الفوهرر في نهاية شهر ايلول على وجوب شن الهجوم في الفرب في أسرع وقت بمكن ، غضب القيادة العليا للجيش . وتواطؤ براوخيتش وهولدر ومعها عدد آخر من القادة العسكريين على أن يقيموا الدليل للزعم ، بأنه لا يمكن البحث الآن في موضوع أي هجوم فوري . وقالوا ان عملية إصلاح الدبابات التي استخدمت في بولندة ، وإعدادها للعمل من جديد تتطلب عدة أشهر الخرى . وقدم الفريق نوماس أرقاماً تثبت أن هناك عجزاً شهرياً قدره ستاثة الف طن في إنتاج الفولاذ . وقدم الفريق فون ستوليناغل مدير تموينات الجيش ، أن الذخيرة الموجودة لا تكفي و لأكثر من ثلث فرقنا الحالية ، لمدة أربعة عشر يوماً من القتال » ، وهو أمد لا يكفي مطلقاً لكسب الحرب ضد فرنسا . ولكن الفوهر و لم يشأ الإصفاء الى قائده العام ورئيس هيئة أركان الحرب ، عندما قدما المهور لم يشأ الإصفاء الى قائده العام ورئيس ، في السابع من تشرين الأول . وذكر الفريق يودل وهو الرجل المطواع الثاني في القيادة العامة للقوات المسلحة بعد كايتل ، في حديث مع الفريق هولدر ، أن و أزمة حادة على وشكالوقوع » وذلك بسبب معارضة الجيش للهجوم في الغرب وان الفوهر و يشعر بالمرارة لأن وذلك بسبب معارضة الجيش للهجوم في الغرب وان الفوهر و يشعر بالمرارة لأن العسكريين لا يطمعونه » .

واستدعى هتار نتيجة هذه الممارضة ، قادته العسكريين الى اجتماع عاجل في الساعة الحادية عشرة من صباح العاشر من تشرين الاول . ولم يطلب الفوهرر منهم الرأي والمشورة ، وانما اكتفى بأن يردد على مسامعهم التوجيه السادس الذي أصدره في اليوم السابق ، والذي حدد لهم ما يفعلونه . . . وهــــذا نصه :

۱ – مذكرة هتلر ( المؤامرة النازية والعدوان (۷) ص ۸۰۰–۸۱۶) والتوجيه السادس ( نفس المصدر (٦) ص ۸۸۰ – ۸۸۱) .

### سري للغ\_اية

« إذا اتضح في المستقبل القريب ان الكابرا ، وان فرنسا التي تعمل في ظل قيادة حليفتها ، لا ترغبان في الوصول بهذه الحرب إلى نهايتها ، فإنني عازم عزماً قاطعاً على العمل مجزم ، وبصرامة ، ودون أي ابطاء ...

ولهذا فإنني أصدر الأوامر التالية :

« ا — يجب انخاذ الأهبة والاعداد لعملية هجومية ...عن طريق أراضي اللوكسمبورغ وبلجيكا وهولندة . ومن الواجب تنفيذ هذا الهجوم ، في أقرب تاريخ بمكن .

« ب – ويكون الهدف من هـذا الهجوم هزم أقوى جزء من جيش فرنسا العامل ، وهزم حلفائه الذين مجاربون الى جانبه ، والحصول في الوقت نفسه على أوسع منطقة بمكنة من هولندة وبلجيكا وفرنسا الشمالية ، لاستخدامها قواعد ، لنسيير دفة حرب ناجحة في الحو والبحر ضد انكلترا . . .

« وإنني أطلب الى القادة العامين للقوات المسلحة ، أن يقدموا الي في أسرع وقت بمكن ، تقارير مفصلة عن الخطط التي يضعونها على أساس هذا التوجيه ، وأن يواصلوا اطلاعي على كل شيء ... » وكانت المذكرة السرية المؤرخة كذلك في التاسع من تشرين الاول ، والتي تلاها هتار على مسامع قادته العسكريين قبل أن يقدم اليهم توجيهه هذا ، من أكثر الوثائق التي دو نها العريف النمسوي السابق تأثيراً . إذ تظهر هذه الوثيقة بالاضافة الى مفهوم الالمان عن التاريخ ، ومفاهيمهم عن السوقية ( الاستراتيجية ) بالاضافة الى مفهوم الالمان عن التاريخ ، ومفاهيمهم عن السوقية ( الاستراتيجية ) العسكرية وعن الاساليب التعبوية ( التاكتيك ) ، وهي مفاهيم بارزة كل البروز . بعض الإحساس بالغيب والتكهن عن الطريقة التي ستسير فيها الحرب في الغرب بعض الإحساس بالغيب والتكهن عن الطريقة التي ستسير فيها الحرب في الغرب بعض الإحساس بالغيب والتكهن عن الطريقة التي ستسير فيها الحرب في الغرب بعض الإحساس بالغيب والتكهن عن الطريقة التي ستسير فيها الحرب في الغرب بعض الإحساس بالغيب والتكهن عن الطريقة التي ستسير فيها الحرب في الغرب بعض الإحساس بالغيب والتكهن عن الطريقة التي ستسير فيها الحرب في الغرب بعض أن تؤدي إليه من نتائج . ويقول هتلر في مذكراته ، أن الصراع بين

« وليس القصد من هذه المذكرة أن تدرس الاحتالات في هذا المجال ، ولا حتى ان تأخذ هذه الاحتالات في موضع العنابة والاهتام ، ولذا فسأحصر الحديث فيها ، في الحالة الأخرى ليس إلا ، وهي ضرورة مواصلة القتال ، وهدف المانيا من هذه الحرب « التصرف » عسكرياً وبصورة نهائية بالغرب ، أي تحطيم ما لدى الد ولتين الفربيتين من قوة وطاقة ، لجعلها عاجزتين عن معارضة وضع أسس الاستقرار للشعب الالماني في أوروبا وتطويره المقبل ... « ومن الواجب بالنسبة الى العالم الحارجي . أن يمر هذا الهدف السرمدي ، بمراحل مختلفة من التعديلات في شؤون الدعابة ، على أن لا يشمل التعديل الهدف الحربي نفسه ، وسيظل هذا الهدف كما هو الآن تحطيم أعدائنا الغربين » .

وكان القادة المسكريون قد اعترضوا على الاسراع في النحول الى الهجوم في الغرب. لكن عامل الزمن في رأيه ، يقف الى جانب العدو. وراح يذكر هؤلاء القادة ، بأن الانتصارات الضخمة في بولندة ، لم تتحقق ، إلا لأن المانيا لم تقاتل بالفعل إلا في جبهة واحدة . وأضاف أن هذا الوضع ما زال قائماً ، ولكن ترى حتام يظل هذا الوضع على هذا النحو ؟ . ومضى يقول :

و ولا يمكن لأي ميثاق أو أبة معاهدة ، أن يضمنا بقا، روسيا السوفياتية على الحياد بشكل دائم ومستمر ، وثابت . وتقوم جميع العوامل في الوقت الحاضر ضد خروج روسيا على حيادها . ولكن هذا الوضع قد يتبدل في غضوت ثمانية أشهر أو سنة أو عدة

سنوات . وقد أثبتت حوادث السنوات الأخسيرة ، تفاهة ما المعاهدات من قيمة عند جمسع الأطراف . ولعل أعظم ضمانة لنسا ضد وقوع هجوم روسي علينا ، تقوم في عرض حازم للقوة العسكرية الالمانية » .

وأشار الى ابطاليا فقال ان « الأمل في مساعدة الابطالين لالمانيا » يعتمد أكثر ما يعتمد على بقاء الدوتشي على قيد الحياة ، وعلى طاقة الانتصارات الالما ية الجديدة على إغرائه ، وعلينا أن لا ننسى في هذا الصدد عامل الزمن أيضاً ، ومو ينطبق كذلك على بلجيكا وهولندة ، اللتين قد ترغمهما بريطانيا وفرنسا على النهلي عن حيادهما ، وهو أمر لا تستطيع المانيا ان تظل مكتوفة اليدين منتظرة حدوثه ، وأضاف أن « عامل الزمن أيضاً ، يعمل ضد المانيا » بالنسبة الى مو في الولايات المتحدة نفسها .

واعترف هتلر ، بأن غمة أخطاراً عظيمة تهدد المانيا من الاستمرار في الحرب أمداً طويلا ، وشرع يعدد بعض هذه الاخطار . فقد تنقلب الدول المحايدة من صديقة أو لا صديقة الى الجانب الآخر ، كما حدث في الحرب الكونية الاولى « لا ربب في أنه كان يفكر في روسيا وايطاليا والولايات المتحدة ليس الا » . وقد تجد المانيا بالنسبة الى « أوضاع المواه الفذائية والاولية المحدودة عندها » ، ان من الصعب عليها ايجاد السبل « للاستمرار في الحرب أمداً طويلا » وقال إن الحطر الاكبر يقوم في « افتقار حوض الروهر الى المناعة » . وإذا قدر الله الانتاج الصناعي الالماني هذا أن يصاب بأدى فإن اصابته ستؤدي الى « انهيار اقتصاد المانيا الحربي ، وبالتالي الى انهيار طاقتها على المقاومة » .

وأرى ازاماً علينا أن نعترف بأن « المريف » السابق، قد أظهر في مذكرته هذه فهماً مدهشاً للسوقية والتعبوية العسكريتين ، وان كان هـذا الفهم مصحوباً بالافتقار البارز كل البروز الى القواعد الاخلاقية . فقد تضنت المذكرة صفحات عدة عن الاساليب التعبوية لتطور حرب الدبابات والطائرات بالنسبة الى ما وقع في بولندة ، بالاضافة الى تحليل مستفيض للصورة التي يمكن تطبيق هذه الاساليب

التعبوية فيها في الجبهة الغربية ، مع تحديد الاماكن التي تصلح له ـــ ذا التطبيق وقال هتار في مذكرته أن النقطة المهمة الاولى ، هي تجنب حرب المواقع الثابتة التي تميزت بها الحرب الكونية الاولى . ومن الواجب استخدام الفرق المدرعة في تحقيق اختراق الجبهة اختراقاً حاداً . . . ثم مضى يقول :

و على هذه الفرق أن لا تضيع في متاهات الصفوف التي لا نهاية لها من البيوت في المدن البلجيكية . وقد لا يتوجب على هذه الفرق أبداً أن نهاجم المدن ، ولكن عليها أن تحافظ على تدفق الجيش وتقدمه ، وأن تحول دون تثبيت جبهات العدو عن طريق زحوف ضخمة تشق طريقها عبر نقاط واضحة الضعف ،

وليس غة من شك في أن هذه الاقوال كانت استشفافاً دقيقاً كل الدقة للغيب، ولما وقع حقاً في الجبهة الغربية ، وعندما يقرأها المرء ، يدهش كل الدهشة ، من عدم ظهور شخص واحد من الحلفاء ، غيّز بمثل هذه الفراسة وقوة الاستنصار .

وتصح هذه الاقوال أيضاً على آراء هتار السوقية (الاستراتيجية). فهو يرى أن اللو كسمبورغ وبلجيكا وهولندة ، « هي المناطق الوحيدة الصالحة للهجوم » . ومن الواجب أن يهدف الى غايتين عسكريتين أساسيتين ، أولاهما تحطيم الجيوش الهولندية والبلجيكية والفرنسية والبريطانية ، وثانيتهما كسب مواقع على القناة الانكليزية (المانش) وبحر الشمال ، يستطيع سلاح المانيا الجوي الاعتاد عليها واستخدامها « استخداماً قاساً » ضد بريطانيا .

ويعود بعد ذلك الى نظرياته التعبوية فيقول أن زمام المبادرة ، هو أهم عامل . . ثم يمضى قائلًا :

« وتحتم طبيعة هذه الحملة الغربية اللجوء الى الابتكار والمبادرة الى أقصى حدودهما . وذلك بتركيز القوات الدفاعية والهجومية في بعض النقاط ، بأعداد تفوق المألوف كالدبابات أو وسائل محساربة الدبابات وتخفيض هذه القوات من نقاط أخرى دون المستوى العادي .

وذكر هتلر لقادته العسكريين المترددين انه لا يرى « البدء بهـذه العمليات في وقت مبكر للغاية ، وان كان يرى ان الشروع فيهـــا يجب ان يتم في كل الظروف ، اذا امكن في هذا الخريف » .

\* \* \*

ولم يكن الاميرالات الالمان على النقيض من زملائهم الفرقاء ، بحاجة الى « وخز » هتلر ، ليشرعوا في هجومهم ، على الرغم من تفوق الاسطول البريطاني على اسطولهم تفوقاً هائلاً . وظل ريدر يتوسل الى الفوهرر طيلة الايام الاخيرة من شهر ايلول ، والايام الاولى من تشرين الاول، لرفع « القيود » عن الاسطول، واطلاق يده في العمل . وتم للأميرال ما يريده على درجات ومراحل . وتمكنت غواصة المانية في السابع عشر من ايلول ، من نسف حاملة الطائرات البريطانية « كوريحيوس » بطوربيداتها الى الجنوب الغربي من ايرلندة . واصدر ريدر في السابع والعشرين من ايلول اوامره الى بارجتي الجيب « دويتشلاند » و « غراف شبي » ، بمفادرة قاعدتي انتظارهما والشروع في مهاجمة الملاحة البريطانية . ولم يريطانية ، وسجلتا ظفراً لها باغراق الباخرة الامريكية ، مدينة الصوان ( سيتي اوف فلينت City of Flint ) .

وتمكنت الغواصة الالمانية (يو – ٧٤) التي يقودها الملازم الاول غونيتر براين ( Guenther prien ) من اختراق الخطوط الدفاعية التي كانت تبدو في منتهى المناعة بحيث لا يمكن اختراقها ، لميناء سكابافلو ، القاعدة البحرية البريطانية العظمى ، ونسف البارجة الضخمة رويال اوك ( Royal Oak ) ، وهي راسية في قاعدتها ، مما سبب خسارة ( ٧٨٦ ) من ضباطها وبحارتها. ولقد استغل الدكتور غوبلز ، هذا العمل الحربي الجبار في دعايته ، واتاح للاسطول مكانة ضخمة في تفكير هتلر .

ومع ذلك فقد ظل القادة العسكريون يؤلفون مشكلة بالنسبة الى هتار . وعلى الرغم من مذكراته المطولة والمدروسة التي وجهها اليهم ، وعلى الرغم من صدور توجيهه السادس داعياً الى الاعداد لهجوم فوري في الغرب ، فقد ظلوا على ترددهم وتخاذلهم . ولم يكن هذا التردد ناجماً عن بعض النوازع الاخلاقية التي تحول دون اعتدائهم على بلجيكا وهولندة ، والها كان ناتجاً عن تشككهم الكبير في النجاح في هــــذا الوقت . لكن في وسعنا استثناء واحد منهم على الأقل .

فهناك بعض الوثائق الالمانية التي تحسر النقاب عن ان الفريق ويلهم ريتر فون ليب قائد مجموعة الجيوش (ج) ، التي تقف مواجهة للفرنسيين على ضفاف الراين وعلى طولخط ماجينو ، لم يكن يشك في امكان النصر في الغرب فحسب، بل كان يعارض أيضاً في مهاجمة هولندة وبلجيكا المحايدتين ، لدوافع أخلاقية على الأقل . وقد أعد ليب في الحادي عشر من تشرين الأول أي في اليوم الذي تلا اجتماع هتلر بقادته العسكريين مذكرة مطولة بدوره بعث بهاالي إبر اوخيتش وغيره من الفرقاء . وذكر في مذكرته هذه ان العالم بأسره سينقلب ضدالمانيا.

« لمهاجمتها للمرة الثانية في غضون ربع قرن بلجيكا المحايدة ، بعد أن تعهدت حكومتها بالحفاظ على هذا الحياد واحترامه قبل بضعة أسابيع ليس الا » .

وراح بعد ان اسهب في سرد الحجج العسكرية ضد الهجوم في الغرب عيدعو الى الصلح والسلام وقال ... « ان البلاد بأسرها تواقة للسلام "» (١) .

ولكن هتاركان يتلهف الآن للحرب وللمعارك ، وكان قد مل مما خيل اليه انه جبن لا يغتفر للقادة العسكريين . وتشاور براوخيتش وهولدر في الرابع عشر من تشرين الأول ، في اجتاع طويل عقداه . وكان قائد الجيشيرى « ثلاثة احتالات ، أولها الهجوم وثانيها الترقب والانتظار وثالثها احداث تبدلات جوهرية » . وقد دون هولدر هذه الاحتالات في يوميته التي كتبها في ذلك اليوم ، وأوضح بعد انتهاء الحرب ان عبارة « التبدلات الجوهرية » عنت

١ ــ المؤامرة النازية والعدوان (١٠) ص ٢١٨-٢٧٨.

« الأطاحة بهتلر » . ولكن براوخيتش الضعيف الخائر العزيمة رأى ان مثل هذا الاجراء الجذري « يعتبر سلبياً بصورة جوهرية ، ويعرضنا الى الاصابة في مقاتلنا » . ولذا فقد قررا ان هذه الاحتالات الثلاثة لا تتيح « مجالات للنجاح الحاسم » . وتبين ان الطريقة المثلى هي الاستمرار في الالحاف على هتلر .

واجتمع براوخيتش الى الفوهرر مرة ثانية في السابع عشر من تشرين الأول، ولكنه ما لبث ان ذكر لهولدر، ان حججه لم تترك أثراً في نفس هتلر. وأضاف أن الوضع قد بات «يائساً»، ودون هولدر في يومياته لذلك اليوم، ان هتلر أبلغ قائد جيشه بلهجة قاطعة، « ان البريطانيين لن يرضوا بالتفاوض الا بعد أن ينالوا نصيبهم من الضرب. ولذا علينا أن نبادر الى مهاجمتهم في أسرع وقت محن. ومن الواجب وقوع الهجوم بين الخامس عشر والعشرين من تشرين الثاني على أكثر تقدير ».

ووقعت اجتماعات أخرى مع سيد الحرب النازي ، الذي فرض « قانونه » في النهاية على « جنرالاته » في السابع والعشرين من تشرين الاول . فبعد احتفال أنعم فيه هتلر على أربعة عشر منهم بوسام الصليب الحديدي من رتبة فارس ، انتقل الى الحديث عن موضوع الهجوم في الغرب . وعندما حاول براوخيتش مناقشته في ان الجيش لن يكون متأهباً للهجوم قبل شهر واحد على الاقل ، أي قبل السادس والعشرين من تشرين الثاني ، رد هتلر ، بأنه لا يستطيع الانتظار « هذا الوقت الطويل » ، وأمر بأن يبدأ الهجوم في الثاني عشر من تشرين الثاني . وحاول وانسخب براوخيتش وهولدر من الاجتماع وقد أحسا بالهزيمة واليأس . وحاول الواحد منها تلك الليلة أن يسر " ي عن رفيقه ويعزيه . ودون هولدر في يومياته الواحد منها تلك الليلة أن يسر " ي عن رفيقه ويعزيه . ودون هولدر في يومياته الواحد منها تلك الليلة أن يسر " ي عن رفيقه ويعزيه . ودون هولدر في يومياته الواحد منها تلك الليلة أن يسر " ي عن رفيقه ويعزيه . ودون هولدر في يومياته الواحد منها تلك الليلة أن يسر " ي عن رفيقه ويعزيه . ودون هولدر في يومياته المورد بيدو براوخيتش مجهداً و مائساً » .

## مؤامرة زوسين للاطاحة بهتلر

وخيل للمتآمرين أن الوقت قد حان الآن للوثوب الى العمل من جديد .

وتحتم على براوخيتش وهولدر التعسين أن يختارا بين تنفيذ الاحتمال الثالث الذي بحثا فيه في الرابع عشر من تشرين الاول وهو الاطاحة بهتلر ، وبين اعداد هجوم في الغرب كانا يعتقدان بأنه سيكون بمثابة كارثة لالمانيا . وعاد المتآمرون العسكريون والمدنيون على حد سواء الى الحياة فجأة . وكان الفريق فون هامر شتاين الذي استدعي مؤقتاً من حياة التقاعد الطويلة التي عاشها عشية يوم الهجوم على بولندة ، قد سلم قيادة في الجبهة الغربية . وكان يحث هتلر طيلة الاسبوع الاول من الحرب لزيارة مقر قيادته ، ليظهر انه لم يكن يهمل تلك الجبهة أثناء استيلائه على بولندة . وكان هامر شتاين ، وهو الخصم اللدود لهتلر ، يضع الخطط فعلا لاعتقاله اذا ما زار جبهته . وقد نقل فابيان فون شلابريندورف نبأ هذه الخطة الى أوغليفي فوريس في الثالث من ايلول ، أي يوم اعلان بريطانيا الحرب في اجتماع عاجل تم بينهها ذلك اليوم في فندق أدلون في برلين . ولكن الفوهر رشم رائحة التآمر ، فرفض زيارة القائد العام السابق للجيش في الجبهة وسرعان ما أقاله من منصبه (١).

وواصل المتآمرون اتصالهم ببريطانيا . ولما كانوا قد فشلوا في القيام بأي عمل الحيلولة بين هتلر وبين تدمير بولندة ، فقد ركزوا جهودهم الآن على محاولة منع الحرب من الانتشار الى الغرب . وقد أدرك المتآمرون المدنيون الآن أكثر من أي وقت مضى ، ان الجيش هو المنظمة الوحيدة في الرايخ ، التي تملك الوسائل لوقف هتلر ، لاسيا وقد اتسع سلطانه وأهميته اتساعاً كبيراً بعد التعبئة العامة وبعد الانتصارات الصاعقة التي حققها في بولندة . وحاول هولدر أن يوضح لهؤلاء المدنين ان اتساع حجم الجيش ، يؤلف ايضاً عقبة في طريق تنفيذ أية مؤامرة . فقد اكتظت رتب الضباط التي « توسعت وانتفخت » بضباط الاحتياط الذين كان معظمهم من النازيين المتعصبين ، بينا تشبئه معظم الجنود بالعقيدة النازية تشبعاً كاملاً . وذكر هولدر ايضاً — وكان عظيماً في تأكيد المصاعب للأعداء

١ \_ غيزيفيوس \_ الى النهاية المرة \_ ص ٣١ .

والأصدقاء على حد سواء – ان من الصعب جداً العثور على أية تشكيلة عسكرية يمكن الركون اليها في التحرك ضد الفوهرر.

وكان هناك اعتبار آخر ، ألمح اليه القادة العسكريون من المتآمرين ، وتفهمه المدنيون تمام التفهم . فلقد قدروا بأنهم اذا قاموا بثورة على هتلر ، فانمن المحتمل أن يستغل البريطانيون والفرنسيون ما سيصحبها من فوضى في الجيش وفي البلاد عامة ، فيقتحموا الجبهة الغربية ، ويحتلوا المانيا بأسرها ، ويفرضوا على الشعب الالماني صلحاً قاسياً على الرغم من اطاحته بزعيمه المجرم . ولذا رأو امن الضروري الاستمرار في الاتصال بالبريطانيين ليصلوا معهم الى تفاهم بأن لا يستغل الحلفاء الانقلاب الالماني المناهض للنازية لمصلحتهم .

واستخدمت طرق عدة لتحقيق هذا الاتصال . وكانت احدى هذه الطرق ، بواسطة الفاتيكان وقام الدكتور جوزيف مويلر ، المحامي البارز في ميونيخ ، والكاثوليكي الورع ، بدور الوسيط . وقد تميز هذا الرجل بقوة حسدية هائلة وطاقة كبرى على العمل ، وصلابة أكسبته في صباه لقب « جو الثور » . وقام هذا الرجل بتدبير من العقيد أوستر من رجال المخابرات الالمانية برحلة الى رومة في مطلع تشرين الاول ، حيث أقام في الفاتيكان اتصالاً مع الوزير البريطاني المفوض لدى الكرسي البابوي . وتقول المصادر الالمانية انه افلح في الحصول على تأكيد من البريطانين وعلى موافقة البابا نفسه على القيام بدور الوسيط بين العهد الالماني الجديد المناوى على النازية وبين بريطانيا (١) .

وجرى الاتصال الثاني في مدينة برن في سويسرا . وكان وايزساكر قد نقل تيودور كوردت الذي كان الى عهد قريب قائمًا بأعمال السفارة الالمانية في لندن ، الى برن ليعمل ملحقاً في المفوضية الالمانية فيها ، وقد عثر هذا الرجل في العاصمة السويسرية على الفرصة لمقابلة انكليزي يدعى الدكتور فيليب كونويل — ايفانز ،

١ - ويلر - بنبت - نقمة السلطان ص ١٠ . يورد المؤلف مصادره الالمانية . واجع ايضاً
 يوميات فون هاسيل ومقال توماس « التفكير والتطورات » المنشور في الجلة الشهرية السويسرية .

الذي مكنه عمله كاستاذ في جامعة كونيغزبرغ الالمانية من أن يغدو خبيراً في الشؤون النازية ، وصديقاً ودوداً للنازيين . وتمكن كونويل – ايفانز في النصف الاخير من تشرين الاول من ان يحمل الى كوردت ما وصف الاخير فيما بعد ، بالوعد القاطع من تشميرلين بأن يسلك سلوكا عادلاً ينطوي على التفهم مع أية حكومة المانية معادية للنازية في المستقبل . وكان البريطاني قد حمل معه في الحقيقة مقتطفات من الخطاب الذي ألقاه تشميرلين في مجلس العموم والذي اعلن فيه بعد رفضه لمقترحات هتلر السلمية ان بريطانيا لا تشعر « بأية رغبة في ان تحرم المانيا من احتلال مكانها المشروع في أوروبا شريطة ان تعيش المانيا هذه فيجو منالود والصداقة مع الدول الأخرى » . وعلى الرغم من ان الاذاعة البريطانية كانت قد بثت هذا البيان وغيره من البيانات الاخرى ذات الطابع الودود تجاه الشعب الالماني ، التي وردت في نفس الخطاب ، وعلى الرغم من ان المتآمرين لا بد وان يكونوا قد التقطوها ، الا انهم هللوا لهذا « العهد » الذي حمله الى برن بريطاني والتأكيدات البريطانية الاخرى التي خيل اليهم انهم حصلوا عليها عن طريق الفاتيكان ، وراحوا يتجهون بها ، والامل يسيطر عليهم ، الى القادة العسكريين الالمان . لكنهذا الامل كان مصحوبًا بشيء من اليأس أيضًا . فقد ذكر وايز ساكر لهاسيل في السابع عشر من تشرين الاول ، ان « أملنا الوحيد في الخلاص يتركز في انقلاب عسكري . ولكن كيف يمكن لهـ ذا الانتلاب أن يقع ؟ » .

ان الوقت قصير . وقد تقرر الشروع في الهجوم الالماني عبر بلجيكا وهولندة في الثاني عشر من تشرين الثاني . ومن الواجب تنفيذ هـذه المؤامرة قبل ذلك التاريخ . وكان هاسيل قد حذر رفاقه من صعوبة الحصول على « صلح شريف » بعد ان تكون المانيا قد خرقت حياد بلجيكا واعتدت عليها .

وهناك روايات عدة من المشتركين في المؤامرة حول ما وقع بعد ذلك ، أو عن الأسباب التي حالت دون وقوع الكثير ، وهي أنباء متضاربة وتدعو الى الحيرة والارتباك . ولقد كان الفريق هولدر رئيس هيئة اركان حرب الجيش العنصر الرئيسي في المؤامرة تماماً كاكان في ايام مونيخ . ولكن هذا الرجل تميز بالتردد والاضطراب والتخاذل . وقد أوضح عند استجوابه في نورمبرغ ارز جيش الميدان » لم يستطع القيام بالثورة لأنه كان يواجه عدداً كامل التسلح أمامه » . ويقول انه استنجد « يجيش الوطن الداخلي » الذي لم يكن مشتبكا آنذاك في قتال مع العدو ، للإسراع الى العمل ، ولكن أقصى ما تمكن من الحصول عليه من قائده الفريق فريدريش ( فرتيز ) فروم هو افهامه « بأنه كجندي » سينفذ كل أمر يصل اليه من براو خيتش (١) .

ولكن براوخيتش كان اكثر ضعفاً من رئيس اركان حربه . وراح الفريق بيك يقول لهولدر . . . « ولكن اذا لم يكن براوخيتش قوياً في شخصيته الى الحد الذي يمكنه من اتخاذ القرار فان عليك أنت ، أن تتخذه وان تواجهه بالأمر الواقع » . ولم يقتنع هولدر بهذا القول وأصر على ان المسؤولية الاخيرة تقع على براوخيتش بوصفه القائد العام للجيش . وهكذا ظلت المسؤولية تنتقل باستمرار من هذا الى ذاك ودو "ن هاسيل في يومياته باكيا في نهاية شهر تشرين الاول : « مع الأسف ، ان هولدر لا يستطيع مواجهة الموقف لا بشخصيته ولا بالسلطة التي تملكها » أما براوخيتش فكان على حد تعبير بيك « انساناً من الدرحة السادسة » . ومع ذلك ظل المتآمرون يقودهم هذه المرة الفريق توماس الخبير الاقتصادي للجيش والعقيد أوستر من رجال المخابرات ، يلحفون على هولدر ، الاقتصادي للجيش والعقيد أوستر من رجال المخابرات ، يلحفون على هولدر ، الى ان وافق أخيراً كما اعتقدوا على تدبير انقلاب يقع في اللحظة التي يصدر فيها الى ان وافق أخيراً كما اعتقدوا على تدبير انقلاب يقع في اللحظة التي يصدر فيها شرط واحد ، وهوأن يصدر براوخيتش الأمر النهائي . ويقول العقيد هانز غروسكورث من رجال القيادة العليا للقوات المسلحة ، والصديق الأمين لكل

١ ـــ استجواب هولدر في نورمبرغ في ٢٦ شباط ٢٦٥ ( المؤامرة النازية والمدوان ـــ الملحق ( ٥ ) ص ١٩٦٠ ـــ ١٥٧٥ ) .

من هولدر وأوستر ، ان الاول بعث على كل حال في الثالث من تشرين الشأني ، كلمة الى كل من الفريق بيك وغوير دلر وهمامن كبار المتآمرين بأن يكونا على أتم الاستعداد اعتباراً من الخامس من تشرين الثاني . وغدت زوسيِّن وهي البلدة التي يقوم فيها مقر القيادة العامة للجيش وهيئة اركان الحرب ، أشبه ما تكون بخلية نحل تعج بنشاط المتآمرين .

وكان الخامس من تشرين الثاني تاريخًا في غاية الأهمية . وكان من المقرر ان سبدأ في ذلك اليوم تحرك الجنود الى مراكز القفز المواجهة لهولندة وبلجيكا واللوكسمبورغ. وكان ثمة موعد في نفس اليوم لاجتاع عاصف بين براوخيتش وهتلر . وكان القائد العام ، يرافقه هولدر ، قد قام بزيارة القيادات الكبرى للجيش في الغرب في الثاني والثالث من تشرين الثاني ، وتسلح مع رفيقه بالآراء السلبية التي قدمها قادة الميدان . وأسر هولدر ليومياته قائلاً : « ليس ثمة من قيادة عليا في الميدان تعتقد بوجود أية فرصة لنجاح الهجوم» . وهكذا تسلح القائد العام للجيش الالماني تسلحاً وفيراً بالحجج التي أوردها القادة العسكريون في الجبهة الغربية ، والحجج التي توصل اليها هو وكل من هولدر وتوماس ، والتي ضمت في مذكرة أطلق عليها هولدر لسبب معقول اسم « المذكرة المضادة » ، لأنها ترد على مذكرة هتار بتاريخ التاسع من تشرين الاول ، ومضى بسيارته في الخامس من تشرين الثاني الى دار المستشارية في برلين ، وقد حزم امره على اقناع الفوهرر بالعدول عن الهجوم في الغرب. وفهم المتآمرون انه في حـــالة فشل براوخيتش في مهمته ، فانه سينضم الى المؤامرة للاطاحة بالطاغية . وكان المتآمرون في حالة الهياج والتفاؤل. وشرع غويردلر ، على حد رأي غيزيفيوس في اعداد قائمة بأسماء الوزراء في أول حكومة مؤقتة مناهضة للنازية ، ولم يوقفه عن عمله هذا الا بيك الاكثر اتزاناً وعقلاً . وكان شاخت الشخص الوحيد بين المتآمرين المتشائم من نتائجها . وقال لرفاقه ... « عليكم ان تتريثوا ، وسترون أن هتلر قد شم رائحة المؤامرة ، وامتنع عن اتخاذ القرار في الغد » .

ولم يتمكن براوخيتش من تحقيق أي نجاح كا كان متوقعاً ، لا بالمذكرة التي يحملها ولا بالتقارير التي نقلها من قادة الجبهة ، ولا بالحجج التي أوردها . وعندما راح القائد العام يؤكد رداءة الطقس في الغرب في هذا الفصل من السنة ، رد هتلر بأن هذا الطقس السيىء يعمل ضد العدو أيضاً كا يعمل ضد الالمان ، يضاف الى ذلك انه لا يتوقع حدوث أي تحسن فيه في الربيع . وأحس قائد الجيش الخائر القوى باليأس من اقناع الفوهرر ، فشرع في غمرة يأسه يبلغه أخيراً ، ان الحالة المعنوية بين الجنود في الغرب مشابهة لما كانت عليه في عام ١٩١٧-١٩١٨ عندما كانت الانهزامية وروح التمرد وحتى العصيان منتشرة في الجيش الالماني.

ويقول هولدر الذي تعتبر يومياته المصدر الرئيسي لهذه الجلسة السرية للغاية ، ان هتلر عندما سمع هـنده الاقوال من قائده العام ، انفجر في ثورة عارمة من الغضب . وراح يطلب الى الفريق ان يحدد له الوحدات التي ظهرت فيها حالات من الافتقار للانضباط وصرخ قائلا : « قل لي ، ماذا حدث ؟ وأين ؟ » وأضاف انه سيطير الى المكان الذي يحدده القائد العام غداً . وأسقط في يد براوخيتش المسكين ، فلقد روى هولدر انه بالغ في حديثه « رغبة منه في منع هتلر من الهجوم » ، ولكنه بات الآن متعرضاً لثورة الزعم العاصفة . وعاد الفوهرر يصرخ قائلاً . . « وما هي الاجراءات التي اتخنتها قيادة الجيش ؟ وكم عدد الافراد الذين نفذ فيهم حكم الاعدام » . ومضى يقول بصوت كهزيم الرعد . . « ان الجيش لا يريد ان يحارب » .

وقال براوخيتش لمحكمة نورمبرغ وهو يستذكر هذه التجربة السيئة التي مر بها ... « ووجدت ان النقاش بات مستحيلاً . فغادرت دار المستشارية » . وتذكر آخرون بأنه عاد وهو يترنح الى مقر قيادته في زوسيّن التي تبعد ثمانية عشر ميلاً ، وقد أصيب بنوع من الانهيار ، الى الحد الذي تعذر عليه فيه أن يروي قصة مفهومة ومترابطة عن حقيقة ما وقع .

 المتآمرون وجودها ، تتحقق في كل مرة ، ومع ذلك كانوا يتقـــاعسون ويتخاذلون . فلقد تمسك هتلر هذه المرة بقراره في ان يهجم في الثاني عشر من تشرين الثاني . ولم يكد براوخيتش المنهار يغادر حضرته حتى راح هتلر يؤكد قراره هاتفياً الى مركز القيادة العـامة في زوسين. وعندما طلب هولدر ان يصل اليه القرار خطياً ، سارع الفوهرر الى تلبية طلب. وهكذا أمسك المتآمرون في أيديهم بالدليل الملموس ، الذي سبق لهم أن أعلنوا احتياجهم له ، ليطيحوا بهتار ، وهو الامر بالهجوم الذي يعتقدون بأنه سيحمل الـكارثة الى المانيا . ولكنهم لم يفعلوا شيئًا آخر ، سوى ان الفزع قد سادهم . وآسرع المتآمرون يحرقون الأوراق التي تحمل أية أدلة على جريمتهم ، كما راحوا يطمسون كل آثار هذه الادلة . ويبدو ان العقيد أوستركان الوحيد الذي ظل محتفظاً بهدوئه واتزانه . وبعث بانذار سري الى المفوضيتين البلجيكية والهولندية في برلين ، بأن تتوقعا هجوماً على بلديهما صباح الثاني عشر من تشرين الثاني (١) . ومضى الى الجبهة الغربية في مهمة غير مجدية محاولًا اقناع الفريق فون ويتزليبين بقتل هتلر . ولكن الفرقاء وبينهم ويتزليبين ، كانوا يعرفون الهزيمة عندما تحل بهم . وقد تمكن العريف السابق من الانتصار عليهم مرة ثانية بمنتهي السهولة . وبعد بضعة أيام استدعى رونشتادت قائد مجموعة الجيوش « أ » ، قادة فيالقه وفرقه ليبحث معهم تفاصيل الهجوم . وعلى الرغم من ان شكوكه في النجاح ما زالت قائمة الا أنه نصح « فرقاءه » بأن يدفنوا شكوكهم ومحاوفهم . وقال لهم ... « لقد تلقى الجيش الامر ، وعليه أن يطيعه وينفذ المهمة التي أوكلت اليه » .

市 本 本

وانهمك هتار في اليوم الذي تلا شجاره مع براوخيتش ، ذلك الشجار الذي عرض القائد العام لخطر الانهيار العصبي ، في اعداد نصوص البيانات التي ستذاع

١ - وتفيلز - « المارضة الالمائية لهتلر » .

على شعبي هولندة وبلجيكا ، لتبرير الهجوم عليهها . ودون هولدر هذا المبرر في يومياته بأنه « توقعاً من هجوم فرنسي واقع على بلجيكا » .

ولكن هتار ، أجل في اليوم التالي السابع من تشرين الثاني موعد الهجوم ، وبعث تأجيله الارتياح في صدور القادة العسكريين . . وهذا نص القرار . .

## سري للغاية

برلين في السابع من تشرين الثاني عام ١٩٣٩ « . . . أمر الفوهرر والقائد الاعلى للقوات المسلحة بعدان استمع الى التقارير المتعلقة بتكهنات الاحوال الجوية وأوضاع النقل في السكك الحديدية بما يلى :

« يؤجل يوم الانذار النهائي ثلاثة ايام . وسيصدر القرار التالي في الساعة السادسة من مساء التاسع من تشرين الثاني عام ١٩٣٩ .

#### کایتل »

وكان هذا الأمر بالتأجيل الأول بين سلسلة من التأجيلات يبلغ عددها أربعة عشر طيلة الخريف والشتاء ، وقد عثر عليها جميعها في وثائق القيادة العسامة للقوات المسلحة في نهاية الحرب (١) . وتظهر هذه الأوامر أن الفوهرر لم يتخل لحظة واحدة عن قراره بالهجوم في الغرب ، وان كل ما فعله هو تأجيل موعد هذا الهجوم من اسبوع الى آخر . ففي التاسع من تشرين الثاني تأجل الهجوم

١ ــ المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٨٩٣ ـ ٩٠٩ .

حتى التاسع عشر منه ، وفي الثالث عشر من تشرين الثاني تأجل حتى الثاني والعشرين ، وهكذا دواليك ، مع وجود فترة انذار مسبقة لا تقلعن ستة أيام ، وإعطاء حالة الطقس سبباً للتأجيل . ومن المحتمل ان تكون هذه التأجيلات قد وقعت استجابة لآراء الفرقاء العسكريين ، ومن المحتمل ايضاً ان يكون قد اقتنع بأن الجيش لم يكن مستعداً . وليس ثمة من شك في ان الخطط السوقية والتعبوية ( الاستراتيجية والتكتيكية ) لم تكن قد أعدت اعداداً كاملاً اذ انه ظل دائماً يتولى اصلاحها وترقيعها .

وقد تكون هناك أسباب أخرى لتأجيل هتار الاول لهجومه. ففي السابع من تشرين الثاني ، وهو يوم القرار ، ارتبك الالمان ارتباكاً شديداً من جراء اعلان مشترك صدر عن ملك البلجيك وملكة هولندة ، يعرضان وساطتها لعقد الصلح واعادة السلام ، « قبل أن تبدأ الحرب في أوروبا الغربية على نطاق عنيف للغاية ». ووجد هتار ان من الصعب عليه أن يقنع أي انسان ، كما كان يعاد أن يقنع أي انسان ، كما كان يحاول في الاعلان الذي كان يعده آنذاك ، بأن الجيش الالماني انما يزحف على الاراضي الواطئة ، لأنه عرف بأن الجيش الفرنسي يعتزم الزحف على بلجيكا .

ومن المحتمل ان يكون هتار قد أحس بأن هجومه على دولة بلجيكا الصغيرة ، لن تكون له قوة المباغتة ، التي كان قد اعتمد عليها . وكان غويردلر قد سافر الى بروكسل في نهاية تشرين الاول ، حاملا رسالة سرية من وايز ساكر بحث فيها السفير الالماني هناك ، بيولو – شوانتي ، ليحذر ملك بلجيكا بصورة شخصية من «خطورة الموقف القصوى » . وقد نفذ السفير المهمة ، وسرعان ما هرع الملك الى لاهاي ليتشاور مع ملكة هولندة في الوضع وليصدرا معاذلك الاعلان المشترك . وتلقى البلجيكيون معلومات أكثر دقة ، وقد جاء بعضها من أوستر كا رأينا قبل قليل . وبعث بيولو – شوانتي في الثامن من تشرين الثاني ببرقية الى برلين ، يحذرها فيها من أن الملك ليوبولد قد أبلغ ملكة هولندة بأنه تلقى «معلومات دقيقة موثوقة » عن حشد ألماني عسكري على حدود بلجيكا يشيرالي

هجوم متوقع عبر بلجيكا « في غضون يومين أو ثلاثة ايام » (١) .

ووقع حادثان غريبان كل الغرابة عشية الثامن من تشرين الثاني ، وبعد ظهر اليوم الذي تلاه ، أولهما انفجار قنبلة على مقربة من هتلر ، نجا منها بأعجوبة ، واختطاف الحرس النازي لرجلين من رجال المخابرات البريطانية في هولندة على مقربة من الحدود الألمانية . وقد صرف الحادثان في البداية اهتمام سيد الحرب النازي عن الخطظ التي وضعها للهجوم على الغرب ، ولكنهما أديا في النهاية الى تقوية مركزه في المانيا بينا أثارا فزع متآمري « زوسين » اللذين لم يكن لهما في الواقع أي ضلع في أي من الحادثين .

# عملية خطف نازية وقنبلة في حانة الجعة

انفجرت قنبلة مساء الثامن من تشرين الثاني في حانة «بيوغيربروكلر» في ميونيخ بعد اثنتي عشرة دقيقة من انتهاء الفوهرر من القاء خطابه السنوي في الحانة المذكورة احتفاء بالذكرى السنوية لانقلاب حانة الجعة في عام ١٩٢٣. وقد نجا الفوهرر من الموت بأعجوبة نظراً لقصر خطابه في ذلك العام عن المألوف ، اذكانت القنبلة المتفجرة من النوع الموقوت ، وقد وضعت في عمود يقف خلف منصة الخطابة مباشرة ، وأدى انفجارها الى مصرع سبعة أشخاص واصابة ثلاثة وستين آخرين بجراح. وعندما وقع الانفجار كان معظم القادة النازيين الكبار ، قد غادروا القاعة مع هتلر ، على الرغم من أنهم ألفوا في السنوات الماضية البقاء بعد انتهاء الخطاب ، يحتسون الجعة ، ويستعيدون مع رفاق الحزب القدامى ذكريات المحاولة الانقلابية الاولى .

وعملت صحيفة هتلر الخاصة وحدها - الفولكشاير بيوباختر - في الصباح

١ - شهد بيولو - شوانتي في حاكبات نورمبرغ حول رسالة غويردار ، ومقاملته الحاصة المملك ليوبولد . ( وثائق وزارة الحارجية الالمانية (١) ص ٣٨٤ ) . وتوجد برقية الى برلين في نفس المصدر في الصفحة ٣٨٦ .

التالي قصة المحاولة لاغتيال الفوهرر ، وحملت مسؤوليتها « لعملاء المخابرات البريطانية » ولتشميراين نفسه . ودونت في يومياتي في ذلك المساء أقول : « لا ريب في أن محاولة الاغتيال ستوحد الرأي العام الالماني وتجعله صفاً واحداً وراء هتلر ، وتستثير الكراهية لانكلترا . . ويرى الكثيرون منا ان المحاولة مصطنعة أشبه ماتكون بقصة حريق الرايشتاغ » .

برى ما هي الصلة بين الخابرات البريطانية وبين هذا الحادث خارج نطاق عقل همار المحموم ؟ لقد حاول الالمان خلق هذة الصلة فوراً . اذ لم تمض ساعة أو ساعتان على انفجار القنبلة في ميونيخ حتى كان هنريخ همار ، رئيس الفستابو والحرس النازي ، يهتف الى واحد من مساعديه الناشئين في الحرس النازي ويدعى وولتر شيلينبرغ ، يقيم في دوسلدورف ، ويأمره تنفيذاً لتعليات الفوهرر بعبور الحدود الى هولندة في اليوم التالي ، واختطاف عميلين من عملاء الخابرات البريطانية ، كان شيلينبرغ على اتصال بهها .

وأدى أمر هملر الى حادث من أغرب حوادث الحرب كلها ، فلقد كان شيلينبرغ ، وهو كزميله الفريد نوجوكس من قطاع الطرق المثقفين من خريجي الجامعات ، يواصل الاجتاع منذ نحو من أكثر من شهر في هولندة الى ضابطين من ضباط المخابرات البريطانية هما الرئيس إس بابن والرائد آر . إش . ستيفينز . وانتحل شيلينبرغ أمامها اسم « الرائد شيميل » وشخصية الضابط المناوى، للنازية في مقر القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية ( وكان هندا الاسم محمله ضابط حقيقي في القيادة الالمانية ) ، وراح يتلو على مسامعها قصة مقنعة عن الطريقة التي اعتزم فيها بعض القادة العسكريين الالمان ، الاطاحة بهتلر . وقال المهد الجديد المناوى، للنازية معاملة تنطوي على الانصاف . ولما كانت الحكومة البريطانية قد سمعت ، كا رأينا من قبل ، عن وجود مؤامرة عسكرية المانية ، لابديطانية قد سمعت ، كا رأينا من قبل ، عن وجود مؤامرة عسكرية المانية ، يريد المشتركون فيها مثل هذه التأكيدات ، فقد اهتمت مراجع لندن بتنمية الاتصال مع هنذا الرائد الالماني « شيميل » . وزوده بيست وستيفينز مجهاز الاتصال مع هنذا الرائد الالماني « شيميل » . وزوده بيست وستيفينز مجهاز

ارسال صغير وجهاز استقبال ، وجرت اتصالات لاحقة عدة عن طريق هذين الجهازين ، كما عقدت اجتاعات اخرى في عدد من مختلف المدن الهولندية وعندما اجتمع الجانبان في السابع من تشرين الثاني في بلدة فينلو الهولندية الصغيرة على الحدود الالمانية ، كان في وسع رجلي المخابرات البريطانية ان يقدما الى «شيميل» رسالة غامضة الى حد ما من لندن موجهة الى قادة حركة المقاومة الالمانية تضع في عبارات عامة ، أسس الصلح العادل مع العهد الجديد المناوى النسازية . واتفق على ان يأتي «شيميل» في اليوم التالي بأحد هؤلاء القادة ، وهو ضابط برتبة فريق ، الى فينلو ، ليبدأ بمفاوضات محدودة . ولكن هدذا الاجتاع قد تأجل حتى التاسع من الشهر .

وكانت أهداف الجانبين حتى هذه اللحظة واضحة كل الوضوح. فالبريطانيون يحاولون اقامة اتصال مباشر مع « الانقلابيين » العسكريين الالمان ، رغبة منهم في تشجيعهم ومساعدتهم . وكان هملر يحاول التوصل عن طريق البريطانيين الى معرفات هويات المتآمرين الالمان، ومدى ما لهم من اتصال بالخابرات البريطانية. وكان من الواضح ان هملر وهتلر ، كانا قد بدءا في الشك في بعض القدادة العسكريين وفي أشخاص من أمثال العقيد أوستر والاميرال كاناريس من المخابرات العملية . أما الآن ، وعشية الثامن من تشرين الثاني ، فقد عثر هتلر وهملر على هدف جديد ، وهو خطف هذين البريطانيين لاتهام عملاء المخابرات البريطانية ورجالها ، بمحاولة اغتيال هتلر في حانة الجعة وتفجير القنبلة فيها .

وسرعان ما ظهر على المسرح ، ممثل معروف لدينا هو الفريد نوجوكس ، الذي كان قد أعد « الهجوم البولندي الزائف » على محطة الاذاعة الالمانية في غليويتز ومعه اثنا عشر رجلا من رجال المكتب السري الخساص . 5.D ، لمساعدة شيلينبرغ في تنفيذ عملية الاختطاف . وتمت العملية بنجاح منقطع النظير . وكان شيليبرغ يجلس في الساعة الرابعة من بعد ظهر التاسع من تشرين الثاني على شرفة أحد المقاهي في فينلو ، يحتسي قدحاً من « المشهيات » ، منتظراً موعده مع بيست وستيفينز ، عندما وصل الضابطان البريطانيان في موعده مع بيست وستيفينز ، عندما وصل الضابطان البريطانيان في

سيارتهما «البيويك » فأوقفاها وراء المقهى ، سرعان ما انهال عليهما سيل من الرصاص من سيارة الحرس الناري الواقفة لهما بالمرصاد وقد امتلأت بأوغاد نوجوكس. وسقط الملازم «كلوب»، وهو ضابط مخابرات هولندي ،كان يرافق البريطانيين دائماً في محادثاتهما مع شولنبرغ. مصاباً بجراح قاتلة ، وممل البريطانيان الى السيارة الالمانية وكأنهما «حزمتين من القش» ، على حد وصف شولنبرغ فيا بعد ، وحمل معهما «كلوب» الجريح ، ومضت السيارة تنهب الارض عبر الحدود الى المانيا (١) .

وهكذا تمكن هملر ، من أن يعلن في الواحد والعشرين من تشرين الثاني الى الجميع ، بأن جميع الأسرار المتعلقة بمحاولة اغتيال الفوهرز في حانة الجعةقد تم اكتشافها . وأضاف ان المحاولة قد جرت بتحريض جهاز المخابرات البريطانية ، الذي اعتقل اثنان من كيار رجاله وهما ستيفينز وبيست «على مقربة من الحدود الالمانية – الهولندية » في اليوم الذي تلا المحاولة . أما المنفذ الفعلي فهو جورج ايلسر ، النجار الشيوعي الألماني ، المقيم في مونيخ .

را تقول الرواية الهولندية الرسمية ، "ي ظهرت الى النور بعد انتهاء الحرب ، ان الالمان قد سحوا السيارة البريطانية وفي داحلها ستيمتر وبيست و كلوب ، عبر الحدود الى المانيا ، إذ لم تكن الحدود بعد عن المكان اكثر من ( ١٢ ) قده أ. ووجهت الحكومة الهولندية ابتداء من العاشر من تشرين الثاني ، أي اليوم الذي لوقوع الحادث ، تسمة طلبات خطية في فترات متباعدة الى الحكومة الإلمانية لاستمادة كلوب والسائق الهولندي ، كما طلبت التحقيق من جانب الإلمان لهذا الحرق الحياد الهولندي . ولم يرد الالمان نط على هذه الطلبات التكررة والمتلاحقة حتى العاشر من أبار عندما بر و هتلر هجومه على هولنده ، الى حد ما على أساس قضية فينلو ، التي أقامت الدليل على تواطؤ لهولنديين مع جهاز الخابرات البريطانية . ومات كلوب متأثراً من جراحه بعد بضعة أيام . أما بيست وستيفز فقد قضيا خسسنوات في مصكرات الاعتقال النازية و خو جا منها حين بعد انتهاء الحرب ( رأجع الروايات الختلفة عن حادث فينلو في كتاب . اس. بين. بيست. « حادث فينلو »و كتاب شيلينبرغ ه مالك الجن » وويلر – بنيت « تقمة السلطان» . وتوجد الرواية الهولندية الرسمية في وثائق وزارة الخارجية الالمانية ( ٨ ) ص ١٩٠٥ - ٢٩٠٣ - راجع أيضاً محاكرات الاعتقال النازية و مورات سراجع أيضاً عاكرات محرمي الحرب ( ١٠ ) ص ١٢٠٥ - ١٢٠٨ .

ولم مجسر النقاب قط عن سر واضع القنبلة بصورة كاملة . وعلى الرغم من أن أيلسر ، لم يكن من طراز ذلك « النصف مجنون » مارينوس فان ديرلوبيه ، المتهم في قضية إحراق الرايشستاغ ، إلا أنه كان على الرغم من صدقه ، إنساناً ذا ذكاء محدود . ولم يكتف بأن يمترف بجريمته في صنع القنبلة وإعدادها ، وإنما تفاخر بذلك مزهواً أيضاً . وعلى الرغم من أنه لم يكن قد اجتمع قط الى بيست بذلك مزهواً أيضاً . وعلى الرغم من أنه لم يكن قد اجتمع قط الى بيست وستيفينز قبل هذه المحاولة ، إلا انه تعرف على الاول منهما !بان السنوات الطويلة التي قضياها معاً في معسكر اعتقال ساشينهاوزن . وهناك وفي المعتقل راح يروي للانكليزي قصة طويلة ومعقدة ، ولا تندجم . مع المنطق دائاً . . وهذه هي القصة . .

كان إيلسر معتقلاً منذ أواسط الصيف في معتقل داخاو بوصفه من أنصار الشيوعية ، وفي ذات يوم من أيام شهر تشرين الاول ، استدعاه قائد المعتقل الى مكتبه حيث قدمه الى شخصين أجنبيين . وقد أوضع له الرجلان ضرورة الحلاص من بعض أتباع الفوهرر و الحونة » عن طريق تفجير قنبلة في حانة الجعية ، فور انتهاء هتلر من إلقاء خطابه التقليدي المألوف عشية الثامن من تشرين الثاني ، ومغادرته القياعة . وذكرا أن القنبلة بجب أن توضع في عمود يقع وراء منصة الحطيب مباشرة . ولما كان إيلسر نجاراً فنياً ، وذا خبرة في شؤون الكهرباء ، والعمل والسمكري » ، فقد اقترحا عليه أن يتولى هذا العمل . وأكدا له أنه إدا قام بالعمل ، فسيرتبان أمر فراره إلى سويسرا . ويدفعان له مبلغاً كبيراً من المال على جديتهما في الموضوع بالعمل ، فسيرتبان أمر فراره إلى سويسرا . ووعداه للتدليل على جديتهما في الموضوع بمعاملة أفضل في المعتقل في الفترة التي سنسبق التنفيد ، كإعطائه غذاء أفضل

وملابس مدنية عادية وكمية كبيرة من لفائف التبيغ ، إذ أنه كان من المدخنين بنهم وافراط ، كما وعداه « بعدة » كاملة ، وأعد اباسر هناك قنبلة رغم عدم اتقانها ، كافية لتحقيق الغابة المتوخاة منها ، ومعها جهاز للتوقيت ، و « بدعة » تمكن صاحب القنبلة من ابطالها ، عن طريق محو ل كهربائي . وأكد يلسر ، أن الرجلين أخذاه ذات الملة مبكرة من ليالي تشرين الاول ، الى الحانة ، حيث أودع القنبلة في العمود المقرر .

وأضاف الرجل ان هذين الغربيين حملاه عشية الثامن من تشرين الشاني ، في الموعد الذي كان من المقرر فيه أن تنفجر القنبلة ، الى الحدود السويسرية ، وقدما اليه مبلغاً من المال ، وصورة – وهنا وجه الطرافة – بججم بطاقة البريد ، للجزء الداخلي من حانة الجعة ، ظهر فيها العمود الذي وضع قنبلته فيه ، وقد أشير إليه بعلامة الصليب . ولكن بدلاً من أن يساعداه على اجتياز الحدود – وهذا هو الذي أثار حيرة الرجل القليل الذكاء – تركاه ليقيع في قبضة الغستابو ومعه تلك الصورة . وسرعان ما شرع رجال الفستابو في تلقينه ما سيعترف به لإلصاق التهمة ببيست وستيفينز ، عندما تنعقد الحكمة لمحاكمتهما ، حيث سيعدو مركز الاهتمام ومحورد (١) .

ولكن المحاكمة لم نجر مطلقاً ونحن نعرف الآن أن همار لأسباب يعرفها هو دون غيره ، لم يجرؤ على اجراء أية محاكمة ونحن نعرف الآن ايضاً بأن ايلسر قدعاش في معتقل ساشينهاوزن ، ومن ثم في معتقل داخاو ، وانه كان يلقى من

١ – وقد سرد ايلسر فيا بعد قصة مماثلة الى القس نيمول، الذي أعرب عن قناعته المطلقة ، وأن هتلر هو الذي وافق على حادثة القنبلة ليزيد من شعبيته الشخصية ، وليير الحماس للحرب عند الشعب . وأرى من الانصاف ان اضيف بأن غيزيغيوس ، عدو هتلر وهملر وشيلينبرغ الاكبر، يعتقد كما شهد في نوره برغ وفي كتابه بأن ايلسر حاول اغتيال هتلر فعلا وانه لم يكن له شركاه من النازيين . أما شيلينبرغ ، الذي اعتبره أقل وثوقاً ، قيذكر انه كان يشك في البداية في هملر وهايدريش ، ولكنه ما لبث أن تأكد بعد استجواب النجار وبعد قراءة الاستجوابات التي جرت لإيلسر بعد تحذيره أولاً وبعد تنويمه مفناطيسياً ، بأن القضية تعتبر محاولة أصيلة لاغتيال هتلر .

المعتقلين تلبية لأوامر الفوهرر الصريحة ، اعترافاً منه بما كسبه من تفجير القنبلة من نتائج ، معاملة انسانية في تلك الظروف . ولكن هملر ظل يراقبه طيلة المدة . ولم يكن من الحير أن يظل النجار حياً بعد انتهاء الحرب ليروي قصته . وهكذا قبيل انتهائها أي في السادس عشر من نيسان عام ١٩٤٥ ، أعلنت الغستابو ، ان جورج ايلسر قد قتل إبان غارة جوية شنتها طائرات الحلفاء في اليوم السابق . ونحن نعرف الآن أن الغستابو قد قتلت الرجل (١) .

## حديث هتلر الى قادته العسكريين

ومضى هتار قدماً بعد أن نجا من الاغتيال كها بدا في عيون الالمان ، وبعد أن أخمد روح التحدي عند قادته العسكريين ، يضع خططه للهجوم العظيم الذي ينتظر شنه في الغرب ، وأصدر في العشرين من تشرين الثاني التوجيه رقم (٨) ، لإدارة دفة الحرب ، وقد أمر فيه قادته العسكريين بالمحافظة على «حالة الاستنفار»، وذلك «لاستغلال الاوضاع المناخية المواتية فوراً » ووضع الحطط لتحطيم هولندة وبلجيكا . واستدعى رغبة منه في بعث الشجاعة في الحيائري العزية ، وايقاظهم لحطورة مهمتهم ، وإيماناً منه بضرورة ذلك عشية خوض المعارك العظيمة الى دار المستشارية ظهر الثالث والعشرين من تشرين الثاني جميع القادة العسكريين في القيادات المختلفة وضاط هيئة أركان الحرب .

ولا ريب في ان هذه المقابلة السرية وما دار فيها من أحاديث مع كبار قادته العسكريين كانت من أمتع ما وقع في الحرب ويرجع الفضل في اكتشاف مادار فيها الى بعض الملاحظات التي دو"نها قائد مجهول شهد الاجتماع ، وعثر عليها

١ – راجع للاطلاع على الروايات المختلفة عن حادث القنبلة كتاب بيست « حادث فينلو » ،
 وكتاب شيلينبرغ « مسالك الجن » وكتاب ويلور بنيت « نقمة السلطان » وكتاب ريتلينغر .
 « الحرس النازي – يوميات برلين » وكتاب غيزيفيوس نحو « النهاية المرة » وهناك بعض المراجع الاخرى من محاكات نورمبرغ .

الحلفاء في ملفات القيادة العامة للقوات الالمانية المسلحـــة في فلينسبرغ (١) ... وبدأ هتار حديثه الى قادته العسكريين قائلًا :

و أن هدفي من هذا الاجتماع هو أن أقدم لكم فكرة عن العالم الذي تطوف فيه أفكارى وهي الأفكار التي تتحكم في في في مواجهة الأحداث المقبلة ، وأن أنقل إليكم قراراتي ، .

كان عقله مليئاً بوقائع الماضي والحاصر والمستقبل، وقد تحدث الى هذه الفئة المحدودة بشيء من الصراحة القاتلة والبلاغة مقدماً ملخصاً رائعاً لكل ما طاف بعقله الحصيب والملتوي، ومتكهناً بدقة رائعة بشكل الاحداث المقبلة. ولكن يبدو من الصعب على المرء أن يتصور أن كل من استمع اليه في ذلك اليوم، لا يمكن أن يظل في شك من أن هذا الرجل الذي يسيطر على مقدرات المانيا، والذي بات يقبض بيده على مصير العالم، قد بات حتماً شخصاً مصاباً بالعنظام والذي بات يقبض بيده على مصير العالم، قد بات حتماً شخصاً مصاباً بالعنظام خاضها في البداية ، الكفاحات التي خاضها في البداية ، وقال :

و كنت أتعرف تعرفاً جلياً على التيار المحتمل للأحداث التاريخية ، كما كانت لذي الارادة الثابتة الحازمة والقادرة على الخاذ أقسى القرارات ... وفي وسعي أن أصف نفسي كعامل أخير وبكل تواضع ، بأني الانسان الذي لا يمكن أن يوجد له بديل . وليس في وسع أي رجل سواء أكان عسكرياً أو مدنياً أن مجتل محلي . وقد تتكرر كاولات الاغتيال . ولكنني واثق من طاقاتي الفكرية ومن قدرتي على اتخاذ القرارات ... ولم يستطع أي انسان ان محقق ما حققته أنا ... فلقد قدت الشعب الالماني الى أعلى الذرى حتى ولو كان العالم يكرهنا اليوم ... ويعتمد مصير الرايخ على وعلى وجودي وسأقوم بمارسة أعمالي على ضوء ذلك » .

۱ - المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص٧٧ه-٥٨٥ . ومن وثائق وزارة الحسارجية الالمانية (٨) ص٩٤-٤٤٦ .

وراح يؤنب القادة العسكريين على الشكوك التي ساورتهم عندما اتخيذ قراراته الصارمة كقرار الحروج من عصبة الامم ، وقرار التجنيد ، واحتلال منطقة الراين وتحصينها والاستيلاء على النمسا ، ثم قال . . . « وكان عدد الذين يؤمنؤن بي آنذاك صغيراً للغابة » .

وراح بصف فتوحاته بشيء من « السكلبية » التي كان من سوء حظ العالم أن المستر تشرشل لم يسمع بها قط ، وقال : « كانت خطوتنا التالية احتلال بوهيميا ومورافيا وبولندة » . ثم مضى يقول :

و كان من الواضع لي منذ الوهلة الاولى ، ان ايس في استطاعتي ان اقنع بأراضي السوديت الالمان . وكان هذا الحل جزئياً . واتخذت قرادي بالزحف على بوهيميا ، وتبع ذلك ، قرار آخر ، وهو إقامة محمية بوهيميا ومورافيا ، وتم بذلك وضع الأسس لاحتلال بولندة . ولكنني لم أكن واثقاً آنذاك هل أبدأ أولاً بالشرق ، ثم انتقل الى الغرب ، أو أن أنفذ العكس غاماً . وأدى ضغط الأحداث إلى توجيه الحرب نحو بولندة أولاً . وقد يتهمني المرء بأنني مولع بالحرب واني لأرى مصير حميع الخاوات مرتبط بالصراع ، وليس في وسع المرء ، إذا لم يكن يقبل بالهبوط والتدهوو إلا أن يجارب ويصارع .

« ويتطلب تزايد عدد الالمان مجالاً حيوياً أوسع . وكان هـدفي ان اخلق صلة معقولة بين عدد السكان والمجال المتوافر لهم للعيش . وهكذا بدأ الصراع من هذا المنطلق . فليس في وسع أي بلد أن يهمل حل هذه المشكلة ، وإلا فإن الاستسلام يغدو مصير هذا البلد ، ويؤدي به الاستسلام الى التدهور ... وليس للذكاء والحساب أي غرة هنا ، فالحل يجب ان يتم بالسيف وعلى الشعب الذي لا يستطيع أن ينتج القوة على الصراع ، ان ينسحب ويستخذى » .

وقال هتلر أن الحطأ في القادة الالمان في الماضي وبينهم بسمارك ومولتكيه ،

هو افتقارهم الى الصلابه السكافية » . ولا يمكن ايجاد الحل الا بالهجوم على أية بلاد في الوقت المناسب » . وقد أدى الفشل في إدراك هذه الحقيقة الى وقوع حرب عام ١٩١٤ « في جبهات عدة . ولم يؤد هذا التطور الى أي حل لأية مشكلة » . ومضى يقول :

و ويجري الآن وضع الفصل الثاني في هذه المسرحية فلأول مرة منذ سبعة وستينعاماً ، لا نجد أنفسنامر غين على القتال في جبهتين ولكن ، ليس في وسع أي انسان أن يعرف مدة بقاء الوضع على هذا النحو . وأنا لم أقم بتنظيم قواتنا المسلحة ، لكي أتقاعس عن كيل الضربات لأعدائنا . فقرار الضرب يعيش معي دائماً ،

وأوصلته أفكاره عن نعمة القتال في جبهة واحدة ، الى موضوع روسيا فقـال :

و ولا تمثل روسيا في الوقت الحاضر أية خطورة ، فهناك أوضاع داخلية عديدة في هذه البلاد تؤدي الى ضعفها . لكن المعاهدات ، لا تحترم على أي حال ، إلا اذا كانت تخدم هدفاً . وليسمقة من شك في أن روسيا ستحترم معاهدتها معنا طالما تعتقد ان احترامها لها هو في صالحها . وما زالت هناك أهداف بعيدة أمام روسيا ، ولعل أهمها تقوية مركزها في بحر البلطيق . ولن يكون في وسعنا أن نقاوم روسيا الا إذا كنا مطلقي الأيدي في الغرب .

أما بالنسبة الى ايطاليا فكل شيء يتوقف على موسوليني و الذي يؤدي موته إلى تغيير كل شيء . وكما ان موت ستالين يؤدي الى الاضرار بنا فإن موت الدوتشي يعرضنا الى الخطر . وقد خبرت مؤخراً مدى السهولة التي يمكن أن يقع فيها موت رجل الدولة أو السياسي ، وكان هتار لا يزال يرى أن لا خطورة هناك في موقف الولايات المتحدة وذلك و بسبب قوانين الحياد فيها » ، كما أن مساعدتها للحلفاء لم تصبح كبيرة حتى ذلك الوقت . لكن الوقت حليف للعدو . وما زالت اللحظة مواتية اليوم ، ولكنها قد لا تظل كذلك بعد ستة

أشهر » . ولهذا . .

« فإن قراري ثابت لا يتبدل . فسأهاجم فرنسا وانكاترا في أقرب فرصة بمكنة وأكثرها صلاحاً ، وأنا لا أعتبر خرق حياد بلجيكا وهو لندة شيئاً هاماً ، ولن يسألنا أحد عن ذلك عندما ننتصر . ولن نحاول تبرير خرقنا للحياد على النحو الاحمق الذي برروا به هذا الحرق في عام ١٩١٤ » .

وقال هنار لقادته العسكريين ان الهجوم في الغرب يعني « نهاية الحرب العالمية ، لا مجرد عمل فردي . فهي لا تتصل بمجرد قضية واحدة ، وإنما تتصل بوجود البلاد أو لا وجودها » وعاد يتدفق في خطابه كعادته فقال :

« ويجب ان تشد روح العظاء في تاريخنا من عزائمنا نحن . ولا يتطلب القدر منا أكثر مما تطلبه من عظاء الرجال في التاريخ الالماني ولن تتسلط علي في حياتي كلها إلا فكرة واحدة وهي انتصارشعبنا . ولن أهن أو أضعف أمام أي شيء ، وسأقضي على كل من يجرؤ على معارضتي . . ان ما أريده هو أن اقضي على أعدائنا » .

كان الخطاب جلياً لا محتاج الى أي إيضاح ، ولم يجرؤ أي قائد عسكري ، كما نعرف الآن على أن يوفع صوته إما معبراً عن الشكوك في إمكان نجاح الهجوم في هذا الوقت ، وهي الشكوك التي كانت تساور جميع قادة الجيش ، أو مثيراً موضوع اللاأخلاقية في مهاجمة بلجيكا وهولندة اللتين ضمنت الحكومة الالمانية مياد حدودهما ضمانة قاطعة . وروى بعض « الفرقاء » الذين شهدوا الإجتاع أن ملاحظات هتار على افتقار كبار دهاقنة الجيش وهيئة أركان الحرب الى الروحية الصامدة كانت أقسى من النحو الذي أوردناه في هذا التلخيص للخطاب .

واستدعى سيد الحرب النازي في ساعة لاحقة من ذلك اليوم أي في السادسة مساء ، كلا من بواوخيتش وهولدر مرة ثانية ، وراح يلقي على مسامع القائد العام محاضرة في موضوع « زوحية روسين » ، بينا ترك رئيس هيئة أركان الحرب ينتظر في خارج مكتبه و كأنه ولد عاق . وقال هتار ان القيادة العليا للجيش

مصابة « بالانهزامية » ، بينا يقف أركان حرب هولدر موقف « المشاكسة ما يعرضهم الى الحلاف مع القوهرر » . وعرض براوخيتش الذي أصيب في كرامته ، كما روى هو نفسه فيا بعد على منصة الشهادة في نورمبرغ ، استقالته فرراً ، ولكن هتلر دفضها ، مذكراً اباه بواجبه كقائد عام للصيش « وان عليه أداء هـــذا الواجب وما يترتب عليه من التزامات كأي جندي آخر » . ودو"ن هولدر في يومياته لذلك اليوم ملاحظة بطريق الاختزال . . . غثلت في كلمتين « يوم عصيب » (١) .

ومثل الثالث والعشرون من تشرين الثاني من نواح عدة ، علامة فارقة في التاريخ الالماني الحديث ، فقد رمز الى انتصار هتار الحاسم والأخير على الجيش بعد أن كان هذا الجيش نفسه قد نحتى في الحرب الكونية الأولى ، الأمبراطور غليوم الثاني جانباً ، قابضاً بنفسه على زمام السلطان السياسي والعسكري في ألمانيا . وشرع ذلك العريف النسوي السابق منذ ذلك اليوم ، في اعتبار أحكامه العسكرية بالإضافة الى أحكامه السياسية متفوقة على أحكام قادته العسكريين ، ورفض الاستاع الى نصائحهم أو السماح بانتقاداتهم ، بما أدى الى نتائج مفجمة للجميع .

وقال براوخيتش في محكمة نورمبرغ يصف مــا وقع في ذلك اليوم من أحــداث . . « لقد وقعت القطيعة التي ما لبثت ان اختفت ، ولكنها لم تصلح اصلاحاً كاملاً أبداً . . ه

وأخفت خطاب هتار الى قادته العسكريين في ذلك اليوم من أيام الحريف ، أية أفكار ، تراود أذهان هولدر وبراوخيتش وغيرهما في الاطاحة بالديكتاتور النازي مهما كانت تلك الافكار ضعيفة في طبيعتها . فلقد أنذرهم بأنه وسيقضي ، على كل من محاول الوقوف في طريقه ، وذكر هولدر ان هتار أضاف و محصاً ، بأنه سيسحق بالقوة أية معارضة قد تبديها هيئة أركان الحرب لقراراته ولم بكن

١ - محاكمات كبار مجرمي الحرب (٢٠) ص ٥٧٥٠

هولدر ، في ذلك الوقت على الأقل ، بالرجل الذي يستطيع الصهود أمام هذا الوعيد المخيف . وروى هولدر نفسه فيا بعد ، ان الفريق توماس قام بزيارته بعد أربعة أيام ، أي في السابع والعشرين من تشرين الثاني ، مدفوعاً من شاخت وبيتز لحثه على مواصلة الضغط على براوخيتش للقيام بعمل ضد الفوهرد ، وانه في هولدر - ذكر زائره « بالعقبات الكاداء » في طريقهم لا سيا وانه لم يكن واثقاً من أن براوخيتش « سيشترك اشتراكاً فعلياً في أي انقلاب عسكري » (١) .

وشرح هولدر بعد بضعة أيام لغويردلر ، الأسباب المضحكة التي تحول بينه وبين المضي في خططه للخلاص من الديكتاتور . وسجل هاسيل هذه الأسباب في يومياته . فبإلاضافة الى أن و المرء لا يثور عادة عندما يواجه عدواً » ، راح هولدر يعدد النقاط التالية : و علينا أن نتيج لهنار فرصته الأخيرة لإنقاد الشعب الالماني من عبودية الرأسمالية الانكليزية . وليس ثمة من رجل عظم آخر متوافر لنا الآن . ولم تنضج المعارضة بعد نضوجاً كافياً . ولا يمكن للمرء أن يثق بصغار الضباط » . وراح هاسيل نفسه يناشد أمير البحر كاناريس وهو من المتآمرين الأصلين أن يمضي قدماً في تحقيق الحطة ، والكنه لم يصل معه الى أية نتيجة . وأسر السفير السابق ليومياته بتاريخ الثلاثين من تشرين الشاني : « لقد بئس كاناريس من مقاومة القادة العسكريين ، وهو يرى أن من غير المجدي القيام بئس كاناريس من مقاومة القادة العسكريين ، وهو يرى أن من غير المجدي القيام بأية محاولة أخرى في هذه الطريق » ; ودو تن هاسيل بعد أيام أخرى في يومياته . ولم يعد براوخيتش وهولدر أكثر من تابعين صغير بن لهتار » (٢) .

۱ – المؤامرة النازية والعدوان – الملحق (ب) ص ۱۵۲۹ – ۱۵۷۰ ومقــــال توماس « التفكير والتطورات » أيضاً .

۲ – يوميات هاسيل ص ۹۴ وص ۹۶ وص ۱۷۲ .

## الارهاب النازي في بولندة

#### المرحلة الأولى

لم تمض أيام عدة على هجوم الالمان على بولندة ، حتى أخدت يومياني تمتلى، بأنباء الارهاب النازي في البلاد المحتلة وقد علمت فيا بعد أن يوميات شخص آخر أخذت تحتشد بهذه الأنباء أيضاً . فقد روى هاستيل في يوميته بتاريخ التاسع عشر من تشرين الأول ، انه سمع « بالأعمال الوحشية التي يوتكبها الحرس النازي في بولندة ولاسيا ضد اليهود » . وراح بعد بضعة أيام يسر الى يومياته بقصة سممها من أحد أصحاب الأملاك الالمان في مقاطعة بوزن . .

« وكان آخر ما رآه ، الزعيم الاقليمي النازي الشل ، الذي أمر بفتح أبواب السجن ، حيث قتل خماً من العاهرات وحاول الاعتداء على اثنتين أخريين » (١) .

ودون هولدر في الثامن عشر من تشرين الأول في يومياته النقاط الرئيسية للحديث الذي دار في ذلك اليوم بين هنار وبين الفريق إدوارد واغنر مدير تموينات الجيش عن مستقبل بولندة . وكان هذا المستقبل قاتماً فقد قال هنار . .

و اننا لا نعتزم مطلقاً اعادة بناء بولندة . وان تكون دولة غوذجية على المقاييس الالماية . ومن الواجب الحياولة بين الفئات الهولندية المثقفة وبين توطيد أقدامها كطبقة حاكمة . وعلينا أن نحافظ على مستويات الحياة الحقيضة فيها ليكون أهلها عبيداً لا يكلفون كثيراً .

« وعلينا أن نخلق انحلالاً كاملاً في البلاد . وستتيح حكومة الرابخ للحاكم العام في بولندة جميع السبل لتحقيق هـذه الحطة

١ – يوميات هاسيل ص ٧٩ وص ٩٤ .

الشيطانية ، .

وقد اتاحت له ذلك فعلًا. وفي وسعنا الآن أن نورد وصفاً ملخصاً لبداية عهد الإرهاب النازي في بولندة ، كما تحسر عنها النقاب ، الوثائق الالمانية المصادرة ، والادلة التي ظهرت في محتلف محاكمات نورمبرغ . ولم تكن الأعمال التي اجترمت هناك إلا تمهيداً للفظائع السوداء التي أوقعها الالمان فيابعد في جميع الشعوب المحتلة . ولكن هذه الفظائع كانت من البداية حتى النهاية أسوأ في بواندة منها في أية بلاد أخرى . فقد بلغت الوحشية النازية في هذه البلاد حداً لا يكاد يصدق مطلقاً .

وكات هتار ، قد أبلغ قادته العسكريين قبيل بدء الهجوم على بولندة ، عندما اجتمع اليهم في أوبر سألزبرغ في الثاني والعشرين من آب ان و الأمور قد تسير على نحو لا يرضي أذواق الفرقاء الالمان » ، وحذرهم « من التدخل في مثل هذه القضايا ، وان مجصروا اهتمامهم بواجباتهم العسكرية ، . وكان هتلر يعرف بالطبيع ما يقوله . إذ لم يمض طويل وقت حتى كانت الأنباء تنهال على مؤلف هذا الكتاب سواء في براين أو عند زيارته لبولندة ، عن المذابح النازية . وقد انهالت هذه الأنباء نفسها على القادة المسكريين. فقد دوّن هولدر في العاشر من ايلول ، وكانت الحلة البولندية لا تزال في عنفوانها ، حادثاً يمتبر مثالًا بارزاً لما وصل الى برلين من أنباء . وذكر القائد أن بعض غلاظ القلوب من فوج مدفعي من جيش الحرس النازي ، حملوا أكثر من خمسين يهودياً على العمل نهاداً بكامله في إصلاح أحد الجسور ثم قادوهم الى كنيس يهودي حيث تولوا ذبحهم فيسه . ورفض الفريق فون كويشار قائد الجيش الثالث ، الذي أصيب فيا بعد بنوبات حادة من تبكيت الضمير ، التوقيع على حكم ليّن أصدرته المحكمة العسكرية على الذين قاموا بهذا العمل ، وهو يقضي بسجنهم سنة واحدة ، قائلًا ان هذا الحكم الأحكام اللينة ، بعد أن تدخل همار ، محتجاً بأن قانون « العفو العام » ينطبق على المجرمين المذكورين.

ورأى القادة المسكريون الالمان ، وهم يعتبرون أنفسهم من المسيحيين الصادقين أن اليضع بات من النوع الذي لا يطاق ، والذي يعرضهم للحيرة والضيق . وعقد اجتماع في الثاني عشر من ايلول في قطار الفوهرر الحساص بين كايتل وأمير البحر كاناريس ، وقد احتج هذا على ما يقع من مظالم وفظائع في بولندة . ورد رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة ، المستكين رداً مقتضاً فقال ان « الفوهرر قد اتخذ قراره في هذا الموضوع وليس عمه مجال للبحث فيه ، وإذا كان الجيش لا يرغب « في الاشتراك في هذه الوقائع ، فإن عليه أن يقبل باعتبار كان الجيش لا يرغب « في الاشتراك في هذه الوقائع ، فإن عليه أن يقبل باعتبار الحرس النازي والغستابو ندين له ، أي أن تقبل كل وحدة عسكرية من وحدات الجيش بمفوضين من الحرس النازي في صفوفها يتولون « تنفيذ عمليات الابادة » . الجيش بمفوضين من الحرس النازي في صفوفها يتولون « تنفيذ عمليات الابادة » .

« وبيتنت للفريق كايتل أنني واثق من أن ثمه مخططات للقيام بعمليات إبادة على نطاق واسع في بولندة ، وأن هذه المخططات تهدف إلى إبادة النبلاء ورجال الدين ، وقلت له أن العالم سيعتبر القوات الألمانية المسلحة مسؤولة حتماً عن هذه الأعمال » (١).

وكان همار أشد ذكاء من أن يسمح للقادة العسكريين بالخلاص من المسؤولية . وقام مساعد همار الأول في التاسع عشر من أيلول بزيارة القيادة العيامة للجيش وأبلغ الفريق واغنر ، بخطط الحرس النازي الهادفة الى عمليات و تطهير بولندة داخلياً من اليهود والمثقفين ورجال الدين والنبلاء ، ودوّن هولدر رد فعله تجاه هذه الخطط في يومياته بعد ان نقل إليه واغنر أنباءها فقال . .

« يصر الجيش على أن لا تبدأ عمليات التطهير الا بعد انسحاب الجيش ، وتحول الحركم في البلاد إلى الادارة المدنية وذلك في مطلع كانون الأول » .

وتفسُّر هذه اليومية المختصرة التي دوُّنها رئيس هيئه أركان الجيش لنا موقف

١ – يوميات الاميرال كاناريس – الموخامرة النازية والعدوان (٥)ص ٧٦٩ .

القادة المسكريين الألمان من الناحية الأخلاقية لعمليات التطهير . فهم لا يعتزمون معارضة عمليات التطهير التي تعني إبادة اليهود والمثقفين ورجال الدين والنبيلاء معارضة جدية . وكل ما يريدونه هو « تأجيل » هذه العمليات الى أن يتم خروج « الجيش » من بولندة ، ليتجنب قادته المسؤولية . وكانوا يلحفون بالطبع على وجوب أخذ الرأي العام العالمي في محل الاعتبار والاهتمام . وهذا ما دو نه هولدر فعلا في يوميته في اليوم التالي ، وبعد اجتماع طويل مع براوخيتش ، تركز فعلا البحث فيه على عمليات التطهير في بولندة . . إذ قال :

« علينا أن لا نسمح بجدوث ما يمكن له تزويد البلاد الاجنبية بالفرصة لشن أي نوع من الحملات الدعائية المعادية التي لا تستند إلى مثل هذه الحوادث . والمساس برجال الدين الكاثوليك أمر غير عملي في هذا الوقت » .

وقدم هايدريش في الواحد والعشرين من أيلول الى قيادة الجيش العليا ، صورة من خططه الأولى لعمليات التطهير . وتنص هذه الخطط كخطوة أولى على « تجميع » اليهود في المسدن حيث يكون من السهل الإمساك بهم عندما يقع التطهير . وأعلن قائلا : « ويتطلب تنفيذ الحل الأخير » . بعض الوقت ، ومن الواجب الحفاظ على سريته الكاملة . وليس ثمة من شك في أن أي قائد عسكري الواجب الحفاظ على سريته الكاملة . وليس ثمة من شك في أن أي قائد عسكري قرأ هذه المذكرة » قد أدرك فوراً أن « الحل الأخير » يعني « الابادة » (١) . وعندما حان وقت التنفيذ بعد نحو من سنتين أصبحت هذه العبارة التي تنطلق على الألسنة ، ترمز الى أفظع ما ارتكبه النازيون من جرائم في الحرب .

وأصدر الفوهرر في الثاني عشر من تشرين الأول ، مرسوماً يقضي بقيام حكومة بولندة العامة في الأراضي التي بقيت بعد ان ضم الروس حصتهم في الشرق، وضمت ألمانيا الأمارات السابقة التي كانت جزءاً منها قبل الحرب الأولى،

١ ـــ الموءامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩٧ ــ ١٠١٠

الى الرايخ ، وعين هازفر الك حاكماً عاماً ، وسايس \_ انبكورات «الكويزلنغ» النمسوي نائباً له . وكان هانز فرانك نموذجاً رائماً ، القاطع الطرق النازي المثقف، فقد انضم الى الحزب في عام ١٩٢٧ فور تخرجه من كليــــــة الحقوق ، وسرعان ما شيَّد لنفسه شهرة كالمفكر القانوني للحركة . وتميَّز هذا الرجل بالذكاءوالفراهة والنشاط والثقافة الواسعة التي تتعدى حدود القراءات القـــانونية الى الآداب العــالمية ، والميل ألى الفنون ولا سيما الموسيقي . وبات بعد وصول النازبين الى الحكم قوة لها وزنها في المنظمات الحقوقية ، إذ عمل أولاً كوزير للمدل في بافاريا ، ثم غداً وزيراً للدولة بلا وزارة في حكومة الرابخ ، ورئيساً للمجمع القـــانوني الحركة ، الكثير الحيوية ، ووالد أطفال خمسة من النفلب عل تعصبُه الفطري ، وجعلت منه حتى ذلك الوقت اقرب الرجال الذين مجيطون بهتار الى القلب. ولكن كانت شخصية « القاتل المتمدّ » تختفي في هذا الرجل وراء هذا القناع من المدنية والثقافة . فلقد كشفت أنيوميات التي دو تنها في أثنين واربعين مجلداً عن حياته وأعماله التي ظهرت الى الأضواء في محاكهات نورمبرغ عن وثائق لا مثيل لَمَا فَيَا تُوحِي بِهِ مِن رَعِبٍ ، وعِرضَت مؤلفها في صورته الحقيقية كرجل متعطش للدماء، متحجَّر العواطف، قاس لا يرحم ومغال في نشاطه وكفاياته . ويبدو انها لم تنس أي قول من أقواله البربرية (١) .

وأعلن في اليوم التالي لتوايه منصه الجديد . . وسيكون البولنديون عبيد الرايخ الالماني » . وقال لأحد الصحفيين النازبين عندما سمع ان نورات و حامي » بوهيميا ، قد وعلت » اعلانات عن اعدام سبعه من الطلاب الجامعين التشيكيين . ولو أردت أن آمر بتعليق اعلان واحد ، عن كل سبعة من البولندين الذين أعدموا ، لما كانت هناك غابات كافية في بولندة لصناعة الورق اللازم لهدد

١ عثر الملازم وولتر شتاين من الجيش الامريكي السابع على هذه اليوميات في أيار عام
 ١٩٤٥ في جناح فرانك في فندق بيرغموف على مقربة من نيوهاوس في بافاريا .

الاغ\_لانات ، (١) .

وعهد هتار الى كل من همار وهايدريش بإبادة اليهود . وكانت مهمة فرانك بالاضافة الى ابتزاز المواد الفذائية والمؤن والعمل الالزامي من بولندة ، تصفية المثقفين واباتهم وقد وضع النازيون اسماً رمزياً جميلًا لهمدنه العملية إذ أطلقوا عليها اسم وعملية التهدئة الحارقة للعادة » أو عملية (اب) كما أصبحت تسمى واستغرق الاعداد لها وقتاً طويلاً من فرانك ، ولم يشرع في تحقيق بعض النتائج منها الافي الربيسع التالي عندما انشغل العالم بأسره بقضة الهجوم الالماني الكبير في الغرب ، وانصرف بانتباهه عن بولندة . وتظهر يومياته نفسها انه كان في وسعه في الثلاثين من أيار أن يفاخر في حديث ومكتوم » الى مساعديه من قادة الشرطة باحراز بعض التقدم وبأن أرواح وبضعة آلاف » من المثقفين البولنديين قد أزهقت أو على وشك أن تزهق

وراح يقول لرجاله . . « واني لأرجوكم يا سادة أن تتخذوا من الاجراءات أقساها وأكثرها حزماً لمساعدتنا في مهمتنا هذه » . وأضاف يسر لهم ان هـذه هي « اوامر الفوهرر » لأنه قد أصدرها على النحو التالي :

« يجب تصفية جميع الرجال القادرين على تولي الأدوار القيادية في بولندة . ومن الواجب إبادة الأشخاص الآخرين الذين يتبعونهم ويسيرون في ركابهم ، كل منهم بدوره ، وليس ثمة من حاجية الى تحميل الرايخ أعباء وجودهم ... كما لا حاجة الى الزج بهم في معسكرات الاعتقال في الرايخ ، .

وأضاف ان من الواجب التخلص منهم هناك على أرض بولندية نفسها (٢) . ودو"ن فرانك في يوميته عن ذلك الاجتماع أن رئيس شرطة الأمن قدم اليه تقريراً عن سير العمل . فقد قبض على نحو من ألفي رجل وعدة مئات من

١ - محاكمات كبار مجرمي الحرب (١) ض ٢٩٧.

٢ \_ محاكات كبار مجرمي الحرب (٧) ص ٤٦٨ \_ ٤٦٩ .

النساء ، في « مستهل عمليه النهدئة الخارقة للعادة . وقد تم « اعدام معظمهم بالجملة » وهو اصطلاح نازي يطلق على عمليات الابادة . وأضاف التقرير ان مجموعة أخرى من المثقفين يجري اعتقالها الآن لعملية « الاعدام بالجملة » . وهكذا فإن نحوا من ( ٣٥٠٠ ) من أشد العناصر البولندية المثقفة خطورة ستم الاهتمام مها (١) .

ولم يوفر فرانك اليهود ابداً ، حتى ولو كانت الفستابو قد انتزعت مهمة إبادتهم منه . وتحتشد يومياته بما ساوره من أفكار في هذا الموضوع وما حققه من أعمال . وتتضمن هذه اليوميات خطاباً ألقاه في جمعيه نازية في بولندة في السابع من تشرين الاول عام ١١٤٠ ، لخص فيه ما قام به من أعمال في غضون العام الأول من حكمه في بولندة وقال :

و ايها الرفاق الأعزاء . . لم يكن في وسمي أن أقضي على كل مافي البلاد من قبل ويهود في عام واحد فقط . ( ودوّن أن الجمهور المستمع اليه قد طرب لهذه العبارة ) . ولكننا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف إذا ساعدتموني مع مرور الزمن » (٢) .

وأنهى فرانك جلسة عقدها مجلس وزرائه في كراكاو التي جعل منها عاصمته ، قبل اسبوعين من عبد الميلاد في السنة التالية(١٩٤١) بقوله:

و أود ان اقول لهم بصراحة تامة ، ان من الواجب التخلص من ممرع اليهود بطريق أو بآخر .. وأريد أن أطلب منكم أيها السادة أن تتخلصوا من كل مشاعر الرحمة . فعلينا أن نبيد اليهود عاماً » .

واعترف ان من الصوبة بمكان « أن نقضي على ثلاثة ملايين ونصف المليون من اليهود المقيمين في أراضي « الحكومة البولندية العامة » ، بالقتل أو السم ،

١ - محاكرات كبار مجرمي الحرب ص ٤٤٧ - ١٤٤٨ .

٢ \_ المؤامرة النازية والعدوان ص ٨٩١ .

ولكننا سنتمكن من القيام باجراءات ستؤدي الى حد ما الى ابادتهم » وكانت هذه النبوءة دقيقة الى حد ما (١) .

وبدأت عملية توحيل اليهود والبولنديين من الديار التي عاشوا فيها هم وعائلاتهم اجيالاً طويلة فور انتها، القتال في بولندة. وعين هتلر في السابع من تشرين الاول، أي في اليوم الذي تلا « خطاب ، السلمي ، المشهور ، هملر ليكون رئيساً لمنظمة جديدة هي « قو ميسارية الرايخ لتقوية القومية الالمانية ، أو ما اطلق عليها الاسم المختصر ( R.K.F.D.V ) تسهيلاً وكانت مهمة هذه المنظمة نقل البولنديين واليهود اولاً من المقاطعات البولندية ، التي ضمت الى المانيا مباشرة ، والإستعاضة عنه الألمان الاصلين أو من الذين يمتون الى الاصل الألماني والذي كانوا يعيشون في اطراف بولندة المعيدة أو في دويلات البلطيق وأخذوا يتدفقون على المانيا الآن فراراً من الحطر الذي بات يهدد هذه البلاد من الشرق . وكان هولدر قد معم مغذه الحلة قبل اسبوعين من تنفيذها ، ودون في يومياته ان « شخصين سيطردان من بولندة مقابل كل الماني يوتحل الى هذه المقاطعات » .

واصدر همار في الناسع من تشرين الاول أي بعد يومين من توليه منصبه الجديد قراراً بترحيل ( ٥٥٠) ألفاً من مجموع ( ٢٥٠) ألف يهودي يعيشون في المقاطعات البولندية التي ضمت الى الرابيخ مباشرة ، ومعهم جميع البولندية العامة الذي لا يصلحون و للاندماج ، مع الالمان الى اراضي والحكومة البولندية العامة ، الى الشرق من نهر الفستولا . وتم في غضون يوم ترحيل مليون ومائتي ألف بولندي وثلاثائة ألف يهودي ، من اما كنهم وابعدوا الى الشرق ، ليحل محلهم ولندي وثلاثائة ألف يهودي ، من اما كنهم وابعدوا الى الشرق ، ليحل محلهم اذ ابعد ثلائة من الالمان فقط . وكانت النسبة تفوق والحالة هذه ما قدره هولدر اذ ابعد ثلاثة من البولنديين واليهود مقابل كل مهاجر الماني .

وتميز شتاء عام ١٩٣٥ ، ١٩٤٠ بالقسوة كما يتذكر المؤلف الآن ، وسقطت فيه « ثلوج » كثيرة ، وتم ترحيل البولنديين واليهود في هذا الجو القارص الذي

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ١٩٨ – ٨٩٢ .

تهبط فيه درجة الحرارة عن الصفر ، ووسط زوابع ثلجية ، بما أدى الى خسائر في الارواح تفوق عدد الذين ذهبوا ضحية مشانق النازيين ورصاصهم . وفي وسعنا ان نمتمد على أقوال هملر نفسه ، فقد ألقى خطاباً في جماعات من الحرس النازي في الصيف التالي ، أي بعد سقوط فرنسا ، رسم فيه مقارنة بين عمليات « الترحيل ، التي شرع رجاله في تنفيذها في الغرب ، وتلك التي قاموا بها في الشرق وقال :

«حدثت هذه العمليات في بولندة في طقس قارص تهبط فيه الحرارة أربعين درجة عن الصفر ، حيث تحتم علينا أن نفير اتجاه الألوف بل وعشراتها ومئاتها ، من ناحية الى ناحية ، وكان لزاماً علينا ان نتحلى بالقسوة التي اود ان تسمعوا بها وان تنسوا ما ممعتوه فوراً ، لقتل الالوف من البولنديين البارزين . . وليس غة من شك في ان من الأسهل ايها السادة في كثير من الاحوال ان يصطرع للاسان مع جماعة عسكرية ، على ان مخمد جمهوراً متمرداً يتميز بالمستوى الثقافي الخفيص أو ان ينفذ عمليات إعدام ، أو يغير اتجاه ممانات من النساء اللائي ببكين بيكن بيكاء هستيرياً أو يجليهن عن مكان ما (١) » .

وكان الزعم الأول ريشاره غليكس ، من كبار قادة جيش الحرس النازي ورئيس دائرة تفتيش المعتقلات ، قد ابلغ همار في الواحد والعشرين من شباط عام ١٩٤٠ بعد ان طاف بالمنطقة المحيطة بكر اكار ، انه عثر على « موقعم مناسب » لإقامة « معسكر جديد للحجز » في اوشويتز ، وهي بلدة صغيرة مهجورة ، وفي منطقة تغص بالمستنقعات تضم نحواً من اثني عشر ألف انسان ، مهجورة ، وفي بلاضافة الى بعض المصانع ، ثكنة غسوية قديمة للخيالة . وبدأ العمل في اعداد المعسكر فوراً . وتم في التاسع عشر من حزيران افتتاح معتقل اوشويتز اعداد المعسكر فوراً . وتم في التاسع عشر من حزيران افتتاح معتقل اوشويتز

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ٣٥٥ – ٤٥٥.

المسجونيين السياسيين البولنديين الذين اراد الالمان ان يعاملوهم معاملة تنطوي على الكثير من القسوة . وسرعان ما تحول هذا المكان الى معتقل من اكثر المعتقلات شراً وفظائع . وكان مدير مؤسسة ، فاربين ، لاحتكار الصناعات الكيائية قد اكتشفوا في غضون ذلك ان ، اوشويتز ، موقع بمتاز لصناعة المطاط الكيائي وزيت الفحم الصناعي . وتطلبت اقامة الابنية الجديدة اللازمة لهذه المصانع ، وادارة العمل فيها ، المزيد من البد العاملة الرقيقة والرخيصة .

ووصلت الى اوشويتز في ربيع عام ١٩٤٠ زمرة من اغلظ رجال الحرس النازي قلباً بقيادة جوزيف كرامر ، الذي اشتهر امره فيما بعد عند الجماهي البريطانية وعرف باسم « وحش بيلزين » وذلك لتولي ادارة المسكر وتأمين العمل الدقيق لمصانع فاربين . وكان يساعده رودولف فرانز هويس ، المجرم المدان بتهمة القتل والذي قضى خمس سنوات في السجن ليصبح فيما بعد سجاناً ، والذي تفاخر فيما بعد في نورمبرغ ، في عم ١٩٤٦ وكان قد بلغ السادسة والاربعين من عمره ، بأنه أشرف في اوشوبتز على إبادة مليون من المعتقلين ، يضاف اليهم نصف مليون آخر ، ماتوا جوعاً .

وقد قدر لأوشويتز ان يغدو اكثر معتقلات الإبادة شهرة ، ومن الواجب عيزه عن معسكرات الاعتقال التي ظل بعض نزلائها احياء حتى انتهاء الحرب ولا ريب في ان من المهم كل الاهمية لنفهم الالمان ، حتى من اكثرهم جدارة بالاحترام في عهد هتار ، ان يقال ان مثل هذه الشركة – شركة فاربين – ذات المكانة البارزة والشهرة الدولية ، والتي كان مديرها يكر مون على انهم من ابرز رجال الاعمال في المانيا واكثرهم نجاحاً ، ويبدون بمظهر الذين مجافون الله ، قد آثرت ان تجعل من معسكر الموت هذا مكاناً مناسباً لتجارتها المربحة .

#### الاحتكاك بين الجماعيين

غَيِّز محور برلين رومة بكثرة ما دار فيه من صراخ في ذلك الحريف الاول من الحرب.

وتبودات الحلافات الحادة على مختلف المستويات بين البلدين متناولة عدداً من المشاكل أهما فشل الالمان في تنفيذ جلاء المواطنين من أصل الماني من التيرول الجنوبي الايطالي تنفيذا لاتفاق سابق في حزايران الماضي، وفشل الالمان ايضاً في تزويد ايطاليا بمليون طن من الفحم في كل شهر، وتقاعس الايطاليين عن تجاهل الحصاد البريطاني وتزويد المانيا بالمواد الاولية التي تحتاجها والتي تستورد عن طريق ايطاليا، وازدهاد المجاد ايطاليا مع بريطانيا وفرنسا وتزويدها لمها ببعض المواد الحربية، وتزايد مشاعر شيانو المناوئة الألمان.

وكان موسوليني ، كدأبه دائماً ، بترنج بين الحدة والبرود ، وقد دو"ن شيانو مراحل هذا التقلب في يومياته ، ولقي الدوتشي مشقة بالغة في التاسع من تشرين الثاني ، في اعداد برقية الى هتار يهنؤه فيها بنجاته من محاولة الاغتيال . وقد دو"ن شيانو في يومياته بقول :

« اراد ان تكون برقبته دافئة عاطفية، على ان لا تكون مغالبة في دفئها ، اذ انه في تقديره ، لم يكن يرى ان هناك ايطاليا واحداً بحس احساساً شديداً بالفرح ، لأن هتار قد نجا من الموت، والدوتشي في مقدمتهم .

٢٠٥ تشرين الثاني ٠٠ لا يستطيع موسوليني احتمال فكرة قيام
 هتار بشن الحرب ، او بكسبها وهو الاسوأ » .

واعرب الدوتشي في اليوم الذي تلاعيد الميلاد عن « رغبته في هزيمة المانيا » ، وراح يوعز الى شيانو ، بأن يبلغ سراً كلًا من بلجيكا وهولندة بأنها تتعرضان لهجوم قريب (١) . ولكن لم مجل مطلع العام الجديد ، حتى كان يتحدث ثانية عن الدخول في الحرب الى جانب هتار .

١ - نقل شيانو التحذير الى السفير البلجيكي في رومة في الثاني من كانون اتناني ودون عمله هذا في يومياته. ويقول وايز ساكر ان الالمان النقطوا برقيتين رمزيتين بعثها السنير البلجيكي الى بروكسل ، ينقل فيها تحذير الوزير الايطالي وتولوا حلها ( وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ٦٨٣) .

وكانت سياسة الالمان المؤيدة الروس هي السبب الرئيسي في الاحتكاك بين دولتي المحور . فلقد قام الجيش السوفياتي الأحمر في الثلاثين من تشرين الثاني عام ١٩٣٩ بمهاجمة فنلندة ، ووجد هتلر نفسه في وضع حرج للغايسة عرضة للاذلال والمهانة . فلقد طرد الالمان من البلطيق ثمناً لميثاقهم الذي عقدوه مع ستالين ، ووجد هتلر نفسه مجبراً على اجلاء الأسر الالمانية التي عاشت في تلك البلاد قروناً طويلة ، بسرعة فائقة ، وتحتم عليه الآن ان يعلن رسمياً تسامحه تجاه قيام الروس بهجوم غير مستفز على بلاد صغيرة تشدها الى المانيا أوثق الوشائج منذ عهد طويل، وكان للجنود الالمان النظاميين في عام ١٩١٨ ، الفضل الأكبر في تحقيق استقلالها وخروجها على النطاق الشيوعي بعد قيام الحكم السوفياتي في روسيا (١) . وكانت و البرشامة ، مرة كل المرارة على مذاق هنار ، ولكنه وجد نفسه مرغماً على ابتلاعها ، وقد ابتلهها . وصدرت تعليات حازمة إلى البعثات الدبلوماسية الالمانية في الحارج ، والى الصحف والاذاءات الالمانية لتأبيد عدوان روسيا وتجنب التعبير عن أي عطف على الفنلنديين .

ويبدو ان هذا كان الحيط الأخير بالنسبة إلى موسوليني الذي تحتم عليه ان يواجه المظاهرات المعادية للألمان في طول ايطاليا وعرضها . وراح الدوتشي بعيد مطلع العام الجديد ، وفي الثالث من كانون الثاني على وجه التحديد ينفس عما يحس به من ضيق في رسالة مطولة بعث بها الى الفوهر ر . ولم يكن الدوتشي قط لا من قبل ولا من بعد ، عمل هذه الصراحة التي بدت في رسالته المذكورة ، عمل عندما كان على استعداد لتقديم ممثل هذه النصائح الحادة والقاسية لزميله همتار .

وقال الدوتشي في رسالته انه , واثق ثقة مطلقة , من ان المانيا لن تستطيع حتى ولو ساعدتها أيطاليا ، ارغام بريطانيا وفرنسا على الركوع والاستسلام أو

١ – انتخب البرلمان الفلندي في التاسع من تشرين الاول عام ١٩١٨ – وهذه طرفـــة مضحكة من طرفالتاريخ المجهولة - الأمير فريدريك كارل أوفهسي ليكون ملكاً لفلندة بأغلبية ٥٧ صوتاً مقابل ٥٢ وذلك اعتقاداً من النواب بأن المانيا هي التي ستكمب الحرب. ولكن انتصار الحلفاء بعد نحو من شهر وضع نهاية لهذه القصة المضحكة.

حتى التفريق بينها . وحمل مثل هذا الأمل مجرد حلم خادع ، فلن تسمع الولايات المتحدة بهزيمة الدولتين الديموقر اطبتين هزيمة كاملة ، ولذا فليس من الضروري بعد ان أحس هتلر الآن بالاطمئنان على حدوده الشرقية ان « يجازف بكل شيء حتى بالعهد النازي نفسه ، ويضحي بزهرة الاجيال الالمانية ، في محاولة لهزم هاتين الدولتين . وقال موسوليني انه يرى السلام ممكناً اذا سمحت المانيا بوجود دولة بولندية متواضعة وغير مسلحة شريطة ان تكون بولندية تماماً . وأضاف قائلاً : « وما لم تكن تعتزم المضي في الحرب عنى النهاية ، فإني اعتقد ان خلق دولة بولندية . قد يكون عنصراً نافعاً في تقرير الحرب ، وإقامة وضع صالح لحلق السلام » .

ولكن صفقة المانيا مع الروس هي التي تقض على الديكتانور الايطالي مضجمه أكثر من أي شيء آخر ، اذ مضى يقول :

«وقد افادت روسيا من الحرب دون ان تطلق رصاصة واحدة فائدة كبيرة تتمثل في ما استوات عليه في بولندة ودول البلطيق ، ولكن في وسعي ، وقد ولدت انساناً ثورياً ، ان أقول الك ، ان ليس بامكانك الاستمرار في التضحية بمبادى، ثورتك في سبيل المقتضات التكتيكية للظروف الناتجة عن فترة سياسية معينة . وأرى من واجبي ان أضيف بأن قيامك بأبة خطوة جديدة في طريق علاقاتك مع موسكو سيؤدي إلى نتائج مفجعة في ايطاليا (١) » .

ولم تكن رسالة موسوليني التحذيرية إلى هتار، مجرد انذار عن تدهور العلاقات الايطالية ـ الالمانية فحسب، وانما اصابت ايضاً هدفاً سهل المنال في الصمم، وهو شهر العسل الذي يقضيه الفوهور مع روسيا السوفياتية، اذ ان ما يقع فيه من خلافات قد بدأ في التأثير على اعصاب العروسين. حقاً لقد مكنه هذا

١ – نص الرسالة – وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٨) ص ٢٠٤ - ٢٠٩ .

الزواج من شن حربه على بولندة وتدميرها ، كما اتاح له ايضاً فوائد أخرى . فقد كشفت الاوراق الالمانية المصادرة عن سر يعتبر من أدق أسرار الحرب ، وهو تأمين الاتحاد السوفياتي الموانىء على المحيط المتحمد الشمالي والبحر الأسود والمحيط الهادىء ، لتستورد المانيا عن طريقها ما هي في حاجة اليه من مواد حربية ، كان الحصار البريطاني بحول دون وصولها اليها .

ووافق مولونوف في العاشر من تشرين الثاني عام ١٩٣٩ أيضاً على أن يقوم الانحاد السوفياتي كذلك بدفع أجور نقل هذه السلع على السكك الحديدية الروسية (١) . وتعهدت روسيا أيضاً بتأمين الوقود وخدمات الاصلاح للسفن والغواصات الالمانية في ميناء تيريبيركا الواقعة على المحيط المتجمد الشهالي إلى الشرق من مورمانسك ، فقد ظن مولونوف أن الميناء الاخير أي مورمانسك لا يؤمن و السرية المطلوبة » بينا يعتبر تيريبيركا و أكثر صلاحاً لبعده عن الحطوط الملاحية ، ولعدم وصول السفن الاجنبية اليه (٢) » .

وظلت المانيا وروسيا السوفياتية تتفاوضان طيلة خريف عام ١٩٣٩ وشتائه ، لزيادة الاتجار بينها . ولم نحل نهاية كانون الاول حتى كانت شحنات الروس من المواد الاولية ولا سيا من الحنطة والزيت إلى المانيا قد بلغت حداً كبيراً ولكن الالمان ظلوا يطلبون المزيد . وبدأوا يتعلمون ايضاً ان الروس لا يقلون مهارة وصلابة في مساوماتهم الاقتصادية عن مهارتهم وصلابتهم في المفاوضات السياسية . واحتج المشير غورنغ وامير البحر الاكبر ربدر والفريق كايتل في الاول من تشرين الثاني ، « فرادى إلى وزارة الحارجية » طبقاً لما دو نه وايز ساكر ، على مبالغة الروس في طلب المعدات الحربية من المانيا . وعاد كايتل إلى الاحتجاج ثانية إلى وايز ساكر ، بأن طلبات الروس من المنتجات الالمانية ولا سيا الآلات اللازمة لصناءة الذخيرة « أخذت تزداد شراهة وبعداً عن العقيل والمنطق اللازمة لصناءة الذخيرة « أخذت تزداد شراهة وبعداً عن العقيل والمنطق

١ – وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ٣٩٤ .

٣ - وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ٢١٣ .

سُمناً فشيئاً (١) . .

ولكن لما كانت المانيا بجاحة إلى الغذاء والزيت من روسيا . فقد كان لزاماً عليها ان تدفع إلى موسكو السلع التي تحتاجها وتريدها . وكانت حاجة الرايخ و المحصور » إلى هذه المواد الضرورية من روسيا كبيرة إلى الحد الذي حمل هتار على ان يصدر في الثلاثين من آذار عام ١٩٤٠ ، وفي لحظة من أكثر اللحظات حراجة ، امره بأن تعطى الاولوية لتسليم المعدات الحربية إلى روسيا حتى بالنسبة المي ما تحتاجه القوات الالمانية المسلحة نفسها (٢) . ودفع الالمان في وقت من الاوقات الطراد الثقيل «لويتزاو » الذي لم يكن قد تم بناؤه بعد ، كجزء من مدفوعاتهم إلى موسكو . وكان امير البحر ريدر قد اقترح في الحامس عشر من كانون الاول ان يبيع الالمان إلى موسكو ، تصيات البارجة « بسمارك » ذات حولة (٥٤) الف طن والتي تعتبر أضخم بارجة في العالم ، وهي تحت البناء إذا دفع الروس « ثمناً غالياً جداً لها (٣) » .

واشترك ستالين شخصياً في نهابة عام ١٩٣٩ في المفاوضات التي تدور في موسكو مع الوفد التجاري الالماني ، ووجد الاقتصاديون الالمان فيه مساوماً من الدرجة الاولى ، وهناك في وثائق الويلم لمشتراسة المصادرة مذكرة طويلة مسهبة عن ثلاثة اجتاعات لا تنسى عقدها الوفد الالماني مع ستالين الذي بعث المهابة في نفوسهم ، والذي ادهشهم بما يعرفه من كثرة التفاصيل ، وقد وجدوا ان ليس من السهل خداع ستالين أو « بلفه » ، وانه يواصل الالحاف والمطالبة بقسوة وشراسة ، حتى اند كان في بعض الاحابين ، على حد رواية الد تور

١ -- وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ٤٩٠ .

٢ - ابلغ غورنغ الفريق توماس ( المستشار الافتصادي القيادة العامة للقوات المسلحة ) بعد احتلال فرنسا والاراضي المتخفضة ان « الفوهرر يرغب في تسليم الروس ما يطلبونه في المواعيد المقررة حتى ربيح عام ١٩٤١ فقط » ثم مضى يقول ... « أما بعد ذلك التاريخ فلن تكون لنا مصلحة في ارضاء المطالب الروسية وتلبيتها » . (المؤامرة النازية والعدوان(٤) ص١٠٨٧).
 ٣ - وثائق وزارة الحارجية الالمائية (٨) ص ٧٣٥ .

شنوري ، أحد المفاوضين النازيين ، في تقريره الذي بعث به إلى بولين ، « ثائراً الى حد كبير » . وراح ستالين بذكر المفاوضين الألمان بأن الاتحاد السوفياتي « قدم خدمات عظمى لألمانيا ، واكتسب اعداء له بسبب هذه الخدمات » . وهو بتوقع شيئاً من الاحترام من بولين مقابل هذه الحدمات . . وفي اجهاع عقد في الكرملين عشية رأس سنة . ١٩٤ . .

« وصف ستالين الثمن الاجمالي للطائرات بأنه مسئلة خارجة عن الموضوع تماماً . اذ ان هذا الثمن يمثل أضعاف الثمن الحقيقي . وهو يود ان تصارحه المانيا إذا كانت عزوفة عن تسليم هـذه الطائرات اليه » .

وفي جلسة عقدت عند منتصف ليلة الثامن من شباط في الكرملين... « طلب ستالين من الألمان ان يقترحوا أسعاراً معقولة ، وان لا يبالغوا في وصفها على النحو الذي وقع سابقاً . وأورد على سبيل المثال ، ما طلبه الالمان من غن للطائرات بلغ ثلاثائة مليون مارك . وما طلبوه غناً للطراد « لوتيزاو » بلغ حدود ١٥٠ مليوناً من الماركات . وأضاف ان على الالمان ان لا يستغلوا طيبة الانحاد السوفياتي وحسن نواياه (١) » .

وتم التوقيع في موسكو أخيراً في الحادي عشر من شباط عــام ١٩٤٠ على اتفاق نجاري معقد ، ينص على تبادل السلع بين الدولتين في غضون الثمانية عشر شهراً التالية في حدود ( ٦٤٠) مليوناً من الماركات كحد أدنى . ويضاف هذا المبلغ ، إلى ما اتفق عليه في الاتفاق التجاري الذي عقـــد في شهر آب الماضي والذي ينص على تبادل في السلع ببلغ (١٥٠) مليوناً من الماركات في العام تقريباً ونص الاتفاق الجديد ايضاً على ان تحصل روسيا بالاضافة إلى الطراد و لوتيزاوي وتصميات البارجة و بسمارك ، على عدد من المدافع البحرية الثقيلة وغيرها من

١ – وثائق وزارة الحارجية الالمانية ( ٨ ) ص ٩١ ه و ٥٩٠ .

المعدات ، وعلى ثلاثين من احدث الطائرات الالمانية المحاربة بينها طائرات مقاتسلة من طراز « مسرشميت ١٠٩ » و ( ١١٠ ) وطائرات ، يونكرز ٨٨ ، المنقضة . وتقرر ايضاً ان يتسلم الروس الآلات لصناعاتهم الكهربائية والنفطية ، والقاطرات والمحركات الدوارة ( توربينات ) ، والمولدات ، وقاطرات الديزل والبواخر وقطع الآلات وغاذج من مدافع الالمان ودباباتهم ومتفجراتهم ومعداتهم للحرب الكمائية وما اشبه ذلك من آلات (١) .

وسجلت وثائق القيادة العليا للقوات المسلحة ما حصل عليه الالمان في السنة الاولى من الروس ، وتضمنت القائمة مليون طن من الحبوب و صف مليون من القمح وتسعائة الف طن من الفوسفات و محمائة الف طن من الفوسفات و كميات كبيرة من المواد الاولية المهمة الاخرى ، ونقل مليون طن من « حبوب الصويا » من منشوريا (٢) .

وأعد الدكتور شنوري الخبير الاقتصادي في وزارة الخارجية الالمانية والموجه للوفد التجاري في موسكو ، عند عودتــه الى برلين مذكرة مطولة ، ضمنها المكاسب التي حققها للرابخ في مفاوضاته . وقد جاء في هذه المذكرة ان ستالين بالاضافة إلى ما قدمه من مواد اولية تحتاجها المانيا أمس الحاجة عرض « مساعدة سخية ، وهي ان تتولى روسيا دور « المشتري للمعادن والمواد الاولية بالنبادة عن المانيا في بلاد أخرى ، ، وانهى مذكرته قائلا :

١ - نص الاتفاق التجاري المبقود في ١١ شباط عام ١٩٤٠ والارقــــام التي تحدد الشحنات المتبادلة في « وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ٧٦٧ – ٧٦٤ » .

٣ – المؤامرة النازية والمدوان (٤) ص ١٠٨١ – ١٠٨٢.

٣ - مذكرة شنوري بتاريخ ٢٦ شباط عام ١٩٤٠ موجودة في « وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ١٩٤٨ - ٨١٨ » .

ولعل هذه المساعدة الاقتصادية كانت من أهم الاسباب التي حملت هتار على ابتلاع ما أصاب كبرياء من ادلال ، وعلى مساعدة روسيا في عدوانها على فنلندة ، وهو عدوان لم يلق قط تأييداً من الشعب الالماني ، وعلى قبول التهديد الموجه ضد المانيا وحدها دون غيرها ، من إقامة الجنود والطيارين الروس في القواعد الجديدة التي حصل عليها ستالين في دول البلطيق الثلاث . فلقد ساعده ستالين على التغلب على الحصار البريطاني ، وما زال يتيح له الفرصة ولعل هذا هو المهم كل على العمية سالموين ، وحجة واحدة ليس الا ، ولتركيز قوته العسكرية الهائلة في الغرب ، ليوجه بها الضربة القاضية ، ضد فرنسا وبريطانيا ، ويجتاح بها بلجيكا وهو لندة ، ليتمكن بعد ذلك كله من تنفيذ المخطط الذي وضعه ، والذي سبق له ان نقله إلى قادته العسكريين .

« مهمة لنا من وجهة نظر عسكرية . كنقطة قفز أمامية ، ولحشد سوقي لقواتنا الحربية . ومن الواجب تجقيقاً لهذه الغاية الحفاظ على ما في بولندة من طرق حديدية وطرق برية ووسائل أخرى للمواصلات ، سليمة من كل أدى (١) » .

وأدرك متلر مع افتراب عام ١٩٣٩ الجليل الشأن من نهايته ، كما سبق له ان قال لقادته العسكريين في مذكرته بتاريخ التاسع من تشرين الاول ، انه لا يمكن الركون الى حياد السوفيات الى الابد . وأضاف ان الاوضاع قد تتبدل في غضون ثمانية أشهر أو سنة . وعاد يؤكد في خطابه الذي القاه على هؤلاء القيادة في الثالث والعشرين من تشرين الثاني « ان ليس في وسعنا ان نقاوم روسيا الا عندما نتحرر من الغرب » . وظلت هذه الفكرة مسيطرة على عقله

١ – المؤامرة النازية والعدوان ( ٣ ) ص ٦٢٠ .

القلق أمدأ طويلًا .

واختفت السنة القدرية في ضباب التاريخ في جو غريب وعجيب ، فعلى الرغم من وجود حرب عالمية ، لم يكن هناك قتال في البر ، ولم تكن القادفات الضخمة تحمل في الجو الا منشورات دعائية من اسوأ ما كتب من دعايات . واقتصرت الحرب الفعلية على البحر ، اذ واصلت الغواصات الالمانية فرض جزيتها على البواخر البريطانية وحتى المحايدة في مياه شمال الاطلسي القاسية والباردة .

وخرجت «غراف شبي » وهي احدى بوارج الجيب الالمانية الثلاث من مركز انتظارها الى جنوب الاطلسي و تمكنت في غضون ثلاثية أشهر من اغراق تسع بواخر نقل بويطانية حمولتها حمون الف طن و في الرابع عشر من كانون الاول عام ١٩٣٩ ، وقبل ايام من أول عيد ميلاد يقضيه العالم في الحرب ، تكهربت جماهير الالمان من الانباء التي نشرت تحت عناوين لاهبة ، والتي اذيعت على شكل خاطف سريع على موجات الاثير ، تنقل اليها نبأ انتصار عظيم في البحر ، فلقد قبل في البيانات ان البارجة الالمانية اشتبكت مدع ثلات طرادات بويطانية في اليوم السابق على بعد اربعائة ميل من ميناء مونتفيديو في اميركا الجنوبية وعطلتها عن العمل ، ولكن سرعان ما تحول المرح الى دهشة ، فلقد اخاعت الصحف الالمانية بعد ثلاثة أيام فقط ان البارجة قد اغرقت نفسها عند اداعت الصحف الالمانية بعد ثلاثة أيام فقط ان البارجة قد اغرقت نفسها عند واعلنت القيادة البحرية العليا في الواحد والعشبرين من كانون الاول ان قائد و غراف شبي » القبطان هانز لانفسدورف قد «حذا حذو سفينته ، فمات منتحراً » والمالي والاسطول » .

ولم يعرف الرأي العام الالماني قط ان « غراف شي » قـــد اصبت بأضرار بالغة من الطرادات الثلاثة التي قيل انها عطلتها ، والتي كانت تقل عن البارجـــة

في قوة مدافعها (١) ، وانها اضطرت إلى اللجوء إلى مونتفيديو طلباً لإصلاحها ، وان حكومة اورغواي ، لم تسمح لها طبقاً للقانون الدولي إلا بالبقاء مدة اثنتين وسبعين ساعة ، وهي مدة لا تكفي لاصلاحها وان القبطان « البطل » لانفسدورف ، آثر على الجازفة بمعركة أخرى مخوضها مع الوحدات البويطانية ببارجته المعطلة ، ان يغرقها ، وانه بدلاً من ان يمضي معها الى اعماق البحاد ، انتحر بعد يومين باطلاق النار على نفسه في غرفة في أحد فنادق بيونيس ايوس . ولم يعرف الشعب الالماني أيضاً ، ان الفوهرد كما دوى الفريق يودل في يوميته بتاريخ الثامن عشر من كانون الأول ، « غضب أشد الغضب لاغراق البارجة غراف شي دون معركة » ، وبعث في طلب أمير البحر ديدر الذي تلقى منه اعنف التوبيخ (٢) .

واصدر هنار في الثاني عشر من كانون الاول توجيهاً آخر ، « سرباً للغابة » أجل فيه الهجوم في الغرب ، وحدد ان أي قرار جديد لن يتخذ قبل السادع والعشرين من الشهر ، وان أقرب تاريخ للغرو ، سيكون في الاول من كانون الثاني عام ١٩٤٠ و وضع تبعاً لذلك بمنع اجازات عيد الميلاد للعسكريين . وأرى في يومياتي التي دونتها عن تلك الايام ، ان برلين احتفلت بعيد الميلاد في ذلك العام وهو من أكثر اعيادها في العادة مرحاً وصخباً بشكل كئيب قاتم ، ولم تقدم فيه المدايا كالعادة ، وتميز الغذاء الذي قدم فيه بالتقتير والشع ، ينها كان معظم الرجال غانبين عن بيوتهم والشوارع يسودها الظلام ، ونوافذ بينها كان معظم الرجال غانبين عن بيوتهم والشوارع يسودها الظلام ، ونوافذ متذمراً من الحرب وأوضاع الغذاء وشدة البود القارص .

١ - أوعز غوبلز في اليوم الذي سبق غرق البارجة الى الصحف الالمانية بنشر برقية مزورة صادرة عن مونتفيديو تقول أن «غراف شبي» لم تصب الا « بأضرار طفيفة ، وأن الأباء البريطانية عن أصابتها بأضرار تشلها عن الحركة ليست الا أكاذيب صارخة .

٢ - موءتمرات هتلر في الشوءون البحرية ( ١٩٣٩ . ص ٦٢ ) - ص رسالة لانفسدورف الموءرة وفي نفس المصدر المواد الاخرى المتملقة بالمركة وما وقع بمدها ( ٩٥ - ٦٢ ).

ورد ستالين قائلًا ... « هناك كل ما يبرر خلود الصدافة القائمة بين شعبي المانيا والاتحـــاد السوفياتي التي وثقتها المشاركة في الدم ، وات مجفظها على أسس راسخة » .

واغتنم السفير السابق فون هاستيل في برلين فرصة العيد المتحدث إلى رفاقه المتآمرين من أمثال بوبيتز وغويردلر والفريق بيك ، ودو"ن في يومياته بتاريخ الثلاثين من كانون الثاني الحطة الأخهيرة التي توصل اليها . . . وكانت على النحو التالى :

« تقف عدد من الفرق الحربية في برلين ، وهي في طريد نقلها من « الفرب إلى الشرق ، ويظهر ويتزليبين في برلين ويأمر بحل جيش الحرس النازي . ويمضي بيك على هذا الأساس الى زوسين حيث يتولى القيادة العامة من براوخيتش . ويقوم أحد الاطباء باعلان عجز هتار عن البقاء في الحكم ، ويحمل بعد ذلك الى الاعتقال التحرزي . ويصدر نداء بعد ذلك إلى الشعب يتضن النقاط التالية : الحياولة دون أية فظائع يقوم بها الحرس النازي ، الخيادة المسيحية والشرف والنزاهة ، المضي في الحرب مع الاستعداد لعقد الصلح على اسس معقولة . . . » .

ولكن هذه الخطة لم تكن أكثر من مجرد سفسطة وكلام لا طائل تحته ، إذ انها كانت بعيدة عن الواقـــع . وببدو ان و المتآمرين » كانوا على اختلاف في آرائهم حتى ان هاستيل خصص جزءاً كبيراً من يومياته لدراسة ما إذا كان من الضروري الاحتفاظ بغورنغ أو الاطاحة به ايضاً .

واستغل غورنغ نفسه بالاضافة الى هتار وهمار وغوباز ولي وغيرهم من زعماء الحزب، فرصة المام الجديد لاصدار بيانات تنطوي على العظمة والفخامة.

وقال لي في بيانه... و أن الفوهرو على حق دائماً ... فأطيعوه » . وقال الفوهرو نفسه ، انـــه لم يكن « هو الذي أشعل الحرب وانما أشعلها دعاتهـــا من اليهود والرأسماليين » ثم مضى يقول ...

« وها نحن نقف على عتبة هذا العالم الحاسم في التاريخ الالماني ونحن متحدون في بلادنا ، أقوياء في اقتصادنا ، ومسلم و الله المحوث الى اقصى التسلح في جهازنا الحربي ... واننا لنامل في ان تكون سنة ١٩٤٠ سنة القرار الحاسم . وستتميز مها وقع فيها بالنصر الذي سنحققه » .

وكان هتلر في السابع والعشرين من كانون الاول قد عاد الى تأجيل الهجوم في الغرب مدة و اسبوعين على الاقل » . وحدد في العاشر من كانون الثاني موعد الهجوم بصورة حاسمة في الساعة الثامنة والدقيقة السادسة عشرة من صباح السابع عشر من كانون الثاني أي « قبيل شروق الشمس بربع ساعة » . وأمر بأن يشرع السلاح الجوي في هجومه في الرابع عشر من كانون الثاني ، أي قبيل الموعد المحدد بثلاثة أيام ، جاعلًا مهمته تدمير مطارات العدو في فرنسا دون المساس ببلجيكا وهو لندة . وحزم أمره على أن يترك الدولتين المحايدتين الصغيرتين في حيرة من مصيرهما حتى اللحظة الأخيرة .

ولكن سيد الحرب النازي عاد فجأة الى تأجيل الهجوم ثانية في الثالث عشر من كانون الثاني « اسبب الأوضاع الجوية » وظل ملف القيادة العليا للقوات المسلحة عن يوم الغزو في الغرب صامتاً حتى السابع من أيار . ومن المحتمل ان يكون الطقس قد لعب دوراً في تأجيل الهجوم في الثالث عشر من كانون الثاني . ولكننا نعرف الآن ان هناك حادثتين آخرين كانا مسؤولين عن هذا التأجيل الى حد كبير وأولها هبوط طائرة عسكرية المانية بصورة اضطرارية في بلجيكا في العاشر من كانون الثاني ، وثانيها ظهور فرصة جديدة الآن في الشال .

ففي العاشر من كانون الثاني وهو اليوم الذي أمر فيه هتار بأن يبدأ الهجوم في

السابع عشر عبر بلجيكا وهو لندة ، اضطرت طائرة حربية المانية كانت تطير من مونيستر الى كولون الى الهبوط في بلجيكا بعد ان ضلت طريقها بسبب السحب الكثيفة وذلك على مقربة من بلدة ميشيلان الواقعة على نهر الموز . وكانت هذه الطائرة تقل الوائد هياموت راينبرغر ، وهو من ضباط الأركان المهمين في قيادة السلاح الجوي الالماني ، وقد حمل في حقيبة يده الخطط الالمانية الكاملة للهجوم في الغرب مع خرائطها التفسيرية اللازمة . وعندما بدأ الجنود البلجيكيون في الاقتراب من الطائرات الهابطة ، مضى الوائد الى احمة قريبة وأشعل النار بالحقيبة التي مجملها ، وينقذون ما ظل فيها من محتويات . وعندما نقل راينبرغر الى مقر قيادة بلجيكية قريبة ، ما ظل فيها من محتويات . وعندما نقل راينبرغر الى مقر قيادة بلجيكية قريبة ، راح الضابط الالماني يقفز بحركة بائسة ويمسك بالاوراق التي كانت النار قد التهمت موقد تشتمل فيه النيران ، ولكن الضابط البلجيكي قد وضعها على مكتبه ، ويقذف بها في موقد تشتمل فيه النيران ، ولكن الضابط البلجيكي قمن من انقاذها بسرعة خارقة .

ونقل راينبرغر الى مقر قيادة سلاحه الجوي في برلين عن طريتى السفارة الالمانية في بروكسل ، نجاحه في احراق الاوراق التي لم تبق منها الا اجزاء صغيرة في و حجم راحــة البد » . . لكن القلق سيطر على الدوائر العليا في برلين وراح بردل بنقل الى هنار آراءه فيا و مجتبل ان يكون العدو قد عرفه أو لم يعرفه » . ولكنه لم يكن في الواقع على ثقة بما يقول . وراح يدون في بوميته بنادين الثاني عشر من كانون الثاني بعد مقابلته الفوهرر . . . ما يلي . . اذا تمكن العدو من حيازة الملفات ، فان الوضع يغدو مفجماً بـل وقريباً من الكارثة » وبعث ريبنتروب في تلك الليلة برقية « عاجــــة الغاية » الى السفارة الكانية في بروكسل بطلب اليها فيها ان تبعث فوراً بتقرير عن اتلاف مـا كان الالمانية في بروكسل بطلب اليها فيها ان تبعث فوراً بتقرير عن اتلاف مـا كان غورنغ عقد اجتاعاً في صاح ذلك اليوم مع ملحقه الجوي في بروكسل الذي طار الى برلين على جناح السرعة وان كبار قادة الطيران قد شهدوا هذا الاجتاع . ومضى برلين على جناح السرعة وان كبار قادة الطيران قد شهدوا هذا الاجتاع . ومضى

يودل يدون قائلًا: «كانت نتيجة الاجتماع ان المحفظة قـــ احرقت بكل تأكيد ».

و تمضي يوميات يودل فتقول ان هذه النتيجة لم تكن اكثر من مجرد تخبيط أعشى في ظلمة الليل. ثم تذكر ان الامر قد صدر في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الفريق هولدر هاتفياً « بوقف كل حركات عسكرية ».

ونقل السفير الألماني في بروكسل الى حكومته في نفس اليوم الثالث عشر ، من كانون الثاني انباء حركات عسكرية بلجيكية واسعة النطاق « نتيجة انساء مفزعة تلقتها هيئة اركان الحرب البلجيكية ». وبعث السفير في اليوم التالي برسالة عاجلة اخرى الى برلين يقول فيها ان البلجيكيين قد أصدروا الأمر بتطبيق « الحالة د » التي تعتبر قبل الأخيرة في موضوع التعبئة العامة ، وانهم استدعوا طبقتين اخريين من القوات الاحتياطية . وهؤ يعتقد ان السبب الذي حدا بهم الى اتخاذ هذه الحطوات هو ما حملته اليهم «الأنباء من تحركات عسكرية المانية على الحدود البلجيكية والهولندية ، وكذلك محتويات ماكان يحمله الرسول العسكري من بريد احترق بعضه وعثر على بعضه الآخر مع الضابط الماني الطيار» . ولم يحل مساء الخامس عشر من كانون الثاني حتى كانت الشكوك قد ساورت ولم يحل مساء الخامس عشر من كانون الثاني حتى كانت الشكوك قد ساورت احراقه الوثائق التي تدين المانيا . ودون يودل بعد أن شهد اجتاعاً آخر حول الموضوع ... « يبدو ان هذه الوثائق قد احرقت في الظاهر ليس الا » . ولكن الموضوع ... « يبدو ان هذه الوثائق قد احرقت في الظاهر ليس الا » . ولكن بول هنرى – سباك وزير خارجة بلجمكا استدعى السفير الالماني في بروكسل ،

« بأن الطائرة التي اضطرت الى الهبوط في العاشر من كانون الثاني قد وضعت في ايدي البلجيكيين وثيقة من اكثر الوثائق أهمية وخطورة ، اذ ضمت أدلة واضحة على وجود النية في الهجوم . ولم تكن هذه الوثيقة مجرد مخطط لعملية حربية ، وانما هي أمرر

انتهاء المقابلة ..

بالهجوم ارفق بجميع التفاصيل المتعلقة به ولا ينقصه الاتحديد موعد الهجوم الذي كان لا بدوان يوضع في المكان المخصص له والذي ترك خالياً. »

ولم يتأكد الألمان قط ، مما اذا لم يكن سباك يخدعهم « ويبلغهم » بهده الأقوال . وسلمت نسخ من هده الأوراق الألمانية الى هيئتي اركان الحرب البريطانية والفرنسية . وكان الميل سائداً هاتين الهيئتين بأن الأوراق الألمانية كانت تستهدف « الخدعة » ليس الا . ويقول تشرشل انه اعترض بشدة على هدذا التفسير ، وأعول لأن أحداً لم يهتم بتحذيره الخطير . وكل ما نعرفه الآن معرفة أكيدة ان هتلر قد أجل في الثالث عشر من كانون الثاني عندما عرف بما حدث، موعد الهجوم ، وانه عندما حان الوقت أخيراً لاتخاذ القرار النهاني في الربيع كانت الخطة السوقية كلها للعملية قد تغيرت تغيراً جوهرياً ( ) .

ولكن الهبوط الاضطراري في بلجيكا ورداءة الطقس لم يكونا العاملين الوحيدين في تأجيل الهجوم. فقد بدأت النضوج في برلين ابان ذلك خطط أخرى لهجوم الماني جريء على دولتين محايدتين اخريين في الشمال ، واحتلت الآن مكان الأولوية. وهكذا مع مجيء الربيع كانت الحرب « الزائغة » تقترب من نهايتها بالنسبة الى الألمان.

التقارير التي بعث بها السفير الألماني والملحق الجوي في بروكسل الى براين فواردة في وثائق و زارة الخارجية الالمانية (٨) وفي يوميات يردل. ويظهر نص الحطة الألمانية لهجوم في الغرب عسلى النحو الذي تمكن الألمان من تنفيذه في ( المؤامرة النازية والعدوان (٨) ص ٣٣٤ - ٢٢٤) وقد اورد كارل بارتز وصفاً للحادث في كتابه « لما احترقت السهاء ». اما ملاحظات تشرشل عن الموضوع فــترد في مذكراته ص ٥٠٥ - ٧٥٥ وهو يورد تاريخاً خاطئاً لموعـــد الهبوط الاضطراري.

# احتِلال الدّانمارك والنروج

استخدم الالمان عبارة « تمرين ويسر » الرمزية البريئة ، لتعني الخطة الاخيرة للعدوان الالماني . وكانت جذور هذه الخطة وتطورها من النوع الفريد الذي لا يشبه بأي حال من الاحوال ذلك الطراز من الهجوم غيير المستفز الذي احتشدت به صفحات هذا الكتاب ولم تكن وليدة عقل هتلركا كانت الاخرى ، وانما كانت ثمرة تفكير امير بحر طموح وانسان نازي مبتذل دائم السكر مشوش الفكر . وكان هذا العمل ، هو العدوان العسكري الالماني الوحيد الذي لعب فيه الاسطول الالماني الدور الحاسم. وكان ايضاً الحركة الوحيدة التي وضعت القيادة العليا للقوات المسلحة خطتها وترتيبات التنسيق فيها بين الفروع الثلاثة للقوات المسلحة . وفي وسعنا القول بأن القيادة العليا للجيش وهيئة الركان حربه لم تستشارا في هذه الخطة مجرد استشارة ، مما الا في اللحظة الاخيرة ، كا ان غورنغ لم يطلع عليها ويلعب دوره على مسرحها الا في اللحظة الاخيرة ، وهو تجاهل أحس الرئيس البدين للسلاح الجوي بشعور من المهانة تجاهه .

كانت عيون البحرية النازية تتطلع منذ أمد طويل نحو الشمال. فليس لالمانيا أي منفذ مباشر نحو المحيطات الواسعة ، وهي حقيقة جغرافية انطبعت في عقول ضباط البحرية الالمانية منذ أيام الحرب الكونية الاولى. فلقد أقسام

البريطانيون شبكة محكمة النطاق عبر بحر الشمال من جزر «شيتلاني البوارج الساحل النروجي ، يعززها سياج من الالغام ، ودوريات دائمة من البوارج الحربية . وقد حصرت هذه الشبكة الاسطول الامبراطوري الالماني القوي ، ومنعت الغواصات من النفاذ الى شمال الاطلسي ، وحالت بين السفن التجارية الالمانية وبين الوصول الى البحار الواسعة . وتمكن الحصار البحري البريطاني من خنق المانيا الامبراطورية في الحرب الاولى . وراح ضباط البحرية الالمان الذين يعدون على الاصابع في فترة بين الحربين ويتولون قيادة الاسطول المتواضع الحجم يفكرون بهذه التجربة التي مرت بها بلادهم وبتلك الحقيقة الجغرافية ويصلون الى النتيجة القائلة وهي ان على المانيا ان تحاول الحصول على قواعد بحرية في النروج في أية حرب مقبلة مع بريطانيا . وثبت لهم ان هذه القواعد تحطم خط الحصار البريطاني عبر بحر الشمال ، وتفتح المحيط واسماً أمام سفن المانيا الحربية وغواصاتها ، وتتبح الفرصة للرابيخ ليقلب الاوضاع ويفرض بدوره حصاراً فعالاً على الجزر البريطانية .

وليس من الغريب والحالة هذه عندما نشبت حرب عام ١٩٣٩ ، اذا ما راح امير البحر رولف كارلز ، وهو الرجل الثالث بين قادة الاسطول الالماني ، وصاحب الشخصية القوية ، يمطر أمير البحر ريدر كا دون هندا في يومياته ، وكما شهد أمام محكة نورمبرغ بالرسائل التي يقترح فيها « اهمية احتلال المانيا للساحل النروجي (١) » . ولم يكن ريدر بحاجة الى الكثير من الحث ، وراح في الثالث من تشرين الاول وبعد انتهاء الحملة على بولندة ، يبعث بسؤال « مكتوم » الثالث من تشرين الاول وبعد انتهاء الحملة على بولندة ، يبعث بسؤال الحصول على قواعد في النروج ، في ظل الضغط المشترك لروسيا والمانيا» . واستشير ريبنتروب في هذا الموضوع وفي موقف موسكو فرد بأن في « الامكان الاعتاد على تأييد واسعمن تلك الناحية » . وقال ريدر لأركان حربه ، بأن من الواجب الطلاع

<sup>1 - 1</sup> المؤامرة النازية والعدوان  $(3) - 0 - 1 \cdot 1 \cdot 1$  و (7) ص (7) م

هتار على هذه « الاحتالات « في اسرع وقت ممكن (١) .

وراح ريدر يقترح على الفوهرر في تقرير مطول بعث به اليه في العاشر من تشرين الاول عن سير العمليات البحرية ، أهمية الحصول على قواعد بجرية في النروج بمساعدة روسيا اذا اقتضى الأمر . وتظهر الوثائق المصادرة ان هذه هي المرة الاولى التي لفتت البحرية الالمانية اهتام هتلر الى هدذا الموضوع . ويقول ريدر ان الزعم « ادرك على الفور اهمية المشكلة النروجية » . وطلب الى قائده البحري ، ان يترك له كل ما لديه من ملاحطات حول هذه القضية واعداً بايلائها ما تستحقه من درس وعناية . ولكن سيد الحرب النازي كان في غضون ذلك غارقاً في موضوع الهجوم على الغرب ، وفي التغلب على ما يبديه قادته العسكريون من تردد ( ٢ ) . ويبدو ان النروج قد بعدت عن تفكيره بعض الوقت ( ٣ ) .

ولكن هذه الفكرة ما لبثت ان عادت الى عقل هتلر بعد شهرين لأساب ثلاثة.

كان أول هذه الاسباب حلول الشتاء. وكان وجود المانيا كليه يعتمد على استيراد معدن الحديد من السويد. وكان الالمان يعتمدون لمخططهم للسنة الاولى من الحرب على أحد عشر مليونا من الاطنان من السويد من مجموع خمسة عشر مليونا هي الاستهلاك الكلي لالمانيا في العام. وكان نقل هذه المادة التي لا غنى لالمانيا عنها يجري في أشهر الدفء من شمال السويد الى خليج بوثنيا ومن ثم عبر بحر البلطيق الى المانيا ، دون ان يسببهذا النقل أية مشكلة حتى في أيام الحرب نظراً لتمكن الالمان من حماية هدا البحري يتوقف عن العمل في الشتاء بسبب وسفنهم الحربية. ولكن هذا الطريق البحري يتوقف عن العمل في الشتاء بسبب

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩٢٨ و ٩٧٨ .

٢ – كان هتلر قد استدعى في المأشر من تشرين الاول قادته المسكريين وتلا على مسامعهم مذكرة مطوة عن ضرورة القيام مهجوم فوري في الفرب ، وسلمهم توجيهه السادس الذي يأمر بانخاذ الاستعدادات الشن الهجوم عبر هو لندة و بلجيكا .

٣ – المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٢ ٩ ٨ ومؤةرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٣٩)
 ص ٧ ٧ ٠

كثافة الثلج وتجمد البحر. وكان من الضروري ان ينقل الحديد في أشهر الشتاء بطريق السكة الحديدية الى ميناء نارفيك النروجي في الشمال، وان تحمله البواخر على طول السواحل النروجية الى المانيا. وكان في وسع البواخر الالمانية الحاملة للحديد ان تبحر طيلة الطريق ضمن المياه النروجية الاقليمية وان تكون في مأمن من تدمير السفن البحرية والطائرات البريطانية.

وهكذا كانت للنروج المحايدة في بادىء الامر فائدتها لالمانيا على حد تعبير هتلر لقادته العسكريين ، اذ انها مكنتها من الحصول على شريان حياتها من الحديد دون تدخل بريطانيا .

وقد ادرك تشرشل وزير بحرية بريطانيا هذه الحقيقة منذ البدايـــة ، و في الاسابيـع الاولى من الحرب ، وحاول اقناع الحكومة التي هو عضو فيها بالساح له بزرع الالغام في مياه النروج الاقليمية لوقف نقل الحديد الى المانيــا . ولكن تشمير لين وهاليفاكس ترددا كثيراً في خرق حياد النروج ، وتقرر تأجيل النظر في اقتراح تشرشل مؤقتاً (١) .

وبدل هجوم روسيا على فنلندة في الثلاثين من تشرين الثاني عام ١٩٣٩ تبديلا جذرياً في الدول الأسكندنافية اذ ضاعف من اهميتها السوقية (الاستراتيجية) بالنسبة الى الحلفاء الغربيين والى المانيا. وشرعت بريطانيا وفرنسا في تنظيم حملة مشتركة في اسكوتلندة لايفادها الى فنلندة لمساعدة أهلها البواسل الذين تحدوا جميع التكهنات فصمدوا بعناد واصرار في وجه هجات الجيش الاحمر الساحقة. ولكن هذه الحملة لا تستطيع الوصول الى فنلندة الاعبر اراضي السويد والنروج وأدرك الالمان لفورهم ان قوات الحلفاء اذا ما سمح لها بالعبور من الجزء الشمالي للدولتين الأسكندينافيتين أو اذا ما قامت باحتلاله لهذه الفاية ، فانها ستبقى فيه قوات كافية بحجة المحافظة على طرق المواصلات لقطع طريق تموين المانيك

١ – مذكرات تشرشل الجزء الثاني ـ ص ٣١ ه - ٣٧ ه .

بالحديد السويدي (١). يضاف الى هذا ان الدولتين الغربية ين ستطوقان جناح المانيامن الناحية الشمالية . ولم يتقاعس المير البحر ريدرعن تذكير الفوهر ريجميع هذه الاخطار . و وجدت البحرية الالمانية الآن حليفاً ، مهماً لها في النروج يعمل لتحقيق . خطهها ، في شخص الرائد فيدكون ابراهام لورتيز كويزلنغ الذي سرعان ما بات اسمه مرادفاً لكلمة « الخائن » في كل لغة من اللغات .

### ظهور فیدکون کو رلنغ

بدأ كويزلنغ حياته بداية شريفة . ولد في عام ١٨٨٧ من أسرة من الفلاحين وتخرج اولاً من الكلية العسكرية النروجية ، وعندما بلغ العشرين من عمره ، اوفد ملحقاً عسكرياً الى بيتروغراد . وانعمت عليه الحكومة البريطانية تقديراً للخدمات التي بذلها للعناية بالمصالح البريطانية بعد قطع العلاقات بين بريطانيا والحكومة البلشفية بوسام الامبراطورية البريطانية من درجة قائد . وكان في هذه الآونة من الميالين الي بريطانيا والى البلاشفة في وقت واحسد . وظل في روسيا السوفياتية بعض الوقت كمساعد لفريد تجوف نانسين المكتشف السوفياتي المشهور والعالم الانساني ، يعينه في اعمال الاغاثة للروس .

وقد تأثر الضابط النروجي الشاب كل التأثر بنجاح الشيوعيين في روسيا ، حتى انه عندما عاد الى اوسلو عرض خدمات على حزب العمال الذي كان في تلك الآونة عضواً في الدولية الشيوعية (الكومنترن). واقترح تأليف «حرس الحمر» ولكن حزب العمال ، شك فيه كثيراً وفي مشروعه ثم أبعده . وسرعان ما تحول الى جانب الآخر المتطرف . وقام بعد أن شغل منصب وزارة الدفاع

١ - كان هذا الافتراض صحيحاً كل الصحة. فقد عرف الآن ان مجلس الحلفاء الحربي الأعلى الذي اجتمع في باريس في الحامس من شباط عام ١٩٠٠ قرر ان تقوم القوات المشتركة التي سترسل كحملة الى فلندة باحتلال مناجم الحديد السويدي ، بعد نزولها في ميناء نارفيك النروجي الذي لا يبعد كثيراً عن هذه المتاجم (راجع كتاب المؤلف... تحدي اسكندينافيا ص ١١٥ ـ الذي لا يبعد كثيراً عن هذه المتاجم ( راجع تقرر عرضاً اثناء الاجتماع « السيطرة على مناجم الحديد في غوليفار » ( مذكرات تشرشل الجزء الثاني صفحة ٢٠٥ ) .

الوطني مدة عامين بين عام ١٩٣١ و ١٩٣٣ ، بانشاء حزب « الاتحاد الوطني » مقتبساً من النارية عقائدها وأساليبها ، بعد ان كانت قد وصلت الى الحكم في المانيا . ولكن لم يقدر للنازية أن تنجح في تربة النروج الديموقراطية الخصبة ولم يتمكن كويزلنغ حتى من النجاح في الانتخابات والوصول الى عضوية البرلمان . وهكذا استدار ناحية المانيا بعد ان هزمه شعبه عند صناديق الاقتراع .

واتصل في المانيا بالسكير الفرد روزنبرغ الفيلسوف الرسمي للحركة النازية وكان بين مهامه ، ادارة مكتب الحزب للشؤون الخارجية. وخيل لهذا الأحمق البلطيقي ، الذي كان من أقدم اعوان هتلر واخدانه انه يرى في هذا الضابط النروجي امكانات ضخمة ، اذ كان من خيالات روزنبرغ المحبوبة ، اقامة المبراطورية « نوردية » ، يحرم منها اليهود وغيرهم من العناصر « غير النقية » ، وتتولى السيطرة على العالم تحت زعامة المانيا النازية . ولذا فقد ظل منذ عام وتتولى السيطرة على العالم تحت زعامة المانيا النازية . ولذا فقد ظل منذ عام ١٩٣٣ على اتصال بكويزلنغ ، يشبعه بفلسفته غير المعقولة ودعايته .

وعندما كانت نذر الحرب تتجمع في سماء أوربا في حزيران عام ١٩٣٩ الحتم كويزلنغ فرصة حضوره مؤتمراً للجمعية النوردية في لوبك ليطلب الى روزنبرغ ان يقدم اليه شيئاً آخر اكثر من الدعم العقائدي . وتقول تقارير روزنبرغ السرية التي ظهرت في نورمبرغ ، ان كويزلنغ حذر روزنبرغ من خطر سيطرة بريطانيا على النروج في حالة نشوب الحرب ، وبين له ما تحصل عليه المانيا من مزايا في حالة احتلال المانيا لها ، وطلب مساعدة جوهرية لحزب وصحافته . وراح روزنبرغ وقد عرف عنه ولعه بكتابة المذكرات ، يبعث بثلاث منها الى هتلر وغورنغ وريبنتروب ، ولكن يبدو ان « الكبار الثلاثة » قد تجاهلوها ، اذ لم يكن هناك في المانيا من يحمل « الفيلسوف الرسمي » على عمل الجد . وقمكن روزنبرغ على أي حال من اعداد العدة لتدريب خمسة وعشرين من رجال جيش العاصفة الذي أسسه روزنبرغ لمدة اسبوعين في المانيا في شهر آب .

ولم يقع أي اتصال في غضون الأشهر الاولى من الحرب بين أمير البحر ريدر،

كما شهد في نورمبرغ فيما بعد ، وبين روزنبرغ ، الذي لم يكن يعرفه الا لماحاً ، كما يتصل بكويزلنغ الذي لم يكن قد سمع عنه شيئاً . ولكن ماكاد الروس بهاجمون فنلندة ، حتى شرع ريددر في تلقي التقارير من ملحقه البحري في اوسلو ، الرئيس ريشارد شرايبر ، عن توقع نزول الحلفاء في وقت قريب في النروج . وقد تحدث امير البحر عن هذه التقارير الى هتلر في الثامن من كانون الاول ، ونصحه بصراحة قائلاً : « من المهم ان نحتل النروج (١) » .

وبعث روزنبرغ بعد أمد قصير ، بمذكرة غير مؤرخة الى أمير البحر ريدر، حول « زيارة عضو المجلس الخاص كويزلنغ » . وكان المتآمر النروجي قد وصل الى برلين ، ووجد روزنبرغ ان من الخير ان يعرف ريدر عنه شيئاً وان يعرف ماذا جاء يفعل . وقال ان لكويزلنغ عدداً من المؤيدين بين كبار ضباط الجيش النروجي ، واطلعه ، كدليل على ما يقول ، على رسالة أخيرة من العقيد كونراد سوندلو ، قائد منطقة نارفيك النروجي وصف فيها رئيس وزراء بلاده بالانسان ( البليد ) وأحد كبار وزرائه ( بالعجوز الثمل ) ، ومعربا عن استعداده را للمجازفة بنفسه في سبيل البعث القومي ) . ولكن العقيد سوندلو لم يغامر فيا بعد بنفسه للدفاع عن بلاده ضد العدوان .

ولقد ابلغ روزنبرغ ريدر بالفعل بأن كويزلنغ يضع خطة للقيام بانقلاب عسكري . ولا بد ان يكون هذا النبأ قد لقي آذاناً صاغية في برلين ، اذ أن مثلهذا الانقلابلا بد وان يكون صورة مقتبسة من اتحاد النمسا (الانشلوس). وسيجري تدريب عدد من جنود العاصفة الكويزلنغيين بسرعة في المانيا على ايدي ( الاشتراكيين الوطنيين المدربين ، والكثيري الفعالية ، والحبيرين بمثل هذه العمليات ) . وعندما يعود هؤلاء الطلاب الى النروج ، فيسحاولون السيطرة على بعض النقاط ذات الأهمية السوقية ( الاستراتيجية ) في اوسلو . . .

ه ويتحتم على الاسطول الالماني في الوقت نفسه معززاً بوحدات

١ \_ مؤتمر أت متار في الشؤون البحريَّة ١٩٣٩ \_ ص ٥٠٠

من الجيش الالماني الظهور في خليج يختار لهذه الفاية خارج ارسلو ، تلبية لنداء خاص من الحكومة النروجية الجديدة ) .

انه عين الاسلوب الذي اتبع في ضم النمسا ( الانشلوس ) يعود الى الظهور من جديد ، مع قيام كويزلنغ بتمثيل الدور الذي مثله سايس انيكوارت ... وأضاف روزنبرغ قائلاً ...

« ولا يساور الشك نفس كويزلنغ في ان مثل هذا الانقلاب... سيلقى تأييداً من فئات الجيش التي أقام الآن ارتباطات بهــــا ... وهو يعتقد ان الملك سيقبل ايضاً بمثل هذا الامر الواقع ...

« وتتفق تقديرات كويزلنغ عن عدد القوات الالمانية التي يحتاج اليها في هذه العملية مع التقديرات الالمانية نفسها (١) .

واجتمع امير البحر ريدر الى كويزلنغ في الحادي عشر من كانون الاول ، وقد رتبروزنبرغ هذه المقابلة عن طريق أحد رجال الأعمال النروجيين ويدعى فيلجام هاغيلين الذي كانت اعماله تتطلب بقاءه اغلب الوقت في المانيا ، والذي كان يتولى القيام بدور ضابط الارتباط لكويزلنغ فيها . وقد تحدث هاغيلين وكويزلنغ الى ريدر في الكثير من الامور ودون ريدر ما استمع اليه منها في مذكرة احتفظ بها في الوثائق الالمانية السرية . .

قال كويزلنغ ... ان البريطانيين يعدون العدة لانزال قواتهم في ضواحي ستافانفر ومن المعقول ان تصبح كريستيا نساند قاعدة بريطانية محتملة . ويسيطر اليهودي المشهور كارل هامبرو ، رئيس مجلس الشيوخ النروجي والصديق الحميم للوزير البريطاني هور بليشا على الحكومة النروجية الحاضرة ، وعلى برلمان البلاد وسياستها الخارجية ... وشرح كويزلنغ بالتفصيل الاخطار التي

۱ – مذكرة روزنبرغ ( المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ه ۸۸ – ۸۸ ومؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ١٩٣٩ ص ٣٣ – ه ه ) .

تتعرض لها المانيا من احتلال بريطانيا للنروج...

واقترح كويزلنغ تحسباً من أية حركة بريطانية ان تضع تحت تصرف القيادة العامة للقوات المسلحة الالمانية القواعد النروجية اللازمة . وقد تم شراء الرجال الذين يحتلون مراكز مهمة في السكك الحديدية والبريد والمواصلات في جميع المناطق الساحلية لتحقيق الهدف » . وقد جاء هو وهاغلين الى برلين لاقامة « علاقات واضحة مع المانيا بالنسبة الى المستقبل . . ولهذا فهو يرغب في عقد اجتماعات للبحث في العمليات المشتركة ونقل القوات الى اوسلو وما شابه ذلك من مواضيع (١) .

وشهد ريدر في نورمبرغ فيا بعد انه تأثر بهذه الاقتراحات ، وقال لزائريه بأنه سيتحدث الى الفوهرر . ثم يبلغها بنتائج هذا الحديث . وقد اجتمع الى هتلر فعلا في اليوم التالي ، وحضر المقابلة كايتل ويودل ايضا . وقد ابلغ القائد العام للأسطول الذي عثر على تقريره عن هذا الاجتاع بين الوثائق المصادرة ، هتلر ، بأن كويزلنغ قد ترك في نفسه « انطباعاً يوحي بالثقة » . وراح بعد ذلك يلخص النفوهرر النقاط التي ذكرها النروجي مؤكداً علاقات كويزلنغ الطيبة مع ضباط الجيش النروجي « واستعداده للاستيلاء على الحكومة عن طريق انقلاب سياسي يقوم بعده بطلب العون من المانيا » . واتفق جميع الحاضرين على انه ليس في وسع المانيا مقاومة قيام البريطانيين باحتلال النروج ، ولكن سرعان ما تحول امير البحر ريدر الى الحذر والحيطة ، فأعلن ان « احتلال الالمان المنول ما تحول امير البحر ريدر الى الحذر والحيطة ، فأعلن ان « احتلال الالمان المنافي ليس على استعداد بعد لمواجهة هذه الاجراءات مدة طويلة ، وان المنطقل الالماني ليس على استعداد بعد لمواجهة هذه الاجراءات مدة طويلة ، وان المنطقة الحقيقة يجب ان تحمل على انها نقطة ضعف في حالة الاحتلال ، لا سيا وان المنطقة نقوم القيادة العامة للقوات المسلحة . . .

١ – مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ( ١٩٣٩ ) ص ٥٥ – ٥٠ .

« باعداد الخطط اللازمة مع كويزلنغ وتنفيذ الاحتلال باحدى طريقتين ...

« أ ــ الوسائل السلمية أي أن تتولى النروج دعوة القوات الالمانيـة المسلحة .

« ب – القوة والعنف » .

ولم يكن هتار على استعداد بعد المضي بعيداً الى هذا الحد في الوقت الحاضر ورد بأنه يود ان يتحدث الى كويزلنغ شخصياً قبل كل شيء « ليتمكن من تكوين فكرة عن الرجل (١).».

وفعلا اجتمع هتار في اليوم التالي أي الرابع عشر من كانون الثاني الى كويزلنغ ، وقد تولى ريدر شخصياً مصاحبة الخائنين النروجيين الى دار المستشارية . وعلى الرغم من عدم عثورنا على أي سجل لهذا الاجتماع الا ان كويزلنغقد أثر كما يبدو على الديكتاتور الالماني (٢) كما اثر سابقاً على قائد الاسطول، اذ ان هتار أمر في نفس الليلة القيادة العامة للقوات المسلحة ، باعداد مشروع خطة بالتشاور مع كويزلنغ . وقد سمع هولدر بأن هذه الخطة ستشمل ايضاً القيام بعمل عسكري ضد الدانمارك (٣) .

وعاد هتار الى الاجتاع بكويزلنغ مرتين في السادس عشر والثامن عشر من كانون الاول على الرغم من انهاكه في الانباء السيئة التي توالت عليه من «غراف شي». ولا ريب في ان النكسة البحرية التي مني بها ، قد ضاعفت من

١ – مؤتمر أت هتلر في الشؤوث البحرية (١٩٣٩) ص ٥٧ - ٥٨ .

٢ - ولكنه لم يؤثر أبداً على الوزير الألماني المفوض في أوسلو ، الدكتور كورت بريغر ، اذ انه حذر برلين مرتين في شهر كانون الاول من « حمل كويزلنغ على مجل الجد ، ذلك لان فوذه وآماله ليسا كبيرين » ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية ( ٨ ) ص ه ١ ٥ وص ٢٤ ه و ٧ ؛ ه ) . وقد كلف هذا الموقف من الصراحة والرغبة في عدم تحقيق مشيئة هتلر، الوزير ثمناً بإهظاً في وقت قريب

٣ ــ يوميات يودل بتاريخ ١٢ و ١٣ و ١٤ كانون الاول عام ١٩٣٩ .

اهتمامه بموضوع الحملة الاسكندينافية ، التي يتوقف كل شيء فيها على الاسطول . وروى روزنبرغ ان الفوهرر قد اكد لزائره بأن « الحياد التام هو خير موقف يمكن للنروج ان تقفه » لكن اذا كان البريطانيون يستعدون حقاً لاحتلال النروج ، فان على المانيا ان تسبقهم الى ذلك . وأضاف انه سيزود كويزلنغ في غضون ذلك بالأموال اللازمة لمكافحة الدعاية البريطانية ، ودعم حركته الموالية لالمانيا . وتقرر تخصيص مبلغ مائتي ألف مارك ذهبي لهذه الغاية في شهر كانون الثاني المقبل مع الوعد بأن يدفع له في كل شهر مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الخامس عشر من آذار (١١) » .

وأوفد روزنبرغ قبل عيد الميلاد عميلاً خاصاً إلى النروج يدعى هانز ويلهلم شايدت ، للعمل مع كويزلنغ ، وشرع عدد من ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة في غضون ذلك في اعداد الخطة التي اطلق عليها اسم « دراسة الشمال ». وانقسمت الآراء في الاسطول الالماني ، اذ كان ريدر مقتنعاً كل الاقتناع من ان بريطانيا تعتزم احتلل النروج في المستقبل القريب . لكن قسم العمليات في هيئة اركان حرب البحرية كان يخالفه رأيه هذا ، وقد اوضح هذا الخلاف في اليوميات الحربية السرية بتاريخ الثالث عشر من كانون الثاني عام ١٩٤٠ ، على النحو التالي (٢) :

وتوصل اركان حرب الاسطول الى النتيجة القائلة بأن « بقاء الوضع الراهن هو حتماً السبيل الامثل » ، وأكدوا ان هذا الاستمرار سيسمح بدوام استخدام المياه الاقليمية النروجية في حركة نقل الحديد الى المانيا « بسلام وأمان » .

١ – مذكرة روزنبرغ ( المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٢ – ٢٥ ) .
 ٢ – وثائق وزراة الحارجية الالمانية (٨) ص ٦٦٣ – ٦٦٦٠.

ولم يرض هتلر عن تردد البحرية ولا عن النتائج التي توصلت اليها « دراسة الشمال » والتي قدمتها اليه القيادة العامة للقوات المسلحة في منتصف كانون الثاني. وأوعز الى كايتل في السابع والعشرين من كانون الثاني باصدار توجيه سري للغاية يقول ان العمل في موضوع « دراسة الشمال » سيستمر تحت اشراف « الفوهرر الشخصي ومراقبته الفورية » ، وان الاوامر قد صدرت الى كايتل بأن يتولى كاقة الاعدادات اللازمة . وقرر الفوهرر ايضاً قيام لجنة صغيرة عاملة من اركان الحرب ، تضم ممثلاً واحداً عن كل من الفروع الثلاثة للقوات المسلحة ، وذلك في مقر القيادة العامة ، وان يطلق على هذه العملية منذ هذه اللحظة اسم « تمرين ويستر » الرمزي (۱) .

ويبدو ان هذه الخطوة قد رمزت الى انتهاء أي تردد عند الفوهرر في موضوع احتلال النروج. ولا ريب في ان الحادث الذي وقع في المياه النروجية بتاريخ السابع عشر من شباط، قد وضع حداً لأية شكوك يمكن ان تكون قد ساورته حتى تلك اللحظة.

كانت باخرة التموين الاضافية « التارك » التي عملت مع البارجة « غراف شبي » قد تمكنت من التسلل عبر النطاق البحري البريطاني ، واكتشفتها طائرة استكشاف بريطانية في الرابع عشر من شباط وهي تمضي مسرعة نحو الجنوب باتجاه المانيا عبر مياه النروج الاقليمية . وكانت الحكومة البريطانية تعرف ان هذه الباخرة تحمل على ظهرها ثلاثمائة من البحارة البريطانيين الاسرى من البواخر البريطانية التي اغرقتها « غراف شبي » وهم ينقلون الآن الى المانيا ليحتجزوا في معتقلاتها . وكان الضباط البحريون النروجيون قد قاموا بعملية تفتيش سطحي على ظهر الباخرة ، فلم يحدوا فيها اسرى بريطانيين ، كا قرروا انها غير مسلحة ولذا فقد سمحوا لها بالمضي نحو المانيا . ولكن تشرشل الذي كان واثقاً من النقيض ، اصدر اوامره الشخصية الى عمارة من المدمرات البريطانية بالمضي من النقيض ، اصدر اوامره الشخصية الى عمارة من المدمرات البريطانية بالمضي

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٨٨٣٠

الى المياه النروجية ، وطلب أن يصعد بعض رجالها على الباخرة الالمانية لتحرير الاسرى البريطانيين منها .

وتولت المدمرة البريطانية « قوزاق » التي يقودها القبطان فيليب فيان هذه المهمة ، ليلة السادس عشر – السابع عشر من شباط في خليج جوسينغ النروجي، حيث كانت الباخرة المارك قد لجأت ناشدة الامان وبعد معركة قتل فيها أربعة من الالمان وجرح خمسة آخرون تمكن الفريق البريطاني الذي صعد الى ظهر الباخرة المارك من تحرير (٢٩٩) بجاراً بريطانياً كانوا محتجزين في عنابر الباخرة وفي « قسطل » خال من قساطل الزيت ، لمنع النروجيين من رؤيتهم .

وكان هذا الحادث « القشة » الاخيرة التي تمسك بها هتلر . وقد اقنعه بأن النروجيين لن يعترضوا اعتراضاً جدياً على أي عرض بريطاني القوة في مياهها الاقليمية . وقد اشتدت ثورته ايضاً كا دوّن يودل في يومياته ، لان بحارة غراف شبي الذين كانوا يستقلون الباخرة التارك لم يبدوا مقاومة اعنف للبريطانيين . . . اذ لم يكن ثمة مقاومة أو خسائر بريطانية ، وتحسر يوميات يودل في التاسع غشر من شباط النقاب عن ان الفوهرر « ضغط بشدة » لاستكمال الخطط اللازمة « لتموين ويسر » وراح يقول ليودل . . . « جهزوا البواخر ، واعدوا مختلف القطعات » . ولكن هذه العمليات كانت لا تزال مفتقرة الى القائد الذي يتولى قيادة المغامرة ، وراح يودل يذكر هتلر بأن الوقت قد حان لتعيين قائد برتبة فريق مع هيئة اركان حربه لهذه الغاية .

واقترح كايتل ضابطاً كان قد اشترك في القتال في فنلندة في نهاية الحرب الكونية الاولى ، في فرقة الفريق فون دي غولتز ، ويدعى الفريق نيكولاوس فون فاكنهورست . وكان يتولى في هذه الآونة قيادة فيلق الماني في الجبهبة

الفربية . وسرعان ما راح هتار الذي كان قد اهمل هذه المسئلة الصغيرة ، يدعو هذا القائد لمقابلته . وعلى الرغم من ان هذا القائد يمت الى اسرة عسكرية سيليزية عريقة تدعى « جاستر زيبسكي » وكان هو قد استبدل اسمها بالاسم الالماني « فاكلنهورست » الذي يعني « عش النسر » ، الا ان هتار ، لم يكن قد عرفه معرفة شخصية من قبل .

وقد روى فاكلنهورست فيا بعد لحكة نورمبرغ ، اثناء استجوابه ، كيف وقع اجتماعه الاول مسع هتلر في دار المستشارية في صباح الواحد والعشرين من شباط . وتضمنت روايته بعض النواحي الطريفة . ولم يكن القائد قد سمع قط بعملية الشمال ، وكانت هسذه هي المقابلة الاولى لسيد الحرب النازي ، الذي لم يبعث الرهبة كما يبدو في فؤاد الفريق كما كان يفعل مع غيره من القادة العسكريين... قال فاكلنهورست ...

« طلب الي هتار ان اجلس . ورحت اروي له دقائق العمليات في فنلندة عـــام ١٩١٨ ... وقال الفوهرر ... « اجلس وابلغني كيف سارت تلك العمليات » ، ونفذت بالطبع رغبته ...

« وسرعان ما نهضنا من مقاعدنا ، وقادني الى منضدة كانت الحرائط تغطيها . ثم قال . . . « تلقت حكومة الرايخ معلومات تؤكد اعتزام البريطانيين النزول في اراضي النروج » .

وقال فاكلنهورست في رسالته ، انه حمل انطباعاً من مقابلته لهتار بأن حادث الباخرة المارك هو الذي اثر على الزعم اكثر من غيره واستفزه «على تنفيذ الخطة الآن » ، وسرعان ما دهش الفريق من انه وجيد نفسه في تلك اللحظة وفي ذلك الاجتاع قد عين قائداً عاماً . وأضاف هتار ان الجيش سيضع خمس فوق تحت تصرفه . وتتلخص الخطة في وجوب احتلال المونىء النروجية الرئيسية .

وصرف الفوهرر فاكلنهورست من حضرته عند الظهر ، وطلب اليه ان يعود الى الاجتماع به في الساعة الخامسة مساء ، على ان يحمل معه جميع الخطط

لاحتلال النروج ... وذكر فالكنهورست في شهادته في نورمبرغ :

«... وخرجت لأبتاع دليلاً للسائحين لأعرف اولاً ما هي النروج وما هي اوضاعها ، اذ لم تكن لدي اية فكرة عنها ... وانتقلت بعد ذلك الى غرفتي في الفندق ، واخصدت ادرس هذا الدليل ، وعندما حلت الساعة الخامسة مساء ، كنت اعود من جديد لمقابلة الفوهرر »(١).

وكانت الخطط التي وضعها الفريق على ضوء دراسته للدليل . اذ لم يطلعه احد قط على الخطط التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة ، مرتجلة وعلى شكل مخططات سريعة ، ولكنها نالت كا يبدو اعجاب هتار . وقد نصت على تخصيص فرقة واحدة لكل من موانىء النروج الحمس وهي اوسلو وستافانغر وبيرغين وتروندهايم ونارفيك . وقال فالكنهورست فيا بعسد « . . . ولم يكن بوسعي أن أفعل أكثر من ذلك ، فهذه هي الموانىء الرئيسية في البلاد » . وبعد ان أقسم لهتلر على الكمان والسرية ، صرفه هذا من حضرته بعد أن حثه على السرعة في العمل ، وراح يتخذ اهبته .

وظل براوخيتش وهولدر ، على جهل بكل ما وقع ، اذ كانا منهمكين في اعداد الخطط للهجوم في الغرب ، الى أن جاء فالكنهورست لزيارة رئيس هيئة أركان حرب الجيش في السادس والعشرين من شباط ، ليطلب اليه بعض القوات ولا سيا من الوحدات الجبلية لتنفيذ عمليته. ولم يبد هولدر أية رغبة في التعاون، بل كان على النقيض من ذلك ساخطا ، وطلب المزيد من المعلومات عماكان يجري اعداده ، وعما يحتاجه هذا الاعداد من قوات وقال هولدر في يومياته . . « لم يجر تبادل أية كلمة في هذا الصدد بين الفوهرر وبراوخيتش . ومن الواجب تسجيل هذه الحقيقة حرصاً على تاريخ الحرب » .

١ – استجواب فالكنهورست في نورمبرغ (المؤامرة النازية والعدوان الملحق (ب) ص ٣٤ ه ١ - ٧ - ١ م ١ ٥ ١ ) .

لكن هتلر الذي كان شديد الزراية بالقادة العسكريين من رجال العهد القديم ولا سيا برئيس أركان حربه ، ماكان ليتراجع أو يعود عن قراره . وصدق في التاسع والعشرين من شباط وهو شديد الحاس على خطط فالكنهورست . وأمر باعداد فرقتين جبليتين وأعلن أن تنفيذ الخطة يتطلب المزيد من القوات لأنه يرى الحاجة ماسة الى وجود «قوة كبرة في كوبنهاغن » . وكان الفوهرر قد أضاف الدانمارك الى قائمة ضحاياه ، اذ أن السلاح الجوي كان يتطلع الى قواعد فيها لاستخدامها ضد بريطانيا .

وأصــــدر هتلر في اليوم الاول من آذار توجيهــه الرسمي لتمرين ويسر وهذا نصه :

### سري للغـاية

### سري جداً

« تطلب تطور الوضع في اسكندينافيا اتخاذ كافة الاعدادات لاحتلال الداغارك والنروج . وستحول هذه العملية بين بريطانيا وبين التسلل الى اسكندينافيا والبلطيق . يضاف الى هنذا انها ستضمن الحفاظ على القاعدة التي نستمد منها الحديد في السويد وتتبح لاسطولنا وقوتنا الجوية مجالاً أوسع للعمليات ضد بريطانيا .

« وبالنظر الى ما نتمتع به من سلطان سياسي وعسكري بالنسبة الى الدول الاسكندينافية ، فان القوة التي سنستخدمها في « تمرين ويسر » ستظل أصغر ما يكن . وسنستعيض عن الضعف العددي بالأعمال الجريئة والتنفيذ المباغت .

« وسنبذل كل جهودنا لاضفاء صفة الاحتلال السلمي من ناحية المبدأ على العملية ، وأن يكون هدف هذا الاحتلال تأمين الحفاظ

عسكرياً على حياد الدول الاسكندينافية . وسنتقدم بطلبات ماثلة الى حكومات هذه الدول في بداية عمليات الاحتلال . وسيؤمن الاسطول والسلاح الجوي والتأكد اللازم لعرض هذه الاهداف إذا تطلب الأمر . واذا ما ظهرت مقاومة على الرغم من كل هذه المظاهر فسنلجأ الى الوسائل العسكرية لتحطيمها . . . ومن الواجب ان يقع اجتياز الحدود الدانماركية والهبوط في النروج في وقت واحد . . .

« ومن المهم جــداً أن تفاجأ الدول الاسكندينافية والخصوم الفربيون بعملياتنا هذه ... ومن الواجب عـدم اطلاع القوات على حقيقة أهدافنا إلا بعد أن تنزل هذه القوات الى البحر ... »(١)

وعم «السخط» القيادة العليا للجيش في ذلك المساء، أي الاول من آذار على حد تعبير يودل ببب ما طلبه هتلر من قوات لتنفيذ «عملية الشمال» وثار حنق «غورنغ» على كايتل ومضى الى هتلريشكوه. وكان هندا الحنق ناجماً عن أن المشير البدين ظل جاهلا للسر هذه المدة الطويلة، كا غضب لوضع الطيران الجوي «اللوفتوان» تحت امرة فالكنمورست. وأحس هتلر بالخطر من وقوع خلاف خطير على «الاختصاصات». فاستدعى قادة الفروع الثلاثة للقوات المسلحة الى اجتاع عقد في دار المستشارية في الخامس من آذار، للتهدئة الاوضاع، ولكنه وجد صعوبة في تذليل المشاكل، على حد قول يودل في يومياته:

« وأطلق المشير سخيمة حقده ، لأنه لم يستشر بالعملية منه البداية . وسيطر الرجل البدين على النقاش ، وحاول أن يقيم الدليل على أن جميع الاعدادات السابقة ، لا تصلح لشيء » .

١ - نص التوجيه ( المؤامرة النازية والمدوان (٦) ص ١٠٠٠ - ١٠٠٥ ووثائق وزارة الخارجية الالمانية (٨) ص ٨٣١-٨٣٣).

وهدا الفوهرر من ثائرته بمنحه بعض الامتيازات، ومضت الخطط في طريقها تغذ السير . وكان هولدر ، كا ذكر في يومياته ، قد حمل الانطباع منذ الواحد والعشرين من شباط بأن الهجوم على الدنمرك والنروج لن يبدأ الا بعد أن يكون الهجوم الكبير في الغرب قد شن ووصل « الى حد ما » وكان هتلر نفسه متردداً في تقرير العملية التي يجب أن يشرع فيها أولاً ، وأثار الموضوع مع يودل في السادس والعشرين من شباط . ونصح يودل بالابقاء على العملية بن منفصلتين عن بعضها ، ووافق هتلر على هذه النصيحة « اذا كان تنفيذها ممكناً » .

وقرر في الثالث من آذار أن يسبق « غرين ويسر » في توقيته « العملية الصفراء » ، وهو الاسم الرمزي الذي يطلق على الهجوم الكبير في الغرب . وأعرب ليودل «بصراحة وبحزم عن ضرورة القيام بعمل حازم وقوي في النروج» وكان الجيش الفنلندي الباسل ، نتيجة ما يواجهه من تفوق معاد وطاغ في الرجال والمدفعية ، قد تعرض الى الكارثة من الهجوم الروسي الساحق ، وكانت الانباء تترى عن أن الحملة الانكليزية الفرنسية المشتركة تعتزم الحركة قريبًا من قواعدها في اسكوتلندة باتجاه النروج ، للزحف عبر مناطقها الشالية وعبر أراضي السويد الى فنلندة لانقاذ جيشها ومساعدته (۱). ولا ريب في أن هذا الخطر ، كان السبب الرئيسي في عجلة هتلر .

١- أبلغ الفريق أيرونسايد، رئيس هيئة أركان حرب القوات ألبريطانية في السابع من آذار المشير الفنلندي مانرهايم، بأن حملة بريطانية فرنسية قوامها سبعة وخمون الف جندي ، باتت على استعداد للدهاب إلى فنلندة لمساعدتها في حربها وأن الفرقة الاولى التي تعد خمسة عشر الف جندي تستطيع الوصول إلى فنلندة في نهاية آذار أذا سمعت لها السويد والنروج بعبور أراضيها وكان مانرهايم قد عرف بأن حكومتي السويد والنروج ، رفضت في الثاني من آذار ، طلب فرنسا وبريطانيا منحهم الحق في مرور قواتها عبر أراضي الدولتين المذكورتين . ولم يحل هذا دون تقريع الرئيس ديلادييه في الثامن من آذار للفنلنديين على عدم توجيه طلب رسمي لقوات الحلفاء تقريع الرئيس ديلاديه في الثامن من آذار للفنلنديين على عدم توجيه طلب رسمي لقوات الحلفاء بماعدتهم ، ودون الاشارة بأن قوات الحلفاء سترسل الى فنلندة دون الاكتراث باحتجاجات السويد والنروج لكن الحديمة لا تجوز على مانرهايم ، اذ نصح حكومته بأن تطلب الصلح ، والجيش الفنلندي ما زال متاسكاً وغير مهزوم وواقق على ارسال وفد للصلح الى موسكو في

وانتهت الحرب الروسية - الفنلندية فجأة في الثامن عشر من آذار بعد أن قبلت فنلندة شروط روسيا القاسية لعقد الصلح. وعلى الرغم من ترحيب برلين بصورة عامة بهذا التطور ، لأنه أنقيذ المانيا من الظهور بمظهر المدافع البغيض عن عدوان الروس على الفنلنديين ، ولأنه وضع حداً مؤقتاً للزحف السوفياتي باتجاه البلطيق ، إلا أنه أربك هتلر من الناحية الاخرى ، بالنسبة الى مغامرته الاسكندينافية المقبلة . وذكر يودل في يومياته أن هذا الصلح قد زاد من صعوبة الحصول على «دافع » لاحتلال النروج والدانمرك . ودو "ن في يوميته بتاريخ الثاني عشر من آذار أن «عقد الصلح بين فنلندة وروسيا ، قد حرم انكلترا كاحرمنا نحن من الدافع السياسي لاحتلال النروج » .

وجهد هتلر في الواقع في البحث عن مبرر ودوّن يودل الصادق في يوميت بتاريخ الثالث عشر من آ ذار أن الفوهرر كان لا يزال يجد في « البحث عن أي مبرر » . ودوّن في اليوم التالي . . . « ان الفوهرر لم يكن قد اتخذ قراره بعد بصدد إيجاد المبرر « لتمرين ويسر » ومضى قائلا . . . « ويبدو ان الفوهرر كان يشك فيا اذا كان من المهم أن يتستر وراء الحرب الوقائية (؟) في النروج » (١) .

وتردد هتلر بعض الوقت ، فقد ظهرت في غضون ذلك مشكلتان جديدتان، أولاهما كيفية التصرف مع سمنر ويلز وكيل وزارة الخارجية الامريكية الذي كان قد وصل الى برلين في الاول من آذار ، موفداً من الرئيس روزفلت للبحت فيما اذا كان ثمة أي احتمال في انهاء الحرب قبل وقوع المجزرة في الغرب وثانيتهما

<sup>=</sup> الثامن من آذار . ويبدو ان القائد الفلندي العام كان يشك في ان الجيش الفرنسي الذي لا يبدي حماساً للحرب في بلاده سيبدي حماساً للحرب في فنلندة (راجع مذكرات المشير مانرهايم) . وفي وسع الانسان ان يتخيل ما كان سيحدث من اصطراب بين المتحاربين لو ان الحملة البريطانية الفرنسية قد وصلت الى فنلندة واشتركت في الحرب ضد الروس ، اذلم يمض اكثر من عام تقريباً حتى كانت المانيا قد باتت في حرب مع روسيا وأصبح أعداء هذه الفربيون ، حلقاء لها في الشرق .

١ - يوميات يودل من ١٠ الى ١٤ آذار عام ١٩٤٠.

طريقة تهدئة ايطاليا الحليفة التي أحست بالألم من اهمالها وتجاهلها. ولم يكن هتلر قد كلف نفسه بعد عناء الرد على خطاب موسوليني المشحون بالتحدي والمؤرخ في الثالث من كانون الثاني ، وكانت العلاقات بين برلين ورومة قد فترت فتوراً ملحوظاً واعتقد الالمان ان المهمة الحقيقية لسمنر ويلز ، من رحلت الى اوروبا – وكان لهم بعض الحق في هذا الاعتقاد – هي محاولة اخراج ايطاليا من المحور المتصدع واقناعها على اي حال بعدم الدخول في الحرب الى جانب المانيا في حالة استمرار الصراع. وكانت برلين قد تلقت سيلاً من النذر من رومة تؤكد ان الوقت حان للقيام بعمل يضمن الحفاظ على الدوتشي المتبرم في المانيا .

## اجتماع هتلر بسمنر ويلز وموسوليني

كان هتار يجهل الولايات المتحدة وأوضاعها جهلا فاضحاً يشاركه فيه كل من غورنغ وريبنتروب(١). وعلى الرغم على ان سياستهم في هذه الآونة كانت تتجه

١ - بينت في فصول سابق نظرة هتلر الفريبة وآرائه في امريكا ، ولكن تضم الوثاق الالمانية المصادرة ، وثيقة للخارجية الألمانية تلقي ضوءا على حالة هتلر العقلية في هدف الآونة . فلقد دار في الثاني عشر من آذار حديث طويل بين هتلر وبين كولين روس « الحبير » الألماني في شؤون الولايات المتحدة ، وكان قد عاد مؤخراً من رحلة في امريكا القي فيها محاضرات عدة ، أسهم فيها بنشر ما تتضمنه الدعاية الالمانية من «عنونة» . وعندما ذكر روس لهتلر ان هناك « انجاهاً استمارياً » يسيطر على الولايات المتحدة ، سأله هذا (طبقاً لما دونه الدكتور شميدت من ملاحظات عن هذا الاجتاع ) ، عما اذا «كان هذا الميل الاستماري لم يقو من الرغبة في ضم كندا الى الولايات المتحدة ، خالقاً « موقفاً معادياً لانكلترا » .

وأرى لرَّاماً على ان اعترف بأن مستشاري هنلر في الشؤون الامريكية لم يكونوا عوناً له في تبصيره بالحقائق المتعلقة بموضوع امريكا. ففي هذه المقابلة التي جرت بين هنلر وروس ، افضى هذا بالردود التالية ، بالاضافة الى نقاط اخرى ، محاولا عن طريقها الاجابة على سؤال هنلر عن الاسباب التي تحمل الولايات المتحدة على الوقوف هذا الموقف المناوى و لألمانيا :

<sup>« . .</sup> تؤلف موة اليهود الهمائلة في امريكا ، عاملًا مساعداً في الكراهية التي يحملها

الى ابقاء امريكا خارج الحرب. إلا انهم كأسلافهم في برلين في حرب عام ١٩١٤، لم يكونوا ينظرون الى بلاد « اليانكي » ( الولايات المتحدة ) ، نظرة جدية أو يعتبرونها قوة عسكرية كبيرة . وكان الفريق فريدريك فون بويتشر ، الملحق العسكري الالماني في سفارة واشنطن قد نصح القيادة العامة للقوات الالمانية المسلحة في برلين في الاول من تشرين الاول عام ١٩٣٩ ، بأن لا تقلق مطلقاً من فكرة ارسال حملة امريكية الى اوروبا ، إذ أن هذا الاحتال غير قائم مطلقاً وراح في الأول من كانون الأول ، يبلغ رؤساءه العسكريين في برلين بأن التسلح الامريكي غير كاف للقيام « بأية سياسة حربية عدوانية » وأضاف أن هيئة أركان الحرب في واشنطن ، ما زالت تحمل على النقيض من سياسة وزارة الخارجية الامريكية القائمة على كره المانيا وعدائها وفي سياسة روزفلت الاستفزازية القائمة على مغالاة في تقدير قوة امريكا العسكرية ، الكثير من التفهم لألمانيا وطريقة سيرها بالحرب القائمة . وكان بويتيشر قد أكد في برقيته الاولى ان « ليندبرغ والطيار المشهور ريكينبيكر » يدعوان الى الابقاء على امريكا خارج نطاق الحرب ، لكنه في برقيته الثانية بتاريخ الأول من كانون الأول، قد حذر القيادة الألمانية العليا من « ان الولايات المتحدة قد تدخل الحرب ، اذا كانت ترى ان

الامريكيون لألمانيا . فاليهود هم الذين يوجهون بذكاء خارق حقاً ، وببراعة في التنظيم ، النضال ضدكل ما هو ألماني واشتراكي وطني . . . »

وتحدث كولين روس بعد ذلك عن روزفلت الذي يعتقد بأنه عدو لدود للفوهر ر، بسبب ما يحس به من حسد شخصي له ، وما يتطلع البه من شهوة في السلطان...فقد وصل الى الحكم في الولايات المتحدة في نفس السنة التي جاء فيها هتلر الى الحكم، ووجد نفسه ملزماً بمر افية هتلر وهو يحقق مشاريعه العظيمة بينا لم يستطع هو الى الحكم، ووجد نفسه ملزماً بمرا الله اهدافه وهو يحمل كذلك بعض الآراء الديكتاتورية التي تشبه الى حد ما افكار الاشتراكية الوطنية . ومع ذلك فان ادراكه بأن الموهر وقد حقق اهدافه ، بينا لا يزال هو بعيداً عن تحقيق مراميه ، أضفى على طموحه السقيم في ان يمثل على صرح التاريخ العالمي دور المنافس لهتلر . . »

وقد علق هتلر بعد خروج الهر كولين روس من حضرته ، بأن هذا الرجل مفرط في الذكاء ويحمل آراء طيبة كثيرة ووافرة . ( وثائق وزارة الحارجية الالمانية ( ٨ ) ص ١٠٠ – ٩ ، ٢ ).

النصف الغربي مهدد من المانيا » وذلك على الرغم من استهانته بالقوة العسكرية الامريكية (١).

وحاول هانز تومسون القائم بالأعمال الالماني في واشنطن جهده ، ان ينقل بعض الحقائق عن موقف الولايات المتحدة الى وزير خارجيته الجاهل. وفي الثامن عشر من ايلول ، وكانت الحملة البولندية تقترب من نهايتها ، راح يحذر الويله لمشتراسة ، من ان «عواطف الاغلبية الغالبة من الشعب الامريكي مع اعدائنا، وان امريكا مقتنعة كل الاقتناع من جريمة المانيا في شن الحرب ». وأبرز في برقيته هذه النتائج السيئة التي قد تثيرها أية محاولة تقوم بها المانيا للتخريب في امريكا ، وطلب ان لا تقوم حكومته بأي عمل تخريبي « من أي نوع » (١٠) . ويبدو ان برلين لم تكترث بطلبه هذا ، اكتراثاً جدياً إذ راح تومسون يبرق الى برلين في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام ١٩٤٠ قائلا :

«علمت ان امريكياً من أصل الماني يدعى فون هوسبرغر، وان المانياً يقيم في نيويورك أيضاً ويدعى وولتر، يضعان الخطط للقيام بأعمال تخريبية في مصانع الاسلحة الامريكية، بايعار من المخابرات الالمانية. ويعتقد ان فون هوسبرغر يحتفظ ببعض المتفجرات في منزله بنيويورك».

وطلب تومسون من برلين ان تمتنع عن هذه الاعمال وقال:

« ليس ثمة من طريقة اكثر ضمانة في حمل امريكا على خوض الحرب ، من اللجوء ثانية الى طراز من العمل ، يشبه ذاك الذي دفع بامريكا الى صفوف اعدائنا في الحرب الكونية السابقة ، على الرغم من انه لم يؤثر قط على الصناعة الحربة في الولايات المتحدة » .

واضاف القائم بالاعمال ان الرجلين لا يصلحان كذلك بأي حال من الاحوال

١ – وثاثق وزارة الحارجية الالمانية (٨) ص ١٧٩–١٨١ و ٢٠٠-٧٠٠ .

٢ – وثاثق وزارة الخارجية الالمانية (٨) ص ٨٩ – ٩١.

للعمل كوكلاء للمخابرات الالمانية 🗥 .

ولم يكن التمثيل بين المانيا والولايات المتحدة منذ قيام روزفلت باستدعاء سفيره من برلين في تشرين الثاني عام ١٩٣٨ ، كاحتجاج على الاعمال التي ارتكبها النازيون بصورة رسمية ضد اليهود ، قد عاد الى وضعه الطبيعي ، بوجود سفير لكل منها في عاصمة الدولة الاخرى . وكانت التجارة بين البلدين قد هبطت الى حدود الصفر تقريباً بسبب المقاطعة الامريكية ، ثم ما لبثت المانيا ان انقطعت نهائياً نتيجة الحصار البريطاني على المانية . وقرر مجلسا الشيوخ والنواب الامريكيان في الرابع من تشرين الثاني عام ١٩٣٩ ، رفع الحظر المفروض على السلاح ، فمهد هذا القرار السبيل امام الولايات المتحدة لتزويد الحليفتين الغربيتين بالأسلحة الامريكية . وعلى هذا الاساس من التدهور السريع في العلاقات بين البلدين وصل سمنر ويلز الى برلين في اليوم الأول من آذار عام ١٩٤٠ .

وكان هتلر قد أصدر في اليوم السابق ، اي التاسع والعشرين من شباط - اذ كانت السنة كبيسة - توجيهاً سرياً عن « المحادثات مع المستر سمنر ويلز »(٢). ودعا التوجيه الجانب الالماني الى « التحفظ » ونصح بان « يترك الجال امام

١ - رد وايز ساكر على هذه البرقية بأن كاناريس نفسه قد أكد بأن أياً من هذين الرجلين الله ين ذكرهما ومسون ، لم يكن من عملاء الخسابرات الالمانيسة ، ولكن المفهوم ان دوائر الخابرات في أي بلد من بلاد العالم لا تعترف بهوية من يعملون معها . ونحسر وثيقة خرى في و زارة الحارجية الالمانية النقاب عن ان عميلاً آخر، من عملاء الخابرات قد غادر بيونيس آيرس في الرابع والمشرين من كانون الثاني محمل تعليات للاتصال بفريتز فون هو سبرغر في ويهوكين في نبوجرسي والمشرين من كانون الثاني محملة الخاصة » . وأوفد عميل آخر م بيونيس أيرس ايضاً الى نيويورك في كانون الأول لجمع المعلومات عن مصانع الطائرات الامريكية وعن شعنات الاسلعة الامريكية في كانون الأول لجمع المعلومات عن مصانع الطائرات الامريكية وعن شعنات الاسلعة الامريكية فون ميديل ، للواطن الاستوني من أصل الماني الى واشنطن وإعلامه السفارة الالمانية فيها بأنه موقد في مهمة « تخريبية » من المخابرات الالمانية .

٢ – نص توجيه هتلر ( وثائق وزارة الخارجية الألمانية (٨) ص ٨١٧ – ٨١٩ ) .

المستر ويلز ليتولى هو معظم الحديث على قدر الامكان ». ووضع التوجيه بعد ذلك نقاطاً خمساً الارشاد كبار الموظفين الذين سيجتمعون الى المبعوث الامريكي. وكانت الحجة الالمانية الاساسية هي ان المانيا لم تكنهي التي قد اعلنت الحرب على بريطانيا وفرنسا ، وان هاتين الدولتين هما اللتان اعلنتا الحرب عليها ، وان الفوهرر قد عرض عليها الصلح في تشرين الأول ولكنها رفضتا عرضه ، وان المانيا قبلت التحدي ، كما تضمنت ان اهداف بريطانيا وفرنسا من الحرب «تحطيم الدولة الالمانية » ، وان المانيا والحالة هذه لا تجد مفراً من المضي في الحرب ومواصلتها . وتوصل هتلر في نهاية توجيهه الى ما يلي :

« من الواجب تجنب البحث في اية قضية سياسية محدودة كقضية الدولة البولندية المستقبلة بقدر الامكان. واذا اثار ويلز مثل هذه المواضيع ، فمن الواجب ابلاغه بأنني انا الذي اقرر وحدي في هذه القضايا. ومن البديهي ، انه يجب عدم الخوص مطلقاً في اي بحث يتعلق بالنمسا او محمية بوهيميا ومورافيا ...

«ويجب تجنب كل بيانات قد تفسر على ان المانيا مهتمة في الوقت الحاضر ببحث اية احتالات للسلام. وانني لأطلب ان لا يترك أي مجال للشك عند سمنرويلز بأن المانيا ستنهي هذه الحرب نهاية ظافرة».

وقد تمسك كل من ريبنتروب وغورنغ وهتار نفسه 'بنص هذا التوجيه تمسكا حرفياً عندما اجتمع كل منهم الى ويلز على انفراد في الاول والثاني والثالث من آذار . واذا ما حكمنا على الأمور من التقارير المسهبة السي وضعها الدكتور شميدت من وقائع هذه الاجتاعات والتي عثر عليها بين الوثائق المصادرة تبين لنا ان الدبلوماتي الامريكي وهو رجل كثير الشكوك من ناحيته ' ومعروف بالصمت ' قد كو"ن لنفسه انطباعاً بانه ينزل في مستشفى للمجاذيب ' هذا اذا اعار كل ما سمعه شيئاً من اهتامه فلقد آثر كل من النازيين الكبار الثلاثة ' اغراق ويلز ' بأعظم المغالطات التاريخية التي تقلب فيها الحقائق بشكل لا يكاد

يصدق ، كما تفقد ابسط الكلمات كل معنى لها (١). وقد استقبل هتار ، الذي اصدر توجيه في الأول من آذار « لتمرين ويستر » ، المبعوث الامريكي في الثاني من الشهر نفسه ، واصر اثناء المقابلة على ان هدف الحلفاء من الحرب « الافناء والابادة » بينا لا تهدف المانيا الا الى السلام . وراح يلقي محاضرة على زائره تناول فيها كل ما فعله للحفاظ على السلام مع بريطانيا وفرنسا . ومضى تقرير شمدت يقول :

« وكان السفير البريطاني قد جلس قبيل اندلاع نيران الحرب في نفس المقعد الذي جلس اليه سمنر ويلز الآن ، وكان الفوهرر قد قدم اليه اسخى ما صدر عنه من عروض حتى الآن » .

واضاف هتار ان بريطانيا قد رفضت جميع العروض التي قدمها اليها ، وها هي الآن ماضية في طريقها تحاول تحطيم المانيا . ولهــــذا فهو يعتقد ان « من الواجب خوض الصراع حتى النهاية » . . . وليس ثمة من حل آخر ، الا هذا الكفاح في سبيل الموت او الحياة ».

وليس من المستفرب ان يكون ويلز قد أسر لوايز ساكر ، كما ردد لفورنغ عند اجتماعه اليه في اليوم التالي ، انه لايرى مجالاً للبحث اذا كانت المانيا مصممة على أن تكسب نصراً عسكرياً في الفرب ، وانه لا يرى والحالة هذه اي طائل لرحلة الى اوروبا (١).

١ - هتف غورنغ بسمنر قائلًا .. « استطيع ان اقسم امام الله والعالم ان المانيا لم تكن راغبة في الحرب مطلقاً ، وان هذه الحرب قد فرضت عليها فرضاً .. ولكن ما عسى ان يكون بوسع المانيا ان تفعله وهي ترى ان الآحرين يحاولون نحطيمها ? »

٢ - شهدت برلين في مس الوقت وسيطاً امريكياً آخر، يعمل بصفة لا رسمية لاحلال السلام وهو جيمس دي موني، نائب رئيس شركة «جنرال موتورز». فلقد كان هذا الرجل في برلين كا أذكر، قبيل نشوب الحرب أو بعد نشوبها بقليل، وكان يحاول كزميه الهاوي السويدي الآخر، داهليروس، وان كان يقل عنه شأناً في اتصالاته على انقاذ السلام في العالم وقد استقبل هتله في اليوم الذي تلا رحيل سمد ويلز عن برلين، أي في الرابع من آذار عام ، ١٩٤٠ المستر موني الذي البله كا روت الوثائق الالمائية المادرة عن الاجتاع، ان الرئيس روزفلت «أكثر =

وعلى الرغم من ان ويلز قد اكد في محادثات مع الالمان ؛ انه سينقل ما يسمعه من ساسة اوروبا إبان رحلته هذه الى الرئيس روزفلت ليس الا ؛ فانه وجد ان من الحكمة ان يتجنب « الكتمان » بعض التجنب ، وان ينقل الى هتلر وغورنغ نبأ « الاجتماع الطويل والبنيّاء والمفيد » الذي عقده مع موسوليني وان يذكر لهما ان الدوتشي لا يزال «يرى احتالاً ضخماً في الوصول الى سلام دائم وثابت في اوروبا » . وادرك الألمان ان الوقت قد حان لتصحيح هذه الآراء التي يحملها الديكتاتور الايطالي . اذا صح ما رواه لهم المبعوث الامريكي فهم يريدون السلام ولكن بعد ان محققوا نصراً المانياً ضخماً في الغرب .

وكان تأخر هتار في الرد على رسالة موسوليني التي بعث بها اليه في الثالث من كانون الثاني. قد اثار القلق المتزايد في نفس الدوتشي. وواصل السفير

وبعث تومسون في الحادي عشر من آذار بمذكرة سرية الى برلسين اعدها مخبر امريكي لم يذكرا اسمه ، يقول فيها ان موني ، « من مؤيدي المانيا عسلى أي حال » . ومن الثابت أن الألمان كانوا قد اجتذبوا هذا المدير في شركة ، جنرال موتورز » . وتقول مذكرة تو مسون ان موني قد ابلغ روزفلت على اساس حديث سبق له ان اجراه مع هتلر، بان الفوهر «راغب في السلام وانه يريد ان يجول دون سفك الدماء في حملة الربيع » . وقد اجتمع هاز ديكهوف، السفير الالماني المسحوب من واشنطن ، والذي كان يقتل ايام ه في برلين ، الى موني فور مقابلته الإخبرة الفور هر ر، ورفع تقريراً الموزارة الحارجية الألمانية ذكر فيه ان رجل الأعمال الامريكي الاعدو ان يكون « ثرثاراً » وانه ـ اي السفير « لايستطيع ان يستصدق ، ان حركة موني تنظوي على اية اهمية كبيرة » . « توجد وقائم اجتماعات سمتر ويلز مع هتلر وغورنغ ورينتروب كا دونها شيدت في وثائق وزارة الحارجية الالمانية ( ٨ ) . كما توجد مذكراة وايز ساكر عن احاديثه مع ويلز في دنس المصدر . وقد قابل المبعوث الامريكي ايضاً شاخت ، الذي كان الفورهر رقد استدعاه وغم اقصائه ليوجهه في الحل الذي يجب ان يتبعه في حديثه مع ويلز راجع ايضاً يومبات هاسيل . ص ١٢١ . وروى ويلز قصته عن احاديثه في برلين في كتابه «حان الوقت القراري » هاسيل . ص ١٢١ . وروى ويلز قصته عن احاديثه في برلين في كتابه «حان الوقت القرار » (راجع وثائق وزارة الحارجية الألمانية ( ٨ ) ، م ٥ ٢ م ١ ٢٠ ٨ رؤية تقرير ديكهوف أيضاً ) . (راجع وثائق وزارة الحارجية الألمانية ( ٨ ) ص ٥ ٨ م ١ ٢٠ ٨ رؤية تقرير ديكهوف أيضاً ) .

اتوليكو الاستعلام من ريبنتروب طيلة الشهر عن الموعد الذي يستطيع فيه ان يتوقع تسلم هذا الرد ، ملمحاً اليه ان علاقات ايطاليا بفرنسا وبريطانيا وتجارتها معهما على الأخص تسير في طريق التحسن .

وكان هذا الاتجارالذي اشتمل على قيام ايطاليا ببيع الموادا لحربية الى الحليفتين الغربيتين، قد اثار سخط الالمان، الذين واصلوا باستمرار الاحتجاج الى رومة بأنها تساعد هاتين الدولتين مساعدة لا ضرورة لها. وظل السفير فون ماكنزن ينقل الى صديقه وايز ساكر «قلقه العميق» من الوضع، وساورت المخاوف هذا – اي وايز ساكر – من ان يؤدي الاستمرار في تجاهل رسالة موسوليني التي لم يبعث الفوهرر برد عليها، الى اتاحة المجال للدوتشي ليكون «حراً في عمله»، وان يؤدي ايضاً الى ضياع ايطاليا بصورة نهائية من صف المانيا (١).

ولكن هتلر ما لبث ان تلقى فرصة يتنفس فيها الصعداء. فقد اعلى البريطانيون في الأول من آذار انهم قرروا منع شحن الفحم الألماني من ميناء روتردام الهولندي بجراً الى ايطاليا. وكان هذا القرار ضربة قاصة وشديدة للاقتصاد الايطالي ، مما اثار ثائرة الدوتشي ضد البريطانيين ، وحدد ميوله نحو الألمان الذين وعدوه بالعثور على الوسائل لنقل فحمهم بطريق السكة الحديدية الى ايطاليا. واغتنم هتلر فرصة هذا الوضع فبعث برسالة مطولة الى موسوليني في الثامن من آذار ، تولى ريبنتروب تسليمها شخصياً الى الدوتشي في رومة بعد يومين (٢) وهذا ما جاء فيها ...

« لو قمت بسحب القوات الألمانية من اراضي حكومة بولندة العامة ، لما ادى ذلك الى تهدئة الاوضاع في بولندة ، وانما الى قيام فوضى مخيفة ، لاتتمكن الكنيسة فيها من أداء واجباتها في تقديم فروض الشكر لله ، وانما يتعرض فيها القسس الى قطع رقابهم ... »

١ – وثائق وزارة الحارجية الألمانية (٨) ص ٢٥٢ – ٢٥٦، و ٦٨٣ - ٢٨٤.
 ٢ – نص رسالة هتلر الى موسوليني في الثامن من آذار عام ١٩٤٠وثائق وزارة الحارجية الألمانية (٨) ٨٧١ - ٨٨٠.

ومضى هتلر يقول ... أما بالنسبة الى زيارة سمنر ويلز فانها لم تحقق شيئاً». أما هو فها زال مصمماً على الهجوم في الغرب. وهو واثــــق من ان المعركة القادمــة لن تكون مجرد نزهة عسكرية ، وانمــا ستكون من اقسى المعارك في التاريخ الألماني ... انها معركة الحياة او الموت .

وهنا عرض هتار اول اشارة منه الى موسوليني لدخول الحرب فقال :

« وانني لواثق يادوتشي ، ان نتيجة هذه الحرب ستقرر ايضاً مستقبل ايطاليا . . . وستواجه ذات يوم نفس الخصوم الذين يقاتلون المانيا اليوم . . . واني لأرى ايضاً بأن مصير بلدينا وشعبينا وثورتينا وعهدينا واحد ، ولا فصم فيه » .

« واود ان اؤكد لك اخيراً ، بأنني اعتقد رغم كل شيء ، بأن القدر سير غمنا ان عاجلا وان آجلا في يوم ما على ان نقاتل جنباً الى جنب ، أي انك لن تنجو ايضاً من هذا التقارع في السلام ، مها كان الشكل الذي ستتطور فيه كل ناحية من نواحي الاوضاع الراهنة ، وسيكون مكانك الى جانبنا اكثر من اي يوم مضى ، كا سبكون مكاننا الى جانبنا .

واستفزت الرسالة غرور موسوليني فوراً فراح يؤكد لريبنتروب انه يتفقى مع هتلر على ان مكانه الى جانب الفوهرر « في خط القتال » . ولم يضع وزير الخارجية النازي فرصته في اغراء مضيفه فراح يقول ان الفوهرر « قد غضب للاجراءات البريطانية الاخيرة الرامية الى منع نقل شحنات الفحم الألماني الى ايطاليا بطريق البحر » . وراح يسأله عن كمية الفحم التي تحتاجها ايطاليا ، فرد موسوليني بأنها تتراوح بين الخسهاية والسبعائة طن في الشهر الواحد . وقال ريبنتروب بطلاقة لسان ان المانيا على استعداد الآن لتزويد ايطاليا عمليون طن في الشهر . وانها ستؤمن القسم الاكبر من العربات اللازمة لنقلها .

وعقد اجتماعان مطولان بين الرجلين ، شهدهما شيانو وذلك في الحادي عشر من آذار والثاني عشر منه . وتروي الملاحظات التي دو"نها الدكتور شميدت عن الاجتماعين ان ريبنة تروب كان في احسن حالاته (١). وعلى الرغم من وجود عسد ضخم من المواضيع التي يتناولانها بالبحث راح يعرض بعض الوثائق الدبلوماتية البولندية المصادرة والتي تشمل برقيات واردة من العواصم الغربية عارضة « الجريمة المرعبة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اشعال الحرب».

« واوضح وزير الخارجية ان هذه الوثائق قد اظهرت بصورة خاصة الدور الشرير الذي لعبه سفراء امريكا وهم بوليت في باريس و كنيدي في لندن و دريكسيل بيدل في وارشو . وهي توضح الاساليب التي تتبعها الزمرة اليهودية البلوتو قراطية التي كان نفوذها يتد عن طريق مورغان ورو كفار الى جميع الدوائر حتى يصل الى روز فلت نفسه » .

وظل وزير الخارجية النازي يهرف عدة ساعات ، عارضاً جهله المألوف بالشؤون العالمية ، ومؤكداً المصير المشترك للدولتين الفاشيتين ومؤكداً ان هتلر سيهجم في الغرب فوراً « ليهزم الجيش الفرنسي في غضون الصيف » وليطرد البريطانيين من القارة قبل « حلول الجريف » . وظل موسوليني يصغي طيلة الوقت قاطعاً حديث ضيفه بين الآونة والأخرى بملاحظة تنطوي على الهزء والسخرية ، دون ان يتمكن الوزير النازي من فهمها او تميزها . فعندما اعلن ريبنتروب مثلاً بشيء من الزهو والاعتداد « بأن ستالين قد تخلى عن فكرة السيطرة العالمية » ، رد الدوتشي ، كا روى شميدت في ملاحظاته ، قائلا : « انصدق حقاً هذا القول ؟ » وعندما قال ريبنتروب « ان ليس ثمة من جندي الماني فرد ، لايعتقد بأن النصر سيكون حليف المانيا هذا العام » قاطعه موسوليني قائلاً : « حقاً انها ملاحظة مسلية » . ودو"ن شيانو في يومياته تلك

۱ – ملاحظة شميدت عن الاجتماع ( وثائق وزارة الخارجة الألمانية (۸) ص ۸۸۲ – ۸۹۳ و ص ۸۹۸ – ۹۰۹ ). اوراق شيانو الدبلو،اتية ص ۳۳۹ – ۳۵۹ . شميدت – ترجمان هتلر ص ۱۷۰ – ۱۷۱ ويوميات شيانو .

اللملة يقول:

« وعندما ظللت وحدي مع موسوليني بعد المقابلة ، قال انه لا يصدق بأن الألمان سيهاجمون ، كا لايصدق بأنهم سيحوزون نصراً كاملاً » .

وكان الدوتشي قد وعد بأن يفضي بآرائه في جلسة الغد ، وكان ريبنتروب قلقاً تنتابه الهواجس من طبيعة هذه الآراء ، فراح يبرق لهتلر قائلاً بأنه لم يستطع ان يتميز « أية اشارة توضح افكار الدوتشي » .

وقد اثبتت الحوادث ان قلقه كان بلا داع ، اذ كان موسوليني في اليوم التالي رجلا مختلفاً كل الاختلاف. فقد تحول فجأة كا دوّن شميدت في يومياته « الى تأييد الحرب كل التأييد ». وراح يقول لزائره ، ان القضية لاتتعلق بجا اذا كانت ايطاليا ستدخل الحرب الى جانب المانيا ، وانما تتعلق بموعد دخولها هذا. واضاف ان قضية التوقيت «دقيقة» للغاية . اذ انه لايشعر بضرورة التدخل قبل ان تستكمل استعداداته كلها . تحاشياً من ان يصبح عبئاً على شريكه » ومضت ملاحظات شميدت تقول :

« وهو يشعر على اي حال بضرورة الايضاح في هـنا الوقت بكل صراحة ، بأن ايطاليا ليست في وضع مالي يمكنها من تحمل اعباء حرب طويلة ، فهو لايستطيع ان ينفق بليون ليرة ايطالية في كل يوم ، كما تفعل انكلترا وفرنسا مثلاً » .

ويبدو ان هذه الملاحظة قد فاجأت ريبنتروب بعض الوقت ، ولذا فقد حاول ان يحمل الدوتشي على تحديد موعد لدخول ايطاليا الحرب . ولكن هذا كان احرص من ان يلزم نفسه بشيء ، وقال : «سيحين الوقت ، عندما تحد ايطاليا علاقاتها بفرنسا وانكلترا أي عندما تقع القطيعة مع هاتين الدولتين » . واضاف ان من السهل عليه ان يستفز مثل هذه القطيعة وان كان يصر على عدم تحديد موعد قاطع لريبنتروب. وهو يرى ان من الواجب تدخل هتلر شخصياً في هذه القضية . ولذا فقد اقترح وزير الخارجية النازي عقد اجتاع في بريتر بين

الرجلين في النصف الثاني من شهر آذار أي بعد التاسع عشر منه ، ووافق موسوليني بارتياح على هذا الاقتراح ، ولم ينبس ريبنتروب ، طبعاً ببنت شفة عن خطط هتلر لاحتلال الدانيارك والنروج . وكانت هناك بعض الاسرار التي لا يذكرها المرء لحليفه حتى ولو كان يضغط على هذا الحليف لحمله على الاشتراك معه في الحرب .

وعلى الرغم من اخفاق هتار في حمل موسوليني على الموافقة على تحديد موعد دخوله الحرب ، إلا انه تمكن من غوايته الى الحد الذي حمله على التعهد بالاشتراك فيها. وراح شيانو ينتحب مدو نا في يومياته. « واذا كان يهدف الى تعزيز المحور فلا ريب في انه قد أفلح في تحقيق هدفه هذا » . وعندما عاد سمنر ويلز الى رومة في السادس عشر من آذار للاجتاع ثانية بموسوليني بعد أن طاف ببرلين وباريس ولندن ، وجد ان الديكتاتور الايطالي قد غدا رجلا آخر ، ودو "ن الدبلوماتي الأميركي فيا بعد قائلا :

« يبدو انه قد فقد الكثير من وزنه . وكثيراً ما خيل إلي أنه في هضون الأسبوعين اللذين انقضيا بعد زيارتي الأخيرة له في رومة ، قد حزم أمره على عبور نهر الروبيكون ( اشارة الى قرار لا رجوع عنه ) ، كا خيـل إلى ان ريبنتروب قد نجح إبان زيارته في ارغام ايطاليا على دخول الحرب » (١)

\* \* \*

ولم يكن ويلز بحاجة إلى الكثير من الخيالات والاستفراب .

إذ ما كاد ريبنتروب يغادر رومة في قطاره الخاص عائداً الى برلين ، حتى وجد الديكتاتور الايطالي الحزين نفسه فريسة أفكار أخرى . ودو"ن شيانو في يومياته بتاريخ الثاني عشر من آ ذار يقول .. « انه يخشى بأن يكون قد مضى بعيداً في تعهده بالحرب ضد الحلفاء . وهو يود الآن أن يقنع هتار بالعدول عن

١ – ويلز – حان الوقت للقرار ص ١٣٨ .

هجومه ، وهو يأمل في ان يحقق ذلك في الاجتماع الذي سيقع في ممر برينر » . ولكن شيانو ، على الرغم من تفاهته ، كان يعرف أكثر من غيره . فقد أضاف في يومياته يقول : « وليس ثمة من ينكر بأن الدوتشي شديد الاعجاب بهتلر ، وهو إعجاب بمت الى اعمق الاعماق في تكوينه . وليس ثمة من ريب في أن الفوهرر سيحصل من الدوتشي على أكثر مما حصل عليه ريبنتروب منه » . وقد صدقت نبوءة شيانو مع بعض التحفظات ، كما سيظهر لنا عما قريب .

ولم يكد ريبنتروب يصل الى برلين حتى راح يهتف الى شيانو في الثالث عشر من آذار طالباً اليه تقديم موعد اجتاع برينر بين الديكتاتورين ، عن الموعد السابق ، وان يكون في الثامن عشر من آذار . وتفجيّر موسوليني قائلاً : « ان الالمان لايطاقون . فهم لا يفسحون المجال للانسان للتنفس أو حتى للتفكير . ومع ذلك وافق على الموعد الجديد ودوّن شيانو في يومياته في ذلك اليوم يقول : « كان الدوتشي عصبي المزاج اليوم. فلقد كان حتى هذه اللحظة يعيش في وهم امكان تجنب الحرب الحقيقية . وقد أخدت فكرة وقوع تصادم حقيقي قد يظل هو خارجه ، تؤرق عليه ليله ، بل انها تذله ، اذا آثرنا استعمال عباراته نفسها » (1)

وكان الثلج بتساقط ، عندما اقترب قطار الديكتاتورين في الساعات المبكرة من صباح الثامن عشر من آذار عام ١٩٤٠ من المحطة الصغيرة الواقعة على الحدود عند ممر برينر ، والتي تقبع في ظل جبال الألب السامقة التي تغطيها الثلوج . ودارت المقابلة كترضية لموسوليني في عربته الخاصة في القطار ، ولكن هتلر ، تولى دفة الحديث معظم الوقت . وقد لخص شيانو مؤتمر ذلك اليوم في يوميته التي دو نها في المساء فقال :

«كان المؤتمر أشبه ما يكون بالمأكلة (المونولوج)...فهتار هوالذي يتولى زمام الحديث طيلة الوقت ... أما موسوليني فيصغي إليه

١ \_ يوميات شيانو ص ٢٢٠ .

بكل ما لديه من انتباه ٤-مشغوفا بحديثه ومهتماً به . وهو لا يقول إلا القليل مؤكداً عزمه على التحرك مع المانيا ولكنه يحتفظ لنفسه فقط بالحق في اختيار اللحظة المواتبة » .

وقال موسوليني عندما أتيح له المجال للتكلم أخيراً ، بأنه يدرك بأن « من المحال بقاءه على الحياد حتى نهاية الحرب » . فهو يرى ان التعاون مع انكلترا وفرنسا « شيء لا يمكن تصوره ، لأنه يكرهها . ولهذا فدخول ايطاليا الحرب شيء حتمي » . وقضى هتلر نحواً من ساعة محاولاً إقناعه بذلك ، هذا اذا أرادت ايطاليا ، ان لا تبقى وحيدة مهملة ، أو ارادت ان لا تغدو على حد تعبيره دولة من « دول الدرجة الثانية » (۱) ولكن بعد ان رد على سؤال هتلر الأساسي مرضيا اياه برده ، انقلب فوراً مجاول اتقاء الخطر فقال :

« ان التاريخ يؤلف المشكلة الأساسية على أي حال . . فهناك شرط يتعلق بهذا الموضوع ويجب تحقيقه . فمن الواجب أن تكون الطاليا « مستعدة كل الاستعداد » . . ووضعها المالي لا يسمح لها يحوض حرب طويلة . .

« وهو يسأل الفوهرر اذا كان ثمة من خطر على المانيا في حالة تأجيل الهجوم . وهو لا يرى وجوداً لهذا الخطر مطلقاً ... فهو سيكمل استعداداته العسكرية في غضون ثلاثة أشهر أو أربعة ، ولن يكون في وضع محرج ، بحيث يرى زميله يقاتل فعلا ، بينا يقتصر عمله هو على مجرد التظاهر .. فهو يريد أن يعمل أكثر من التظاهر ، ولكن وضعه حتى الآن لا يسمح له بأكثر من ذلك » .

ولكن سيد الحرب النازي لا يعتزم تأجيل هجومه في الغرب ، وقد أعلن عزمه هذا الى حليفه . ولكن هناك « بعض الافكار النظرية تساوره » ، وقد

تعمل على مساعدة موسوليني في حل متاعبه بتجنب الهجوم الجبهي عن الأقسام الجبلية في جنوب فرنسا لأن هذا الهجوم سيكلف ايطاليا كما يرى « الكثير من الدماء المسفوكة » . واقترح الفوهرر ان تقوم ايطاليا بتجهيز قوة عسكرية قوية تزحف جنبا الى جنب مع القوات الالمانية على طول الحدود السويسرية باتجاه نهر الراين « للالتفاف حول جبهة الألب الفرنسية – الايطالية من مؤخرتها » . وستكون الجيوش الالمانية قبل هذه الحركة قد اكتسحت الجيوش الفرنسية والبريطانية في الشمال . ويبدو ان هتلر كان يتوخى تسهيل الأمر على الايطاليين . . ومضى هتلر يقول :

« وعندما يتم تحطيم العدو في شمال فرنسا ، سيحين الوقت لإيطاليا للتدخل عملياً ، لا في نقاط الألب الصعبة الوعرة ، بل في أماكن أخرى ...

« وسيقرر مصير الحرب في فرنسا ، واذا ما تم التخلص منها ، فان ايطاليا ستغدو سيدة البجر الأبيض المتوسط ، ويتحتم على بريطانيا آنذاك ان تطلب الصلح » .

وأرى لزاماً علينا أن نقول أن موسوليني كان سريع التمسك بهـــــذا الأمل الشرق ليجني أكبر الفوائد بعد ان يكون الألمان قد تحملوا جميع متـــاعب القتال الشاق . .

« ورد الدوتشي بأنه سيدخل الحرب فور تمكن الالمان من احراز تقدم منتصر. وأكد انه لن يضيع وقتاً ، إذ عندما يكون الهجوم الالماني قد هز الحلفاءهزاً ، لا تكون الحاجة ماسة إلا لضربة ثانية لإرغامهم على الركوع على ركبهم. »

ولكن الدُوتشي ظل متحفظاً ، فقال انه يؤثر الانتظار في حالة البطء في الهجوم الألماني .

ويبدو انهذه المساومة الخو"ارة الغريبة قد أزعجت هتار كل الازعاج ، وإذا صح ما قاله شيانو من ان موسوليني كان شديد الاعجاب شخصياً بهتار السببيت

إلى اعمق الاعماق في تكوينه ، فإن في وسعنا ان نقول ، بأن هذا الاعجاب كان متبادلاً ، وان هتلر كان معجباً بموسوليني لنفس الأسباب الخفية . وعلى الرغم من ان هتلر لم يكن وفياً لبعض أخدانه المقربين ، إذ قتل عدداً منهم ، كروهم وشتراسر مثلاً ، إلا انه ظل على وفائه الغريب وغير المألوف لشريكه الايطالي المضحك ، وقد ظل هذا الوفاء قوياً لم يصبه وهن أو ضعف ، بل تعزز وتقوى ، عندما حل الشقاء ووقعت الكارثة بالقيصر الروماني المترنح ، والواقع في الرغام .

وهكذا وعدت ايطاليا أخيراً بدخول الحرب وعداً قاطعاً ، على الرغم من تفاهة ما لها من قيمة ، كان الألمان باستثناء هتلر نفسه ، يقرون بها ، وبينهم عدد من القادة العسكريين . وكان في وسع سيد الحرب النازي أن يتجه بأفكاره بعد الآن الى فتوحات قريبة وجديدة . ولكنه لم يفه بكلمة واحدة لصديقه وحليفه ، عن هذه الفتوحات التي كان من المقرر وقوعها قريباً جداً في الشمال .

# خيبة أمل المتآمرين من جديد

قام المتآمرون المناهضون النازية من جديد باقناع القادة العسكريين بخلع الفوهرر ، وذلك قبل ان يشن عدوانه الجديد هذه المرة في الشمال. وهو العدوان الذي كانت انباؤه قد وصلت الى مسامعهم . وكان كل ما أراده المتآمرون المدنيون هذه المرة ، الحصول على تأكيد من الحكومة البريطانية بانها ستعقد صلحاً مع العهد المناوى النسازية في المانيا ، وكانوا يصرون مع ما هم عليه من موقف ، بأن تسمح أية تسوية جديدة مع حكومة الرايخ المقبلة ، لهذه الحكومة بالاحتفاظ بمعظم المكاسب الاقليمية التي حققها هتلر ، وهي النمسا وأراضي السوديت وحدود عام ١٩١٤ مع بولندة ، على الرغم من أن هذا الكسب الأخير الم يتحقق في الماضي إلا بإزالة الشعب البولندي من الوجود .

وقد غامر هاسيل ، متدرعاً بشجاعته الشخصية الفائقة ، بالسفر إلى بلدة أروزا في سويسرا في الواحد والعشرين من شباط عام ١٩٤٠ ، حاملًا مثل هذا الاقتراح ، وهادفاً الى البحث فيه مع شخص بريطاني أطلق عليه اسم « السيد س » في يومياته ، وإن كنا قد عرفنا حقاً إنه جي لونسديل برايانز . وقد اجتمع الرجلان أربعة اجتماعات في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شياط ، وأحيطت اجتماعاتهما بمنتهى السرية . ولم يكن برايانز هذا ، على الرغم من مكانته الدبلوماتية في رومة إلا صورة أخرى من صور هؤلاء المفاوضين الهواة الذين يعينون أنفسهم ، لإجراء محادثات تتعلق بالسلام ، والذين روينا قصص عــــدد منهم في سياق هذا الكتاب. وكانت للرجل اتصالات في داوننغ ستريت ، وقد أثر على فونهاستيل فور اجتماعه به تأثيراً قوياً . ولقد طرأ على البريطاندين بعض التشكك في قصة المتآمرين كلها ، بعد القصة الهزلية التي لابست المحاولات التي جرت لاتصال الرائد ستيفينز والرئيس بيست في هولندة معهم ، ولذا فقد أصر برايانز على ان يعرف من هاسيّل بعض المعلومات الموثوقة ، عن هوية الأشخاص الذين يتحدث باسمهم ، واستشاط المبعوث الالماني غضباً وقال : « لست في وضع أتمكن فيه من تسمية الرجال الذين يقفون خلفي . ولكن في وسعي أن اؤكد لك أن بياناً يصدر عن هاليفاكس يصيب كبد الحقيقة ، ويقع في أيدي الصالحين من الناس (١).

وراح هاسيل يرسم بعد ذلك آراء « المعارضة ، الألمانية . فهي ترى ان هتار يجب ان ينتهي قبل « البدء بعمليات عسكرية ضخمة في الفرب » ، وان عملية الاطاحة به « يجب ان تكون المانية مجردة» ، وان من الضروري «صدور بيان انكليزي من مصدر عال » عن الطريقة التي سيعامل بها « العهد المناوى النازية في برلين » ، وأضاف هاسيّل ان المعارضة الالمانية ترى ان العقبة الأساسية . في تبدل العهد تقوم في قصة عام ١٩١٨ ، « إذ ان الالمان يخشون ان تتطور

۱\_ فون هاسیل – یومیات ص ۱۱۸–۱۱۸ .

الأمور كما تطورت آنذاك بعد أن ضحوا بالقيصر » . واكد هاسيل انه يريد مع رفاقه ضمانات بأن تعامل المانيا بعد التخلص من هتلر ، معاملة أكرم من تلك التي عوملت بها بعد ان تخلص الالمان من غليوم الثاني .

وقام بعد ذلك بتسليم برايانز مذكرة كانهو نفسه قد أعدها باللغة الانكليزية. وعلى الرغم من غموض المذكرة ، إلا انها كانت تنطوي على الكثير من العواطف الطيبة عن عالم الغد ، الذي يقوم « على مبدادى الاخلاق المسيحية والعدل والقانون والرفاه الاجتماعي وحرية الفكر والضمير » . وأضاف هاسيل ان الخطر الأكبر من استمرار هدنه الحرب المجنونة يقوم في بلشفة اوروبا . وهو خطر يراه أكبر من استمرار النازية ، وهو يضع شرطاً أساسياً واحداً للسلام وهو ان يترك لألمانيا كل ما قام به هتلر من فتوحات راح يعددها . وقال انه لا يرى احتمالاً للبحث في استيلاء المانيا على النمسا وأزاضي السوديت في أي صلح مقترح ، وان من حق المانيا أن تعيد حدودها مع بولندة الى ما كانت عليه في عام ١٩١٤ ، وهو يعني بذلك تلميحاً لا تصريحاً حدودها السابقة مع روسيا إذ أن بولندة لم تكن في حيّز الوجود في عام ١٩١٤ .

ووافقه برايانز على وجوب السرعة في العمل بالنظر الى توقع الهجوم الالماني الكبير في الغرب في كل لحظة ، ووعد بنقل مذكرة فون هاسيل الى اللورد هاليفاكس . وعاد هاسيل الى برلين ليطلع شركاءه على الحركة الأخيرة التي قام بها . وعلى الرغم من الآمال التي علقوها على السيد «س» ، صديق هاسيل ، إلا أنهم كانوا اكثر اهتماماً في تلك اللحظة « بتقرير س » على حد تعبيرهم ، وهو التقرير الذي وضعه هانز فون دوهنانيا ، أحد اعضاء الجماعة ومن رجال المخابرات على أساس الاتصال الذي جرى بين الدكتور مويلر وبين البريطانيين في الفاتيكان وقد جاء في هذا التقرير ان البابا على استعداد للتدخل مع بريطانيا لعقد صلح معقول ، مع الحكومة الجديدة المناهضة للنازية ، ولا ريب في أن احد الشروط التي وضعوها ، والتي تعتبر مقياساً لآرائهم هو الزعم بأن قداسة البابا يؤيد « تسوية المسئلة الشرقية في صالح المانيا » . وقد تمكن الديكتاتورالنازي المجنون « تسوية المسئلة الشرقية في صالح المانيا » . وقد تمكن الديكتاتورالنازي المجنون

من الحصول على تسوية في الشرق « في صالح المانيا » عن طريق العدوان المسلح ، وكان المتآمرون النازيون الطيبون يريدون عين هــــــذه التسوية ، على ان يسلمها البريطانيون اليهم مصحوبة ببركات البابا .

وظل تقرير «س» مسيطراً على افكار المتآمرين طيلة شتاء ذلك العام ١٩٣٩ – ١٩٤٠ . وتولى الفريق توماس اطلاع براوخيتش على هذا التقرير في نهاية شهر تشرين الاول ، هادفاً من وراء ذلك الى اشراك القائد العام للجيش في تحاولاته اقناع هتلر بعدم شن الهجوم الكبير في الغرب في ذلك الخريف . ولكن براوخيتش لم يقدر هذا التشجيع حق قدره ، وراح يهدد الفريق توماس بالاعتقال ، ان عاد الى إثارة الموضوع من جديد ، صارخاً به ان هذا العمل «خيانة كبرى وواضحة » .

وحمل توماس التقرير بعد ان بات العدوان النازي الجديد وشيك الوقوع الى الفريق هولدر مؤملاً ان يقوم هذا بالعمل على ضوئه . ولكن آماله كلها ذهبت أدراج الرياح ، فلقد اعلن رئيس هيئة اركان الحرب الى غويردلر الذي كان ايضاً من اشد المتآمرين نشاطاً وحماساً ، والذي كان قد ابتهل اليه ليتولى دور القيادة طالما ان براوخيتش الجبان ، يتردد في توليه ، بأنه لا يستطيع أن يبرر في هذه اللحظة نكثه بالقسم الذي أداه لهتلر ، كجندى الماني . ومضى يقول :

« يضاف الى هذا ، ان انكلترا وفرنسا هما اللتان اعلنتا الحرب ضدنا وان على الجندي الالماني ان يخوضها حتى النهاية . وكل صلح يقوم على الحلول الوسطى ، لا معنى له ولا قيمة . ولا يمكن للمرء أن يقوم بالعمل الذي يريده غوير دلر إلا في حسالات الضرورة القصوى » .

وهتف هاستيل وهو يدون في يوميته بتاريخ السادس من نيسان عام ١٩٤٠ صورة الحالة العقلية التي يرى فيها هولدر ٤ كا شرحها له غويردلر ... « يا له من كلب رعديد » .. وأضاف هاستيل يقول : « لا ريب في أن هولدر الذي شرع بالبكاء إبان مناقشة مسؤوليته ، يوحي بالانطباع بأنه رجل ضعيف ذو أعصاب

ومن حقنا ان نشك في صحة هذا الانطباع . فعندما يقرأ المرء اليوميات التي دو منها هولدر في الاسبوع الاول من شهر نيسان ، والتي تعج بمئات الشروح والتفاصيل عن الاستعدادات التي كان يساعد هو في اتخاذها تأهماً للهجوم الضخم الجبار في الغرب ، لا يشك مطلقا ، كالم يشك مؤلف هذا الكتاب ، في ان رئيس اركان الحرب كان يمر في حالة مزاجية نضالية محاربة ، وقد تجلت في المناقشات التي كان يحربها مع قادة الميدان والتي كان يدقق في غضونها في الخطط الاخيرة لأعظم عملية عسكرية واكثرها حرأة في التاريخ الالماني . وليست هناك أية اشارة في يومياته الى وجود افكار خائنة تراوده أو تعاوده ، ولا الى أي حالة اصطراع مع ضميره . وعلى الرغم من انه لا يخفي في يومياته هذه شكو كه في المحبوم على الدانيارك والنروج ، إلا ان هذه الشكوك تقوم على أسس عسكرية الهجوم على الدانيارك والنروج ، إلا ان هذه الشكوك تقوم على أسس عسكرية بحردة ، وليس في ما دو نه أية كلمة ، ولو واحدة عن القلق الاخلاقي تجاه العدوان النازي على الدول الأربع المحايدة الصغيرة ، التي كانت المانيا قد ضمنت حدودها ، والتي كان هولدر يعرف ان المانيا أصبحت على وشكمهاجتها . لاسيا وانه قد تولى بنفسه دوراً قيادياً في وضع الخطط للهجوم على اثنتين منها وهما هولندة وبلجيكا .

وهكذا انتهت المحاولة الأخيرة « للألمان الطيبين » للاطاحة بهتلر قبل ان يفوت الأوان . وكانت هذه هي فرصتهم الاخيرة في الحصول على صلح سخي كريم . ولم يكن القادة العسكريون ، كا ذكر براوخيتش وهولدر بوضوح ، مهتمين بعقد صلح على أساس التفاوض . وكل ما كانوا يفكرون به الآن ، هو ما يفكر به الفوهرر نفسه ، من فرض الصلح ، بعد ان تحقق المانيا انتصارها . ولم يعد هؤلاء القادة عودة جدية الى افكارهم « الخيانية » القديمة ، التي كانت قوية في أيام ميونيخ وزوسين للاطاحة بديكتاتورهم المجنون ، إلا بعد أن خبت تلك الآمال في النصر الذي علقوا الكثير عليه . وعلينا ان نذكر هذه الحالة تلك الآمال في النصر الذي علقوا الكثير عليه . وعلينا ان نذكر هذه الحالة العقلية ، وهذه الطبيعة ، بالنسبة الى ما سيقع من أحداث تالية ، والى ما سيحاك

### الاستيلاء على الدانيارك والنروج

وصف بعض الكتاب والمؤرخين استعدادات هتار لاجتياح الدانيارك والنروج ، بأنها من اعظم الأحداث التي حوفظ في الحرب على سريتها . ولكن مؤلف هذا الكتاب يخالفهم رأيهم هذا اإذ انه يرى ان الدولتين الاسكندينافيتين وبريطانيا لم تباغت بما وقع ، لأنها لم تتلق التحذيرات في الوقت المناسب بما هو واقع لانها لم تصدق هذه التحذيرات في الوقت المناسب ، وقبل أن يفوت الاوان.

فلقد قام العقيد اوستر ، وهو احد المتآمرين ومن رجال الخابرات الالمانية قبل وقوع الكارثة بعشرة ايام بتحذير العقيد . جي . جي . ساس ، صديقه الحميم والملحق العسكري الهولندي في برلين من الخططالتي تضعها المانيا، «لتمرين ويسر » ، وتولى هذا نقلها بدوره ، وفوراً الى الملحق البحري الدانياركي في برلين الرئيس كجولسين (۱) . ولكن الحكومة الدانياركية المتراخية لم تشأ ان تصدق ملحقها البحري ، وعندما أوفد الوزير الدانياركي في برلين ملحقه البحري الى كوبنهاغن على جناح السرعة في الرابع من نيسان ، ليكرر الانذار شخصياعلى مسامع المسؤولين ، لم يحمل هؤلاء معلوماته على محمل الجد . وهناك ما هو ادهى من هذا وأمر . ففي مساء الثامن من نيسان ، أي عشية يوم الكارثة . وكانت من هذا وأمر . ففي مساء الثامن من نيسان ، أي عشية يوم الكارثة . وكانت النبوج الجنوبي ، الى الشمال قليلاً من الدانيارك وكان الدانياركيون قد رأوا بأم المنوج الجنوبي ، الى الشمال قليلاً من الدانيارك ، وكان الدانياركيون قد رأوا بأم الدانيارك ساخراً عندما قيل له ، وهو يتناول العشاء ان بلاده معرضة للخطر . الدانيارك ساخراً عندما قيل له ، وهو يتناول العشاء ان بلاده معرضة للخطر .

وروى أحد ضباط الحرس الملكي فيما بعد ، وكان يحضر العشاء ان الملك لم يصدق ما قيل له ، بل مضى فعلا وبعد انتهاء العشاء الى المسرح الملكي ، وقد سيطرت عليه حالة عقلية من الثقة والسعادة (٢).

١ – آلين دالاس – الحركه السرية في المانيا ص ٩ ه .

٧ ـ شيرر ـ تحدي اسكندينافيا ص ٢٢٣ ـ ٢٢٥ .

مفوضيتها في برلين ، ومن السويديين عن وجود تحشدات المانية للقوات العسكرية والسفن الحربية في بحر الشمال وموانىء البلطيق ووصلت في الخامس من نيسان الى اوسلو أنباء موثوقة منبرلين عن نزول الماني متوقع فوراً في السواحل الجنوبية من النروج . ولكن وزارة النروج المتخاذلة الكسول ، ظلت متشككة في هذه الحقائق . ولم تر هذه الوزارة المتراخية ضرورة حتى في السابع من نيسان ، عندما شوهــــدت بواخر المانية حربية تقترب من الساحل النروجي ، وعندما وصلت أنباء تقول بأن الطائرات البريطانية شاهدت اسطولًا المانيا حربياً في مدخل مضيق سكا جير اك. لان تتخذ خطوات دفاعية واضحة كتعبئة الجيش ، ووضع الحاميات القوية في القلاع إلتي تحمي الموانيء وتعزيز وسائل المقاومة في المطارات واغلاقها وزرع الالغام في المداخل المائية الضيقة للماصمة والمدر الكبرى رغم سهولة الدفاع عنها . وظل هذا التراخي قامًا حتى في الثامن من نيسان عندما تولت الاميرالية البريطانية ابلاغ مفوضية النروج في لندن بأر وحداتها اكتشفت قوات بحرية المانية ضخمة تقترب من ميناء نارفيك ، وراحت الصحف في أوسلو ، تنقل أنباء انقاذالجنود الالمان من باخرة النقل ريودي جانبرو التي نسفتها غواصة بولندية في ذلك اليوم على مقربة من الساحــــل النروجي عند ليليساند ، وأعلن الناجون من الجنود انهم كانوا في طريقهم الى بيرغين للمساعدة في الدفاع عنها ضد البريطانيين. ولو فعلت الحكومة النروجية غير ما فعلته من استرخاء واستخذاء ونفذت التدابير التي أشرت إليها ، لـكان من المحتمل ان يتخذ التاريخ اتجاهاً مفاراً لما حدث.

وبدأت النذر تتوارد الى لندن ، على حدد رواية تشرشل منذ الاول من نيسان ، وقامت وزارة الحرب المصغرة في الثالث من نيسان بدراسة آخر الأخبار ، الوارد معظمها من استوكهولم ، والتي تحدثت عن قيام الالمان بجمع قوات عسكرية ضخمة في موانىء البلاد الشمالية مستهدفة التحرك باتجاه اسكندينافيا . ولكن يبدو ان الحكومة لم تحمل هذه الأنباء على محمل الجد .

وفي الخامس من نيسان أي بعد يومين ، وكانت الدفعة الأولى من سفن التعوين الألمانية قد مضت ماخرة في البحر ، راح رئيس الوزراء تشمبرلين يعلن في خطاب ألقاه ، ان هتلر ، بعد أن فشل في القيام بهجوم في الغرب عندما لم يكن البريطانيون والفرنسيون على استعداد لمقابلته ، قد « فاته الباص » وهو تعبير سرعان ما ثبت بطلانه (١).

وكانت الحكومة البريطانية ميالة في هذا الوقت على حد قول تشرشل الى الاعتقاد بأن هذه الحشود الالمانية في بحر الشمال والبلطيق انما تهدف الى تمكين هتلر من توجيه ضربة مقابلة في حالة قيام البريطانيين بزرع الألغام في المياه النروجية ، لقطع تموينات الحديد من نارفيك الى المانيا ، واحتلال ذلك الميناء وبعض الموانىء الأخرى الى الجنوب .

وكانت الحكومة البريطانية تفكر في الحقيقة في مشروع احتلال كهذا . وكان تشرشل ، وزير البحرية قد نجح بعد سبعة أشهر طويلة من خيبة الأمل في الحصول على موافقة وزارة الحرب ومجلس الحلفاء الأعلى ، على زرع الألغام في الطريق البحرية النروجية في الثامن من نيسان في عملية اطلق عليها البريطانيون اسم « ويلفريد » الرمزي . ولما كان من المتوقع ان يرد الالمان رداً عنيفاً على هذه الضربة المميتة التي تقضي بحرمانهم من شحنات الحديد من نارفيك بعد اغلاق الطريق المؤدية إليها ، فقد تقرر ايفاد قوة انكليزية – فرنسية مشتركة الى الطريق المؤدية إليها ، فقد تقرر ايفاد قوة انكليزية – فرنسية مشتركة الى فارفيك على ان تتقدم هذه القوة باتجاه الحدود السويدية . وتقرر انزال وحدات أخرى في تروندهايم وبيرغين وستافانغر ، الى الجنوب ، « لحرمان العدو من أخرى في تروندهايم وبيرغين وستافانغر ، الى الجنوب ، « لحرمان العدو من الخطة س – على حد تعبير تشرشل . وقد أطلق على هذه العملية اسم هذه القواعد » على حد تعبير تشرشل . وقد أطلق على هذه العملية اسم الخطة س – ع » (٢).

١- ابحرت البواخر الالمانية الثلاث الاولى من بواخر التموين الى نارفيك في الساعة الثانية من صباح الثالث من نيسان . وغادرت أضخم ناقلة المانية للزيت من مورمانسك باتجاه نارفيك في السادس من نيسان ، بتواطؤ مع الروس الذين زودوها من مينائهم هذا بجمولة ضخمة من الزيت.
 ٢- مذكرات تشرشل الجزء الاولص ٧٩ه . وورد النص الرسمي للخطط البريطانية في كتاب ديري « الحملة في النروج » .

وهكذا بينا كانت القوات الألمانية تحمّل في مختلف السفن الحربية في غضون الأسبوع الأول من نيسان ، لتعبر الى النروج «كانت القوات البريطانية تحمّل ، وان كانت في اعداد أقل من القوات الالمانية ، في سفن النقل في كلايد وفي الطرادات في فورت ، متجهة الى نفس الهدف .

#### \* \* \*

وأصدر هتلر بعد ظهر الثاني من نيسان ، وبعد اجتماع طويل مع غورنغ وريدر وفالكنهورست توجيها رسميا أمر فيه بأن تبدأ عملية « تمرينويسر » في الساعة الخامسة والربع من صباح التاسع من نيسان . وأصدر هتلرفي نفس الوقت توجيها آخر ينص على « وجوب منع ملكي الدانيارك والنروج من الفرار من بلاديهما أثناء الاحتلال بمختلف السبل والوسائل » (۱) . وراحت القيادة العليا للقوات المسلحة تطلع وزارة الخارجية في نفس اليوم على السر . وصدر توجيه مطول آخر الى ريبنتروب يوعز له ، بإعداد الاجراءات الدبلوماتية اللازمة لاقناع الدانيارك والنروج بالاستسلام دون حرب ، حالما تبيط القوات المسلحة الالمانية في أراضيها و « طبخ » نوع من التبرير لعدوان هتلر الاخير (۲) .

ولم تكن الخديعة محصورة في وزارة الخارجية إذ تقرر ان يلجأ الأسطول الالماني الى استخدامها أيضاً. وراح يودل في الثالث من نيسان ، أي في موعد الحمار البواخر الالمانية الاولى يفكر وهو يدوّن يومياته ، بمشكلة الطريقة التي يجب ان تتبع في خداع النروجيين في حالة تبادر الشكوك الى اذهانهم من جراء وجود مثل هذا العدد الكبير من السفن الحربية الالمانية في جوارهم . وكانت البحرية الالمانية قد أعدت بالفعل الخطة لهذه العملية ، فأوعزت الى سفنها الحربية وبواخر نقلها ، بأن تحاول الظهور بمظهر السفن البريطانية وان ترفع الحربية وبواخر نقلها ، بأن تحاول الظهور بمظهر السفن البريطانية وان ترفع اذا اقتضى الأمر العلم البريطاني . ووضعت القيادات البحرية الالمانية السرية

١ – نص التوجيه في وثائق وزارة الحارجية الالمانية ( ٩ ) ص ٢٦ – ٢ .

٢ – وثألق وزارة الخارجية الالمانية (٩) ص ٦٨ – ٧٧ .

#### سري للغــاية

## سلوك القوات عند دخولها الى الموانىء

« يجب تعتم كافة السفن ... ومن الواجب الحفاظ على التنكر في شكل سفن بريطانية أطول وقت ممكن . ويجب ان يرد باللغة الانكليزية على جميع الاشارات اللاسلكية التي تصدر عن السفن النروجية برموز « المورس » طالبة معرفة هويات البواخر الالمانية بالجواب التالي : « نعتزم زيارة برغين فترة قصيرة ... وليس لدينا أي هدف معاد » .

« وإذا ما سألت السفن النروجية عن اسماء هذه السفن يرد على سؤالها بالنحو التالى :

- « كويلن تتستر باسم الماخرة البريطانية « القاهرة » .
- «كوينغز برغ- تتستر باسم الباخرة البريطانية «كلكوتا»..الخ.
- « يجب اتخاذ الترتيبات لإضاءة الاعلام الحربية البريطانية ...
- « على النسفن المتجهة الى برغين . . . ان تسعر وفق المدأ الموحه
- التالي في حالة اضطرارها الى الرد على استفسارات من سفن عابرة ..
  - « يعطى اسم « القاهرة » للماخرة كويلن ..
- « في حالة صدور إيعاز من السفن النروجية لبواخرنا بالوقوف ، يرد عليها (أولاً) نرجو إعادة الاشارة و (ثانياً) لا نستطيع ان نفهم الاشارة .

« وفي حالة اطلاق قذيفة انذارية نروجية . . يكون الرد

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ١٤ ٩ – ١٥ .

« أوقفوا النار . نحن بواخر بريطانية . اننا بواخر صديقة . « وفي حالة الاستفهام عن الإتجاه والهدف يرد بالعبارة التالية : نحن متجهون الى برغين ، مطاردين بعض البواخر الألمانية »(١).

\* \* \*

وهكذا في الساعة الخامسة والدقيقة العشرين من صباح التاسع من نيسان عام ١٩٤٠ (أي الساعة الرابعة والدقيقة العشرين من وقت الدانيارك) ، وقبل ساعة من طلوع الفجر أيقظ المبعوثان الدبلوماتيان في كل من كوبنهاغن وأوسلو وزيري خارجية هاتين الدولتين من رقادهما قبل عشرين دقيقة من وصول القوات الألمانية ، تنفيذ ألتعليات ريبنتروب الدقيقة ، وسلما اليهما إنذاراً رسمياً من الحكومة الالمانية الى حكومتيهما ، بوجوب قبول « حماية الرايخ » فوراً ودون مقاومة . وكان هذا الانذار أوقح ما وضعه هتلر وريبنتروب من وثائق ، إذ كان هذان الرجلان قد اتقنا الآن ، الخداع الدبلوماتي بعد تجاربهما السابقة (٢) .

وبعد أن أعلن الانذار انقوات الرايخ قد جاءت لمساعدة الدانياركوالنروج، في حماية نفسيهما من الاحتلال الانكليزي — الفرنسي ، مضى قائلاً :

« ولهذا فان القوات الألمانية لا تطأ اقدامها الأرض الغروجية ، كقوات معادية . ولا تعتزم القيادة العليا الالمانية الافادة من النقاط التي تحتلها قواتها ، كقواعد للعمليات الحربية ضد انكلترا ، طالما انها غير مضطرة الى مثل ذلك . . .

١- حاول امير البحر الاكبر ريدر في محاكمات نورمبرغ تبرير هذه الاساليب على اساس انها أساليب مشروعة و «خدع حربية مقبولة ، لا تقبل من الناحية القانونيسة أي أعتراص عليها » (محاكمات كبار مجرمي الحرب الالمان (١٤)) ص ٩٩ و ١٩٤).

٢ - نص الانذار في المؤامرة النازية والعدوان (٨) ص١٤ - ٤١٤ . وكذلك في وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٩) ص ٨٨ - ٩٩ .

بواسطة القوات الانكلنزية \_ الفرنسمة .

« وتعلن حكومة الرايخ على ضوء العلاقات الطيبة القائمة بين المانيا والنروج حتى هذا اليوم ، الى الحكومة الملكية النروجية ، ان المانيا لا تعتزم المساس عن طريق اجراءاتها بسلامة مملكة النروج الاقليمية واستقلالها السياسي ، لا في الحال ولا في الاستقبال .

«وتتوقع حكومة الرايخ و الحالة هذه ان لا تتعرض لأية مقاومة من حكومة النروج أو شعبها . اذ ان أية مقاومة ستحطم بجميع السبل والوسائل ، ولن تؤدي و الحالة هذه إلا الى سفك دماء لا ضرورة له ولا حدوى منه مطلقاً . . . »

وكانت توقعات الالمان صحيحة بالنسبة الى الدانيارك لا الى النروج واتضحت هذه الحقيقة لدوائر الويلهامشتراسة بعد تلقيها أولى الرسائل العاجلة من وزيريها المفوضين في هاتين البلدين. فقد ابرق المبعوث الالماني في كوبنهاغن الى ريبنتروب في الساعة الثامنة والدقيقة الرابعة والثلاثين صباحاً يقول ان الدانياركين قد قبلوا « جميع طلباتنا على الرغم من تسجيلهم احتجاجاً عليها ». اما كورت بروير ، الوزير المفوض في اوسلو فقد بعث برواية مخالفة. اذ بعث في الساعة الخامسة والدقيقة الثانية والخسين صباحاً أي بعداثنتين وثلاثين دقيقة من تسليمه الانذار الالماني ، ببرقية الى برلين تحمل الرد العاجل للحكومة النروجية على النحو التالي . . « لن نستسلم طواعية . وقد بدأنا النضال » (۱).

واحتد ريبنتروب المفرور من هذا الرد (٢) . وعاد يبعث الى كورت بروير

١٠٣ - برقية ريثفينك من كوبنهاغن (وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٩) ص ١٠٢ -١٠٣ وبرقية بروير من اوسلو ( وثائق وزارة الحارجية الإلمانية (٩) ص ١٠٢ ) .

٢ - لم ير مؤلف هذا الكتاب ريبنتروب قط في حالة الاتطاق كا رآه في ذلك الصباح فلقد هرع داخلًا الى مؤتمر صحفي طارىء عقده في ذلك الصباح في وزارة الحارجية، وقد ارتدى بزة عسكرية براقة وفاتحة، وهو يبدو كادونت في يومياتي و كأنه (يملك العالم بأسره). وراح يندفع =

في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والخسين ببرقية عاجلة للغاية قال فيها: « عليك ان تقنع الحكومة هناك بأن ليس ثمة من منطق او معنى لأية مقاومة نروجية » .

ولم يكن في وسع المبعوث الألماني التعس ان ينفذ لوزير خارجيته رغبت. فلقد كان ملك النروج وحكومته واعضاء البرلمان قد فروا جميعاً في هذا الوقت من العاصمة الى الجبال في الشال. وقد صموا جميعاً على المقاومة ، على الرغم من عدم التكافؤ في القوى . وكانت المقاومة قد بدأت في الواقع في بعض الاماكن وان لم يكن في كلها ، مع وصول البواخر الالمانية في تلك الليلة .

وكان الدانياركيون في وضع اكثر قنوطا ويأسا وكانت بلادهم الجيلة المؤلفة من الجزر ، إعجز عن الدفاع من جارتها . فهي اكثر استواء ، واصغر مساحة من النروج ، وكانت جتلند ، التي تؤلف الجزء الأكبر من البلاد ، مفتوحة برأ امام جحافل هتلر المدرعة . ولم تكن هناك جبال يستطيع ملكها وحكومته الفرار اليها ، كالم يكن باستطاعتها ان تأمل في أي عون يأتيها من بريطانيا . ولقد قيل ان الدانياركيين كانوا اكثر حضارة من ان يحاربوا في مثل هذه الظروف ، وبالفعل فانهم لم يحاربوا مطلقا، وطلب الفريق و . و . بريور ، القائد العام للجيش ، المقاومة ، ولكن رئيس الوزراء ثورفالد ستونينغ خالفه الرأي وابطل قراره . وأيد الملك ووزير الخارجية ادوار مونك رئيس خالفه الرأي وابطل قراره . وأيد الملك ووزير الخارجية ادوار مونك رئيس

<sup>=</sup> بكلامه فائلًا ... « لقد اصدر الفوهرر رده... ان المانيا نحتل التربة الدامياركية والنروجية لحماية هاتين البلدين من الحلفاء ، وستدافع عن حيادهما الصحيح حتى نهاية الحرب.وهكذا تمكنا من انقاذ جزء كريم من اوروبا من الانهبار الأكيد » .

ووجدت صحف برلين ما تقوله ايضاً في ذلك اليوم ، فلقد كتبت «البورصن زايتونغ تقول » : « تدوس اذكلترا باندام ا عامدة متعمدة اجساد الشعوب الصغيرة بعد فتلها . وتتولى المانيا حماية الدول الضعيفة من قطاع الطرق الانكليز . . وعلى النروج ان ترى عدالة العمل الالماني الذي استهدف ضمان حرية الشعب النروجي» . وطلعت صحيفة هتلر «الفولكشاير بيوباختر» تحمل العنوان الضخم التالي : « المانيا تنقذ اسكندينافيا » .

الوزراء في قراره ، وكان الملك قد رفض نداء القائد العام باعلان التعبئه العامة ، عندما وصلت اولى الانباء السيئة في الثامن من نيسان . ولم يستطع مؤلف هذا الكتاب ، على الرغم من التحقيق الذي اجراه في كوبنهاغن ، معرفة الاسباب التي ظلت غامضة بالنسبة اليه ، والتي ادت الى امتناع الاسطول الدانياركي عن اطلاق طلقة واحدة ، لا من سفنه الحربية ، ولا من بطارياته الساحلية ، حتى في اللحظة التي مرت بها السفن الالمانية الناقلة للجنود ، في مرمى هذه المدافع ، التي كان في وسعها ان تصليها ناراً حامية ، وان تمزقها شذر مذر . اما الجيش فقد اشتبك في بعض المناوشات القليلة في جوتلند ، كا اطلق الحرس الملكي بعض الطلقات النارية حول القصر الملكي في العاصمة ، وأصيب بعض افراده بالجراح . وانتهى كل شيء في الدانيارك ، في اللحظة التي كان الدانياركيون فيها قد أتموا فطورهم الصباحي ، واستسلم الملك تلبية لنصيحة حكومته وخلافاً لرأي الفريق فيور ، وأمر بوقف كل ما بدا من مقاومة ضعيفة .

وتظهر الوثائق الألمانية المصادرة ، ان الخطط التي وضعت للاستيلاء على الدانيارك بالمباغتة والخداع ، قد أعدت بعناية فائقة . وكار الفريق كورت هايم ، رئيس اركان القوات التي عهد اليها باحتلال الدانيارك قد وصل الى كوبنهاغن في السابع من نيسان بالملابس المدنية ، ليستكشف اوضاع العاصمة ويقوم بالترتيبات اللازمة لاختيار رصيف مناسب ، ترسو اليه السفينة هانسيستادت دانزيغ ، الناقلة للجنود ، وانتقاء سيارة شاحنة لنقل بعض المؤن وجهاز للارسال . وكان قائد الفوج الألماني الذي وجدت القيادة انه كاف لاحتلال هذه العاصمة الكبيرة ، قد زار كوبنهاغن ايضاً في الملابس المدنية ، قبل يومين ، لمحمل صورة عنها .

ولم يكن من الغريب والحالة هذه ان ننفذ الخطط التي وضعها القائد هايمر وقائد الفوج ، دون وقوع اي خطأ فيها . ووصلت الباخرة الناقلة للجنود الى كوبنهاغن قبيل الفجر ، ومرّت دون ان تتعرض لاطلاق النار من مدافع القلمة التي تحمي الميناء ولا من السفن الدورية الدانيهاركية ، ورست بهدوء وأمان على

رصيف « لانغيليني » في قلب المدينة وعلى مرمى حجر من القلعة ، التي يتخذها الجيش الدانياركي مقراً لقيادته العليا ، وعلى بعد قريب للغاية من قصر « أمالينبورغ » حيث يقيم الملك . واستولى الفوج الألماني الصغير بسرعة كبيرة على القصر والقلعة دون أية مقاومة تستحق الذكر .

وعقد الملك في قصره ، وبين هذه الطبقات النارية المتفرقة اجتماعاً للتشاور مع وزرائه . وأيد الجميع قرار اللامقاومة . وكان الفريق بريور الوحيد الذي طلب السماح له بالمقاومة . ورجا الملك ان يغادر القصر الى اقرب معسكر حربي في هوفيلتي ، للنجاة من الأسر . لكن الملك وافق وزراءه على رأيهم في عدم المقاومة . ويقول شاهد عيان ان الملك سأل قائد جيشه « اذا كان الجنود قد خبروا القتال طويلا » فكان رد الفريق انهم لم يقاتلوا (١) .

وسيطر القلق على الفريق هايمر من الابطاء في التسليم ، فهتف الى مقر القيادة العامة التي اقيمت في همبورغ ، وكانت السلطات الدانياركية قد اهملت قطع خطوط الهاتف مع المانيا ، وروى هو بنفسه (٢) ، انه طلب من القيادة ايفاد بعض قاذفات القنابل للتحليق فوق كوبنهاغن « لارغام الدانياركين على القبول والتسليم » . ودار الحديث بصورة رمزية ، وفهمت القيادة العامة للسلاح الجوي ان هايمر يطلب من الطائرات القيام بقصف حقيقي للمدينة ، ووعدت بتنفيذ طلبه فوراً ، وهو خطأ تم اصلاحه في الوقت المناسب ، وقبل ان يقع الخطأ . ويقول هايمر ان الطائرات « هدرت بأصواتها فوق العاصمة الدانياركية ، ونجحت في تحقيق الغاية منها ، اذ قبلت الحكومة مطالب المانيا » .

١ – بلغ مجموع خسائر الدانيار كبين في طول المملكة وعرضها ثلاثة عشر قتيلًا وثلاثة وعشرين جريحاً . وبلغت خسائر الالمان نحوأ من عشرين رجلًا . . استندت في الرواية الدانياركية عن الاحتلال الالماني على كتاب « الدانيارك في عهد الاحتلال » الاحتلال الالماني على كتاب « الدانيارك في عهد الاحتلال » اعداد بورج اوتزي . وافدت ايضاً من المساعدة التي قدمها لي المقدم ثولاد ، وهو من ضباط الحرس الملكي .

٧ – من وقائق الجيش الالماني السرية (المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩٩ ٧ – ٣٠٨).

وكانت هناك صعوبة في ايجاد وسيلة لاذاعة نبأ استسلام القوات الدانياركية على الشعب ، اذ ان محطات الاذاعة المحلية ، لم تكن قد بدأت ارسالها بعد في هذه الساعة المبكرة. وحلت المشكلة عن طريق اذاعة النبأ على الموجة الدانياركية بواسطة جهاز الارسال الذي حمله الفوج الألماني الفاتح معه . والذي كان الفريق هايمر قد نقله على ظهر شاحنة ، مفكراً بمثل هذا الاحتال الى القلعة .

وقام الفريق هايمر يرافقه سيسيل فون رينته – فينك وزير المانيا المفوض بزيارة ملك الدانيارك ، الذي لم يعد صاحب السيادة في بلاده ، وإن جهل هذه الحقيقة في الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم نفسه . وخلف لنا هايمر صورة خطية للاجتماع في وثائق الجيش السرية ، وهذا ما جاء فيها :

« بدا الملك الذي يبلغ السبعين من عمره ، وقد تحطم في نفسيته ، على الرغم من احتفاظه بالمظاهر الخارجية ، وتمسكه بكرامت المطلقة إبان الاجتاع . ورأيته يرتجف من قمة راسه الى أخمص قدميه . واعلن انه سيحاول مع حكومته القيام بكل وسيلة ممكنة للحفاظ على السلام والنظام في البلاد ، وازالة اي احتكاك يجري بين بلاده وبين القوات الالمانية . وأعرب عن رغبته في ان يجنب بلاده أية تعاسة او شقاء .

« ورد الفريق هايمر ، بأنه يأسف شخصيا اشد الأسف لمجيئه الى الملك في مثل هذه البعثة ، ولكنه يقوم بواجبه كجندي . ولقد اتينا هنا كأصدقاء . . وعندما سأله الملك ، اذا كان في وسعه ان يحتفظ بحرسه الخاص ، رد الفريق هايمر ، بأنه لا يشك مطلقاً في ان الفوهرر سيسمح له بالاحتفاظ به . انه واثق كل الثقة من ذلك . « وأحس الملك ببعض الارتياح من ذلك ، وبد اهذا الارتياح على وجهه . وازداد هذا الارتياح إبان المقابلة ، وراح يقول للفريق كلجندي عند انتهائها . . . « اسمع يا جنرال ، هل يمكنني كجندي قديم ان أقول لك شيئاً ، وان احدثك كا يحدث الجندي زميله ؟ قديم ان أقول لك شيئاً ، وان احدثك كا يحدث الجندي زميله ؟

لَقد قمتم ايها الألمان بشيء لا يكاد يصدق ثانية . وارى لزاماً على ان اعترف بأن عملكم كان رائعاً » .

\* \* \*

ولم يثر الملك وشعبه ، وهو الشعب السليم النيسة والطوية ، الكثير الحضارة والذي يعرف التمتع بعيشه . أية مشاكل للألمان طيلة السنوات الارب التالية ، الى ان كان مد الألمان الحربي قد تحول الى جزر واتاح المحتلون للملك وحكومته ومحاكمه حتى برلمانه وصحافته ، في البداية الكثير من الحرية ، بما يثير الدهشة . وظل حتى اليهود الذين يعدون سبعة آلاف في البلاد ، يعيشون حياة الأمن والطمأنينة ردحاً من الزمن . ولكن الدانيار كين ادر كوا اخيراً ، وبعده غيرهم من الشعوب المحتلة ان المضي في سياسة « التعاون المخلص » كما اسموها ، مع من الشعوب المحتلة ان المضي في سياسة « التعاون المخلص » كما اسموها ، مع طفاتهم التيوتونيك ، الذين تضاعفت وحشيتهم مع مضي السنين ومع تردي الاوضاع الحربية ، بات مستحيلاً اذا شاءوا الاحتفاظ بشيء مها ضؤل من احترام النفس والكرامة . وشرعوا يرون ايضاً بأن المانيا قد لا تربح الحرب على أي البنفس والكرامة . وشرعوا يرون ايضاً بأن المانيا قد لا تربح الحرب على أي حيشة الدولة التابعة في نظام هتار الجديد ، لم يكن مبرماً . وآنذاك بدأت عيشة الدولة التابعة في نظام هتار الجديد ، لم يكن مبرماً . وآنذاك بدأت المقاومة في البلاد .

## مقاومة النروجين

بدأت المقاومة في النروج منذ اللحظة الأولى ، وان لم تكن تشمل البلاد كلها . ففي نارفيك ، الميناء الواقع في الشمال ، ونهاية الخط الحديدي الناعل المحديد من السويد ، استسلم العقيد كونراد سوندلو ، آمر الحامية المحلية والتابع المتعصب لكويزلنغ ، كارأينا من قبل ، دون ان يطلق عياراً نارياً واحداً . أما القائد البحري في الميناء ، فكان من طراز آخر . فعندما اقتربت عشر مدمرات المانية من مدخل الخليج الطويل ، راحت المدرعة القديمة « آيدز فولد » الراسية

في الميناء ، تطلق قذيفة انذار ، مصحوبة بالاشارة الى المدمرات للكشف عن هويتها . ورد الرير اميرال فريتز بونتي قائد مجموعة المدمرات الألمانية ، بايفاد ضابط من رجاله في زورق بخاري الى المدرعة النروجية ليطلب اليهـا التسليم . وهنا لجأ الألمان الى الخديعة ، وقد حاول الضباط البحريون فيما بعد الدفاع عن انفسهم محتجين بأن الغـــاية تبرر الواسطة ، وان ضرورات الحرب لا تعرف قانوناً . وعندما رد الضابط الذي يستقل الزورق ، على أمير البحر الألماني ، بأن النروجيين اعلنوا المقاومة ، انتظر بونتي الى ان ابتعد الزورق من الطريق ، ونسف المدرعة النروجية بطوربيداته. واطلقت المدرعة الثانية « نورج » نيرانها آنذاك ، ولكنها سرعان ما اغرقت ، وقضي على نحو ثلاثمائــة بحار نروجي ، كانوا يؤلفون قوة المدرعتين الغريقتين . ولم تحل الساعة الثامنة صباحاً حتى كانت نارفيك قد سقطت في ايدي الألمان بعد ان احتلتها المدمرات العشر التي تسللت بعيدة عن انظار الاسطول البريطاني القوى . وتألفت القوات المحتلة من فوجين من القوات النازية ، تحت قيادة العميد ( البريغادير ) ادوار دايتــل ، خدن هتلر المافاري القديم منذ ايام انقلاب حانة الجعة ، والرجل الذي برهن على شجاعة ونبوغ عسكري ، عندما التحم في معارك ضارية في نارفيك ، بدأت بطلوع الموم التالي .

واحتل الألمان تروندهايم الواقعة الى الجنوب من نارفيك وفي وسط الساحل النروجي بسهولة فائقة ايضاً. ولم تطلق البطاريات الساحلية النروجية اية طلقة على السفن الحربية الألمانية التي يقودها الطراد الثقيل هيبر ، وهي تدخل الخليج الطويل. ونزل الجنود من ذلك الطراد ومن اربع مدمرات ترافقه الى الساحل بسلام وامان ، ودون اية مقاومة . وصمدت بعض القلاع القريبة بضع ساعات ، كا صمد مطار فيبرنيس ( Vaernes ) المجاور مدة يومين ، ولكن هذه المقاومة لم تؤثر على احتلال هذا الميناء الرائع الصالح لاستعال اضخم السفن الحربية والغواصات والذي يقع في نهاية خط حديدي يعبر الشمال الاوسط من النروج الى السويد ، ويأمل الألمان في استخدامه للحصول على المؤن في حالة تمكن

البريطانيين من قطع طريق البحر عنهم .

وصمدت برغين بعض الوقت وهي الميناء الثاني في النروج ، واهم مدنها بعد الوسلو . وتقع على بعد ثلاثمائة ميل الى الجنوب من تروندهايم وترتبط مسع اوسلو العاصمة بخط حديدي . واصابت البطاريات التي تحرس الميناء الطراد كوينغزبرغ وسفينة المانية اضافية الخرى ببعض الاضرار ، ولكن القوات تمكنت من النزول بأمان من بواخر اخرى واحتلت المدينة قبل حلول الظهيرة . وقد وصل اول عون بريطاني مباشر الى النروجيين المذهولين ، الى برغين هذه . فقد تمكنت خمس عشرة طائرة بحرية بريطانية من طائرات الانقضاض من اغراق الطراد كوينغزبرغ في ساعات بعد الظهيرة ، فكانت أول سفينة حربية من هذا الطراد كوينغزبرغ في ساعات بعد الظهيرة ، وكان هناك خارج الميناء اسطول بريطاني أخجم تفرق نتيجة الفارات الجوية . وكان هناك خارج الميناء اسطول بريطاني ضخم يضم اربعة طرادات وسبع مدمرات ، وكان في وسعه ان يقضي على القوة الأوامر من الاميرالية البريطانية بالغاء الهجوم خشية تعرضه لخطر الالغاء الأوامر من الاميرالية البريطانية بالغاء الهجوم خشية تعرضه لخطر الالغاء المحورة . وكان هدا البريطانين غالياً في الأيام الحرجة التالية .

واستولت قوات المظليين الألمان على مطار سولا القريب من ميناء ستافانغر على الساحل الجنوبي الشرقي . بعد ان تمكنت من اسكات مراكز المدافع الرشاشة النروجية ، اذ لم تكن فيه وقاية حقيقية من الغارات الجوية ، وكان هذا اكبر مطارات النروج ، وله اهمية سوقية ضخمة بالنسبة الى السلاح الجوي الألماني ، إذ كان في مكنة قاذفات القنابل فيه لا أن تهاجم الاسطول البريطاني على طول الساحل النروجي فحسب بل وان تهاجم القواعد البحرية البريطانية الرئيسية في شمال بريطانيا أيضاً . وقد اتاح الاستيلاء عليه للألمان التفوق الجوي المباشر في النروج ، وقضى على اية محاولة قد يقوم بها البريطانيون للهبوط بقوات ضخمة على الساحل .

وقاومت كريستيانساند الواقعة على الساحل الجنوبي، الألمان مقاومة فعالة، وتمكنت بطارياتها الساحلية من اقصاء اسطول الماني مرتين ، كان الطراد الخفيف كارلسرو يتولى قيادته ولكن السلاح الجوي الألماني تمكن من اخفات هند القلاع بسرعة ، وتمكن الاسطول من احتلال الميناء بعد الظهر . ولكن عندما كان الطراد كارلسرو يغادر الميناء في ذلك المساء ، نسفته غواصة بريطانية بطوربيداتها واصابته باضرار جسيمة بحيث اضطر بحارته الى اغراقه .

وهكذا لم تحل الظهيرة ذلك اليوم أو بعدها بقليل حتى كانت المدن النروجية الرئيسية الخس وموانئها والمطار الكبير الوحيد على طول السواحل الغربية والجنوبية التي تمتد مسافة الف وخمسائة ميل من سكاجيراك الى المحيط المتجمد الشمالي ، قد غدت كلها في ايدي الألمان . وقد تمكنت حفنة من الجنود نتقلها السطول يقل حجماً وشأناً عن الاسطول البريطاني من الاستيلاء عليها وهكذا تمكنت الجرأة والخديمة والمباغنة من ان تضمن لهتلر نصراً ضخماً بثمن ضئيل للغاية .

أما في اوسلو . وهي الصيد الثمين، فقد لاقت قواته العسكرية ودبلوماتيته متاعب غير منتظرة .

ففي ليلة الثامن – التاسع من نيسان الباردة كالثلج كانت هناك فئة مرحة من رجال المفوضية الألمانية يقودها الرئيس شرايبر، الملحق البحري، وينضم بين الفينة والفينة الوزير « المنهمك » بالعمل ، الدكتور بروير، تقف على الرصيف في ميناء اوسلو تنتظر وصول الاسطول الالماني والبواخر من ناقلات الجنود. وكان هناك ملحق بجري الماني صغير، يقفز في الخليح بزورقه البخاري ينتظر ان يمثل دور المرشد للاسطول، وقد سارت في مقدمته بارجة الجيب لوتزاو ( وكان اسمها دويتشلاند، ولكن هتلر بدل اسمها لأنه لم يرغب في ان يجازف بفرق بارجة تحمل هذا الاسم) ، والطراد الثقيل الجديد « بلوخر » ، والطراد الثقيل الجديد « بلوخر » ،

وانتظر هذا الفريق عبثاً . فالسفن الضخمة لم تصل ، اذ قاومتها في مدخل

الخليج الذي يمتد مسافة خمسين ميلًا ، زرَّاعة الالفام النروجيــة « اولاف تريجفرسون » التي تمكنت من اغراق زورق طوربىد الماني واصابة الطراد الخفيف ايمدن ببعض الاضرار . وتمكن الأسطول الألماني بعد أن انزل قوة صغيرة من الجنود لإسكات البطاريات الساحلية ، من مواصلة سيره صاعداً في الخليج. وعندما وصل الى نقطة تبعد خمسة عشر ميلًا الى الجنوب من اوسلو ، حيث يضيق الماء الى عرض خمسة عشر مبلاً ، تعرض الاسطول لمشاكل جديدة. ففي هذه النقطة ، تقوم قلعة اوسكار سبورغ القديمة ، التي كان حماتها اكثر وعماً وانتباهاً ، مما تصور الألمان . وراحت مدافع كروب ذات عيار (٢٨) سنتمتراً تطلق نبرانها قسل الفجر على المارجة لوتزاو والطراد بلوخر ، كما اطلقت الطوربيدات من الشواطيء على الاسطول المهاجم . واشتعلت النيران بالطراد بلوخر ذي حمولة عشرة آلاف طن ، وسرعان ما تمزق شذر مــــذر ، من جبراء تفجر الذخائر فيه ، ومضى الى قعر البحر ، يحمل معــه الى الموت والفناء الفـــأ وستائة انسان بينهم عدد من رجال الغستابو ، والموظفين الاداريين ، وكل ما لديهم من اوراق ، وكان من المتوقع ان يعتقــلوا الملك وحكومته ، وان يتولوا شؤون الادارة في العاصمة . واصيبت لوتزاو ايضاً باضرار ، ولكنها لم تتعطل بصورة نهائية . وتمكن الرير اميرال اوسكار كوميتز ، قائد السرب البحري ، والفريق الروين اينغلبرت ، الذي قاد فرقة المشاة المائة والشلاث والستين وكانا على ظهر بلوخر ، من السماحة الى الشاطىء ، حيث اسرهما النروجيون . وعاد الاسطول الالماني الذي اصيب بالعجز ادراجه مؤقتاً ، ليمسح الجراح التي اصب الرئيسي ، المتمثل في عاصمة النروج . ولم يتمكن من الوصول الى هذا الهدف إلا في اليوم التالي .

وقد سقطت اوسلو في الحقيقة في يدي قوة المانية رمزية هبطت من الجو في المطار المحلي الذي لم يدافع عنه . وأدت الأنباء المفجعة التي وصلت من الموائىء الاخرى ، والهدير الداوي من المدافع على بعد خمسة عشر ميلاً ، من العاصمة الى

الجنوب في خليج اوسلو ، الى قيام الأسرة المالكة النروجية والحكومة واعضاء البرلمان، بركوب قطار خاص حملهم جميعاً من العاصمة في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ، الى هامار على بعد ثمانين ميلا الى الشمال وغادرت العاصمة ايضاً في نفس الوقت خمس عشرة سيارة شاحنة ملاى بذهب بنك النروج ، وثـــلاث اخرى تحمل الاوراق السرية لوزارة الخارجية . وهكذا احبطت المقاومة الباسلة التي ابدتها حامية اوسكار سبورغ خطط هتلر ، في اعتقال ملك النروج واعضاء حكومته ، وذهبها .

ولكن اوسلو ظلت في حالة من الارتباك والذهول الكاملين. وكان ثمة بعض الجنود النروجييز فيها ، ولكنهم لم يكونوا قد وضعوا في حالة استعداد للدفاع . يضاف الى هذا ، ان أي اجراء لم يتخذ لاغلاق مطار فورنيمو القريب ، مع ان هذا كان امراً سهلاً للغاية ، ولا يحتاج تنفيذه الى اكثر من يضع سيارات قديمة توضع في مدرج المطار وحوله. وكان الرئيس سبيار الملحق الجوى الالماني في اوسلو قد اقام في المطار في الليلة السابقة للترحيب بالجنود الألمان الذين كان من المقرر هبوطهم من الحو بعد ان يكون الاسطول قد وصل الى المدينة. وعندما فشلت السفن الحربية في الوصول في الوقت المعين ، بعثت المفوضية برسالة لاسلكية محمومة الى برلين تبلغها فيها بالتطور المزعج وغير المتوقع . وكان رد برلين فورياً. وسرعان ما أخذت قوات المظلمين والجنود الذين تحملهم الطائرات تهبط في مطار فورنيبو . واحتشدت في المطار عند الظهيرة نحو من خمس سرايا وكان في مكنة القوات النروجية الموجودة في العاصمة ان تقضى عليهـــا بسهولة ، وبالنظر الى الاسلحة الخفيفة التي كان يحملها افرادها . ولكن لأسباب ما زلنا نجهلها، اذ ان الفوضى كانت قد ضربت اطنابها في اوسلو، لم تجمّع هذه القوات، ولم توزع في الوقت نفسه توزيعاً صحيحاً ، وزحفت القوة الألمانـــة الرمزية الى العاصمة ، وراء فرقة موسيقية تعزف ألحانها العسكرية . وهكذا سقطت آخر مدينة في النروج ، ولكن النروج نفسها ظلت صامدة .

وعقد البرلمان النروجي جلسة في هامار بعد ظهر التاسع من نيسان ، شهدها

جَمِيع اعضائه المائتين باستثناء خمسة فقط ، ولكن الجلسة ما لبثت ان أجلت في الساعة السابعة والنصف مساء ، عندما وردت الانباء عن اقتراب القوات الالمانية من البلدة ، وارتحل اعضاء البرلمان الى ايلفيروم التي تقع على بعد بضعة اميال نحو الشرق باتجاه الحدود السويدية . وكان الدكتور بروير ، بالحاف من ريبنتروب ، يطلب مقابلة فورية مع الملك . ووافق رئيس الوزراء على هذه المقابلة شريطة ان تنسحب القوات الألمانية الى مسافة بعيدة باتجاه الجنوب . ولكن الوزير الألماني المفوض لم يوافق على هذا الطلب .

وكان الألمان يعدون في هذه الآونة خدعة جديدة فقد غادر الرئيس سبيلر ، الملحق الألماني الجوي ، مطار فورنيبو يرافقه فصيلان من المظليين الألمان باتجاه هامار لاعتقال الملك المتردد واعضاء حكومته . وخيل اليهم ان تراجع الملك وحكومته لا يعدو ان يكون لهواً ولعباً . ولما كانت القوات النروجية لم تطلق عياراً واحداً لتحول دون دخول الألمان الى اوسلو ، فقد توقع سبيلر ان لا يجد أية مقاومة في هامار . واستقل العقيدان الألمانيان سيارتي «باص» ومضيا في طريقها يتطلعان الى المناظر الرائعة التي تحيط بها . ولم يحسبا حساب ضابط في الجيش النروجي سلك سلوكا مغايراً للآخرين ، وهو البعقيد روج المفتش العام للمشاة ، الذي كان قد رافق الملك في اتجاهه شمالاً ، وأصر على تأمين نوع من الحماية للحكومة الهاربة ، ولذا أقام حاجزاً على الطريق على مقربة من هامار يعززه فوجان من المشاة كان هسذا الضابط الباسل قد جمعها بسرعة . وأوقف يعززه فوجان من المشاة كان هسذا الضابط الباسل قد جمعها بسرعة . وأوقف المنوجيون السيارتين الألمانيتين ، وتبعت ذلك مناوشة اصيب فيها سبيلر بجراح النروجيون السيارتين الألمانيتين ، وتبعت ذلك مناوشة اصيب فيها سبيلر بجراح قاتلة . ومني الألمان باصابات اخرى واضطروا الى العودة الى اوسلو .

وراح الدكتور بروير يفادر اوسلو وحيداً في اليوم التالي باتجاه هامار لمقابلة الملك . وبالطبع لم يكن هذا الدبلوماتي الممتهن من رجال المدرسة القديمة ميالا الى اداء هذه المهمة الشاقة ، ولكن ريبنتروب ظل يحثه باصرار على التحدث الى الملك وحكومته ليطلب اليهما الاستسلام. وأدى وقوع بعض الأحداث السياسية في اوسلو الى الزيادة في تعقيد مهمة الألماني . ففي الليلة السابقة ، تحرك كويزلنغ

اخيراً ، بعد ان أحس بثبات مركز الالمان في اوسلو ، واقتحم دار الاذاعة ، حيث ألقى بياناً على الشعب النروجي ، اعلن فيه نفسه رئيساً للحكومة الجديدة وطلب الى جميع النروجيين وقف كل مقاومة للألمان فوراً . وعلى الرغم من عدم تفهم الالمان لها ، حتى بعد عدم تفهم بروير لهذه الحقيقة ، وعلى الرغم من عدم تفهم الالمان لها ، حتى بعد عهد طويل ، فان هذا العمل الخياني ، قضى بالفشل على كل محاولات الالمان لاقناع النروج بالاستسلام . وفي وسعنا القول على سبيل المناقضة ، ان خيانة كويزلنغ على الرغم من تمثيلها لحظة من لحظات العار القومي بالنسبة الى الشعب النروجي ، إلا انها حشدت جميع النروجيين الذين أذهلتهم المفاجأة وراء حركة المقاومة التي غدت قوية وبطولية .

واجتمع الدكتور بروير ، الى الملك هاكون السابع ، وهو الملك الوحيد في القرن العشرين الذي انتخبه الشعب لارتقاء العرش ، كاكان الملك الاول في النروج ، من أصل نروجي ، منذ خمسة قرون، وقد دارت المقابلة في بلدة صغيرة تدعى ايلفيروم في الساعة الثالثة من بعد ظهر العاشر من نيسان (١) . وفي وسعنا ان نقدم وصفاً لما دار في هذا الاجتاع على ضوء الحديث الذي دار بين المؤلف فيما بعد وبين الملك هاكون ، وعلى ضوء دراسة الوثائق النروجية ، والتقرير السري الذي وضعه الدكتور بروير والذي عثرت عليه بين الوثائق الالمانية المصادرة ، ولقد رضي الملك بعد تردد طويل، بالاجتاع الى المبعوث الالماني بحضور الدكتور هالفدان كوهت وزير الخارجية . وعندما أصر بروير على مقابلة انفرادية مع الملك ، رضي هذا اخيراً ، بعد موافقة وزير خارجيته .

وحاول الوزير الالماني المفوض ، تنفيذاً للتعليمات التي تلقاها من حكومت. ،

١ – ظلت النروج جزءاً من الدانيارك مدة اربعة قرون، ثم اصبحت جزءاً من السويد مدة قرن آخر ، ولم تستعد استقلالها الكامل الا في عام ه ١٩٠٠ ، عندما انفصلت عن اتحادها مع السويد، وانتخب شعبها الأمير كارل الدانياركي ملكاً للغروج، حاملا اسم الملك هاكون السابع. وكان هاكون السابع شقيقاً للملك وكان هاكون السابع شقيقاً للملك كريستيان العاشر الدانياركي ، الذي استسلم الى الالمان صباح التاسع من نيسان عام ١٩٤٠ .

التملق الى الملك من ناحية ، وارهابه من الناحية الاخرى . فألمانيا تريد - كا قال - الحفاظ على الأسرة المالكة . وكل ما تريد من هاكون ان يعمله ، هو ان يحذو حذو اخيه ملك الدانيارك . واضاف ان من الجنون والحمق ، مقاومة الجيش الالماني « الفير ماخت » ، اذ ان النتيجة الوحيدة لهذه المقاومة ، مذابح لا طائل تحتها ، ولا فائدة منها . وطلب المبعوث من الملك ان يقر قيام حكومة كويزلنغ وان يعود الى عاصمته . وراح هاكون وهو الرجل الديموقراطي بطبعه ، والمتمسك أشد التمسك حتى في هذه اللحظات المفجعة في تاريخ بلاده بالاجراءات الدستورية ، يحاول ان يوضح للدبلوماتي الألماني ، ان الملك في النروج ، لا يقرر المسائل السياسية ، وان مثل هذا التقرير من صلاحية الحكومة ليس إلا ، ولذا المسائل السياسية ، وان مثل هذا التقرير من صلاحية في هذه اللحظة الى الملك في عادثاته ، واتفق على ان ينقل رد الحكومة هاتفياً الى بروير ، وهو في طريق عادية الى اوسلو .

ولم يكن ثمة إلا رد واحد عند هاكون للألمان ، رغم عدم اتخاذه القرارات السياسية ، وذلك نتيجة قدرته على التأثير عليها . وكان هـذا الرد هو التراجع الى نزل متواضع من قرية نيبرغساند القريبة من ايلفيروم ، مخافة ان يحـاول الألمان اعتقاله بهجوم مباغت آخر بعد عودة الوزير الالماني . واستدعى الى هذا النزل جميع اعضاء حكومته ليؤلفوا مجلساً أعلى للدولة ، وراح يقول لهم :

« لا استطيع من ناحيتي ان اقبل بالمطالب الالمانية ، اذ ان هذا القبول يتعارض مع كل ما اعتبرته واجباً كملك للنروج ، منذ ان جئت الى هذه البلاد قبل نحو من خمسة وثلاثين عاماً . وانا لا أو د ان اؤثر ببياني هذا على القرار الذي تتخذه الحكومة . . . فليس في وسعي ان أعين كويزلنغ رئيساً للوزراء ، وهو الرجل الذي اعرف تمام المعرفة ان شعبنا وممثليه في البرلمان لا يثقون به مطلقاً .

« ولهذا فاذا اختارت الحكومة قبول المطالب الالمانية ، وانا

ادرك الاسباب التي قد تحملها على هـذا القبول ، بالنظر الى خطر الحرب التي يتحتم على الكثيرين من النروجيين الشبان التضحية بأرواجهم فيها ، فان السبيل الوحيد الذي يظل ماثلاً امامي ، هو النرول عن العرش »(١).

وعلى الرغم من وجود بعض المترددين والمتشككين من الاعضاء ، حتى هذه اللحظة ، إلا ان الحكومة وجدت نفسها عاجزة عن ان تكون أقل شجاعة من الملك وسرعان ما التفت حوله وأيدت موقفه. وتلقى الوزير الألماني عندما وصل الى ايدزفولد الواقعة في منتصف الطريق الى اوسلو ، رد الحكومة النروجية ، وقد نقله اليه الدكتور كوهت وزير الخارجية عن طريق الهاتف وراح بروير بهتف به فوراً الى مفوضيته في اوسلو، التي تولت بدورها نقله الى برلين على جناح السرعة . . وهذا هو الرد:

« قرر الملك تلبية للمشورة الجماعية من حكومت ، ان لا يعين حكومة يرئسها كويزلنغ . . أما بالنسبة الى السؤال المحدد الموجّه الى ، فان المقاومة ستستمر اطول وقت ممكن (١١) » .

وألقت الحكومة النروجية في ذلك المساء من محطة اذاعة ريفية صغيرة وقريبة ، هي كل ما تبقى من سبيل للاتصال مع العالم الخارجي ، بقفاز التحدي في وجه الرايخ الثالث القوي . وقد اعلنت قرارها بعدم قبول المطالب الألمانية ، وناشدت شعبها الذي يعد ثلاثة ملايين ليس إلا ، مقاومة الغزاة . وقد اشترك الملك ايضاً في اصدار هذا النداء .

ولكن الفاتحين النازيين لم يستطيعوا حمل انفسهم على الاعتقاد بصحة مسا يقوله النروجيون . وجرت محاولتان اخريان لإقناع الملك . فقد اوفد كويزلنغ في الحادي عشر من نيسان رسولاً هو الرئيس ايرغينس ، ليستحث الملك على

١ ـ من وثائق الدولة النروجية . مقتبس من كتـــاب المؤلف ( تحدي اسكندينافيا ) ص ٣٨٠٠

٧ - وثائق وزارة الخارجية الألمانية (٩) ص ١٧٤.

العودة الى العاصمة . وقد وعده بأن يقوم كويزلنغ بخدمت. ولاء واخلاص . ولكن الملك رفض عرضه باحتقار صامت .

ووصلت بعد الظهر رسالة عاجلة من بروير يطلب فيها مقابلة اخرى مع الملك لتقديم « اقتراحات معينة اخرى » . وكان الوزير الألماني الواقع تحت الضغط والالحاف قد تلقى تعليات من ريبنتروب ، بأن ينقل الى الملك « رغبت في ان يتيح للشعب النروجي ، الفرصة الأخيرة ، لعقد اتفاق معقول (١١) » . وتلقى الوزير الألماني هنده المرة بعد التشاور مع الملك ، رد وزير الخارجية ، بأن في وسعه ان ينقل هذه « الاقتراحات المعنية » الى الوزير اذا اراد .

وكان رد الالمان على هـ ذه الصدمة من دولة صغيرة ، لا حول لها ولا طول كالنروج فوريا ومتفقاً مع طبيعة النازيين . فلقد فشلوا اولا في وضع ايديهم على الملك وعلى اعضاء حكومته ، وها هم يفشلون في حملهم الآن على الاستسلام . ولم يبق المامهم إلا ان يقتلوهم . واوفدوا بعد ظهر الحادي عشر من نيسان طائرات سلاحهم الجوي ، لتعطي لقرية « نيبرغساند » ، الدرس الذي تستحقه . وقام الطيارون النازيون بتدمير القرية كلها بالقنابل المتفجرة والمحرقة ، كا أصلت بنيران مدافعها الرشاشة أولئك الذين حاولوا النجاة من الخرائب المحرقة . ويبدو ان الالمان اعتقدوا بادى الحرى عثر عليها فيا بعد في شمال النروج حكومته . فقد تضمنت يومية طيار الماني عثر عليها فيا بعد في شمال النروج الفقرة التالية بتاريخ الحادي عشر من نيسان : « حكومة اوسلو . تم مسحها الفقرة التالية بتاريخ الحادي عشر من نيسان : « حكومة اوسلو . تم مسحها

ا هناك اشارة مشؤومة عن خديمة المانية اخرى في تعليمات ريبنتروب السرية. فقد امر بروير بأن يرتب المقابلة في نقطة تقع بين « اوسلو وبين المكان الحالي الذي يقيم فيه الملك . وقد طلب منه ايضاً لأسباب واضحة ، ان يبحث هذه الحركة بحثاً مستفيضاً مع النيرق فون فالكنهورست، وان يبلغ الاخير عن المكان الذي اتفق على عقد الاجتاع فيه » . وذكر غاوس الذي هتف لبروير بتعليمات ريبنتروب في تقريره ان « الهر بروير قد فهم بوضوح معنى هذه التعليات . وفي وسم المرم ان يتصور بأن الملك لو ذهب الى هذه المقابلة ، لوضعت قوات فالكنهورست يدها عليه (وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٧) ص ١٢٩) .

من الوجود » .

اجل لقد مسحت القرية من الوجود ولكن الحكومة والملك ظلا في حين الوجود. وقد احتمى الملك واعضاء حكومت عند بجيء القاذفات النازية في غابة مجاورة. ووقفوا جميعاً في الثلج حتى ركبهم وشاهدوا الطائرات الالمانية وهي تحيل القرية الصغيرة الى انقاض. وتحتم عليهم ان يختاروا بين احد امرين وهي الانتقال الى الحدود السويدية القريبة والعثور على الملجأ في السويد المحايدة والاندفاع شمالاً في جبالهم والتي ما زالت تغطيها ثاوج الربيع. وقررا اخيراً الصعود مع وادي غودبراندز والذي يمر بهامار وليليهامار وعبر الجبال الى اندالسنس على الساحل الشمالي الغربي على بعد مائة ميل الى الجنوب الغربي من اندالسنس على الساحل الشمالي الغربي على بعد مائة ميل الى الجنوب الغربي من تروندهايم. وتصورت الحكومة ان ما في وسعها في الطريق تنظيم ما تبقى من قوات متفرقة وما زالت تعلوها الدهشة والبداء مقاومة اخرى. وكان ثمة بعض الأمل في ان تصل قوات بريطانية في النهاية لتقديم العون لهم.

## معارك النروج

وكان الاسطول البريطاني قد ردرداً قوياً على الاحتلال الالماني المفاجى، في اقصى الشمال. وقد اعترف تشرشل ، الذي كان مسؤولاً عن الاسطول في هذا الحين ، بأن الالمان تفوقوا عليه في المكر والدهاء. إذ لما كانت المنطقة في أقصى الشمال ، بعيدة على الأقل عن مرمى القاذفات الالمانية التي تستند الى القواعد الارضية ، فقد تحول الاسطول البريطاني فيها الى الهجوم. ففي صباح العاشر من نيسان ، أي بعد اربع وعشرين ساعة من استيلاء المدمرات الالمانية على نارفيك وانزالها قوات دايتل فيها، دخلت قوة مؤلفة من خمس مدمرات بريطانية الى ميناء نارفيك واغرقت مدمرتين من المدمرات الالمانية الحنس ، الموجودة في الميناء ، وعطلت الثلاث الباقية واغرقت جميع بواخر الشحن الالمانية باستثناء واحدة منها. وقد قتل القائد البحري الالماني الرير اميرال بونتي في هذه العملية

ولكن ما كادت المدمرات البريطانية تخرج من الميناء حتى اصطدمت بالمدمرات الألمانية الخس الباقية ، وقد طلعت لها من الخلجان المجاورة . وتمكنت الوحدات الألمانية بمدافعها المتفوقة من اغراق مدمرة بريطانية واحدة ، وارغام اخرى على الجنوح الى الشاطىء ، واصابة ثالثة بأضرار بالغة . وقد اصيب القائد البريطاني القبطان واربورتون \_ بي وكان على ظهر المدمرة الثانية بجراح قاتلة وتمكنت ثلاث من المدمرات البريطانية من النجاة الى البحر ، حيث اغرقت عند انسحابها سفنة نقل المانية ضخمة ، ملأى بالذخائر ، كانت في طريقها الى المناء .

وعاد الاسطول البريطاني ظهر الثالث عشر من نيسان ، تتقدمه هذه المرة البارجة « وورسايت » ، وهي من البوارج التي نجت من معركة جتلند البحرية في الحرب الكونية الأولى ، ومعها عمارة من المدمرات ، الى نارفيك فازالت من الوجود ما تبقى من السفن الحربية الألمانية في الميناء . وراح نائب الامسيرال و . جي . ويتوورث قائد الاسطول المهاجم يبعث ببرقية لاسلكية الى الاميرالية يتحدث فيها عما قام به من اعمال ، ويحثها فيها على وجواب قيام القوات البريطانية الاساسية باحتلال نارفيك ، بعد ان اصبت القوات الألمانية الموجودة على الساحل بالذهول وتفرقت ايدي سبا ، بينا كان دايتل قد انسحب في الحقيقة مع رجاله الألمان الى الجبال المحيطة بالميناء . وكان امير اللواء بي . جي . ماكيسي ، القائد البريطاني ، لسوء حظ الحلفاء من النوع الشديد الحذر والحيطة ، فلما وصل في البريطاني ، لسوء حظ الحلفاء من النوع الشديد الحذر والحيطة ، فلما وصل في البوم التالي بقوة طليعية تتألف من ثلاثة افواج مشاة ، قرر ان لا يغامر بالنزول الميال ، والتي كانت لا تزال في ايدي النروجيين . وكانت غلطة كلفت الحلفاء غالدا .

واذا ما عرفنا الحقيقة الواقعة وهي ان البريطانيين كانوا قد اعدوا حمسلة صغيرة للنروج من قبل ، تبين لنا انهم كانوا جد مبطئين في ايفاد قواتهم الى الميدان فبعد ظهر الثامن من نيسان، وكانت الانباء قد وصلت عن تحرك وحدات الاسطول الألماني باتجاه الساحل النروجي ، راح الاسطول البريطاني ينزل بسرعة

القوات التي كانت قد استقلت بواخره ووحداته استعداداً لاحتلال ستافانغر وبرغين وتروندهايم ونارفيك ، على اساس الاعتقاد بأنه سيحتاج الى كل باخرة من بواخره للعمليات البحرية . وعندما عادت الاميرالية الى ارجاع هذه القوات الى البواخر ، كانت جميع هذه المدن النروجية قد باتت في ايدي الألمان وعندما وصلت هذه القوات الى اواسط النروج كان مصيرها قد تقرر كما تقرر مصير السفن الحربية البريطانية التي عهد اليها بحماية القوات البرية بفضل سيطرة السلاح الجوي الألماني على سماء المعركة .

وهبط الى البر في العشرين من نيسان لواء بريطاني تعززه ثلاثة افواج من الرماة الألبيين الفرنسيين ، وذلك في موقع نامسوس الميناء الصغير الذي يقع على بعد ثمانين ميلا الى الشبال الشرقي من تروندهايم ، كما هبط لواء بريطاني ثان في اندالسنس التي تقع على بعد مائة ميل الى الجنوب الغربي من تروندهايم ، وكانت الخطة ترمي الى مهاجمة المدينة من الشبال والجنوب . لكن هاتين القوتين نظراً لافتقارهما الى مدفعية الميدان ، والمدافع المضادة للطائرات ، والدعم الجوي ، لم تستطيعا تهديد تروندها يم تهديداً جدياً ، وذلك لتعرض قواعدهما الى القصف الجوي المتواصل ليلا ونهاراً من القاذفات الألمانية التي حالت كذلك دون انزال اية مؤن جديدة أو تعزيزات للقوات الهابطة وحوّل اللواء البريطاني الذي هبط في اندالسنس اتجاهه بعد ان التقى بقوة نروجية في دومباس ، مركز التقاء الخطوط الحديدية الواقع على بعد ستين ميلا الى الشرق ، فتخلى عن فكرة الهجوم شمالاً نحو تروندهايم ، وراح يدفع الى الجنوب الشرقي مسع وادي غود براند سدال ، هادفا الى مساعدة القوات النروجية الرئيسية ، التي كانت تعمل تحت قيادة العقيد روج النشيطة في ابطاء الزحف الألماني الرئيسي المتقدم مع الوادي من مدينة اوسلو .

ووقع أول اشتباك في الحرب بين القوات البريطانية والألمانية في بلدة ليلهامار الواقعة الى الشال من هامار . في الواحد والعشرين من نيسان ، لكن كفة القوى لم تكن متوازنة إبداً فلقد غرقت الباخرة التي كانت تنقل للواء

البريطاني مدفعيته، وتحتم على الجنود البريطانيين والحالة هذه ان يحاربوا بالبنادق والمدافع الرشاشة قوات المانمة تفوقهم عدداً ، وتعززها المدفعية والدبابات الخفيفة . يضاف الى هذا ان قوات المشاة البريطانيين ، وهي تفتقر الى العون الجوي ، تعرضت باستمرار الى قصف عنيف من طائرات السلاح الجوي الألماني معركة دامت اربع وعشرين ساعة ، وشرعت القوات البريطانية والنروجية في عملية تراجع مسافة مائة واربعين ميلًا مع الوادي وبمحاذاة السكة الحديدية الى اندالسنس ، متوقفة هنا وهناك لخوض معركة تعويقية ، اخرت الزحف الألماني ولكنها لم توقفه مطلقاً . وتم اجلاء القوات البريطانية من اندالسنس في الثلاثين من نيسان والاول من ايار ، وسحبت الوحدات البريطانية والفرنسية من نامسوس باتا شعلة من النيران من جراء القصف الجوي الألماني . وقام الطراد البريط إني « غلاسجو » في التاسع والعشرين من نيسان ينقل ملك النروج واعضاء حكومته من « مولديه » الواقعة على خليج « رومسدال » على مقربة من اندالسنس التي غدت في حد ذاتها حطاماً من الرماد من غارات الطائرات الالمانية ونقلتهم الى ترومسو الواقعة في الدائرة القطبية الى الشمال من نارفيك ، حيث اقيمت الحكومة النروجية المؤقتة في الاول من ايار .

وكان القسم الجنوبي من النروج في هذه الفترة بكل ما فيه من مدن وبلدان مهمة ، قد وقع تحت سيطرة الالمان ولكن بدا ان القسم الشهالي من البلد سيظل حراً من سيطرتهم . وقد تمكنت قوة للحلفاء قوامها خمس وعشرون الف رجل بينهم لواءان من النروجيين ولواء من البولنديين وفوجان من الفرقة الاجنبية الفرنسية ، باخراج الالمان من نارفيك نتيجة تفوق الحلفاء العددي الهائل ولم يبد ثمة أي سبب يدعو الى الشك في ان هتلر سيحرم من حاجاته الى الحديد ، وسيمنع من احتلال جميع اجزاء النروج ، وارغام الحكومة النروجية على الاستسلام . ولكن كانت القوات الالمانية المسلحة في هذه الآونة قد وجهت

ضربتها بقوات مذهلة في الجبهة الغربية ، وكان الحلفاء في حاجة الى كل جندي من جنودهم لسد الثغرة . واضطروا الى الجلاء عن نارفيك . واعيد الجنود الى البواخر بسرعة ، وعاد الفريق دايتل الالماني الذي كان قد صد بقواته في المنطقة الجبلية الوعرة القريبة من الحدود السويدية ، الى احتلال الميناء في الثامن من حزيران ، فاستسلم اليه بعد اربعة ايام القائد النروجي الباسل والشجاع العقيد روج ومن تبقى معه من قوات غلب عليها الغضب والدهشة من جراء ما أحسوا به من تخلي البريطانين عنهم ونقل الملك هاكون وحكومته على ظهر الطراد البريطاني « ديفونشاير » من ترومسو في السابع من حزيران ليقلهم الى لندن ليقضوا فيها خمس سنوات من النفي المؤلم (١). ورفعت برلين دايتل الى رتبـــة

وقد حوكم كويز لنغ في نهاية الحرب بتهمة الحيانة العظمى ، وأدين بعد محاكة طويلة ومجهدة ، وقضي عليه بالاعدام الذي نفذ فيه في الرابع والعشرين من تشرين الاول عام ه ، و آثر تير بوفين الموت عليمان يقع اسير افي ايدي الحلفاء . وحوكم نوت هامسون الكاتب القصصي النروجي العظيم بتهمة الحيانة العظمى لنماونه الصريح مع الالمان والاشادة بهم وكيل المديح لهم ، ولكن القضاء برا ساحته نظراً لشيخو خته وما اصابة من خرف. ولكنه حوكم بتهمة (استغلال العهد النازي) وأدين وقضت عليه المحكمة بدفع غرامة قدرها (ه ٦) الف دولار ، وقد توفي في التاسع عشر من شباط عام ٧ ه و ١ وهو في الثالثة والتسعين من عمره وحوكم الغريق فون فاكانهو رست كمجرم حرب

١ - لم يعد حكم كويزلنغ في محاولته الاولى للسيطرة على النروج طويلاً . فبعد ستة ايام من اعلان نفسه رئيساً للوزراء ، قام الألمان بطرده في الخامس عشر من فيسان وعينوا مجلساً اداريا مؤلفاً من ستة اشخاص من كبار النروجيين ، وبينهم المطران ايفيند بيرغراف ، رئيس الكنيسة اللوثرية في النروج وبآل بيرغ رئيس الحكمة العليا . وكان هذا التطور نتيجة جهود بيرغ المشروع البارزة والعنيد الذي بات فيها بعد رئيس حركة المقاومة السرية النروجية . واختارهتلو في الرابع والمشرب من نيسان جوزيف تيربوفن ، احد الشبان النازيين البارزين ليصبح مفوض الرايخ في النروج ، فبات بالفعل حاكما البلاد الحقيقي ، الذي تز ايدت شراسته ووحشيته يوماً بعد آخر خلال فترة الاحتلال . واستدعت براين في السابع عشر من نيسان وزيرها المفوض بروير ، الذي عارض تويزلنغ منذ البداية واحالته الى الاستيداع من السلك الدبلوماسي ، ثم بعثت به فيا بعد كجندي ألى الجبمة الغربية . وعاد الالمان فنصوا كويز لنغر ثيساً الوزراء في عام ٢ ٤ ٢ ، وعلى الرغم من السلطة مطلقاً على الرغم من مساعيه الكبرى لارضائهم وخدمتهم .

الفريق الكاملة ، ومنحته ارفع الأوسمة ، ونعته هتلر بلقب « بطـــل نارفيك » . \*

ولقد واجه الفوهرر على الرغم من انتصاراته المدهشة لحظات عصيبة إبان المحلة النروجية . وتحتشد يوميات يودل ، بفقرات رائعة في صياغتها تتحدث عن السلسلة المتعاقبة من الأزميات العصيبة التي مر بها سيد الحرب . فقد دو ن في الرابع عشر من نيسان يقول ان الفوهرر اصيب « بنوبة عصيبة فظيعة »لدى تلقيه الأنباء بإزالة القوات البحرية الالمانية في نارفيك من الوجود . وطلب ان تجيلي قوات الفريق دايتل من منطقة نارفيك بطريق الجو ، وهو أمر مستحيل . ودو ن يودل في يوميته لذلك اليوم ايضاً « ان كل مجموعة من الأنباء السيئة تؤدي الى أسوأ المخاوف في نفس الفوهرر » وعاد بعد يومين يقول : « تجددت الأزمة . فشلت الاجراءات السياسية . استدعي الوزير بروير . ويقول الفوهر و ان القوة فشلت الاجراءات السياسية . استدعي الوزير بروير ، ويقول الفوهر و ان القوة المستشارية في برلين في ذلك اليوم التاسع عشر من نيسان ، وأخذ رؤساء الفروع يجب ان تستخدم . . . (١) واحتد النقاش في الاجماعات التي عقد در والماء الفروع الثلاثة للقوات المسلحة يتبادلون التهم في موضوع الابطاء في العمليات العسكرية الثلاثة للقوات المسلحة يتبادلون التهم في موضوع الابطاء في العمليات العسكرية الى الحد الذي اضطر معه كايتل الجبان الى الخروج من الغرفة . واضاف في يوميته بتاريخ الثاني والعشرين من نيسان ، يشعر الفوهر و بقلق متزايد من النزول البريطاني في النروج » .

وادى البطء في تقدم القوات الألمانية المتجهة من اوسلو الى الشال نحو

<sup>=</sup> أمام محكمة عسكرية بريطانية – نروجية مختلطة، بتهمة تسليم بعض فدائبي الحلماء الذين وقموا في أسره الى الحرس النازي لإعدامهم . وقد حكم عليه بالاعدام في الثاني من آب عام ١٩٤٦ ولكن الحكم ما لبث أن خفف الى السجن مدى الحياة .

١ – قام الفريق فون فاكلنهورست في الثالث عشر من نيسان ، تلبية لامر هتلر حتماً ، الذي كان في أوج غضبه بسبب المقاومة النروجية بتونيع أمر يقضي باعتقال عشرين من كبار رجال النروج البارزين كرهائن ، بينهم المطرأن بيرغراف وبآل بيرغ . وكان من انحتم ، على حد تمبير الوزير الالماني المفوض بروير (اعدام هؤلاء في حالة استمر ارالمقاومة او محاولة القيام بأي عمل من اعمال التدمير ) . وثائق وزارة الخارجية الالمانية ، (٩) ص ١٨٦٥) .

تروندهايم واندالسنس ، الى از دياد موجة « الحماس والهياج » في الثالث والعشرين من نيسان ، على حد تعبير يودل ، ولكن عادت الانباء فتحسنت في اليوم التالي ، ثم تابعت اشراقها اعتباراً من ذلك اليوم . وكان سيد الحرب قد بات في السادس والعشرين من نيسان في وضع مرح رائع ، حتى انه في الساعة الثالثة والنصف من صباح ذلك اليوم ، وبعد جلسة استمرت طيلة الليل مسع مستشاريه العسكريين ، راح يعلن لهم انه يعتزم البدء بالعملية «الصفراء » بين الاول من ايار والسابع منه . وكان هذا الاسم الرمزي قد اطلق على الهجوم الكبير في الغرب عبر هولندة وبلجيكا . وعلى الرغم من ان القلق على تروندهايم قد في الغرب عبر هولندة وبلجيكا . وعلى الرغم من ان القلق على تروندهايم قد عود هتر في التاسع والعشرين من نيسان إلا انه ما لبث في اليوم التالي ان عفره الفرح » بعد ان وصلته الانباء بأن جماعة مقاتلة من اوسلو قد وصلت الى المدينة . وبات في وسعه الآن ان يركز جميع اهتامه في الجبهة الغربية . واصدر في الأول من ايار أمره بأن تكون الاستعدادات كاملة قبل الخامس من ايار الهجوم في الغرب .

وقد ذاق قادة القوات الالمانية المسلحة من امثال غورنغ وبراوخيتش وهولدر وكايتل ويودل وريدر والبقية ، لأول مرة وإبان الحملة النروجية ما يصيب زعيمهم المجنون من انهيار ، لدى وقوع اية نكسات مها كانت ضئيلة في المعركة . وكان هذا ضعفاً في الزعيم ما لبث ان نما معه ، عندما تحول تيار الحرب بعد سلسلة من الانتصارات العسكرية المذهلة ، وكان عاملًا مهما اسهم اسهاما قوياً في التصدع النهائي الذي اصاب الرايخ الثالث .

ولكن مهما كان الشكل الذي يرى فيه المرء هذه الصورة ، فان السرعة التي تم فيها احتلال الدانيارك والنروج كان نصراً مهماً لهتلر ، وهزيمة مثبطة للعزائم بالنسبة الى البريطانيين . فقد أمن هذا النصر لهتلر طريق الحديد في الشتاء ، وضمن حماية اضافية لمداخل بحر البلطيق ، وسمح للاسطول الألماني الجريء ، باختراق الحصار الى شمال الأطلسي ، وسمح للألمان بموانىء ممتازة تستخدمها الغواصات والسفن الحربية الأخرى في حربها البحرية ضد بريطانيا . وزود هذا

النصر هتار بقواعد جوية تقربه مئات الاميال من العدو بالنسبة الى قواعده الاصلية . ولعل اهم نتيجة لهذا النصر انه ضاعف من سمعة الرايسخ الثالث العسكرية واضعف بالتالي سمعة الحلفاء الغربين . وبدت المانيا النازية في عيون الناس و كأنها الدولة التي لا تقهر . فقد اذعنت النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندة ، والدانيارك والنروج بسهولة لسيطرة هتار، او لتهديده باستعمال قوته، وبدت مساعدة الدولتين الغربيتين الكبيرتين ، كما وقع في النروج مثلاً ، وكأنها ليست كبيرة النفع أو دات جدوى وبدا ان موجة المستقبل ، كما كتبت سيدة امريكيه بارزة ، ملك لهتار والنازية .

وكان فتح هتار الاخير بالنسبة الى ما تبقى من الدول المحايدة عبرة مرعبة . وبدا من الواضح ان الحياد لا يؤمن الحماية للدول الديموقراطية الصغيرة التي تحاول البقاء في عالم تسيطر عليه الانظمة الجماعية . وقد اكتشفت فنلندة هذه الحقيقة ، وجاء الآن دور النروج والدانيارك . وكان على هذه الدول ان تاوم نفسها لأنها كانت عمياء البصيرة ، ولأنها رفضت ان تقبيل في الوقت المناسب وقبل ان يقع العدوان الفعلي العون من الدول الكبيرة الصديقة .

ولقد سمعنا تشرشل يقول في مجلس العموم في الحادي عشر من نيسان :

« واني لواثق من ان الدول ستفكر تفكيراً عميقاً في هذه الحقيقة ، اذ انها قد تتعرض غداً او بعد اسبوع أو بعد شهر، الى ان تغدو فريسة لخطة مدروسة درساً كاملاً وضعتها هيئة اركان حرب متقنة ، لتدميرها واستعبادها » (١)

ومن الواضح ان تشرشل كان يفكر في كل من هولندة وبلجيكا عندما قال قوله هذا ، على الرغم من ان المانيا شاءت ان تفسح لهاتين الدولتين نعمة الراحة لمدة شهر آخر ، ولكنها لم تكونا مطلقاً تفكران هذا التفكر (٢) .

١ - تشرشل - مذكرات - الجزء الاول - ص ٢٠١٠ .

ح وجدالسويديون أنفسهم بين روسيا في فنلندة ودول البلطيق، وبين المانيا التي تسيطر على
 جارتيهم النروج والدانيارك، فكروا طويلاوقرووا ان لامناص لهم من النمسك بجيادم الغريب =

وكانت هناك دروس عسكرية يجب تعلمها من فتح هتار الخاطف للدولتين الاسكندينافيتين . ولعل ابرز هذه الدروس ، اهمية السيطرة الجوية وتفوقها على القوات البحرية عندما تكون القواعد البرية للقاذفات والمقاتلات قريبة من ميادين القتال . ولعل الدرس الثاني الذي لا يقل اهمية عن سابقه هو الدرس القديم القائل بأن النصر يكون دائماً حليف الجريء ، والواسع الخيال . وكان الاسطول والسلاح الجوي الالمانيان يتميزان بهاتين الصفتين معاً ، كما ابدى دايتل في نارفيك ما يتميز به الجيش الألماني من دهاء وسعة حيلة تفتقر اليها جيوش الحلفاء كل الافتقار .

وكانت ثمة ثمرة عسكرية للمغامرة النروجية لم يكن في الامكان تقدير قيمتها

<sup>=</sup> وان يموتوا وم يقاتلون اذا تعرضوا للهجوم .وكانوا قد ارضوا الاتحاد السوفياتي بمدم الساح لقوات الحلفاء بعبور فنلندة ، وهاهم يحاولون الآن ترضية المانيا بعد ان تعرضوا لضغطها الشديد. وعلى الرغم من ان السويد كانت قد بعثت بكيات كبيرة من السلاح الى قنلدة الا انها رفضت ان تبيي السلاح أو حتى الوقود للنروج عندما هوجمت . وظل الالمان طيلة شهر نيسان يطلبون من السويد الساح لهم بنقل قواتهم الى نارفيك لنجدة الفريق دايتل ، ولكنها رفضت الساح لهم بذلك حتى انتهاء العمليات الحربية ، على الرغم من سماحها لقطار يقل بعثة طبة وبعض المواد بالعبور في اراضيها . واذعنت السويد في الناسع عشر من حزيران لضغط هنر مخافة تعرضها لهجومه الماشر، ووافقت لى السماح بنقل القوات المرسلة الى النروج موازياً الى التي تنقل في طريق العودة الى المانيا النروج موازياً الى التي تنقل في طريق العودة الى المانيا .

وكان هذا المون كبيراً لألمانيا . فقد وفر سماح السويد لهتلر بنقل القوات الجديدة والمدات الحربية بطريق البرالى النروج ، عليه تعريض هذه القوات والمدات لخطر الفرق على ايدي البريطانيين . وتم في الستة اشهر الاولى من هذا الاتقاق تبادل نحو من ( ١٤٠ ) الف جندي الماني في النروج كما تم تعزيز هذه القوات بكيات كبيرة من المؤن والمدات . وقبيل بدء الهجوم الألماني الكامل على روسيا، سمحت السويد للقيادة المليا الالمانية بنقل فرقة عسكرية كاملة من النروج عبر اراضيها الى فنلندة لاسنخدامها في الهجوم على الاتحاد السوفياتي. وهكذا فقد سمحت لألمانيا الآن عبر اراضيها الى فنلندة لاسنخدامها في الهجوم على الاتحاد السوفياتي. وهكذا فقد سمحت لأالنيا الآن على السفيط الألماني على السويد ونصوص الرسائل المتبادلة بين الملك غوستاف وبين هنار ، ان ير اجع كتاب «وثائق عن السياسة الخارجية الالمانية ( ٩ ) » . وقد بحث المؤلف في هذا الموضوع بحثاً وافياً في كتابه عني السياسة الخارجية الالمانية ( ٩ ) » . وقد بحث المؤلف في هذا الموضوع بحثاً وافياً في كتابه عني السياسة الخارجية الالمانية ( ٩ ) » . وقد بحث المؤلف في هذا الموضوع بحثاً وافياً في كتابه عني السكانية المانية ( ٩ ) » . وقد بحث المؤلف في هذا الموضوع بحثاً وافياً في كتابه علي الحكون المكانية ( ٩ ) » . وقد بحث المؤلف في هذا الموضوع بحثاً وافياً في كتابه على المكانية ( ٩ ) » . وقد بحث المؤلف في هذا الموضوع بحثاً وافياً في كتابه المكانية ( ٩ ) » . وقد بحث المؤلف في هذا الموضوع بحثاً وافياً في كتابه المكانية ( ٩ ) » . وقد بحث المؤلف في هذا الموضوع بحثاً وافياً في كتابه المكانية وافياً في كتابه المكانية وافياً في المكانية وافياً في كتابه المكانية وافياً في المكانية وا

فوراً ، وذلك بسبب عدم التمكن من النظر بعيداً الى المستقبل . وكانت خسائر النريقين في النروج ضئيلة للغاية . فقد خسر الألمان ١٣٩٧ قتيلاً و٢٣٧٥ مفقوداً و ١٦٠٤ من الجرحى ، وبلغ بذلك مجموع الحسائر (٢٩٦٦) ، بينا بلغت خسائر النروجيين والفرنسيين والبريطانيين أقل من خمسة آلاف . وخسر البريطانيون حاملة طائرات وطراداً وسبع مدمرات كما خسر كل من البولنديين والفرنسيين مدمرة واحدة اما خسائر الالمان البحرية فكانت اضخم نسبياً ، اذ فقدوا عشر مدمرات من مجموع ثماني ، كمااصيب مدمرات من مجموع عشرين يملكونها ، وثلاثة طرادات من مجموع ثماني ، كمااصيب البارجتان – الطرادان شارنهورست وغفيزنار وبارجة الجيب لوتيزاو باضرار تقيلة للغاية حتى انها ظلت عاطلة عن العمل عدة اشهر . ولم يكن لدى هتلر اسطول يستحق الذكر بالنسبة الى احداث الصيف المقبلة . وعندما حان الوقت لغزو بريطانيا ، وهو ما وقع فعلا بعد وقت قصير ، ثبت ان هذه الحقيقة تؤلف عقمة لامكن تذليلها .

ولم تخطر ببال هتار قط في بداية شهر ايار النتائج المحتملة لهذا الشلل العنيف الذي اصاب الاسطول الألماني. فقد اضاف الدانيارك والنروج الى قائمة فتوحاته الطويلة ، واخذ يعمل مع قادته العسكريين المتلهفين ، بعد ان تخلوا الآن عن كل ما كان لديهم من شكوك في الخريف المنصرم ، في اعداد آخر الاستعدادات للفتح الذي كانوا على ثقة من انه سيكون اضخم فتوحاتهم واعظمها كلها.

## النصث في الغرّب

استدعى سفير بلجيكا في برلين وزير هولندة المفوض فيها بعد فجر العاشر من ايار عام ١٩٤٠ وكان يوماً من ايام الربيع المشرقة الى وزارة الخارجية الألمانية الويلهلمشتراسة ، حيث ابلغها ريبنتروب ان الجيوش الألمانية بدأت تدخيل بلاديها لضان حيادهما تجاه هجوم متوقع من الجيوش الانكليزية - الفرنسية . وكان هذا المبرر الزائف هو عين المبرر الذي اعتمد عليه هتلر قبل نحو من شهر لغزو الدانيارك والنروج . وطلب الانذار الألماني الرسمي الذي وجه اليها من حكومتيها ، ان تضمنا عدم ابداء اية مقاومة . واضاف انه في حالة وقوع أية مقاومة ، فستسحق بكل الوسائل ، وستقع مسؤولية سفك الدماء بصورة كاملة على الحكومتين الملكيتين البلجيكية والهولندية .

وشق المبعوثان الألمانيان في بروكسل ولاهاي ، كما فعل زميلاهما في كوبنهاغن واوسلو قبل نحو شهر ، طريقها الى وزارتي خارجية البلدين يحملان رسالتين مماثلتين . ولعل من سخرية الاقدار ان حامل الاندار من لاهاي ، كان الكونت جوليوس فون زيخ-بير كسرودا الوزير الألماني المفوض، وهو صهر بيثمان-هولويغ ، مستشار القيصر غليوم الذي اعلن في عام ١٩١٤ ، ان ضمانة المانيا لحياد بلجيكا الذي خرقته حكومة الهوهنزولرن آنذاك ، لم

یکن اکثر من مجرد « قصاصة من الورق » .

وبينا كانت القاذفات الالمانية تهدر بدويها في السهاء فوق بروكسل ، وكان صوت انفجار القنابل الي تقذف بها على المطارات القريبة يهز النوافذ هزأ ، شرع سفير المانيا في بروكسل بيولو – شوانتي ، يخرج من جيبه مغلفاً في وزارة الخارجية البلجيكية ، ليقدمه الى وزيرها ، واذا بالوزير بول هنري سباك يوقفه قائلاً . . « استميحك العذر يا سيدي السفير ، فأنا اريد الكلام أولاً » . ومضى الوزير البلجيكي يقول وهو لا يحاول إخفاء مشاعر الغضب المسيطرة عليه :

« لقد بدأ الجيش الالماني بمهاجمة بلادنا . وهذه هي المرة الثانية في غضون خمسة وعشرين عاماً ، تقترف فيها المانيا عدوانا اجرامياعلى بلجيكا المحايدة والمخلصة لحيادها . ولعل ماحدث الآن يفوق ما حدث في عام ١٩١٤ . فلم تتسلم الحكومة النروجية حتى هذه اللحظة اي انذار أو مذكرة أو احتجاج من أي نوع . ولم تعرف بلجيكا ، بأن المانيا قد نقضت العهود التي قطعتها على نفسها إلا عن طريق الهجوم الذي وقع فعلا . . . وسيحكم التاريخ على ان الرايخ الالماني هو المسؤول أولاً واخيراً . أما بلجيكا ، فانها عازمة على الدفاع عن نفسها . »

وشرع الدبلوماتي الالماني الذي وجد نفسه اثر ذلك في موقف حرج يتلو الانذار الالماني الرسمي ، فقاطعه سباك قائلًا . . . « سلمني الوثيقة . . . انني أو د ان أو فر عليك هذه المهمة الشاقة (١) . »

وكان الرايخ الثالث قد قدم الى هاتين « الدولتين المنخفضتين » ضمانات لا عد لها ولا حصر لحيادهما . فقد كانت الدول الأوروبية الكبرى الخمس ، قد مقدمت في عام ١٨٣٩ ضمانة « دائمة » لاستقلال بلجيكا وحيادها ، وظل هذا الميثاق محترماً وقائماً حتى عام ١٩١٤ عندما خرقته المانيا في عام ١٩١٤ .

١ – بلجيكا – الوصف الرسمي لما حدث ١٩٣٩ – ١٩٤٠ ص ٢٧ – ٢٩.

وتعهدت جمهورية ويمار الالمانية بأن لا تحمل السلاح قط ضد بلجيكا ، وقد عاد هتار بعد وصوله الى الحكم الى تأكيد هذه السياسة باستمرار ، وقدم ضمانات مماثلة الى هولندة . وسبق للمستشار النازي أن اعلن في الثلاثين من كانون الثاني عام ١٩٣٧ ، وبعد إلغائه ميثاق لوكارنو ما يلي :

«ولقد قدمت الحكومة الالمانية تأكيدها الى بلجيكا وهولندة، بأنها على استعداد للاعتراف بحيادهما . وحصانتهما من الانتهاك ، وضمان هذا الحياد وتلك الحصانة » .

وأحست بلجيكا بخوف من عودة الرايخ الثالث الى التسلح ، واستعادة منطقة الراين في ربيع عام ١٩٣٦ ، فتخلت عن السياسة التي اتبعتها بحكمة بعد عام ١٩١٨ ، وهي السياسة البعيدة عن الحياد ، وعادت الى التمسك به من جديد طمعاً منها بأن يحميها . وقامت بريطانيا وفرنسا في الرابع والعشرين من نيسان عام ١٩٣٧ ، بتحريرها من التزاماتها بموجب ميثاق لوكارنو ، وعادت المانيا في الثالث عشر من تشرين الاول من العام نفسه الى التأكيد بصورة رسمية ....

« بأنها تعتزم عزماً قاطعاً وأكيداً ، على عدم المساس ، مها كانت الظروف بسلامة بلجيكا وكيانها وحصانتها على الانتهاك ، وبأنها ستحترم في جميع الاوقات الاراضي البلجيكية ، وستساعدها في حالة تعرضها لأى هجوم » ...

ولكن بدأ منذ ذلك اليوم التناقض في فكرة هتار تجاه حياد هاتين الدولتين – بلجيكا وهولندة يظهر بشكل ملحوظ في تأكيداته لها وفي احاديثه الخاصة مع قادته العسكريين ففي الرابع والعشرين من آب عام ١٩٣٧ ، تحدث عندما قدمت اليه بعض الاوراق المتعلقة بالعملية الخضراء وهي العملية التي تتناول الهجوم على تشيكوسلوفاكيا ، عن المزايا العظيمة التي يمكن المحلية التي تتناول الهجوم على تشيكوسلوفاكيا ، وراح يسأل الجيش عن الألانيا الحصول عليها اذا ما احتلت بلجيكا وهولندة ، وراح يسأل الجيش عن رأيه في الاوضاع التي يمكن ان يتم فيها احتلال هذه المنطقة وعن الزمن الذي

تستغرقه عملية الاحتلال ، ولكنه في الثامن والعشرين من نيسان عام ١٩٣٩ ، عاد يؤكد لروزفلت في رده عليه « البيانات الملزمة » التي سبق له ان قدمها الى الى هولندة وبلجيكا وغيرهما من الدول . ولم يمض شهر واحد على هذا التأكيد ، حتى كان يقول لقادته العسكريين في الثالث والعشرين من ايار ، كما روينا من قبل ، ان « من الواجب احتلال القواعد الجوية الهولندية والبلجيكية بالقوات الحياد » . المسلحة ، بسرعة البرق الخاطف ، وان من الواجب تجاهل بيانات الحياد » .

ولم يكن قد شرع في حربه هذه ، حتى كانت خططه العسكرية قد باتت جاهزة . وكان في الشاني والعشرين من آب ، أي قبل اسبوع واحد من شنه الحرب بالهجوم على بولندة قد تشاور مع قادته العسكريين في موضوع «احتال» خرق حياد بلجيكا وهولندة . وأضاف قائلا : « لن تقوم انكلترا وفرنسا بخرق حياد هاتين الدولتين » وأصدر بعد اربعة ايام أي في السادس والعشرين من آب أوامره الى مبعوثيه في بروكسل ولاهاي بابلاغ حكومتيها بأن المانيا لن تمس بأي حال من الاحوال اذا ما نشبت الحرب ، حصانة هولندة وبلحيكا على الانتهاك » . وعاد يكرر هذا التأكيد بصورة علنية في السادس من تشرين الاول بعد انتهاء الحملة البولندية . واصدر الفريق فون براوخيتش في اليوم من تشرين الأول أوامره الى قادة مجموعات الجيوش بإيعاز من هتلر طبعاً . . .

« بأن يقوموا بجميع الاعدادات اللازمة للقيام بهجوم فوري على الاراضي الهولندية والبلجيكية ، اذا تطلبت الاوضاع السياسية هذا الهجوم (١١). »

واصدر هتار بعـــد يومين ، في توجيهه السادس بتاريخ التاسع من تشرين أوامره ...

« باتخـاد الأهبة الكاملة لعملية هجومية عبر اللوكسمبورج

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ٧٣٠.

وهولندة وبلجيكا.ويجب تنفيذ هذا الهجوم في اسرع وقت مكن، وبأقصى ما يمكن من قوة ... وهدف هذا الهجوم الحصول على منطقة واسعة من أراضي هولندة وبلجيكا وفرنسا الشهالية (١) ».

وبالطبع لم يكن البلجيكيون والهولنديون على علم بأوامر هتار السرية ، ومع ذلك فقد تلقوا تحذيرات عما تخبؤه الاقدار لهم . وسبق لنا ان بينا عدداً من هذه التحذيرات ، وقلنا ان العقيد اوستر ، وهو من كبار المتامرين ضد النازية انذر الملحقين العسكريين البلجيكي والهولندي في برلين في الخامس من تشرين الثاني ، بأن يتوقعا هجوماً المانياً في الثاني عشر من الشهر نفسه وهو الموعد المقرر للهجوم . ومضى غويردلر في نهاية تشرين الاول - وهو احد المتامرين ايضاً - الى بروكسل بتحريض من وايز ساكر ، لتحذير البلجيكيين من الهجوم المتوقع في كل لحظة . وسبق لنا ان قلنا أيضاً ان الخطة الالمانية الكاملة اللهجوم في الغرب ، قد وقعت في العاشر من كانون الثاني عام ١٩٤٠ في أيدي البلجيكيين ، عندما اضطر ضابط الماني كان يحملها الى النزول بطائرته في الاراضى البلجيكية .

وكانت هيئتا اركان الحرب في هولندة وبلجيكا قد عرفتا من محابراتها على الحدود بأن الالمان يحشدون نحواً من خمسين فرقة على حدود بلاديها . واتبح لهما الانتفاع من مصدر ممتاز للمعلومات في العاصمة الالمانية . وهو العقيد جي . جي ساس الملحق العسكري الهولندي في برلين . وكان هذا الرجل صديقاً حميماً للعقيد اوستر وكثيراً ما تناول معه العشاء في منزل الاخير في ضاحية زيهليندروف المنعزلة الهادئة . وكان من السهل بعد نشوب الحرب عند مثل هذه الاجتماعات بسبب « التعتم » الذي مكن الكثيرين من الاشخاص في ذلك الحين في برلين ، من ألمان وأجانب ، من القيام بمختلف الاعمال « الهدامة والمناوئة للعهد » دون الخوف من اكتشاف امرهم . وكان اوستر قد أبلغ ساس هذا في العهد » دون الخوف من اكتشاف امرهم . وكان اوستر قد أبلغ ساس هذا في

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٨٨٠

مطلع شهر تشرين الثاني بنبأ الهجوم الالماني المقرر في الثاني عشر من تشرين الثاني . ولا ريب في ان عدم ثم عاد الى تحذيره من جديد في مطلع شهر كانون الثاني . ولا ريب في ان عدم وقوع الهجوم في كل من التاريخين اللذين حددهما ساس ، قد اضعفا الثقة باقواله في لاهاي وبروكسل ، لا سيا وان العاصمتين كانتا تجهلان الحقيقة الواقعة وهي ان هتلر قد حدد بالفعل هذين التاريخين لهجومه ثم عاد فأجله لأسباب مختلفة . لكن التحذير الذي تلقاه ساس من اوستر قبل عشرة ايام ، عن غزو النروج والدانيارك ، وتحديده الموعد الدقيق لهذا الهجوم ، قد أعاد للملحق الهولندي المكانة التي كانت له في بلاده .

ونقل اوستر في الثالث من أيار بصراحة الى ساس ان الهجوم الالماني في الغرب سيقع في العاشر منه عبر هولندة وبلجيكا ، وقام هذا بدوره بنقل النبأ الى حكومته فوراً . وتلقت لاهاي تأييداً لهذا النبأ في اليوم التالي من الفاتيكان. وتولى الهولنديون نقل المعلومات بدورهم فوراً الى البلجيكيين . وكان الخامس من ايار من ايام الآحاد ، وعندما بدأ الاسبوع الجديد ، اتضح وضوحاً جلياً لكل من كان في برلين ان الضربة في الغرب ، ستقع في غضون بضعة ايام . واشتد التوتر في العاصمة . ولم يكد يحل الثامن من ايار ، حتى كنت ابرق الى مكتبنا في نيويورك ، بأن يوقف احد مراسلينا في امستردام ، بدلا من ايفاده بحراً الى النروج ، حيث كانت الحرب قد انتهت على أي حال ، وسمح لي المراقبون العسكريون في تلك الليلة بأن أشير في اذاعتي الى اقتراب موعد الهجوم في الغرب، وبأن هذا الهجوم سيشمل هولندة وبلجيكا .

وتناول اوستر وساس عشية التاسع من ايار العشاء لآخر مرة. وأكد الضابط الألماني لصديقه ان الأمر الأخير بالهجوم في الغرب، قد صدر وانه سيقع في فجر اليوم التالي، وان القيادة العليا للقوات المسلحة في الوله لمشتراسه قد أيدت له ذلك، عندما مر بها اليوم للتثبت من عدم وجود أي تغيير في الخطة العسكرية وتوقيتها. وقال اوستر لضيفه ساس: « لقد تحول الخنزير الى الجبهة الغربية »، وهو يقصد « هتلر » بالخنزير طبعاً ، وتولى ساس نقل النبأ الى

الملحق العسكري البلجيكي ، ثم مضى الى مفوضيته حيث سجل طلباً هاتفياً الى لاهاي . وكان الملحق قد أعد رموزاً خاصة لمثل هذة المناسبة ، وراح يقول لقيادته في لاهاي عبارات لا ضمير فيها تتضمن الرسالة التالية : « غداً عند الفجر . استعدوا (١) . »

ومن الغريب كل الغرابة ، ان الدولتين الكبيرتين في الغرب ، أي بريطانيا وفرنسا ، قد بوعتنا بالهجوم وهما ناغتان تغطان في سبات عميق . ولم تكترث هيئنا أركان الحرب فيها بالتقارير العسكرية الواردة من بروكسل ولاهاي : وانشغلت لندن نفسها في ذلك الوقت بأزمة وزارية استغرقت ثلاثة ايام ثم حلت عشية العاشر من ايار ، بحلول تشرشل محل تشمبرلين في رئاسة الوزارة . وكان أول ما سمعه مقر قيادتي القوات الفرنسية والبريطانية عن الهجوم الالماني، هو هدير القاذفات الالمانية وهي تقطع هدوء الساعات التي سبقت فجر ذلك اليوم من أيام الربيع . وعويل طائرات الانقضاض من طراز شتوكا . وهي تظهر في الساء ، ليعقبها بعد انبلاج الفجر ، سيل من النداءات المحمومة من هو لندة وبلجيكا تطلب المساعدة ، بعد ان كانت قد أبقت قوات الحلفاء على بعد ذراع منها مدة ثهانية أشهر دون أن تكلف نفسها عناء تنسيق خطط الدفاع بعد دراع منها مدة ثهانية أشهر دون أن تكلف نفسها عناء تنسيق خطط الدفاع المشترك معها .

ومضت رغم ذلك ، خطة الحلفاء في مواجهة الهجوم الالماني في بلجيكا في اليومين الأولين بدقة ونظام دون أي تبدل أو صعوبة ، فلقد سارع جيش انكليزي – فرنسي ضخم باتجاه الشهال الغربي من الحدود الفرنسية – البلجيكية ، لتعزيز خط الدفاع البلجيكي الرئيسي على طول نهري دايل والموز إلى الشرق من بروكسل . وكان هذا هو ما تريده القيادة العليا الألمانية تماماً كما ثبت ذلك فيما بعد ، إذ أن هذه الحركة الضخمة التي قام بها الحلفاء قد اتفقت مع خطة القيادة

١ – آلين دالاس – الحركة السرية في المانيا ص ٨٥ – ٦١ . ويقول دالاس ان العقيد السلس قد أكد له هذه الرواية شخصياً بعد انتهاء الحرب

الألمانية تمام الاتفاق. وهكذا سارعت الجيوش الانكليزية الفرنسية الى الوقوع في الشرك الذي وضعته لها القيادة الألمانية ، وعندما اطبق هذا الشرك ، كان مفجعاً في نتائجه كل الفجيعة.

## الخطط المتقابلة

وقع تبدل جذري في الخطة الالمانية الأصلية للهجوم في الغرب ، بعد وقوعها في ايدى البلجيكيين كما سبق لنا ان رأينا ، وفي ايدي الفرنسيين والبريطانيين كما توقع الألمان في شهر كانون الثاني . وكانت القيادة العليا للجيش الالماني قد اعدت بأمر من هتلر وتحت ضغطه و إلحافه خطة الهجوم في الغربعلي ان يقع في أواسط تشرين الثاني بسرعة فائقة في خريف عام ١٩٣٩ ، وهي الخطة التي اطلق عليها اسم « الحالة الصفراء » . وهناك خلاف في الرأى بين المؤرخين العسكريين وبين « الجنر الات » الألمان انفسهم ، حول ما اذا كانب هذه الخطـة الأولى ، صورة معدلة لخطة شلايفن القديمة أو لا . وكان من رأي هولدر وغودريان انها صورة معدَّلة للخطة الأولى. وكانت تقضي بوقوع الزحف الألماني الأصلى من الجنـــاح الأيمن عبر بْلجيكا وشمال فرنسا، وتهدف الى احتلال موانى، بحر المانش. وكانت هذه الخطة تقلُّ بعض الشيء عن خطة شلايفن المشهورة ، التي فاتها النجـــاح بصورة غريبة في عام ١٩١٤ ، والتي لم تهدف فقط الى احتلال موانى، القناة الانكليزية وحدها ، بل هدفت ايضاً الى المضي في الحركة الالتفافية الضخمة ، التي تحمل الجناح الأيمن للزحفالألماني عبر بلجيكا وشمالي فرنسا، وعبر نهرالسين، لتتجه شرقاً بعد ذلك الى الجنوب من باريس مطوقة ما تبقى من القوات الفرنسية ومحطسمة اياها وكان الهدف منها ايضاً وضع نهاية سريعة للمقاومـــة الفرنسية المسلَّحة ، لتتمكن المانيا في نفس العام - أي عام ١٩١٤ من الاستدارة نحو روسيا بكل ما لديها من قوة عسكرية جبارة .

لكن هتلر لم يكن بحاجة في عام ١٩٣٩ – ١٩٤٠ الى القلق من وجود جبهة

روسية . فلقد كان هدفه على أي حال اكثر محديدا . ولقد وضع خطته هـذه المرة للمرحلة الأولى من الحلة ، على اساس دفع الجيش الفرنسي الى الوراء بـدلا من توجيه ضربة قاضية اليه ، واحتلال ساحل المانش ، ليعزل بذلك بريطانيا عن حليفتها ، وليضمن لنفسه في عين الوقت قواعد جوية وبحرية يستطيع ان يفرض عن طريقها الحصار على الجزر البريطانية وان يكيل لها الضربات القاتلة . وقد اتضح من احاديثه العديدة الى قادته العسكريين في هذا الوقت انه كان يعتقد بأن بريطانيا وفرنسا ستميلان بعد هذه الهزيمة الى عقد الصلح ، والى السماح له بتوجيه اهتامه من جديد الى الجبهة الشرقية .

وكانت القيادة العليا للحلفاء قد توقعت حتى قبل وقوع الخطة الأصلية العملية الصفراء » في ايدي الحلفاء ، مثل هذه الخطة من جانب الألمان وكان بحلس الحلفاء الحربي الأعلى قد اتخذ في السابع عشر من تشرين الثاني عند انعقاده في باريس « الخطة د » التي تقضي في حالة هجوم الألمان عبر بلجيكا ، باندف في باريس « الخطة د » التي تقضي في حالة هجوم الألمان عبر بلجيكا ، باندف الجيشين الفرنسيين الأول والتاسع و الحملة البريطانية في فرنسا إلى الأمام الى خط الدفاع البلجيكي الرئيسي على نهري دايل والموز ، من انتويرب عبر لوفان ونامور وجيفيت الى ميزيير . وكانت هيئتا اركان الحرب البريطانية والفرنسية بعد عدة الجناعات سرية عقدتاها مع القيادة العليا البلجيكية قد تلقتا منذ بضعة ايام المجتاعات سرية عقدتاها مع القيادة العليا البلجيكية قد تلقتا منذ بضعة ايام يصمدوا فيها صودهم الرئيسي . ولكن البلجيكيين وكانوا لا يزالون يتعلقون بأوهام الحياد وخيالاته ، وهي الأوهام التي عززت أملهم في اجتناب التورط في بأوهام الحياد وخيالاته ، وهي الأوهام التي عززت أملهم في اجتناب التورط في الحرب ، لم يكونوا راغبين في المضي الى أبعد من ذلك . وكان من رأي رؤساء الركان الحرب البريطانيين ، ان الجال لن يتسع امامهم لنشر قوات الحلفاء على الخطة « د » تحت ضغط الفريق غاملان وإلحافه .

واضاف الحلفاء في نهاية تشرين الثاني خطة تقضي بدفع الجيش الفرنسي السابع الذي يقوده الجنرال هنري جيرو الى ساحل القناة ، لمساعدة الهولنديين الى الشمال

من انتويرب في حالة تعرض هولندة الى الهجوم ايضاً. وهكذا اصبح من المحتم ان تواجه أية محاولة المانية لاجتياح بلجيكا \_ وهولندة على سبيل الاحتمال ايضاً \_ وللالتفاف حول خط ماجينو، في مراحلها الاولى ، قوات الحملة البريطانية كلها، وغالبية الجيش الفرنسي واثنتين وعشرين فرقة بلجيكية وعشر فرق هولندية ، وبذلك تكون جيوش الحلفاء مكافئة من ناحية عددها لقوات الالمان .

واقــترح الفريق فون مانشتاين (اسمه الأصلي لوينسكي) ورئيس اركار حرب مجموعة الجيوش (P) التي يقودها رونشتادت في الجبهة الغربية لتجنب هذا الصدام العنيف ولاقامة شرك للجيوش البريطانية والفرنسية التي ستسرع في زحفها ، تعديلاً جذرياً في والعملية الصفراء ». وكان مانشتاين هذا ضابط ركن موهوب وواسع الافق والخيال ، وقد أفلح رغم صفر رتبته بالنسبة الى القادة الآخرين في ايصال فكرته الجريئة الى هتلر إبان الشتاء ، على الرغم من معارضة براو خيتش وهولدر وعدد من كبار «الفرقاء» العسكريين الاولية . ويقضي براو خيتش وهولدر وعدد من كبار «الفرقاء» العسكريين الاولية . ويقضي اقتراح مانشتاين بأن يشن الهجوم الالماني الرئيسي في الوسط عبر الاردين بحشد هائل من القوات المدرعة التي يمكنها آنـــذاك ان تعبر نهر الموز الى الشمال من سيدان وان تخترق جبهة الحلفاء ، ولتنفذ الى الارض العراء لتغذ السير مسرعة الى القناة عند مدينة ابىفل .

واهتم هتار الذي تستهويه المشاريع الجريئة وحتى المفامرة ، بخطة مانشاين . وواصل رونشتاد الإلحاف لقبول هذه الفكرة لا لمجرد ايمانه بها فحسب ، بــل ولأنها ستتبح لمجموعة الجيوش التي يتولى قيادتهــا ، ان تلعب الدور الحاسم في الهجوم وعلى الرغم من كراهية هولدر الشخصية لمانشتاين ، ومن وجود نوازع الحسد المهني عند بعض القادة العسكريين الذين يعلون هذا القائد رتبــة ، مما أدى الى نقــله من مركزه في رئاسة اركان حرب جيش الشهال الى قيادة فيلق المشاة في نهاية كانون الثاني ، إلا انه تمكن من الافصاح عن آرائه المتطرفة والتي تخالف القواعــد العسكرية الى هتار شخصياً في حفلة عشاء اقيمت في برلين في السابع عشر من شباط تكريماً لعدد من قادة الفيالق . وقال ان توجيه ضربة السابع عشر من شباط تكريماً لعدد من قادة الفيالق . وقال ان توجيه ضربة

من السلاح المدرع عبر الاردين سيصيب الحلفاء في اضعف نقطة لهم ، لا يتوقعون بحيء الضربة فيها ، اذ ان ، فرقاءهم » العسكريين يعتبرون كمعظم القادة الالمان هذه المنطقة الجبلية التي تغطيها الغابات ، غير صالحة لحرب الدبابات . واضاف ان تظاهر الجناح الايمن من قوات الالمان بالهجوم ، سيحمل الجيوش البريطانية والفرنسية على الاندفاع بسرعة نحو بلجيكا . وآنذاك يوجه الالمان ضربتهم في سيدان ، فيحطمون الفرنسيين ويتجهون غرباً على طول الضفة الشالية لنهر السوم حتى يصلوا الى القناء ، وبذلك يوقعون القوات الانكليزية – الفرنسية والجيش البلجيكي بأسره في الفخ الذي نصبوه .

وكانت الخطة جريئة ولكن لها مخاطرها ، كا أكد عدد من الفرقاء وبينهم بودل نفسه . ولكن هتار وكان قد شرع يعتبر نفسه عبقرياً في فنون الحرب ، اعتقد عملياً ان هذه الفكرة فكرته ، ولذا فقد ازداد حماسه لها . وبدأ هولدر نفسه الذي كان قد اعتبرها في بداية الامر ، فكرة انسان مجنون ، يتبناها ايضاً ، وأضاف عليها بعض التحسينات مستعيناً بعدد من ضباط اركان حربه . وهكذا أقرت هذه الخطة رسميا في الرابع والعشرين من شباط عام ١٩٤٠ وصدر بها توجيه جديد من القيادة العام القوات المسلحة ، وصدر الامر للقادة العسكريين بأن يعيدوا توزيع قواتهم ونشرها طبقاً لها اعتباراً من السابع من آذار ، وكانت خطة احتلال هولندة ، التي كانت قد اسقطت من العملية الصفراء عرضاً عند اعادة النظر فيها في التاسع والعشرين من تشرين الاول عام ١٩٣٩ ، قد اعيدت الى الخطة نفسها في الرابع عشر من تشرين الثاني بطلب من السلاح الجوي الالماني ، الذي اراد ان يستخدم المطارات الهولندية ضد بريطانيا ، ولذا فقد الالماني ، الذي اراد ان يستخدم المطارات الهولندية ضد بريطانيا ، ولذا فقد العملية الصغيرة والمعقدة في وقت واحد . وهكذا تقرر مصائر الشعوب الصغيرة احياناً على اساس مثل هذه الاعتبارات (۱) .

٧ – هناك مصادر عدة عن تطور الخطط الالمانية للهجوم في الفرب وفد أفدت من المصادر=

وهكذا عندما اقتربت حملة النروج من نهايتها الظافرة ،وعندما بدأت اخيراً اول ايام شهر ايار الدافئة ، وقف الجيش الالماني ، الذي كان اقوى ما عرفــــه العالم من جيوش حتى ذلك الوقت ، على استعداد ليوجه ضربته الهائلة في الغرب. وكانت القوتان من الناحية العددية متكافئتين ، فهناك ( ١٣٦ ) فرقة المانية تواجه (١٣٥) فرقة فرنسية وبريطانية وبلجيكية وهولندية . وكان المدافعون يتمتعون بمزية التحصينات الدفاعية ، المؤلفة من خط ماجينو الذي لا يمكن اختراقه في الجنوب ، والخط الهائل من القلاع البلجيكية في الوسط ، والخطوط المائية المنيعة الهولندية في الشال. وكان عدد دبابات الحلفاء يضاهي ايضاً عدد دبابات الالمان ، والكنهم لم يكونوا قد حشدوهم بصورة مركزة كالالمان. وادى انحراف الهولنديين والبلجيكيين في اتجاه الحياد ، الى عدم قيام مشاورات بين اركان الحرب ، لتجميع خطط المدافعين وتنسيقها ، وحشد مواردهم لضمان اكبر فائدة ممكنة . وكانت للألمان قيادة واحدة ، وكانوا يتميزون بأفضلية المهاجم ، كما لا يحسون بأي ندم أو شكوك تجاه العدوان ، وعندهم الثقة المطلقة بأنفسهم وبخطتهم الجريئة . وقد خبروا الحرب وجربوهـــا في بولندة . وهناك فحصوا اساليبهم واسلحتهم القتالية الجديدة ووضعوها في محك التجربة . وقد عرفوا قيمة طائرات الانقضاض وعرفوا ما يحققه استخدام الدبابات جماعياً من نتائج . وقد عرفوا ، ما سبق لهتلر ان اكده ، ان الفرنسيين

التالية : يوميات هولدر ويودل و كتاب هولدر « هتلر كقائد ميدان ». ويوميات القيادة الهامة الحربية كما نشرت في « المزامرة النازية والمدوان » و « محاكمات كبار مجرمي الحرب.وتوجيهات هتلر والقيادة الهامة المتعددة كما وردت في الجزئين الثامن والناسع من وثائق وزارة الخارجية الالمانية . وكتاب ما نشتاين « نصر صائع » وكتاب غويرليتز « تاريخ هيئة اركان الحرب الالمانية» وكتاب « الحرب العالمية التانية » وكتاب جاكوبسين « وثائق عن الحوادث التمهيدية للهجوم في الغرب » ، وكتاب غودربان « قائد فرق الصاعقة » وكتاب بلومينتريت « فون رونشتادت » وكتاب ليدل هارت « الغرقاء الالمان يتكلمون » وكتاب « مذكرات تشرشل » وايليس «الحرب وكتاب « مذكرات تشرشل » وايليس «الحرب في فرنسا والفلاندرز »، وكتاب فول « الحرب العالمية الثانية » وكتاب دريبره حرب الاسابيسيع ولينس وكتاب تيلغوردتيلور « زخف الفتح » .

على الرغم من دفاعهم عن تربتهم يفتقرون الى العزيمة للقتال ومواجهة ما يخبؤه الغد لهم .

ولقد اظهرت الوثائق السرية المصادرة ان القيادة الألمانية العليا على الرغم من ثقتها وتصميمها ، عانت من بعض لحظات الهلع عندما اقتربت ساعة الصفر ، وان هتلر القائد الأعلى نفسه قد احس بالكثير من القلق . وقد دون الفريق يودل جميع هذه اللحظات في يوميته . وقام هتلر بعدة تأجيلات في اللحظة الاخيرة لموعد القفز الذي كان قد حدده في الأول من ايار ليكون في الخامس منه . ففي الثالث من ايار أمر هتلر بتأجيل الهجوم حتى السادس منه بسبب عذا التأجيل ان وزارة الخارجية وجدت ان مبرره المقترح لخرق حياد بلجيكا وهولندة ليس بالأمر الكافي أو المجدي وعاد في اليوم التالي فأجله حتى السابع من آذار ، ثم كرر تأجيله من جديد حتى يوم الاربعاء في الثامن منه . ودو"ن يودل في يومياته يقول : « لقد اتم الفوهرر يوم الاربعاء في الثامن منه . ودو"ن يودل في يومياته يقول : « لقد اتم الفوهرر من الواجب توجيه التهمة الى بلجيكا وهولندة بسلوك مسلك مخالف للحياد .

« ٧ أيار — من المقرر ان يغادر قطار الفوهرر فينكنكروغ في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والثلاثين بعد الظهر . ولكن الطقس ما زال على حاله ولهذا فيإن أمر الهجوم سيؤجل . . . ويبدو الفوهرر مضطربا اشد الاضطراب من التأجيل الجديد اذ ان ثمة خطراً بقيام خديعة وخيانة ، يوحي الحديث الذي دار بين مبعوث بلجيكا الى الفاتيكان وبين بروكسل بالاستنتاج بأن خيانة قد اقترفت ، وان القائم بها شخصية المانية غادرت برلين الى رومة في التاسع والعشرين من نيسان . . .

 الحواجز في الطرق ، ونفذت اجراءات التعبئة ... ان الفوهرر لا يريب دان ينتظر مدة اطول ، بينا يريد غورنغ التأجيل حتى العاشر على الاقل ... يبدو الفوهرر شديد الهياج ، ولكنه وافق على التأجيل حتى العاشر من ايار ، على الرغم من قوله بأن هذا التأجيل يخالف إلهامه ولكنه لن يوافق على التأجيل يوما آخر. « ٩ ايار – قرر الفرهرر قراراً لارجوع عنه ان يبدأ الهجوم في العاشر من ايار ، سنسافر مسع الفوهرر في قطاره في الساعة في العاشر من في كنكروغ ، ستعطى الاشارة الرمزية «دانزينغ» في الساعة التاسعة مساء من فينكنكروغ ، ستعطى الاشارة الرمزية «دانزينغ» في الساعة التاسعة مساء بعد تلقي تقرير الاحوال الجوية ، بأن الطقس سيكون مواتياً للحركة .

ووصل هتار يرافقه كايتل ويودل وغييرهما من رجال اركان حرب القيادة العليا للقوات المسلحة الى مقر القيادة العامة التي اطلق عليها اسم « فيلسينست » أو « ايري ، على مقربة من مونيسترايفيل ، عند فجر العاشر من ايار . وكانت القوات الالمانية قد اجتازت الحدود البلجيكية على بعد خمسة وعشرين ميلا الى الغرب من مقر القيادة واندفعت القوات النازية على جبة طولها (١٧٥) ميلا ، متد من بحر الشهال الى خط ماجينو ، تجتاز حدود ثلاث دول محايدة صغيرة هي هولندة وبلجيكا ولكسمبورغ ، ناقضة بذلك العهود التي قطعتها المانيا ، والتي كررتها اكثر من مرة وبصورة قاطعة جازمة .

## حرب الاسابيــع الستة من ١٠ ايار حتى ٢٥ حزيران ١٩٤٥

لم تستغرق الحرب مع هولندة اكثر من خمسة ايام ، وقد تقرر في هذه الفترة القصيرة ايضاً ، مصير بلجيكا وفرنسا وقوات الحملة البريطانية. ومضى كل شيء

بالنسبة الى الألمان وفق الخطة المرسومة ، أو حتى بصورة تفضل هذه الخطة ، وذلك بالنسبة الى السوقية العسكرية (الاستراتيجية) والى الاساليب التعبوية (التاكتيك). وقد فاق نجاح هذه الخطط كل ماكان يساور هتلر من آمال. وذهل حتى «الفرقاء» من قادته العسكريين من سرعة الانتصارات الخاطفة التي حققوها ومن سعة مداها. اما بالنسبة الى قادة الحلفاء ، فقد اصيبوا بالشلل السريع من جراء التطورات التي وقعت والتي لم يكونوا يتوقعونها مطلقاً ، كا لم يستطيعوا فهمها في خضم ما تلاها من فوضى واضطرابات.

واصيب ونستون تشرشل نفسه الذي تولى رئاسة الوزراء في اول يوم من ايام المعركة بالوجوم مما حدث. فقد استيقظ في الساعة السابعة والنصف مين صباح الخامس عشر من ايار على جرس الهاتف يرن لينقل اليه صوت بول رينو رئيس الوزارة الفرنسية وهو يقول له بصوت يغلبه التأثر: «لقد هزمنا. لقد غلبنا على امرنا». ورفض تشرشل تصديق ما سمعه هل يمكن للجيش الفرنسي العظيم ان يقهر في اسبوع واحد ان هذا مستحيل . وعاد يكتب فيا بعد: «لم استطع ان افهم عنف الثورة التي طرأت على اساليب الحرب منذ الصراع العالمي السابق ، بادخال السلاح المدرع السريع الحركة على شكل جماعي ضخم » (١).

انها الدبابات . سبع فرق منها بركتزت في نقطة واحدة ، هي اضعف النقاط في الخطوط الدفاعية الغربية ، لتقتحم الجبهة . فحققت هذه النتيجة . تضاف اليها طائرات الانقضاض « الشتوكا » ، وقوات المظليين ، والقوات التي تنقل بالطائرات لتهبط وراء خطوط الحلفاء ، أو فوق القلاع التي كانت تبدو منيعة لاتقهر ، لتحدث فيها الفوضى والاضطراب .

ولكننا نحن الذين كنا في برلين ، استغربنا اشد الاستغراب ، لماذا فاجأت هذه الاساليب التعبوية الألمانية قادة الحلفاء مثـــل تلك المفاجأة اولم تظهر

١ - تشرشل - مذكرات الجزء الثاني - ص ٢٤ - ٣٠ .

قوات هتار كفايتها وفعاليتها في الحملة البولندية ؟ فقد تحقق الاختراق العظيم هناك ، والذي ادى الى تطويق الجيوش البولندية او تدميرها في غضون اسبوع عن طريق تركيز السلاح المدرع بعد ان كانت طائرات الانقضاض قد تولت اضعاف كل مقاومة واخمادها وقد فشلت قوات المظليين والقوات الهابطة من الجو ، في بولندة في اداء مهاتها حتى على النطاق الضيق الذي استعملت فيه ، وخابت في الاستيلاء على الجسور الرئيسية سليمة دون ان يلحق بها اذى ولكنها نجحت نجاحاً بارزاً في النروج قبل شهر واحد من بدء الهجوم في الغرب ، فاحتلت اوسلو وجميع المطارات ، واستعملت في تعزيز الفئات الصغيرة من الجنود التي هبطت من البحر في ستافانغر وبرغين وتروندهايم ونارفيك ممكنة الجنود التي هبطت من البحر في ستافانغر وبرغين وتروندهايم ونارفيك ممكنة اياها من الصمود . أو لم يقم قادة الحلفاء العسكريون بدراسة هدف الحلات المتعلموا الدرس منها ؟

#### احتلال هولندة

لم يكن في وسع النازيين الاستغناء عن اكثر من فرقة مدرعة واحدة لاحتلال هولندة الذي تم في غضون خمسة ايام عن طريق المظليين والقوات الهابطة من الطائرات وراء الخطوط المائية العظيمة التي اعتقد الكثيرون في برلين انها ستصمد امام الالمان عدة اسابيع . وقدر للهولنديين الذاهلين ان يمروا بتجربة التعرض لأول هجوم محمول بالجو على نطاق واسع ايشهده تاريخ الحرب . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار افتقارهم الى الاستعداد لمثل هذه المحنة اولماغتة الكاملة التي تعرضوا لها النين لنا الآن الهم ابلوا بلاء حسناً يفوق ماتصوره الناس آنذاك .

وكان هدف الالمان الاول ، انزال قوة كبيرة من الجو في المطارات القريبة من لاهاي، لاحتلال العاصمة فوراً ، ولوضع يدهم على المملكة وحكومتها، تماماً كما حاولوا قبل نحو من شهر مع النروجيين . ولكن خطتهم فشلت في لاهاي ،

كما سبق لها ان فشلت في اوسلو، وان كان الفشل يعزى الى ظروف وعوامل مختلفة . اذ تمكن المشاة الهولنديين تعززهم المدفعية ، بعد ان استفاقوا من ذهولهم الاولي الذي خلط حابلهم بنابلهم ، من اخراج الالمان الذين يعدون كتيبتين كاملتين من المطارت الثلاثة التي تحيط بالعاصمة ، مساء العاشر من ايار . وحقق هذا النجاح الاولي انقاذ العاصمة والحكومة مؤقتا ، وان كان قد حرم الهولنديين من الافادة من قواتهم الاحتياطية التي كانوا في حاجة ماسة ويائسة لها في اماكن اخرى .

وكان الاستيلاء على الجسور الواقعة الى الجنوب من روتردام ، على نهري النيووي – الموز والى الجنوب الشرقي على فرعي الموز الكبيرين في دورد رخت ومويرد جيك بواسطة القوات التي تحملها الطائرات ، وهو مفتاح الخطة الألمانية كلها . فقد أمل الفريق جورج فون كويشلر ، ان يعبر بجيشه الثامن عشر الزاحف من الحدود الألمانية على بعد مائة ميل ، على هذه الجسور ليصل الى قلب هولندة الخصب . وليس ثمة من سبيل آخر الى احتلال هذا المكان المنيع الذي يقبع خلف حواجز مائية هائلة ، والذي يضم مدن لاهاي وامستردام ولوترخت وروتردام وليدن ، بسرعة وسهولة .

وتم الاستيلاء على هذه الجسور في الصباح من ايار على ايدي وحدات هابطة من الجو، وكانت بينها سرية هبطت في طائرات بحرية قديمة على النهر عند روتردام قبل ان يصحوا الحراس الهولنديون من ذهو لهم لينسفوا الجسور، وبذل الهولنديون الذين تعززت قواهم جهوداً بائسة لأخراج الألمان من هذه الجسور، وكادت جميع محاولاتهم تمنى بالنجاح، ولكن الألمان صمدوا صموداً عجيباً حتى صباح الثامن عشر من ايار، عندما وصلت اليهم فرقة مدرعة من فرق كويشلر، بعد ان شقت طريقها عبر خط غريب – بيل، الذي يؤلف جبهة محصنة الى الشرق تعززها عدد من الحواجز المائية التي كان الهولنديون يركزون آ مالهم عليها في الصمود بضعة ايام امام الألمان.

وكان ثمة امل في وقف الألمان قبل الوصول الى جسور مويردجيك بواسطة

الجيش الفرنسي السابع الذي يقوده الفريق جيرو ، الذي غذ سيره مسرعاً من القناة ووصل الى تيلبورغ بعد ظهر الحسادي عشر من ايار . ولكن الفرنسيين شأنهم في ذلك شأن الهولنديين الجمدين ، كانوا يفتقرون الى الفطاء الجوي والى المدرعات والمدافع المضادة للطائرات والدبابات ، ولذا سرعان ما ردهم الالمان الى بريدا . وفتح هذا التطور الطريق امام الفرقة الالمانية المدرعة التاسعة لعبور الجسور في مويردجيك ودورد رخت ، لتصل بعد ظهر الثاني عشر من ايار الى الضفة الجنوبية من نهري نيووي — الموز ، امام روتردام ، حيث كانت القوات الالمانية الهابطة من الجو لا تزال تحتفظ بالجسور التي احتلتها اول أيام الهجوم .

ولم يكن في وسع الدبابات ان تعبر جسور روتردام ، اذ كان الهولنديون قد اغلقوها في غضون ذلك من اطرافها الشهالية. وهكذا كان الوضع في صباح الرابعا عشر من ايار بالنسبة للهولنديين يائسا ، وان كان الأمل لم ينقطع تماماً . فالقلمة الهولندية لم تتهشم بعد . وقد تم أسر القوات الالمانية القوية الهابطة من الجو على مقربة من لاهاي او تشتيتها في القرى المجاورة . وما زالت روتردام صامدة . ولم تكن القيادة الالمانية العليا راضية عن الوضع نظراً لتلهفها على سحب الفرقة المدرعة العاملة هناك ، وما يعززها من قوات مناصرة ؛ ودفعها في مكان آخر للافادة من فرصة جديدة فتحت امامها في الجنوب من فرنسا . واصدر هتار صباح الرابع عشر من ايار التوجيه الحادي عشر الذي قال فيه : « لقد برهنت صباح الرابع عشر من ايار التوجيه الحادي عشر الذي قال فيه : « لقد برهنت قوة مقاومة الجيش الهولندي على انها اصلب مما كنا نتوقع . وتتطلب الاعتبارات السياسية والعسكرية تحطيم هذه المقادة في اسرع وقت ممكن » . ولكن كيف ؟ انه يأمر بأن تسحب وحدات من القوات الجوية العاملة في جبهة الجيش السادس في بلجيكا و لتسهيل احتلال القلعة الهولندية بالسرعة الكاملة (١٠) . »

وأصدر هتار وغورنغ أمر همابضرب روتردام ضرباً عنيفاً من الجو وسيحمل الهولنديون على الاقتناع بوجوب التسليم عن طريق جرعة من الارهاب النازي ،

١ – وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٩) ص ٣٤٣ – ٢٤٤.

تماماً كما جرى في الخريف السابق مع وارشو المحاصرة.

وعبر ضابط ركن ألماني من الفيلق التاسع والثلاثين صباح الرابع عشر من ايار ، الجسر عند روتردام ، وهو يحمل علماً ابيض ليطلب استسلام المدينة . وانذر بأنه في حالة رفضها التسليم فسيجري قصفها قصفًا عنيفًا من الجو . وبينا كانت مفاوضات التسليم سائرة في طريقها المعتاد ، اذ وصل ضابط هولندى الى مقر القيادة الالمانية قرب الجسر لبحث الشروط ، وكان في طريق عودته الى المدينة حاملًا مطالب الالمان. ظهرت القاذفات الالمانية وأزالت قلب المدينة العظمة من الوجود. وقتل نحو من ثمانمائة شخص معظمهم من المدنيين كما اصبب عدة آلاف بجراح ، وبات (٧٨) الفا بلا مأوى (١) . ولن ينس الهولنديون قط هذه الخدعة ، ولا هذه القسوة المتعمدة ، على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان كلا من غورنغ وكسلرنغ ( من سلاح اللوفتوافه ) قد دافعا عن نفسيها في محاكهات نورمبرغ بالادعاء بأن روتردام لم تكن مدينة مكشوفة ، وانما كانت مدينة يدافع عنها الهولنديون بضراوة . وقد انكر الرجلان انهها كانا يعرفان يوجود مفاوضات للاستسلام ، عندما بعثا بالقاذفات ، على الرغم من وجود دليل قوى في الوثائق الالمانية العسكرية على انهما كانا يعرفان بوجود المفاوضات (٢) . ومها كان الموقف ، فان القدادة العلما للقوات المسلحة الالمانية لم تحاول العثور على مبرر في ذلك الوقت . فقد استمعت بنفسي عشية الرابع عشر من ايار الى بلاغ لهذه القيادة تذيعه محطة برلين جاء فيه:

١ – قيل في بادىء الامر . وصدق الناس هذا القول طويلًا ، بأن ما يتراوح عدده بـين الخمسة والعشرين الفاً والثلاثين الفاً من الهولنديين قد قتلوا ، وكان هذا هو الرقم الذي ذكرته « دائرة الممارف البريطانية ( انايكلوبيديا بريتانيكا ) في عددها لعام ٣٥ ٩١ » لكن الحكومة الهولندية قدمت الرقم ( ٨١٤ ) من القتلى الى محاكات نورمبرغ . محاكمات كبار مجر مي الحرب ( ٩٤ ٥ ) من ١٥٠٠ – ٢١٨ ) .

٢ ـ لم تدر آية قرارات بالتجريم في نورمبرغ بالنسبة الى قصف روتردام. ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (٣٦) ص ٥٦٦).

وهكذا استسلمت روتردام اولاً ،ثم ما لبثت ان استسلمت القوات الهولندية المسلحة وفرت الملكة وله له واعضاء حكومتها الى لندن على ظهر مدمرتين بريطانيتين . واصدر الفريق اش .جي وينكلمان ، القائد العام للقوات الهولندية ، عندما حل غسق اليوم الرابع عشر من أيار أوامره الى الجيش الهولندي بالقاء سلاحه ، ووقع في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي وثيقة الاستسلام الرسمية . وهكذا انتهى كل شيء في غضون خمسة ايام . أجل لقد انتهى القتال ، وجثم على صدر هذه الدولة الصغيرة المتحضرة والمعتدى عليها ليل من الارهاب الألماني المتوحش قدر له ان يطول خمس سنوات .

# سقوط بلجيكا ووقوع الجيوش الانكليزية\_الفرنسية في الفخ

ماكان الهولنديون يستسلمون ، حتى جاء دور بلجيكاو فرنساو الجمة البريطانية . وكان الرابع عشر من ايار على الرغم من انه هو اليوم الخامس من الهجوم يوم القدر بالنسبة الى الجملة كلها . ففي الليلة السابقة تمكن السلاح الالماني المدرع من اقامة اربعة رؤوس جسور على نهر الموز المنخفض الضفة والذي تغطي الغابات الكثيفة جانبيه ، وذلك بين دينانت وسيدان ، كا احتل المدينة الاخيرة التي كانت مسرح استسلام الامبراطور الفرنسي نابليون الثالث للقائد الالماني مولتيكيه في عام ١٨٧٠ ، والتي سجلت نهاية الامبراطورية الثالثة ، ثم هددت قلب خطوط الحلفاء تهديداً خطيراً ، اذ كانت المحور الذي التفت حوله زهرة الجيوش البريطانية تهديداً خطيراً ، اذ كانت المحور الذي التفت حوله زهرة الجيوش البريطانية والفرنسية بسرعة لتقذف بنفسها في خضم بلجيكا

و انفجر التيهور الهائل في اليوم التالي ، الرابع عشر من ايار . فقد اندفع جيش **من** الدبابات لم يسبق له مثمل في تاريخ الحروب في حجمه و تركبزه و حركته وقوته الضاربة عبر غابات الاردين مستدئًا من الحدود الالمانية في العاشر من ايار ؛ وُممتداً في ثلاثة ارتال الى مسافة مائة ميل وراءالران، شاقاً طريقه عبر الجيشين الفرنسمين التاسع والثاني ، غاذاً السبر يسرعة هائلة ليصل إلى القناة الانكليزية ، بمثابة الآله الهندي « يغرنوط ، الذي يبحث عن سمادة العالم لنفسه ، باعثاً الرعب والمهابة . وكانت موجات طائرات الانقضاض من طراز « شتوكا » التي تتولى تليين المواقع الدفاعية الفرنسية وتخنيثها ، والطائرات التي تلتمي بالمهندسين العسكريين ، يقذفون على الفور زوارقهم المطاطية في الانهر ، ويقيمون جسور القوارب المتحركة علىهالعبور القنوات والانهار ، تتقدمُ كل فرقة من فرق العاصفة المدرعة هذه ، التي تملك الواحدة منها بالإضافة الى اسلحتها العادية ، المدافع الذاتمة الحركة ، وكتيبة من المشاة الآلمة ، لتشق طريقها إلى الامام تتبعها الفهالق المدرعة ، التي تسير وراءها فرق المشاة الآلمة لتثبيت اقدامها في المواقع التي استولت عليها الدبابات. ولم يكن في وسع المدافعين الذاهلين ، بكل ما لديهم من وسائل وقف هذه الجحافل من الفولاذ والنار ، او منعها من التقدم . واضطر الفرنسيون على جانبي دينانت الواقعة على الموز ، إلى فسح الطريق امام الفريق هيرمان هوث الذي يقود الفيلق الالماني الخامس عشر المدرع المؤلف من فرقتين للدبابات يقود احدهما الزعيم الجرىء الشاب الروين رومل. وكان نفس الترتيب يجرى تنفيذه الى الجنوب على طول النهر عند مونتر من على يدى الفريق جورج هانز راينهاردت الذي يقود الفيلق المدرع الحادي والاربعين المؤلف من فرقتين من فرق الدبابات.

لكن اعظم الضربات حلت بالفرنسيين عند سيدان ، ذات الذكريات المفجعة بالنسبة الى الفرنسيين . ففي هذه الجبهة اندفعت فرقتا الدبابات اللتان يقودهما الفريق هاينز غودريان قائد الفيلق المدرع التاسع عشر في صباح الرابع عشر من

ايار عبر جسر من القوارب أقيم بسرعة خلال الليل فوق نهر الموز ، واتجهت نحو الغرب (١) . وعلى الرغم من المحاولات اليائسة التي قام بها السلاح الفرنسي المدرع والقاذفات البريطانية لتدمير هذا الجسر ، بما كلفها ثمناً باهظا ، اذ خسرا أربعين طائرة بريطانيسة من مجموع سبعين أسقطت في غارة واحدة بالقذائف المضادة للطائرات ، وسبعين دبابة فرنسية ، فان الجسر ظل قائماً . ولم يحل المساء ، حتى كان رأس الجسر الألماني عند سيدان ، قد امتد ثلاثين ميلاً عرضاً وخمسة عشر ميلاً عمقا ، بينا تمزقت القوات الفرنسية العاملة في القلب الحيوي لخطوط الحلفاء . وتحولت هذه القوات التي كانت تؤلف جيشاً منظماً في يوم ما ، الى جماعات تم تطويق بعضها ، وأسر بعضها الآخر ، بينا تراجع البعض الثالث بصورة تفتقر تطويق بعضها ، وغدت الجيوش الفرنسية والبريطانية في الشمال بالاضافة الى اثنتين وعشرين فرقة بلجيكية معرضة لخطر التطويق والعزلة عن مواصلاتها .

وكان قد خيل الى الحلف، بأن اليومين الاولين من المعركة الجبارة قد انتهت الى صالحهم، وخيل لتشرشل نفسه الذي اندفع بحاس منقطعالنظير يتولى مسؤولياته الجديدة كرئيس للوزراء ؛ انه « لم يكن هناك حتى ليلة الثاني عشر من ايار » كا دو"ن في بعد « أي مبرر للافتراض بأن العمليات لا تسير سيراً حسناً (٢) . » وكان غاملان القائد الأعلى لقوات الحلفاء مرتاحاً من الوضع كل الإرتياح . فلقد كانت الجيوش الفرنسية الأول والسابع والتاسع ، وهي أحسن القوات الفرنسية واضخمها ، قد انضمت مع قوات الحملة البريطانية المؤلفة من القوات البحيكية حسب تسع فرق بقيادة اللورد غورت ، في ذلك المساء الى القوات البلجيكية حسب الخطة المرسومة ، لتحمي خطاً دفاعياً منيعاً يمتد على نهر دايل من انتويرب عبر لوفان الى وامز ومنها عبر ثغرة غيمبلو الى نامور وانتويرب البلجيكيتين المنيعتين المنيعتين

الف الفيلةان المدرعان اللذان يقوهما راينهاردت وغودريان ، مجموعة نوات الماصفة المدرعة التي يقودها الفريق ايوولد نون كلايست والتي تضم خمس فرق للدبابات وثلاث فرق مشاة مدرعة .

٧ - تشرشل - مذكرات الجزء الثاني ص ١٠٠٠ .

في جبهة تمتد ستين ميلا فقط ، قوات تفوق في عددها المهاجمين الالمان ، اذ كانت لهم ست وثلاثون فرقة مقابل عشرين فرقة يؤلفها جيش رايختاو السادس.

وعلى الرغم من ان البلجيكيين قد قات لوا ببسالة على أطراف حدودهم الشالية الإانهم لم يصمدوا فيها طويلا كما كان يتوقع منهم الوكا مهم ان صمدوا في عام ١٩١٤. وكان السبب في ذلك بسيطاً افقد عجزوا شأنهم كشأن الهولنديين الى الشال منهم عن مواجهة الأساليب التعبوية الثورية الجديدة التي لجأت اليها القوات الالمانية المسلحة. وقد استولى الألمان هناكما في هولندة على الجسور المهمة باستخدام مجموعة من الجنود المدربين خصيصاً لهذه الغاية وانزالهم المجرأة عجيبة عند الفجر من طائرات عديمة الصوت. وتمكن هؤلاء الألمان من التغلب على الحراس البلجيكيين عند جسرين من الجسور الثلاثة فوق قناة البرت وراء « ماستريخت » قبل ان يتمكن المدافعون من نسفها .

وأحرز الالمان نصراً كبيراً في الاستيلاء على قلعة « ايبين ايمايل » التي تسيطر على نقطة التلاقي بين نهر الموز وقناة البرت . وكان الحلفاء والالمان على حد سواء يعتبرون هذه القلعة العصرية ذات المركز الاستراتيجي الهام ،أعظم تحصين منيع في اوروبا ، يفوق في مناعته أي شيء تمكن الفرنسيون من بنائه في خط ماجينو أو الالمان من اقامته في الجدار الغربي . وقد أقيمت هذه التحصينات على شكل سلسلة من الاروقة المشادة من الفولاذ والاسمنت المسلح ، تمتد عمقا تحت الأرض . وقد حميت ابراج مدافعها بالدروع الثقيلة يقوم ورائها الف ومائتا جندي . وكان من المنتظر ان تصمد هذه القلعة الجبارة أمام أشد القنابيل والقذائف المدفعية الضخمة . ولكنها سقطت بعد ثلاثين ساعة في يد ثمانين جنديا المانيا يقودهم عريف ، هبطوا على سطحها في تسع طائرات لا محركات لها . ولم تزد خسائرهم الإجمالية على ستة قتلى وتسعة عشر جريحاً . وانني لأذكر ، وانا في برلين آ نذاك ، ان القيادة العليا للقوات المسلحة قد اضفت شيئاً من الغموض في برلين آ نذاك ، ان القيادة العليا للقوات المسلحة قد اضفت شيئاً من الغموض والسرية على المشروع ، اذ أعلنت في بلاع خاص صدر عشية الحادي عشر من الماران القوات الالمانية قد استولت على قلعة « ايبين ايمايل » بوسيلة جديدة من الماران القوات الالمانية قد استولت على قلعة « ايبين ايمايل » بوسيلة جديدة من

وسائل الهجوم . وأدى هذا البيان الى انتشار الشائعات التي شمر غوبلز بالفرح الزائد ، من توسعها ، بأن الالمان يستعملون « سلاحاً سرياً » جديداً ومميتاً ، قد يكون من غازات الاعصاب التي تشل المدافعين مؤقت و تفقدهم كل قدرة على الحركة .

لكن الحقيقة كانت أقل شعرية من ذلك كله . فلقد أقام الالمان بماعرف . عنهم من ميل الى الاهتمام بجمسع الدقائق في كافة اعداداتهم ، في شتاء عام ١٩٣٩ - ١٩٤٠ في موقع هملدشايم ، صورة اصطناعية للقلعة والجسور عبر قناة البرت ، ودربوا نحواً من أربعائة جندي من الذين تحملهم الطائرات التي لا محركات لها ٠ على احتلالها . وتقرر ان يعهد الى ثلاث مجموعات باحتلال الجسور الثلاثة وان يعهد الى المجموعة الرابعة باحتلال القلعة . وقد هبطت هذه المجموعة المؤلفة من ثهانين رجلًا على سطح القلعة ، ووضعت في أبراج المدافــــع المدرعة متفجرات « مجوفة » أعدت خصيصاً لهذه الغاية تمكنت من تعطيل هذه المدافع ونشرت ألسنة اللهمب والغازات في الغرف القائمة في الداخل. واستخدمت قاذفات تحمل اللهمب أيضاً في فوهات المدافع وفتحات المراقمة . وقد تمكن الالمان في غضون ساعة من الوصول الى الأروقة العلما ، وأبطلوا مفعول المدافع الخفيفة والثقيلة الموجودة في القلعة الفظمعة ٤ كما حالوا دون تمكن مراكز المراقبة من أداء واجمها. وحاول المشاة الملحمكمون المتركزون وراء القلعة ، عمثًا ان مخرحوا الفئة الصغيرة المهاجمة من مراكزها ولكن طائرات «شتوكا» المنقضة والتعزيزات التي تلقاها المهاجمون من المظلمين قد حالت بينهم وبين تحقيق غايتهم . ولم يحل صباح الحادي عشر من أيار حتى كانت الوحدات المدرعة الامامية التي راحت تنهب الارض فوق الجسرين السليمين القائمين في الشال ، قد وصلت الى القلعة وأحاطت بها وبعد قصف آخر من طائرات شتوكا ، وقتال بالسلاح الابيض في الانفاق الواقعة تحت الارض ، رفع المدافعون عند الظهر علم التسليم الابيض ،

وخرج الف ومائتا جندي بلجيكي، غلبتهم الحيرة والدهشة يسلمون أنفسهم (١). وأدى هذا العمل الحربي الرائع ، مع ما رافقه من احتلال الجسور وعنف الهجوم الذي قام به جيش الفريق فون رايخناو السادس يعززه الفيلق المدرع السادس عشر المؤلف من فرقتي دبابات وفرقة مشاة آلية بقيادة الفريق هويبنر ، الى اقتناع القيادة العليا للحلفاء ، بأن الجناح الأيمن ، هو الذي يحتمل كما احتمل في عام ١٩١٤ ، أعباء الثقل الرئيسي في الهجوم الألماني العام ، وانها ، أي هذه القيادة مقتنعة من الوسائل الصالحة التي اتخذتها لوقفه . وبالفعل ظلت القوات البلجيكية والبريطانية والفرنسية حتى عشية الخامس عشر من ايار صامدة بقوة على خط دايل من انتويرب إلى نامور .

وكان هذا ما تريده قيادة الألمان العليا. وأصبح من الممكن بالنسبة اليها الآن ان تسارع الى تنفيذ خطة مانشتاين ، وأن توجه ضربتها الهائلة في الوسط. وتمكن الفريق هولدر ، رئيس هيئة أركان حرب الجيش الألماني من تفهم الوضع وما فيه من فرص ، بوضوح عشية الثالث عشر من ايار ... ولذا دو"ن في يوماته يقول:

«في وسعنا ان نعتمد الى الشال من نامور على تركيز كامل لنحو من (٢٤) فرقة بلجيكية . ونحن من (٢٤) فرقة بلجيكية . ونحن غلك مقابل هذه القوى جيشنا السادس الذي يضم نحواً من خمس عشرة فرقة في الجبهة وست فرق في الاحتياط ... ونحن قادرون هناك على احباط أي هجوم قد يقوم به العدو . ولسنا في حاجة

اليه الموسول الى معلومات اكثر تفصيلا ، راجع كتاب وولتر – ميلترر « قناة البرت وقامة البين – المايل» وكتاب رودولف ويتزيغ ( احتلال حصن ايبين ايمايل ) (كان الملازم ويتزيغ هو المنتدب لقيادة العملية ولكن خللا طرأ على طائرته التي لا محرك لها أخره عن الوصول الا بعد ان كان رجاله بقيادة العريف وينزيل قد حققت رسالتها ) وكتاب الفريق فان اوفرستريت ( من البرت الاول الى ليوبولد الثالث - بلجيكا الرواية الرسمية لما حدث ) . وكتاب تيلفورد تيلور « وحف الفتح » ص ٢١٠ - ٢١٤ .

الى الجيء بأية قوات جديدة. أما الى الجنوب من نامور فنحن نواجه عدداً اضعف ، اذ لاتبلغ قوته نصف ما لدينا من قوات هناك. وستقرر نتيجة الهجوم في الموز مصير المعركة كلها اإذا عرفنا كيف ومتى يجوز لنا استغلال تفوقنا. ولا يملك العدو وراء هذه الجبهة اية قوات تستحق الذكر.

أجل لم تكن هناك قوات تستحق الذكر وراء هذه الجبهة ، التي تحطمت في اليوم التالي.

وطار رئيس الوزراء تشرشل في السادس عشر من ايار الى باريس ليرى بنفسه ماذا حدث . وعندما كان يقطع شوارع باريس بسيارته بعد ظهر ذلك اليوم متجها الى « الكي دورسيه » لمقابلة رينو ، رئيس الوزراء الفرنسية والفريق عاملان ، كانت رؤوس رمال الارتال الألمانية المدرعة قد غدت على بعد ستين ميلا الى الغرب من سيدان ، وهي تتوغل في الارض العراء التي لا دفاع فيها . ولم يكن هناك ما يحول بينها وبين الوصول الى باريس أو الى بحر المانش ولكن تشرشل لم يكن يعرف هذه الحقيقة . وراح يسأل غاملان قائلا : « واين القوات تشرشل لم يكن يعرف هذه الحقيقة . وراح يسأل غاملان قائلا « واين القوات الاحتياطية الاستراتيجية ؟ » ثم تحول الى القوات الفرنسية قائلا « واين قوات المناورة » . وراح القائد العام لقوات الحلفاء يلتفت اليه وهو يهز رأسه قائلا ويحرك كتفيه : « ليست لدينا قوات احتياطية او قوات للمناورة » (١) .

وقال تشرشل في مذكراته: « ووجمت ولم استطع ان انبس ببنت شفة » . فلم يسبق لانسان ان سمع بأن جيشاً عظيماً كالجيش الفرنسي لا يحتفظ بقوات احتياطية ليواجه بها اي هجوم يتعرض له . وعاد تشرشل يقول : واني لأعترف بأن هذه المفاجئة كانت من اعظم ما مررت به من مفاجئات

۱ – روى غاملان بعد انتهاء الحرب ان رده كان « لميعد لدينا قوات احتياطية أو للمناورة» ( عدد ۲۱ تشرين الثاني عام ۱۹۶۹ من صحيفة اورور الفرنسية ) .

في حياتي » (١) .

ولم تكن هذه المفاجئة أقل غرابة القيادة العليا الألمانية او لهتار او لفرقاء القمادة العلما للقوات المسلحة على الأقل ان لم تكن لهولدر . فلقد تردد الفوهرر الذي ادار بنفسه الحملة في الغرب ، مرتين في هذه الحملة . وكانت المرة الاولى في السابع عشر من ايار عندما واجهته ازمة عصيبة حادة . فلقد تلقى غودريان الذي كان قد قطع ثلث الطريق نحو المانش ، بفيلقه المدرع أمراً بالتوقف في موضعه ، اذ كان السلاح الجوى الألماني قد نقل معاومات الى القياة العامة بأن الفرنسمين يعدون هجوماً مضاداً ضخماً لقطع « الشقين » المدرعين الألمانيين النحملين اللذين امتدا الى الغرب من سيدان . وتشاور هتار بسرعة مع قائد جيشه براوختش ومع رئيس اركان حربه هولدر وكان على يقـــين من تزايد تهديد فرنسي خطير من ناحمة الجنوب. وأيده في رأيه هذا رونشتادت قائمه الموز ، عندما اشترك في المشاورات في ساعة متأخرة من ذلك الموم. وقال انه يتوقع «هخوماً مضاداً مباغتاً وعظماً تقوم به قوات فرنسية ضخمة من منطقتي فردان وشالون على نهر المارن » . وبدت امام عقل هتلر المحموم صورة معركة اخرى كمعركة «المارن» ، في الحرب الاولى .وراح يكتب الى موسوليني فياليوم التالي : « انني حريص كل الحرص ، على ان لا تعود معجزة المارن الى الظهور من جدید (۲).

ودو"ن هولدر في يومياته مساء السابع عشر من ايار يقول:

« كان يوماً مزعجاً. فالفوهرر متوتر الاعصاب للغاية. فهو قلق على نجاحه ، لا يريد ان يغامر بشيء ويصر على كبح جماحنا . وهو

١ - تشرشل - مذكرات الجزء الثاني ص ٢١ - ١٠٠٠

٢ - من هتلر الى موسوليني في ١٨ ايار ١٩٤٠ ( محاكبات كيار مجرمي الحرب (٩)
 ص ٣٧٤ - ٣٧٥ ).

يتذرع بأن كل ما يقلقه ناجم عن وضع الجناح الايسر. وهو لم يأت لنا بشيء جديد الا الحيرة والشكوك ».

ولم يظهر أي تحسن في مزاج سيد الحرب النازي في اليوم التالي ، على الرغم من الانباء الهائلة التي وصلت عن انهيار فرنسا . وسجل هولدر الأزمة في يوميته للثامن عشر من ايار قائلاً :

« ان الفوهرر يحس بقلق لايكاد يوصف حول وضع الجناح المجنوبي . فهو يصرخ ويثور قائلاً بأننا نوشك على اتلاف العملية كلها وبأننا نتجاهل ما للهزيمة من أخطار . انه لا يريد ان يشترك في مواصلة الزحف غرباً فكيف بالزحف الى الجنوب الغربي ، ويصر على فكرة الاندفاع نحو الشال الغربي . ولعل هذا الموضوع هو الذي يخلق المناقشات وخلافات مزعجة بين الفوهرر من ناحية وبين براوختش وبيني من الناحية الثانية » .

وسجل الفريق يودل من رجال القيادة العليا للقوات المسلحة ، وهو الرجل الذي يؤمن بأن الفوهرر لايخطىء ابداً ، هذا الخلاف بين الكبار في يوميتــه بتاريخ الثامن عشر من ايار قائلاً :

« اشتد التوتر اليوم ، لم يقم براوختش القائد العام بتنفيذ عزمه في اقامة موضع التفافي جديد بأسرع وقت ممكن باتجاه الجنوب . . وقد استدعى الفرهرر براوختش وهولدر فوراً وأمرهما بحزم باتخاذ الاحراءات اللازمة فوراً » .

ولكن هولدر كان مصيباً في رأيه ، اذ لم يكن لدى الفرنسيين قوات يستطيعون بها ان يشنوا هجوماً مضاداً من الجنوب. وعلى الرغم من ان الفرق المدرعة ، وهيع التي تحترق غيظاً وكمداً قد تلقت اوامر ، بان لاتفعل شيئاً سوى التقدم « بقوات استطلاعية » ، الا ان هذه القوات كانت كافية وحدها للضغط باتجاه القناة الانكليزية . ولم يحل صباح التاسع عشر من ايار حتى كانت سبع فرق مدرعة ، قد احدثت فجوة كبيرة في صفوف الحلفاء، ومضت مسرعة

الى الغرب ، في شمال نهر السوم ، عابرة بمسارح المعارك الكبرى التي دارت في الحرب الكونية الأولى ، والتي رويت القصص الكثيرة عنها وغدت على بعد خمسين ميلا من القناة . وفوجىء مقر قيادة هتلر عشية العشرين من ايار ، بوصول الفرق المدرعة الثانية الى مدينة ابيفيل عند مصب السوم . وهكذا سقطت القوات البلجيكية والحملة البريطانية كلها وثلاثة جيوش فرنسية في الفخ . وراح يودل يدون في يومياته في تلك اللهة :

« يكاد الفوهرر يطير من الفرح . انه يتحدث معرباً عن تقديره العظيم للجيش الالماني وقيادته . انه يعد الآن معاهدة الصلح ، التي تنطوي على الانغام ألتي طالما رددها عن عودة الأراضي التي سرقت من الشعب الألماني منذ اربعائة عام ، كما تنطوي ايضاً على الفوائد الكثيرة ...

« وتوجد مذكرة خاصة في الملفات تحتوي على العبارات التي تخنقها العواطف ، والصادرة عن الفوهرر ، عندما تلقى النبأ الهاتفي من القائد العام للجيش عن احتلال بلدة ابيفيل » .

وكان الأمل الوحيد للحلفاء للخلاص من هذا الطوق الذي يهددهم بالكارثة هو ان تتجه الجيوش الموجودة في بلجيكا فوراً نحو الجنوب ، متخلية عن القتال الذي كانت تشتبك فيه مع الجيش الألماني السادس الذي يهاجمها هناك ، وان تحاول شق طريقها عبر الفجوة الألمانية المدرعة التي تمتد في شمال فرنسا نحو الساحل ، لتصل الى القوات الفرنسية الجديدة التي اخذت في الاندفاع شمالاً من السوم. وكانت هذه الخطة هي ما تضمنها الامر الذي اصدره الفريق غاملان فعلا في صباح التاسع عشر من ايار ، ولكنه نحي عن منصبه في المساء ، ليخلفه فيه الفريق مكسم ويغان الذي ألغى ذلك الأمر فوراً . وأراد ويغان الذي كار يتمتع بشهرة عسكرية ضخمة حققها في الحرب الكونية الأولى ، ان يتشاور اولا مع قادة الحلفاء في بلجيكا قبل ان يصل الى القرار الذي سيتخذه بصدد ما يفعله . وأدى هذا الوضع الى ضياع ثلاثة ايام قبل ان يصل ويغان الى عين الخطة التي سبق

لسلفه غاملان ان قررها. وكان هذا التأخير باهظ الثمن والتكاليف. فلقد كانت هناك أربعون فرقة فرنسية وبريطانية وبلجيكية تمرست على الحرب في الشال، ولو وجهت هذه القوة الضخمة ضربتها باتجاه الجنوب عبر الخط الالماني «الرقيق» في التاسع عشر من ايار كما أمر غاملان ؛ لكان نجاحها في اختراق الطوق كبير الاحتال ولكن عندما شرعت هذه الجيوش في العمل بعد فترة التأخر ، كانت المواصلات بين القيادات المختلفة من فرنسية وبريطانية وبلجيكية ، قد غدت في حالة من الفوضى ، وكانت جيوش الحلفاء المتعددة التي اشتد الضغط عليها قد بدأت تعمل في أهداف متعارضة . ولكن خطة ويغان ظلت فكرة في عقب للقائد ، اذ لم تكن هناك قوات فرنسية تستطيع الاندفاع شمالاً من السوم .

وكانت القيادة العليا الالمانية قد قذفت في غضون ذلك بكل ما توافر لديها من قوات المشاة لتعزيز « الثغرة » المدرعة وتوسيعها . ولم يحل الرابع والعشرون من ايار حتى كانت دبابات غودريان الزاحفة من ابيفيل مع ساحل القناة الانكليزية قد استولت على بولون وحاصرت كاليه وهما الميناءان الرئيسيان . ثم وصلت الى « غريغلاين » التي تبعد نحو عشرين ميلاً على الساحل من دنكرك . وكانت الجبهة في بلجيكا قد تحركت نحو الجنوب الغربي نتيجة محاولة الحلفاء الخلاص من الطوق هناك . وهكذا لم يحل الرابع والعشرون من ايار حتى كانت الجيوش البريطانية والفرنسية والبلجيكية في الشال قد حصرت في مثلث صغير الجيوش البريطانية والفرنسية والبلجيكية في الشال قد حصرت في مثلث صغير نسبيا ، قاعدته على ساحل القناة الانكليزية تمتد في « غريغلاين » الى «تيرنوزين» ورأسه عند فالينيين التي تقع على بعد سبعين ميلا الى الداخل . ولم يعد ثمة أمل من دنكرك .

وفي هذه اللحظة الحرجة ، في الرابع والعشرين من ايار ، تلقى السلاح الألماني المدرع ، الذي بات الآن على مرأى من دنكرك ، وقد وقف على طول قناة « أ آ » بين « غريغلاين » وسنت اومير على استعداد لتوجيه الضربة القاضية الأخيرة ، أمراً غريباً ، لم يستطع الجنود في الميدان فهمه او تفسيره . يقضي

بالتوقف عن الزحف وكان هذا الأمر اول خطأ رئيسي ارتكبته القيادة العليا الألمانية في الحرب الكونية الثانية وغدا موضع الجدل العنيف لا بين القيادة الالمان وحدهم ، بل بين المؤرخين العسكريين الذين راحوا يستقصون المسؤول عن اصداره والسبب في صدوره . وسنعود الى هذا الموضوع بعد لحظة على ضوء ما لدينا من معلومات متوافرة الآن ، ومها كانت الاسباب التي أدت الى هذا الأمر بالوقوف ، فقد اتاح للحلفاء فرصة هي أشبه ما تكون بالمعجزة لم تنقذ اللجمكين ابداً .

### استسلام الملك ليوبولد

استسلم ليوبولد الثالث ملك البلجيك في الساعات المبكرة من صباح الثامن والعشرين من ايار . فه ذا الملك الشاب الصعب المراس الذي اخرج بلاده من حظيرة التحالف مع فرنسا وبريطانيا مؤثراً عليه الحياد الاحمق والذي رفض ان يعيد هذا التحالف حتى في الاشهر التي كان يعرف فيها خير معرفة ان الالمان يعدون العدة لهجوم ضخم عبر حدوده والذي استنجد في اللحظة الاخيرة وبعد ان وجه هتلر ضربته اليه ؛ بالبريطانيين والفرنسيين طالبا مساعدتهم التي تلقاها فعلل وراح الآن يتخلى عنهم في ساعة محنتهم ويفتح الطريق امام الفرق الألمانية لتنصب على جناح القوات الانكليزية الفرنسية المتعرضة للضغط الشديد . ومع ذلك ، فقد قام بهذا العمل . كما ذكر تشرشل المتموم في الرابع من حزيران دون أية مشورة سابقة معنا ، ودون مهلة انذار كافية . ودون نصيحة من وزرائه والما مجافز شخصي منه » .

وليس ثمة من شك في انه قام بهذا العمل ضد رغبة حكومته الجماعية التي كان قد أقسم يميناً دستورياً على اتباعها . ولقد عقدت في الساعة الخامسة من صباح اليوم الخامس والعشرين من ايار جلسة عاصفة في مقر قيادة الملك ،

شهدها بالاضافة اليه ثلاثة من اعضاء حكومته وبينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية . وقد حثوه لآخر مرة ، على عصدم الاستسلام شخصياً لئلا يصبح اسيراً عند الالمان ، اذ لو فعل ذلك لانحطت منزلته الى منزلة «الدكتور هاشا» في براغ . وقد ذكروه ايضاً بانه رئيس دولة وقائد عام للجيش وبانه اذا ساءت الأمور الى الحد الأقصى فإن في وسعه ان يمارس صلاحياته في المنفى ، كا تمارسها ملكة هولندة وملك النروج ، الى ان يتحقق النصر النهائي للحلفاء .

ورد ليوبولد قائلًا : « لقد قررت البقاء . فقضية الحلفاء خاسرة » (١)

وفي الساعة الخامسة من بعد ظهر السابع والعشرين من ايار ، اوفد الملك الفريق ديروسو نائب رئيس هيئة الأركان العامة ليطلب الهدنة من الألمان . وعاد الفريق في الساعة العاشرة يحمل شروط الألمان وهي تنص على « ان الفوهرر يطلب القاء السلاح دون قيد او شرط » . وقبل الملك بالاستسلام غير المشروط في الساعة الحادية عشرة مساء واقترح ان يتوقف القتال في الرابعة صباحاً .

واستنكر رينو رئيس وزراء فرنسا استسلام ليوبولد استنكاراً غاضباً في خطاب عنيف ألقاه من الاذاعة ، واذاع بييرلو رئيس وزراء بلجيكا رسالة ماثلة من باريس ولكن في عبارات اكثر تهذيباً، وابلغ الشعب البلجيكي بأن الملك قد اتخذ قراره ضد نصيحة حكومته الجماعية ، وانه قد قطع صلاته بشعبه ، ولم يعد في وضع يمكنه من الحكم ، وان الحكومة البلجيكية في المنفى ستواصل القتال . وتحفظ تشرشل عندما ألقى خطابه في مجلس العموم في الثامن والعشرين من ايار في حكمه على عمل الملك ليوبولد ، ولكنيه عاد فاشترك في حملة الانتقاد العامة في خطابه في خطابه في حملة الانتقاد العامة في خطابه في خطابه في الرابع من حزيران .

١ - رواية الملك ورئيس وزرائه عن الاجتاع في التقرير الرسمي للحكومة البلجيكيـــة
 ١ الملاحق . ص ٦٩ - ٥٧) وقد نقلها بول رينو رئيس و راء فرنسا . كتابه(حمَّة الممركة)
 ص ٢٠٠ - ٢٥ - ٥٠٤ .

واستمر الجدال حول هذا الموضوع طويلًا بعد أن انتهت الحرب. وكان هناك الكثيرون داخل بلجيكا وخارجها من الناس الذين دافعوا عن ليوبولد ، واعتقدوا بأنه قد فعل الشيء الصحيح والكريم والشريف ، في اشتراكه مع شعبه في مصيره ومصير جنوده . وقد طبلوا كثيراً وزمروا ، للزعم القائــــل بأن الملك لم يقم بعمله هذا في الاستسلام كرئيس دولة ، وانما كقائد عام للجيش. وليس ثمة من خلاف في ان القوات البلجيكيــة المحطمــة كانت في وضع يائس من السابع والعشرين من ايار . وكانت هذه القوات قد وافقت شهامة منها وبسالة على توسيع جبهتها رغبة منها في تحريرالبريطانيين والفرنسيين لتمكينهم من شق طريقهم جنوباً . ولكن هذه الجبهة المتوسعة كانت تنهار بسرعة على الرغم من قتال البلجيكيين قتالًا حرونًا عنيداً. ولم يكن ليوبولد قد ابلغ كذلك بأن اللورد غورت قد تلقى في السادس والعشرين من ايار – أو امر من لندن ، للانسحاب من دنكرك ، وانقاذ ما يمكن انقاذه من قوات الحلة البريطانية . وهذا حانب واحد من المناقشة ولكن هناك جانباً آخر لها . فالجيش البلجيكي كان تابعًا لقيادة الحلفاء المشتركة ، وقد قام ليوبولد بعقد هذا الصلح المنفرد دون استشارة هذه القيادة. ويقول المدافعون عنه انه ابرق في السابع والعشرين من ايار وفي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر الى اللورد غورت يقول له انــــه سبجد نفسه مضطراً عما قريب « للاستسلام لتجنب الانهيار » . ولكن القائــد البرقية . وقد شهد فيما بعد انه سمع لأول مرة بالاستسلام بعيد الساعــة الحادية اتساعها عشرين ميلا بين ايبرس والبحر ، يستطيع العدو النفاذ منها للوصول بقواته المدرعة الى الشاطيء (١) . ووصلت الانباء الى الفريــــــق ويغان ، وهو القائد الاعلى عسكرياً للملك بوصفه قائد الحلفاء الاعلى ، من ضابط الارتباط الفرنسي في مقر القيادة البلجيكية بعد الساعة السادسة مساء وقد اصابته على

١ – وسائل اللورد غورت ملحق الجريدة الرسمية البريطانية – لندن عام ١٩٤١.

حد قوله في يا بعد «كالصاعقة الهابطة من الساء ، اذ لم يكن قد ثلقى انذاراً مسبقاً عنها من قبل (١) ».

واخيراً ،كان من الواجب على ليوبولد حتى بوصفه قائداً أعلى للقوات المسلحة ، ان يقبل بنصيحة حكومته وذلك طبقاً للاعراف الدستورية في بلجيكا كبلد ديموقراطي . ولم يكن بوسعه لا في هذه الصفة ولا بوصفه رئيساً للدولة ، ان يستسلم بقرار منه وحده . وقد أصدر الشعب البلجيكي ، وهذا حق من حقوقه ، الحسم على ملكه . اذ لم يستدع للعودة الى العرش من سويسرة التي لجأ اليها بعد انتهاء الحرب ، إلا بعد مرور خمس سنوات من اقامته فيها . وعندما جاءته الدعوة في العشرين من تموز عام ١٩٥٠ ، اثر اقتراع ( ٥٧ ) في المائة من مجموع المقترعين في الاستفتاء العام الى جانب دعوته ، اثار رجوعه الى البلاد رد فعل عنيف بين السكان الى الحد الذي هدد بنشوب حرب أهلية ، مما أرغمه على التنازل عن العرش لمصلحة ولده .

ومهما قيل عن سلوك ليوبولد ، فليس ثمة من خلاف ، مع وجود بعضه فعلا ، في الطريقة الرائعة التي حارب بها جيشه (٢) . و كنت قد لحقت بجيش رايخناو السادس بضعة أيام من شهر ايار عبر الاراضي البلجيكية ورأيت العناد الذي ابداه البلجيكيون في قتالهم ضد قوات تفوقهم عدداً بشكل هائل . ولم تنهر مقاومتهم مرة واحدة أمام هذا القصف الجوي الذي تعرضوا له دون ان تتهيأ لهم سبل مقاومته على الرغم من وحشيته ، ولا امام السلاح الالماني المدرع عندما حاول اختراق صفوفهم . ولا يمكن ان يقال هذا القول بالنسبة الى قوات معينة اخرى من قوات الحلفاء في تلك الحملة فلقد صمد البلجيكيون ثمانية عشر يوما ، وكان من المكن ان يصمدوا مدة أطول ، لولا انهم كقوات الحملة البريطانية

۱ – ويفان – « دعى الى الخدمة المسكرية » ص ١٢٥ – ١٢٦ .

من بين الذين خالفوا هذا الرأى الفريق السير الان بروك الذي كان يتولى فيادة الفيلق الثاني في الحملة والذي أصبح المثير اللورد الان بروك ، رئيس هيئة أركان حرب الامبر اطورية.
 راجع كتاب السير أرثر برايانت ( تحول التيار ) المستند الى يوميات الان بروك .

وجيوش فرنسا الشهالية ، قد وقعوا في فـخ لم يكونوا هم المسؤولون عن الساح بوجوده .

### المعجزة في دنكرك

شرعت الامبرالية البريطانية بإيعاز شخصي من تشرشل ، منذ العشرين من ايار عندما شقت دبابات غودريان طريقها الى ابيفيل على البحر ، في تجميع المواخر اللازمة للقيام بجلاء محتمل لقوات الحملة البريطانية وغيرها من القوات الحليفة الاخرى من موانىء القناة . وبدأ نقل الموظفين غير المحاربين وغيرهم من أصحاب « الأفواه التي تأكل » والذين لا ضرورة لوجودهم عبر البحر الضيق الى بريطانيا فوراً . وعندما حل الرابع والعشرون من ايار ، كانت الجبهة البلجيكية في الشمال ، كما ذكرنا آنفاً على وشك الانهيار ، وكان السلاح الالماني المدرع في الجنوب والمتجه مع الساحل من ابيفيل ، قد وصل بعد الاستبلاء على بولون وتطويق كالمه الى قناة (أآ) التي تبعد عشرين ميلًا فقط عن دنكرك. وقد حاصر الالمان في هذا الطوق الذي ضربوه الجيش البلجيكي بكامله ، وتسع فرق من الحملة البريطانية وعشر فرق من الجيش الفرنسي الاول ، وعلى الرغم من وعورة الارض في الطرف الجنوبي من هذا « الجيب » ، وعدم صلاحها للدبابات بالنظر الى تشابك القنوات فمها ووفرة الاخاديد والمناطق التي تغمرها الماه ، الا ان فبالق غودريان ورينهارد المدرعة تمكنت من اقامة خمسة «رؤوسجسور» عبر العائق الرئيسي وهو قناة ( أ T ) بين « غريغلابن على البحر وسنت أومير » وكانت تستمد لتوجيه الضربة القاضية التي تحصر جيوش الحلفاء بين مطرقتها وبين سندان الجيشين الالمانيين السادس والثامن عشر المندفعين جنوباً من ناحية الشال الشرقي ، وللقصاء علمها قضاء مبرماً .

وفجأة وفي مساء الرابع والعشرين من ايار صدر الأمر الفجائي من القيادة العليا باصرار من هتلر الذي أيده كل من رونشتادت وغورنغ ، ورغم اعتراضات

براوختش وهولدر العنيفة ، بوقف قوات الدبابات على خط القناة ، وعدم القيام بأية محاولة للتقدم . وقد اتاح هذا التوقف للورد غورت فرصة جوهرية لم يكن يتوقعها . وسرعان ما استغلها الاسطول والسلاح الجوي البريطانيان اكبر استغلال ، وغدت على حد تعبير رونشتادت فيا بعد ، اثر انبلاج الحقيقة امامه « احدى نقاط التحول العظمة في الحرب » .

فكيف صدر هذا الأمر بالتوقف عندما كان الألمان على عتبة ماكان يبدو كشيء مؤكد ، اكبر نصر تحرزه المانيا في هذه الحملة ؟ ومنا هي الأسباب التي أدت الى صدوره يا ترى ؟ ومن المسؤول عن صدوره ؟ انها اسئلة اثارت اعظم المناقشات المتعلقة بالحرب بين القادة الألمان من ذوي العلاقة ، وبين المؤرخيين ايضاً . لقد انجى القادة العسكريون يقودهم رونشتادت وهولدر باللوم على هتلر كلية . وصب تشرشل الزيت على النار التي اشعلها هذا الجدال في الجملد الثاني من مذكراته عن الحرب ، عندما ذكر ان المبادرة الى هذا الامر صدرت عن رونشتادت نفسه لا عن هتلر ، مستنداً في قوله هذا على الأدلة التي استخلصها من يوميات الحرب في مقر قيادة رونشتادت . وكان من الصعب على في خضم هذه الأقوال المتباينة والمتضاربة ، أن أصل الى الحقائق أو أثبت منها . ورأيت وانا ألموضوع وقد تلقيت منه رداً كرياً ومسهباً . وعلى ضوء هذه الرسالة ، وعلىضوء الأدلة الأخرى التي اصبحت متوافرة الآن ، بات في مكنتي ان أصل الى المتناجات معينة قد تضع حداً لهيذا الجدل ، ان لم يكن نهائياً ، فقادراً على الأقاع على الأقل .

وليس ثمة من شك في ان رونشتادت على الرغم من تأكيداته اللاحقة بعدم وجود اية مسؤولية عليه في اصدار هذا الأمر الشهير ، يتحمل على النقيض قسطا منها مع هتلر نفسه . فلقد قام الفوهرر في صباح الرابع والعشرين من ايار بزيارة مقر القيادة العامة لمجموعة الجيوش (۱) التي يتولى رونشتادت قيادتها ، وذلك في مدينة شارليفيل . وقد اقترح رونشتادت عليه وقف الفرق المدرعة عند خط

القناة (أآ) ، ترقباً لوصول قوات جديدة من المشاة لتعزيزها (1) . وقد وافق هتار على هذا الاقتراح مشيراً الى وجوب الاحتفاظ بالسلاح المدرع للعمليات المقبلة ضد الفرنسيين الى الجنوب من نهر السوم. وأعلن ايضاً بأنه في حالة تضييق مساحة الفخ الذي وقع فيه الحلفاء الى حد كبير للغاية فان هذا الضيق يؤدي الى عرقلة ما يبذله السلاح الجوي الالماني من نشاط ومن المحتمل ان يكون رونشتادت قد أصدر هذا الأمر بالتوقف بعد موافقة الفوهرر ، وذلك لان تشرشل يروي ان الحملة البريطانية التقطت رسالة لاسلكية ألمانية تتضمن هذا الأمر في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثانية والاربعين من ذلك الصباح (٢) . وكان هتار

وإضاف رونشتادت في وثيقة خطية قدمها الى لجنة تابعة للمحكمة العسكرية الدولية في نور مبرغ في العشرين من حزيران عام ١٩٤٦، يقول: حقاً لقد كان خطأ كبيراً من القائد...وليس في وسم أي انسان ان يصف في ذلك الوقت مدى ما كنا نحس به من غضب ». وقد افضى رو نشتادت ببيانات مما ثلة الى ليدل هارت «الفرقاء الالمان يتكلمون ص ١١٢ – ١١٣ »، والى محكمة نور مبرغ العسكرية في القضية التي رفعتها الولايات المتحدة ضد ليب (ص ٥ ٣٣٥ – ٣٣٥٣ و ص ٢١٨ ) .

وقد حلل ليلفورد تيلور في كتابه «زحف الفتح» والرائد. ال. اف. ايليس في كتابه (الحرب في فر نسا واللاندرز) ما ذكرته السجلات الالمانية عن الحادث وتوصلا الى استنتاجات مختلفة الى حد ما . ويعتبر كتاب ايليس النص البريطاني للحملة ، ولكنه يضم وثائق المانية ايضاً . ويعتبر تيلور الذي قضى اربع سنوان ممثلا للنيابة العامة الامريكية في معاكمات نورمبرغ حجة في الوثائق الالمانية .

۲ - تشرشل - مذكرات - ص ۲۷-

١ - لم تمنع هذه الحقيقة المستقاة من سجلات قيادة رونشتادت بين هذا القائد وبين اصدار عدة بيانات بعد الحرب يلقي اللوم فيها كلية على هتلر. فقد ذكر الرائد ميلتون شولمان ضابط المخابرات الكندي فائلاً: « لو كنت حراً فيا اعمل ، لما تمكن الانكليز من الخلاص بمثل تلك السهولة من دنكرك . ولكن أواهر هتلر نفسه كانت تقيد يدي . فبينما كان الانكليز يصعدون الى البواخر من الشطئان الرملية ، كنت مجبراً على الوقوف في خارج الميناء ، دو نان أقوم بأي عمل ، وغير قادر على الحركة . وظللت خارج المدينة أرقب الانكليز وهم يفرون ، بينما كانت الأوامر تمنع دباباتي ومشاتي من الحركة . ولا ريب في ان هذا الخطأ الذي لا يكاد يصدق ، ناجم من فكرة هتلر الشخصية عن القيادة (شولمان ـ الهزيمة في الغرب . ص ٢ : - ٣٠٤) .

ورونشتادت يعقدان اجتماعاً في تلك اللحظة .

على كل حال ، اصدر هتار في تلك الليلة ، الأمر الرسمي من القياده العليا للقوات المسلحة ، وقد دوّنه كل من هولدر ويودل في يومياتها . وكان هولدر ، رئيس اركان الحرب يعرب عن سخطه في يومياته على هذا الأمر عندما قال :

« وهكذا تحتم على جناحنا الايسر المؤلف من السلاح المدرع والقوات الآلية ، ان يقف جامداً عن الحركة في نصف الطريق بأمر مباشر من الفوهرر! وعهد الى القوة الجوية بتصفية ما تبقى من قوات العدو المطوقة!».

وتشير اشارة التعجب هذه التي وردت في ذيل الفقرة ، الى ان غورنغ قد تدخل مع هتلر في هذا الموضوع ، وها نحن نعرف الآن انه تدخل فعلاً . فلقد عرض على الفوهرر ان يصفي بقواته الجوية ما تبقى من قوات العدو ! وقد شرح هولدر في رسالته المؤرخة في التاسع عشر من تموز عام ١٩٥٧ للمؤلف الاسباب التي حملته على هذا الاقتراح المشبع بالطموح والغرور اذ قال :

«اتضح لنا في الايام التي تلت الرابع والعشرين من ايار ان غورنغ كان صاحب التأثير الاكبر على هتلر في اصدار امره هذا . فلقد اعتبر الديكتاتور بسبب افتقاره الى الثقافة العسكرية الحركة السريعة التي قام بها الجيش والتي لم يستطع هو فهم ما تنطوي عليه من احتالات ونجاح ، شيئاً مشؤوماً ... بأن الانتكاس قد يحل في كل لحظة ...

« وقد استغل غورنغ الذي كان اعرف الناس برعيمه هذا القلق . ولذا عرض عليه ان يخوض ما تبقى من معركة التطويق العظيمة وحيداً بقواته الجوية ، مزيلاً بذلك اي خطر قد ينجم من استخدام التشكيلات المدرعة الثمينة ... وقد عرض اقتراحه هذا لأسباب تتفق كل الاتفاق مع شخصية غورنغ الطموحة ... فلقد

اراد ان يضمن لقوته الجوية في تلك العمليات الرائعة التي قام بها الجيش حتى ذلك الوقت العمل الحاسم الأخير في تلك المعركة العظمى ، ليكسب امجاد النصر لنفسه امام العالم باسره » .

وراح الفريق هولدر يتحدث في رسالته بعد ذلك ، عن الرواية التي سمعها من براوختش بعد الحديث الذي دار بين االاخير وبين قائدي الطيران الفريقين ميلش وكيسلرنغ ، في سجن نورمبرغ في كانون الثاني عام ١٩٤٦ ، إذ أعلن له القائدان الطماران ...

« ان غورنغ اكد لهتلر في ذلك الوقت ايار عام ١٩٤٠ بأن سمعته في الوطن الألماني ستتحطم الى حد بعيد يصعب اصلاحه ، اذ كانت الانتصارات العظيمة التي كانت تسير سيرها الطبيعي في الجبهة ، ستعزى الى قادة الجيش الألماني وحده . ولا يمكن الحيلولة دون ذلك الا اذا قام سلاح الطيران لا الجيش بانهاء المعركة الفاصلة ».

ويتضح من هذا الى حد كبير ، ان فكرة هتار ، التي ايدها كل من غورنغ ورونشتادت ، وعارضها كل من براوختش وهولدر معارضة عنيفة كانت تتلخص في ان يسمح للقوة الجوية ولمجموعة الجيوش (ب) التي يقودها بوك ، والتي لاتضم اية قوات مدرعة تستحتى الذكر ، وان كانت تواصل دفع البلجيكيين والبريطانيين امامها ببطء نحو القناة الانكليزية ، بتصفية ما تبقى من قوات العدو في « الجيب » . ولذا تقرر ان يعهد الى مجموعة الجيوش (أ) التي يقودها لونشتادت والتي تضم سبع فرق من فرق الدبابات بالتوقف عند الخطوط المائية الى الغرب والجنوب من دانكرك ، وان تحافظ على النطاق الذي تفرضه على العدو المحصور . ولكن السلاح الجوي الألماني ومجموعة جيوش بوك ، لم يكونا قادرين على تحقيق هذا الهدف كما ثبت فعلاً وراح هولدر ينفث غضبه في يحمونا قادرين على تحقيق هذا الهدف كما ثبت فعلاً وراح هولدر ينفث غضبه في يومياته التي كتبها في صباح السادس والعشرين من ايار قائلاً . . ليس لهذه الاوامر الصادرة من عل أي معنى . . . ان دباباتنا تقف و كأنها مشلولة عن الحركة » .

وعاد هتل اخيراً في مساء السادس والعشرين من ايار فألغى أمر التوقف ، ووافق بالنظر الى الزحف البطيء الذي تقوم به قوات بوك في بلجيكا ، والى وصول سفن النقل البريطانية الى الشاطىء ، على ان تستأنف القوات المدرعة تقدمها نحو دنكرك . ولكن الفرصة كانت قد ضاعت ، وفات أوانها . فقد اتيح للعدو الوقت الكافي لتعزيز خطوطه الدفاعية ، وشرع ينسل في حماية هذه الخطوط نحو البحر .

ونحن نعرف الآن ان هناك اسباباً سياسية اخرى ، حدت بهتار الى اتخاذ قراره الخطير هذا. فلقد دو في هولدر في يومياته بتاريخ الخامس والعشرين من ايار ، وهو اليوم الذي بدأ كما قال « بواحدة من تلك المشاحنات المؤلمة التي تكررت في تلك الآونة بين براوختش والفوهرر عن الخطوات المقبلة في معركة التطويق » . . ما نصه :

« لقد كو"نت القيادة السياسية الآن الفكرة الثابتة بأن المعركة الفاصلة يجب ان لا تقع على الارض البلجيكية وانما في شمال فرنسا » .

وقد ادهشتني هذه الفقرة ، وحرت في امرها ، و كتبت الى رئيس اركان الحرب السابق ، اسأله ، اذا كان باستطاعت ان يذكر الاسباب السياسية التي حدت بهتلر الى الرغبة في انهاء المعركة في شمال فرنسا لا في بلجيكا . وقد تذكر هولدر هذه الاسباب تمام التذكر ، ورد علي قائلا : « ما زالت ذاكرتي الحية المنتعشة تعي ان هتلر في محادثاته معنا في ذلك الوقت ، عزز الاسباب التي دعته الى اصدار امر التوقف بخطين فكريين أوردهما . وكان أول هذين الحطين متعلقاً بالاسباب العسكرية ، أي بالطبيعة الجغرافية والأرضية غير الصالحة للدبابات ، مما يؤدي الى إلحاق الحسائر الكبيرة بها ، ويضعف من قوة جيشنا وطاقته في الهجوم المتوقع على ما بقي من فرنسا . . . المنتخ . . . » ويمضي هولدر فيكتب في يوماته . . . قائلا :

« وذكر الفوهرر سبباً ثانياً كان يعرف بأننا كجنود لا نستطيع

ان نناقشه او نعارضه فمه لطسعته السماسية لا العسكرية ..

« فلقد قال انه لأسباب سياسية يرى ان هناك سبباً ثانياً لهذا التوقف. وهو انه لا يريد وقوع المعركة الاخيرة الحاسمة ، التي ستلحق حتماً أعظم الاضرار بالسكان في ارض يسكنها الشعب الفلمنكي (قسم من الشعب البلجيكي). وأضاف انه عازم على ان يقيم دولة اشتراكية وطنية مستقلة في الارض التي يسكنها الفلمنكيون من أصل الماني ، ليشدهم الى المانيا شداً وثيقاً . وكان مؤيدوه في الارض الفلمنكية ناشطين في هذا الاتجاه منذ أمد بعيد، وقد وعدهم بالحفاظ على اراضيهم في نجوة من ويلات الحرب واضرارها. واذا لم يحافظ على وعوده لهم ، فإن ثقتهم به ستصاب بأضرار قاسية. ولا ريب في ان مثل هذا الوضع يعتبر خسارة سياسية لألمانيا التي يتحتم عليه بوصفه الزعم السياسي المسؤول ان يتجنبه » .

ما اغرب هذه الأقوال ؟ وإذا كنا نرى في هذه الاقوال بعض الانحرافات الفكرية المفاجئة التي عرفت عن هتلر واذا لم تكن قد اقنعت براوختش وهولدر على حد قول الأخير ، فقد كانت هناك اعتبارات سياسية اخرى أسر بها الى غير هما من الفرقاء وكانت اكثر تعقلا وأهمية فقد وصف الفريق غونتر بلومنتريت مدير العمليات الحربية في قيادة رونشتادت ، لليدل هارت الكاتب العسكري البريطاني ، بعد انتهاء الحرب ، المقابلة التي جرت بين هتلر ورونشتادت في الرابع والعشرين من ايار . . بقوله :

«كان هتلر في حالة مزاجية رائعة ... وذكر لنا انه يرى ان الحرب ستنتهي في ستة اسابيع واضاف انه يريد بعد ذلك ان يصل الى صلح معقول مع فرنسا وتصبح الطريق آنذاك ممهدة لعقد اتفاق مع بريطانيا ..

« وأذهلنا بعد ذلك إذ راح يتحدث باعجاب عن الامبراطورية البريطانية ، وعن ضرورة وجودها ، وعن الحضارة التي حملتها

بريطانيا الى العالم . . وقال ان كل ما يريده من بريطانيا هو ان تعترف بوضع المانيا في القارة الأوروبية . واضاف ان المانيا ترغب حتماً في استرجاع مستعمراتها ، ولكنها لا تعتبر هذه العودة شيئاً لا بد منه . . وانتهى من ذلك الى القول بأن هدفه هو ان يعقد صلحاً مع بريطانيا على ان يكون من النوع الذي لا ترى فيه مساساً بكرامتها »(١) .

وقد أفضى هتار بمثل هذه الآراء مرات عدة في غضون الاسابيع القليلة القادمة الى قادته العسكريين والى شيانو وموسوليني، ومن ثم علناً الى الشعب في النهاية. وأعرب شيانو عن دهشته بعد شهر ، عندما وجد الديكتاتور النازي ، وهو في أوج قوته ونجاحه ، يعزف على وتر أهمية الحفاظ على الامبراطورية البريطانية «كعامل اساسي في التوازن العالمي »(٢). ودورت هولدر في الثالث عشر من بموز في يومياته ، ما رآه من حيرة الفوهرر الناطقة بالألم من جراء رفض بريطانيا قبول الصلح . وقد قال لقادته العسكريين في ذلك اليوم نفسه : ( ان ارغام الكلترا على الركوع على ركبتيها بالقوة لن يفيد المانيا ، وانما سيفيد اليابات والولايات المتحدة وغيرهما » .

وقد يقال على ضوء هذا الخط الفكري البادي عند هتار ، على الرغم من تشكك البعض فيا يقال ، بأن هتار أوقف قواته المدرعة امام دنكرك ليوفر على بريطانيا اذلالاً مؤلماً ، وليسهل عليها قبول تسوية صلحية . ولقد قال هتار ، ان مثل هذا الصلح يجبان يكون من النوع الذي يضمن من بريطانيا الساح للالتفات ثانية جهة الشرق ، أي ناحية روسيا في هذه المرة . وعلى لندن ان تعترف كا قال ايضاً بسيطرة الرايخ الثالث على القارة . وظل هتار طيلة الشهرين التاليين على ثقة من ان مثل هذا الصلح في متناول يده . وكان هتار الآن اكثر من أي وقت مضى في السنوات السالفة قد تفهم طبيعة الشعب البريطاني، أو طراز العالم الذي

١ – ليدل هارت – الفرقاء الألمان يتكلمون – ص ١١٤ – ١١٥.

٧ - يوميات شيانو ص ٢٦٥ - ٢٦٦ .

قرر مع زعمائه ، المضى في القتال حتى النهاية .

ولم يكن هو أو قادته العسكريون، جهلا منهم بالبحر ، يحلمون بأن في مكنة هذا الشعب البريطاني ذي التفكير البحري ، ان يجلي نحواً من ثلث مليون انسان من ميناء صغير يتعرض لقصف متواصل ومن شطئان عارية مكشوفة تقع مبسطة امام اعينهم .

وفي الساعة السادسة والدقيقة السابعة والخسين من مساء السادس والعشرين من ايار ، أي بعد صدور الأمر الجديد بالغاء أمر هتار السابق بوقف السلاح المدرع ، بعثت الامبرالية البريطانية باشارة لاسلكية موعزة بيد، «عملية دينامو» وهو الاسم الرمزي الذي اطلق على عملية الجلاء عن دنكرك . واستأنف السلاح الفرق المدرعة لم تجد المهمة سهلة الآن. فقد اتمح للورد غورت في فترة التوقف، ان يحشد ضدها ثلاث فرق للمشاة تدعمها المدفعمة القوية . ولم تحرز الدبابات الا تقدماً طفيفاً. وشرعت القوات البريطانية بالجلاء في غضون ذلك. فقد احتشدت في دنكرك قوة بحرية جبارة تضم ( ٨٥٠ ) باخرة من مختلف الاحجام والاشكال واساليب الدفع والسير ، بينها الطرادات والمدمرات والزوارق الشراعية الصغيرة والقوارب الهولندية ، وقد قام على إعدادها متطوعون مدنبون من مختلف المدن الساحلية البريطانية. وقد حملت هذه السفن في اليوم الأول أي السابع والعشرين من ايار نحواً من (٦٦٩ و٧) جندياً ، ثم (١٧٥٨ ) في اليوم الثاني و (٣١٠ و٧٧) في اليوم الثالث و ( ٣٩٨٢٣ ) في اليوم الرابع فبلغ بذلك المجموع الكلي في الايام الاربعة الاولى ( ١٢٦,٦٠٦ )من الاشخاص . وعندما بدأت العملية ، كان المشرفون عليها يتوقعون اجلاء (٥٤) الف رجل فقط في اليومين الأولين، إذ لم يكونوا يتصورون ان الجال سيتاح لهم لمدة اطول .

ولم تستفق القيادة العليا الألمانية لما هو واقع إلا في هذا اليوم الرابع من بدء «عملية دينامو » ، أي في الثلاثين من ايار . وكانت بلاغات هذه القيادة تؤكد طيلة هذه الايام الاربعة ، بأن مصير الجيوش المطوّقة بات محتوماً . وذكر بلاغ

صدر في التاسع والعشرين من ايار ودوتنه في يومياتي بالحرف الواحد ما يلي : « لقد تقرر مصير الجيش الفرنسي في ارتوا ... أما الجيش البريطاني الذي ضغط ضغطاً شديداً في المنطقة المحيطة بدنكرك فيسير ايضاً نحو دماره النهائي امام هجماتنا المركزة » .

لكنه لم يكن يسير نحو هذا الدمار في الحقيقة ، وانما كان يمضي إلى البحر . ومن الحق ان يقال ، انه كان يتخلى عن اسلحته الثقيلة ومعداته ، ولكنه كان يمضي بكل تأكيد بالرجال ، الذين يستطيعون ان يعيشوا ليخوضوا الحرب في يوم آخر .

وأسر" هولدر الى يومياته في صباح الثلاثين من ايار « بأن تفسخ العدو الذي الممنا تطويق بستمر » . واعترف ان بعض البريطانيين « يقاتلون بأسنانهم وأظافرهم » بينا يفر" البعض الآخر الى الساحل محاولاً عبور القناة الى انكلترا بكل ما يتوفر له من اشياء تعوم . انها . . كارثة وانحلال « مشيراً بذلك الى رواية اميل زولا المشهورة عن انهيار فرنسا في الحرب الفرنسية – البروسية » .

وقد استفاق رئيس هيئة اركان الحرب ، بعد ظهر ذلك اليوم ، وبعد الجماع مع براوختش الى اهمية هذه الاسراب من القوارب الصغيرة الحقيرة التي يستخدمها البريطانيون في فرارهم فكتب يقول :

و ان براوختش غاضب ... كان في امكاننا ان نغلق هذا الجيب من ناحية البحر لو ان سلاحنا المدرع لم يتوقف.وقد حاولت رداءة الطقس دون قيام طائراتنا بواجبها ، وعلينا ان نقف الآن وان نشهد الوف الاعداء وهم ينجون الى انكلترا تحت سمعنا وبصرنا ».

حقاً هذا ما وقع . اذ على الرغم من الضغط المتزايد الذي فرضه الألمان فوراً على جميع اطراف الجيب ، فقد صمدت الخطوط البريطانية ، وتمكنت القيادة المعادية من اجلاء عدد آخر من القوات. وكان اليوم التالي الواحد والثلاثون من ايار اضخم هذه الايام بما تحقق فيه من نتائج. فقد تم نقل (٨٦) الف بريطاني فيه إلى انكلترا ثلثهم من الشطئان الرملية والثلثان الباقيان من ميناء دنكرك .

وهكذا تم اجلاء ( ١٩٤,٩٢٠ ) رجلًا من دنكرك ، أي ما يعادل أربعـــة اضعاف التقدرات الأولية .

وابن كان سلاح المانيا الجوى ذو الشهرة الكيبرة ؟ لقد حال الطقس السبيء بينه وبين العمل بعض الوقت كما دو"ن هولدر في يومناته . أما في الاوقات الناقمة فقد واجه مقاومة لم يكن يتوقعها من السلاح الجوى الملكي البريط\_اني . الذي تمكن من الوقوف امامه موقف التحدي من قواعده عبر القناة لأول مرة(١). وقد اقامت طائرات « باصقات النار - Spitfires » البريطانية الجديدة الدليل على انها تستطيع ان تقف اكثر من موقف النيد من طائرات « مسرشميت » الألمانية ، وتولت اسقاط القاذفات الألمانية المزعجة . وتمكنت طائرات غورنغ في بعض الاحيان من الوصول الي سماء دنكرك في الفترات التي انقضت بين عودة سرب من الطائرات الي قواعده٬ ووصول سرب آخر ٬ واحدثتاضم ارأ بالغة في الميناء ، بحيث عطلته عن العمل ، واجبرت الجنود على استخدام الشواطيء في الانتقال الى البواخر . ووجّه السلاح الجوي الألماني ايضاً هجهاته العنيفة الى البواخر البريطانيـة وتمكن من اغراق ( ٢٤٣ ) من مجموع (٨٦١) قطعة . ولكن هذا السلاح فشل في ان ينفـّـذ لهتلر ما وعــــده به غورنغ وهو إبادة الحملة البريطانية بكاملها . وفي الأول من حزيران ، عندما قام السلاح الجوي باعنف هجوم له، كلفه ابلغ الخسائر ، اذ خسر كل من الجانبين الالماني والبريطاني ثلاثين طائرة ، تمكن من اغراق ثلاث مدمرات بريطانية وعدد من سفن النقل

١ ــ لم يشمر الكتيرون من الجنود البريطانيين الجهدين، وهم على الشطئان بهذه الحقيقة نظراً لتعرضهم المستمر للقصف العنيف، اذ أن المسارك الجوية كانت تدور داغاً فوق السحب أو على مسافات بعيدة من مدى النظر . وكل ما كانوا يعرفونه أن الطائرات الالمانية كانت تواصل قذفهم بقنا بلها، واصلائهم بنيرانها الحامية طيلة الصريق التي مروا فيها من بلجيكا الشرفية الى دنكرك وكانوا يحسون بأن قواتهم الجوية مد تخلت عنهم . وعندما وصل هؤلاء الى موانيء الوطن كان بعضهم يوجه اهاناته الى الجنود الذين يرتدون بزة الطيران. وقد حزن تشرشل لهذا حزناً شديداً، وخرج عن طوره ليضع الامور في نصابها الصحيح عندما خطب في مجلس العموم في الرابع من وخريان . وقد فال إن معملية الحلاص من دنكرك قد تمت بفضل السلاح الجوي » .

الصغيرة . ولكن البريطانيين تمكنوا من انقاذ ( ٢٩ , ١٤ ) رجلًا وعندما حل فجر اليوم التالي لم يكن هناك في القطاع إلا نحو من اربعة آلاف بريطاني ، يتولى حمايتهم نحو من مائة الف فرنسي ، هم الذين يقيمون على صيانة الخطوط الدفاعية. وأصبحت المدفعية الألمانية المتوسطة في غضون ذلك على مرمى القط\_اع ، السلاح الجوي الألماني يعمل آنذاك في ظلام الليل ، ولذا فقد تمكنت هذه القيادة ليلتي الثاني والثالث من حزيران من اجلاء من تبقى من رجال الحملة البريطانية وستين الف فرنسي بنجاح بارز . أما دنكرك التي ظل نحو من اربعـــين الف جندي فرنسي يدافعون عنها باصرار وعناد فقد صمدت حتى صباح الرابع من حزيران . وكان نحو من ( ٣٣٨,٢٢٦ ) جنديًا بريطانيًا وفرنسيًا قد نجوا حتى ذلك اليوم من براثن الالمان ولم يكن هؤلاء بعد نجاتهـــم يؤلفون جيشاً بمعنى الكلمة؛ اذ كان معظمهم ، كما هو منتظر ، قد بات في حالة محزنة للغاية . ولكنهم كانوا قد خبروا الحرب والقتال ، وادركو انهم اذا إحسن تسليحهم ، وضمنوا الغطاء الجوي المناسب ، فإن في وسعهم ان يصمدوا للألمان . وقد برهن معظمهم على هذه الحقيقة عندما تحقق التوازن في السلاح ، وفي شواطىء على القناة لاتبعد كثيراً عن الشواطيء التي تم انقاذهم منها .

حقاً لقد كانت دنكرك غثل الانقاذ للبريطانيين . ولكن تشرشل راح يذكرهم في الخطاب الذي القاه في مجلس العموم في الرابع من حزيران ان «الحروب لا تربح بعمليات الجلاء » . وكانت التكهنات بالنسبة الى بريطانيا العظمى اكثر قتاماً وظلاماً ، واشد خطورة بما كانت عليه في اي وقت مضى منذ ايام الفتح النورماني قبل نحو من الف عام . فليس لدى بريطانيا الجيش الذي يستطيع الدفاع عن جزرها . وقد منيت القوة الجوية البريطانية بخسائر بالغة في فرنسا اضعفتها . ولم يبق لها الا اسطولها ، وقد اثبتت الحملة النروجية ، ضعف البواخر الحربية الكبيرة امام الطائرات التي تعمل من قواعد ارضية . وقد باتت القاذفات الخمانية الآن على بعد خمس دقائق او عشر من القناة الانكليزية الضيقة . وما

زالت فرنسا صامدة وراء السوم والآين . ولكن خيرة جنودها وسلاحها ، قد ضاع في بلجيكا وشمالي فرنسا ، كما دمرت قوتها الجوية الصغيرة وغير الملحوظة اندميراً يكاد يكون كاملا ، وبدأ قائدها الشهير ان المشير بتان والفريق ويغان ، يسيطران الآن على حكومتها الضعيفة المترجرجة ، وهما لم يعودا راغبين في القتال ضد عدو متفوق .

وكانت جميع هـ ذه الحقائق المرعبة ماثلة امام ونستون تشرشل عندما نهض في مجلس العموم في الرابع من حزيران عام ١٩٤٠ ، بينها كانت آخر قوافل النقل تنزل من دنكرك وقد صمم ، كما كتب فيها بعد ، على ان يظهر لا لشعبه فحسب بل وللعالم كله ايضاً ولا سيا للولايات المتحدة الامريكية «ان اصرارنا على القتال يقوم على اسسجدية ». وكانت هذه هي المناسبة التي فاه فيها بخطابه الشهير ، الذي سيخلد التاريخ ، والذي سيظل واحـداً من اشهر الخطب التي عرفها التاريخ في مختلف العصور اذ قال :

« وعلى الرغم من ان مساحات شاسعة من اوروبا ، وعلى الرغم من ان دولاً كثيرة عريقة ومشهورة ، قد سقطت ، او قد تسقط في قبضة الغستابو ، وتحت وطأة جهاز الحم النازي الرهيب ، فإننا لن نهن ولن نستسلم ، بل سنمضي الى النهاية . وسنحارب في فرنسا وفي البحار والحيطات ، وسنقاتل بثقة تتزايد ، وقوة تنمو في الهواء ، وسندافع عن جزيرتنا مها كان الثمن غالياً . اجل سنقاتل على الشطآن ، وفي المطارات ، واماكن الهبوط . وسنحارب في الشوارع والحقول ، وفي التلال والوهاد ، ولن نستسلم . واذا قد "ر ، وهذا ما لا اتصوره لحظة واحدة ، لهذه الجزيرة او لقسم كبير منها ان يسقط في يد العدو ، وتموت جوعاً . فإن امبراطوريتنا وراء البحار ، يعززها ، ويحرسها الاسطول البريطاني ، ستحمل راية النضال ، الى ان تحين ارادة الله . فيسارع العالم الجديد ، بكل ما لديه من عزم وقوة الى انقاذ العالم القديم وتحريره » .

#### انهیــار فرنسا

يبدو ان اصرار البريطانيين على القتال ، لم يزعج أفكار هتار قيد شعرة واحدة . وكان على ثقة من انهم سيروا صبح الحقيقة ، بعد أن ينتهي من فرنسا التي شرع الآن في إنهائها . وقد شرع الألمان في صباح اليوم الذي تلا سقوط دنكرك ؛ أي في الخامس من حزيران بهجوم واسع وضخم على السوم، وسرعان ما امتد هذا الهجوم القوى الطاغى ليشمل جبهة تمتد اربعهائة ميل عبر فرنسا كلها من ابيفيل حتى أعالي نهر الراين. وتقرر مصير الفرنسيين. ولم يكن في وسعهم أن يحشدوا أمام القوات الألمانية المهاجمة التي تعد (١٤٣) فرقة بينها عشر من الفرق المدرعة ، إلا خمساً وُستين فرقة معظمها من فرق الدرجة الثانية ، بعد أن ضاع أحسن الفرق ومعظم السلاح المدرع في بلجيكا. ولم يبق لدى الفرنسيين الا قوة جوية لا تكاد تذكر . ولم يكن في وسع البريطانيين ان يقدموا أكثر من فرقة مشاة واحدة ، كانت ترابط في السار ، وبعض فئات من فرقة مدرعة . ولم يكن في وسع السلاح الجوي الملكي البريطاني أن يستغني إلا عن عدد ضئيل من الطائرات للاشتراك في هـنه المعركة ، إلا اذا كانت بريطانيا ستترك جزرها دون وقاية جوية كافية . وأصبحت القيادة العليا الفرنسية ايضاً بعد ان سيطر عليها بتان وويغان ، تحت كابوس من الانهزامية . ومع ذلك فقد قاتلت بعض الوحدات الفرنسية بشيء كثير من البسالة والعناد ، متمكنة من وقف السلاح الألماني المدرع وقفاً مؤقتاً هنا وهناك ، وصامدة بإصرار أمام القصف الجوي العنيف من الطيران الالماني .

لكن القتال لم يكن متكافئاً. واندفعت القوات الالمانية تجتاح فرنسا في « فوضى النصر » على حد تعبير تيلفورد تيلور الرائع، وكأنها موجة من موجات المد، وقد نجمت الفوضى عن وجود أعداد كبيرة من هـذه القوات، وعن

سرعة حركتها ، واضطرار بعضها احيانا الى عرقة زحف البعض الآخر ١١٠ وهجرت الحكومة الفرنسية في العاشر من حزيران وبسرعة هائلة مدينة باريس، وتمكن جيش الفريق فون كويشلر في الرابع عشر من حزيران من احتلال تلك المدينة العظيمة ، التي تتمثل فيها امجاد فرنسا ، والتي تركت دون دفاع عنها . وسرعان ما راح علم « الصليب المعقوف » يرفرف على برج ايفل . واستقالت حكومة الرئيس رينو في السادس عشر من حزيران ، وكانت قد فرت الى بوردو ، وحلت محلها حكومة اخرى برئاسة بتان ، الذي راح يطلب من الألمان في اليوم التالي وعن طريق السفير الاسباني عقد الهدنة (٢) . ورد هتلر في

١ – تيلفورد تيلور – زحف الفتح – ص ٢٩٧ .

٢ - بعث القيصر غلبوم من منفاه في دورن في هولندة المحتلة في هذا اليوم السابع عشر من حزيران عام ١٩٤٠ ببرقية تهنئة الى هتلر ، بعد ان ظل امداً طويلا يزدريه ، معتبراً اياه انساناً عادياً « حديث النعمة » . وقد عثر على هذه البرقية في الوثائق النازية المصادرة . وهذا نصها :

« مَتَاثِرًا تَأْثِرًا عَمِيقاً باستسلام فرنسا ، اغتنم الفرصة لتهنئتك وتهنئة القوات الألمانية المسلمة كلها بهذا النصر الجبار الذي شاء الله أن يمنحنا إياه مقتبساً عبارات الامبراطور ويلهام الاكبر في عام ١٨٧٠ عندما قال : « يا له من نحول في الاحداث جاءت به الارادة الالهية » .

« وتتردد اليوم في افئدة الألمان جيماً اصداء ترنيمة لوثين ( ۞ ) ، التي انشدها منتصرو ممركة لوثين من جنود الملك العظيم عندها قالوا « لنتوجه جيماً الى الله بالشكر » .

ولما كان متدر يمتقد ان الفضل في هذا النصر الجار يعود اليه لا الى الله، اعد رداً متحفظاً على هذه البرقية التي لا يعرف احد ما اذا كانت قد ارسلت الى غليوم او لا اذ لم يظهر ذلك في الوثائق الألمانية (نص البرقية والرد في وثائق وزارة الحارجية الألمانية (p).

وكان الفوهر رقد استشاط غضباً قبل وقت قصير ، عندما عرف بأن الوحدة الألمانيسة التي . استولت على دورن ، وضعت حرس شرف على قصر الامبراطور المبعد عن البلاد . وسرعان ما اصدر هتلر امره برفع حرس الشرف واعلان البلدة محظورة على المسكريين الألمان . وقسد توفي غليوم فيها في الرابع من حزيران عام ١٩٤١ ودفن فيها . ودون هاسيل في الصفحة (٢٠٠٠) من يومياته ، ان وفاته مضت دون ان يحس بها إنسان في المانيا .

( \* ) لوثين اسم قرية في سيليزيا البولندية اشتهر امرها بالمركة الظافرة التي انتصر فيها فريدريك الكبير على النمسويين في عام ١٧٥٧ . - المعرب --

نفس اليوم ، بانه يجد نفسه مضطرا اولا الى استشارة حليفه موسوليني . إذ كان هذا المحارب المزهو بنفسه ، قد سارع يقفز كابن آوى الى الحرب في العاشر من حزيران ، بعد ان تأكد من هزيمة الجيوش الفرنسية التي لامفر منها ، ليحصل على شيء من الأسلاب .

# الدوتشي يغمد خنجره الصغير في ظهر فرنسا

وجد هتلر ، رغم انشغاله الكلي ، بمعركة الغرب التي خاضها ، الوقت السكافي لسكي يكتب الى موسوليني في فترات متقاربة بشكل يثير الدهشة ، ليطلعه على سير الانتصارات الألمانية المتعاقبة .

فبعد الرسالة الأولى التي وجهها في السابع من ايار الى موسوليني ، مبلغاً اياه بأنه على وشك مهاجمة بلجيكا وهولندة «لفهان حيادهما» ، وبأنه سيواصل اطلاعه أولاً بأول على سير الأمور حتى يمكن الدوتشي من اتخاذ قراره في الوقت المناسب ، وجه اليه رسائل اخرى في الثالث عشر من ايار والثامن عشر منه والخامس والعشرين وكانت كل رسالة منها اكثر تفصيلا وحماساً من الرسالة السابقة لها (۱) . وعلى الرغم من ان القادة العسكريين لم يكونوا ليكترثوا قيد شعرة ، كا تظهر يوميات هولدر ، بما ستفعله ايطاليا ، وهل ستدخل الحرب أو لا ، كان الفوهرر لسبب ما يعلق أهمية كبرى على تدخل ايطاليا . وما كادت هولندة وبلجيكا تستسلمان ، والجيوش الانكليزية – الفرنسية في الشمال تتحطم وما تبقى من القوات البريطانية يسرع الى الزوارق في دنكرك ناجيا بجلده ، وما تبقى من القوات البريطانية يسرع الى الزوارق في دنكرك ناجيا بجلده ،

١ - نصوص الرسائل المتبادلة بين موسوليني وهتلر بين شهري ايار وحزيران عام ١٩٤٠ في وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٩) .

بها اليه بتاريخ الثلاثين من ايار أن موعد دخوله الحرب قد تقرر في الخامس من حزيران . وقد رد هتلر فوراً بأنه « تأثر أشد التأثر بهذا القرار » . وراح يقول في رده الذي بعث به اليه في الواحد والثلاثين من ايار ما يـلى :

« اذا كان لا يزال ثمة ما يقو"ي ايماني الذي لا يتزعزع بالنتيجة الظافرة في هذه الحرب ، فإن بيانك الذي بعثت به إلي" ، هو هذا الشيء . . . وليس ثمة من ريب في ان الحقيقة المجردة المتعلقة بدخولك الحرب تؤلف عنصراً يؤدي الى اصابة جبهة اعدائنا بضربة تحملها على الترنح » .

لكن الفومرر راح يطلب الى حليفه على أي حال ، أن يؤجل الوعد ثلاثة أيام أخرى لأنه يود ان يقضي أولاً على القوة الجوية الفرنسية . وقد استجاب له موسوليني فأجل الموعد خمسة ايام اخرى أي الى العاشر من حزيران ، وأضاف ان العمليات الحربية ستبدأ في اليوم التالى .

ولكن عمليات الدوتشي الحربية لم تكن كبيرة ابداً. ففي الثامن عشر من حزيران ، عندما استدعى هتلر شريكه الصغير الى ميونيخ للبحث في الهدنة مع فرنسا ، لم تكن الفرق الايطالية الاثنتان والثلاثون قد تمكنت بعد اسبوع من القتال من تحريك قوة فرنسية صغيرة لا تعدو الفرق الست من مواضعها على جبهة الألب ، وإلى الجنوب على ساحل الريفييرا ، على الرغم من ان المدافعين كانوا يتعرضون آنذاك للهجوم على مؤخرتهم من القوات الالمانية المكتسحة كل ما أمامها والزاحفة مع مجرى نهر الرون (١). ودوس شيانو في يوميته بتاريخ

١ – منمت القيادة الفرنسية العليا الانهزامية ، القيام بأي عمل هجومي ضد ايطاليا . وقامت مجموعة فرنسية بحرية في الرابع عشر من حزيران بضرب المصانع ومستودعات الزيت ومماهل التكرير الايطالية القريبة من جنوة ، ولكن امير البحر دارلان حرم القيام بأي عمل آخر من هذا النوع . وعندما حاول السلاح الجوي البريطاني ان يبعث بقاذفاته من المطارات القريبة من مرسيليا لقصف ميلان وتورين، قذف الفرنسيون بعدد من سيارات الشحن الى المطارات للحيلولة دون طيران الطائرات منها .

الواحد والعشرين من حزيران ما يـلي :

« يحس موسوليني بالكثير من الذلة لأن قواتنا لم تخط خطوة واحدة الى الأمام . ولم تفلح حتى في هــــذا اليوم في احراز أي تقدم ، وقد توقفت أمام التحصينات الفرنسية الأولى التي أبدت بعض المقاومة » (١).

وقد تكشف ما في قوة موسوليني العسكرية التي كثيراً ما تبجّح بها من خواء منذ البداية ، وقد أحال هذا مزاج الديكتاتور الايطالي القميء الى التجهّم والعبوس ، عندما استقل مع وزير خارجيته شيانو القطار مساء السابع عشر من حزيران الى ميونيخ ليتشاور مع هتلر في موضوع الهدنة مع فرنسا . وكتب شانو في يومياته يقول :

«يبدو موسوليني ساخطاً ، فهـ ذا الهجوم المفاجىء يثير في نفسه القلق . وقد تحدثنا أثناء الرحلة مطولاً ، لإيضاح الأوضاع التي يمكن فيها منح الهدنة الى الفرنسيين . ويرغب الدوتشي في المضي بعيداً الى حد احتلال الأرضالفرنسية كلها ، وتسليم الاسطول الفرنسي . ولكنه يدرك ان ليس لرأيه اكثر من قيمة استشارية . فلقد ربح هتلر الحرب دون أي اسهام عسكري فعلي من جانب ايطاليا ، ولذا فلا ريب ان الكلمة الاخيرة هي لهتلر . ويزعج هذا الوضع بدهياً موسوليني ويبعث في نفسه الاسي » .

وكان لين «كلمة الفوهرر الأخيرة » بمثابة هزة واضحة نزلت بالايطاليين عندما تشاورا مع سيد الحرب النازي في دارة الفوهرر في ميونيخ حيث كان تشيمبرلين وديلادييه قد أظهرا منتهى التساهل مع الديكتاتورين في موضوع تشيكوسلوفاكيا قبل أقل من عامين . وتوضح المذكرة السرية الالمانية التي أعدت عن الاجتماع (٢) ، ان هتار كان عازماً قبل كل شيء على عدم الساح

۱ – يوميات شيانو ص ۲٦٧ .

٢ – وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٩) ص ٦٠٨ – ٦١١٠ .

للاسطول الفرنسي بالوقوع في ايدي البريطانيين . وكان يشعر بالقلق ايضاً من جراء احتمال فرار الحكومة الفرنسية الى افريقيا الشمالية أو لندن ،حيث تواصل الحرب . ولهذا قرر ان تكون شروط الهدنة ليس إلا معتدلة ، إذ ان شروط الصلح النهائي قد تكون شيئاً آخر ، وتهدف الى السماح « لحكومة فرنسية بالعمل على الارض الفرنسية » كما تضمن ايضاً «تجميد الاسطول الفرنسي » . ورفض رفضاً حازماً الاستجابة الى مطالب ايطاليا باحتلال حوض الرون بما في ضمنه مدينة طولون . القاعدة الفرنسية البحرية الكبيرة على البحر المتوسط حيث يوجد القسم الأكبر من الاسطول ، ومدينة مرسيليا ، وبتجريد كل من كورسيكا وتونس وجيبوتي من السلاح . وتقول المذكرة الالمانية ان شيانو ذكر المدينة الاخيرة بصوت منخفض ، مع انها مفتاح الحبشة التي تحتلها ايطاليا .

ووجد شيانو ايضاً ان ريبنتروب المتزمت والمتصلت، كان «ميالاً أشد الميل الى الاعتدال والهدوء ومؤيداً للسلام ». ولاحظ ايضاً ان موسوليني المحارب أحس بارتباك شديد . .

« فهو يحس بأن دوره عديم الاهمية . . ويخشى الدوتشي بصورة خاصة ، ان تكون ساعة السلام قد قربت ، وان حلم حياته الذي لم يتحقق ، باحراز الامجاد في ميادين القتال قد شرع في الاختفاء والذول » (١) .

ولم يستطع موسوليني ايضا ان يقنع هتار بالموافقة على مفاوضات هدنة مشتركة مع الفرنسيين . ولم يكن الفوهرر راغبا في ان يشرك معه بنصره في هذه اللحظة التاريخية ، «جوني – الذي جاء متأخراً »، وان لم يكن قد أفصح عن نيته هذه لصديقه المتخلف . ولكنه وعدد الدوتشي بأن لا يوضع اتفاق الهدنة الذي سيعقده مع فرنسا موضع التنفيذ إلا بعد ان يكون الفرنسيون قد وقعوا الهدنة مع الطاليا .

١ - يوميات شيانو ص ٢٦٦ .

وغادر موسوليني ميونيخ بخيبة الأمل والألم ، ولكن شيانو تأثر تأثراً طيباً من ناحية جديدة في هتلر . أوضحها في يومياته ، لم يكن قد رآها من قبل أو تصور وجودها . فقد قال في يومياته بعد عودته الى رومة :

«يتضح من كل ماقاله هتلر ، انه يود الاسراع في العمل لانهاء كل شيء . فهتلر اشبه ما يكون بالمغامر الذي فاز بضربة عظيمة من ضربات الحظ ، وبات راغبا في مغادرة المائدة الحضراء ، دون ان يقامر بأي شيء آخر . فهو يتحدث اليوم بشيء من التحفظ والاتزان اللذين يبدوان غريبين كل الغرابة بعد هذا النصر العظيم . ولا يمكن لانسان ان يتهمني بالافراط في الميل اليه ، ولكنني اقول اليوم انني اعجبت به حقا » (١) .

## الهدنة الثانية في كومبيين

لحقت بالجيش الالماني الى باريس في حزيران ، وهو اجمل شهور السنة في تلك العاصمة الجليلة ، التي اصابها الويل والإذلال ، وفهمت في اله اسع عشر من حزيران ما سيضعه هتلر من شروط للهدنة التي طلبها بتان قبل يومين . وقد تقرر ان توقع الهدنة في نفس المكان الذي استسلمت فيه الامبراطورية الالمانية في الحادي عشر من تشرين الثاني عام ١٩١٨ لفرنسا وحلفائها ، أي في نفس الفجوة الصغيرة الموجودة بين غابات كومبين . فسيثار الفوهررلألمانيا بذلك ، وستضيف روعة المكان الى ما يحس به من عذوبة النصر . وكانت الفكرة قد لاحت له في العشرين من ايار أي بعد عشرة ايام فقط من بدء الهجوم العظيم في الغرب ، وفي نفس اليوم الذي وصلت دباباته فيه الى ابيفيل . فلقد دو معاهدة الصلح . . . انه لذلك اليوم يقول : « يعمل الفوهرر الآن في اعداد معاهدة الصلح . . . انه

١ – يوميات شيانو ص ٢٦٦ .

يريد ان تدور المفاوضات الأولى في غابة كومبيين . » ورحت في ساعة متأخرة من بعد ظهر التاسع عشر من حزيران الى المكان ووجدت المهندسين العسكريين الألمان ينسفون جدران المتحف الذي اقيم هناك للحفاظ على عربة النوم التي كان يستقلها المشير فوش والتي وقعت فيها هدنة عام ١٩١٨ . وعندما تركت المكان كان المهندسون الألمان وهم يعملون بمناقب هوائية ، قد تمكنوا من «تهبيط » الجدار وشرعوا يسحبون العربة الى الخط في منتصف الفجوة ، أي في عين المكان الذي كانت فيه كما قالوا في الساعة الخامسة من صباح الحادي عشر من تشرين الثاني عام ١٩١٨ عندما شرع فوش يأمر المبعوثين الألمان بوضع تواقيعهم على اتفاق الهدنة .

وهكذا عندما وقفت بعد ظهر ذلك اليوم الحادي والعشرين من حزيرات عند طرف غابة كومبين لأشهد آخرانتصارات هتلر واعظمها ، بعد ان شهدت في سني عملي الكثير منها في تلك السنوات المضطربة. لقد كان ذلك اليوم من اجمل ايام الصيف التي اذكر اني قضيتها في فرنسا. وكانت شمس حزيران الدافئة تنعكس على الاشجار العالية الرائعة على بلوط وسنديان وصفصاف وصنوبر ' ملقية بظلالها الجميلة على الممرات الصغيرة بين الاشجار المؤدية الى الفسحة الدائرية الصغيرة . وفي الساعة الثالثة والربع مساء على وجه التقريب وصل متلر بسيارته المرسيّدس الفارهة ، يصحبه غورنغ وبراوختش و كايتــل وريـدر وريبنتروب وهس ، وجميعهم في بزاتهم العسكرية المختلفة ، بينا وقف غورنغ هبطوا من سياراتهم على بعد مائتي ميل ، امام تمثال الالزاس واللورين الذي غطته الرايات آلحربية الألمانية ، حتى لا يرى الفوهرر السيف الضخم الذي اذكر اني رأيته في زيارات سابقة في ايام الخير والسعادة . وهو سيف الحلفاء المنتصرين في عام ١٩١٨ ، مخترقاً جسد نسر جريح ، يمشل المبراطورية الهوهنزولرن الالمانية . وتطلع هتار بطرف عينه الى التمثال ، ثم مضى في طريقه ، ودو" نت في يومياتي لذلك اليوم اقول :

« لاحظت وجهه . كان عابساً متجهماً تعلوه سياء الجد وإن أشرقت في عينيه علائم الفرح للثأر . ورأيت في هذه النظرات كا في خطواته الواثبة ، صورة الفاتح المنتصر ، ومتحدي العالم . وكان ثمة شيء آخر . . . انه نوع من الفرح الذاتي الباطني الذي يشير الى الزراية بكل شيء ، لأنه يشهد هذا الانعكاس العظيم للقدر ، الانعكاس الذي خلقه هو بنفسه » .

وعندما وصل الى تلك الفسحة القائمة في وسط الغابة ، وأضحى شخصه هو في مركزها ، اجتذبت انتباهه كتلة ضخمة من الفرانيت تقف على ارتفاع ثلاثة اقدام من الأرض ... ودو"نت قائلاً :

« وسار الآخرون وراء هتار ، ومشى هو نحو هذه الكتلة . ثم صعد درجها ، وقرأ ما عليها من كتابة بالفرنسية ، دونت بالأحرف الضخمة :

« هنا وفي الحادي عشر من تشرين الثاني عام ١٩١٨ استسامت كبرياء الامبراطورية الألمانية الاجرامية – بعد ان قهرتها الشعوب الحرة التي حاولت استعبادها » .

« وقرأها هتلر ، ثم تبعه غورنغ وسرعان ما قرأها الجميع ، وقد وقفوا واجمين تحت نيران شمس حزيران الحارقة . وتطلعت الى وجه هتلر أقرأ ما فيه من تعبيرات . وانا لا أبعد عنه اكثر من خسين ياردة ، وأراه في نظارتي و كأنه امامي مباشرة . وكنت قد رأيت هذا الوجه عدة مرات في اللحظات التي مر بها في حياته . أما اليوم ! فقد اتقد هـذا الوجه بتعابير الاحتقار والغضب والكراهمة والثأر والانتصار .

« واجتاز النصب ، وقد نجح في ان يبدي ايماءة تعتبر قطعة فنيّة من الامتهان . وعاد يلتفت اليه ، وتعابير الزراية والغضب ما زالت ماثلة في محياه . انه غضب تكاد تلمسه لأنه لا يستطع ان

عجو تلك الكلمات المثيرة والمرعبة بحركة واحسدة من حذائه البروسي (۱). ويعود فيتطلع حوله داخل الفرجة بين الأشجار ، وعندما التقت عيناه بعيوننا ، كان في وسعنا ان نحس بعمق ما فيها من كراهية . ولكن فيها أيضاً لمحات من الانتصار ، انه الكره المنتقم المنتصر . وفجأة ، وكأن محياه لا يعكس التعابير الكاملة لعواطفه ، نراه يقوم بحركات عضوية تتناسق مع مزاجه . وبسرعة يضع راحتيه في خصره ، ويعلو بكتفيه ، ويبعد بين قدميه . انه التعبير الرائع عن التحدي وعن الامتهان اللاهب لهذا المكان في هذه اللحظة ، ولكل ما مثله في الاثنتين والعشرين سنة الماضية منذ ان شهد اذلال الامبراطورية الالمانية » .

و دخل هتار وصحبه عربة القطار التي شهدت الهدنة الماضية وجلس الفوهرر في المقعد الذي احتله فوش في عام ١٩١٨ . ووصل الوفد الفرنسي بعد خمس دقائق يرئسه الفريق شال هو تزنجر ، قائد الجيش الثاني في سيدان ، ويضم أحد أمراء البحر ، « وفريقاً » من السلاح الجوي ، وأحد المدنيين وهو ليون نويل السفير الفرنسي السابق في بولندة ، الذي قدر له ان يشهد الآن « الانهيار » الثاني الذي احدثته الأسلحة الألمانية . وبدا الفرنسيون محطمين وان كانوا قد احتفظوا بشيء من الكبرياء المفجعة . ولم يكن أحد قد ذكر لهم ، انهم سيقادون الى هذا النصب الفرنسي المتكبر ، ليمروا بلحظات لا مثيل لها من الاذلال ، ولذا فإن المؤتة التي اصابتهم كانت من النوع الذي توقعه هتلر . ودوّن هولدر في يومياته في تلك اللبلة ، بعد ان روى له براوختش ما شهده في ذلك اليوم ما يلى :

« لم يتلق الفرنسيون أي اشعار بأن الألمان سيسلمونهم شروط الهدنة في نفس المكان الذي شهد مفاوضات عام ١٩١٨ . ويبدو ان هذا الترتيب هزهم هز"ة عنيفة ، وقد مالوا في البداية الى التجهم والتبرم » .

١ – لقد نسف ذلك النصب بعد ثلاثة ايام ، حسب أو امر الفوهرر .

ومن المحتمل أن يكون طبيعياً بالنسبة الى الماني مثقف كهولدر أو براوختش ان يخلط بين الكبرياء المتجهمة وبين التبرم. فلقد كان في وسع كل من شهد ذلك المنظر ان يرى موجة من الدهشة التي تقرب من الثمول ، قد سيطرت حقاً على الفرنسيين. ولقد حاولوا ، خلافاً لما انتشر من اقوال آنذاك ، ان يلطيّفوا بعض الأجزاء القاسية من شروط هتلر ، وان يبعدوا تلك التي رأوا فيها ما يمس بكرامة بلادهم وشرفها . لكن محاولاتهم هذه التي قامت الأدلة على وجودها في الوثائق السرية النازية المصادرة ، ذهبت أدراج الرياح (١١).

وغادر هتلر وحاشيته عربة الهـدنة بعد ان انتهى الفريق كايتل من تلاوة مقدمة شروط الهدنة على مسامع الفرنسيين تاركاً ، أمر المفاوضات الى رئيس قيادته العليا للقوات المسلحة ، دون ان يسمح له بالابتعاد ولو شعرة واحدة عن الشروط التي وضعها هو بنفسه .

وراح هوتزنجر يعلن للألمان بعد استماعه الى الشروط ، انها « قاسية وخالية من الرحمة » ، وانها اسوأ من تلك التي سلمتها فرنسا الى المانيا في عام ١٩١٨ . وأضاف قائلًا ان « فرنسا لن تذعن إذا قامت دولة أخرى تقع وراء الألب ، ولم

١ – على الرغم من ان سجلات الوقائع ، التي عتر عليها في الحفوظات الالمانية غير موقعة ، الا ان الدكتور شدت شهد أمام محكمة نورهبرغ ، بأنه هو الذي تولى وضها . ولما كان هو الذي قام بدور المترجم في الاجتاع ، فلقد كان خير من يستطيع قديم وصف الم دار فيه وتوجد هذه الوقائع في « محاكات كبار محرمي الحرب (٩) على النحو التالي: مفاوضات الواحد والعشرين من حزيران ص٣٤٦ – ١٥٠ ، تسجل المحادثة الهاتفية بين الفريق هوتزنجر والفريق ويفان في (في بوردو) مساء الواحد والعشرين من حزيران ، كما دونها شدت الذي أمر بالاصفاء اليها ص٧٥١ – ١٥٠ ، تسجيل المحادثة الهاتفية بين هوتزنجر والعقيد بورجيه مرافق ويفان في الساعة العاشرة من صباح ٢٧ حزيران ص ١٦٢ – ١٧٦ ، نص اتفاق الهدنة ص٧٦ – ٢٧٦ ، المحادثة الهاتفية على الرغم من انها لهست جزءاً من الاتفاق مذكرة عن الواضيع التي اثارها الفر نسيون في مفاوضات كومبين ورد الإلمان عليه ما ص٧٦ – ١٧٦ ، وقد اصدر هتلر تعلياته باعتبار هذه الوثيقة على الرغم من انها ليست جزءاً من الاتفاق مؤرعة البحد بنفسي جزءاً من هذه التسجيلات . ولا أعلم أن هذه التسجيلات قد نشرت ، كما لاأعلم عن العثور عليها . وكانت ملاحظاتي التي دونتها جزئية الا بالنسبة الى الجلسة الدراماتية الحتامية .

تنتصر على فرنسا (يقصد ايطاليا التي لم يذكرها صراحة اشارة الى ازدرائه لها)، بتقديم شروط مماثلة ، مهما كانت النتائج . وستقاتل حتى النهاية المرة . . ولهذا فهو يشعر باستحالة وضع توقيعه على الشروط الالمانية » . .

ولم يتوقع الفريق يودل ، وهو الضابط الثاني في رئاسة القيادة العليا للقوات المسلحة ، وكان يتولى مؤقتاً رئاسة الجلسة ، مثل هذه العبارات التي تنطوي على التحدي من عدو مهزوم يائس ، ورد بأنه على الرغم من اضطراره الى التعبير عن « تفهمه » لما قاله هو تزنجر عن الايطاليين ، إلا انه لا يملك الصلاحية لتبديل شروط الفوهرر. وأضاف ان كل ما يستطيع ان يفعله هو « ان يقدم الايضاحات ويشرح بعض النقاط الغامضة » . وعلى الفرنسيين اما قبول وثيقة الهدنة كا هي أو رفضها .

وكان الالمان قد تضايقوا من وصول الوفد الفرنسي دون ان تكور لديه الصلاحيات لعقد اتفاق الهدنة دون الموافقة الصريحة من حكومة بوردو. وكانوا قد أفلحوا بمعجزة هندسية رافقها بعض الحظ الحسن ، من اقامة خط اتصال هاتفي من عربة النوم القديمة ، عبر خطوط المعركة حيث كان القتال لايزال دائراً على أشده ، الى مدينة بوردو . وقد سمح للمفاوضين الفرنسيين باستخدام هذا الخط لنقل نصوص الهدنة وشروطها ، ولبحثها مع حكومتهم . وصدر الأمر الى الدكتور شميدت الذي يعمل ترجماناً ، بالاستاع من عربة مجاورة الى المحادثات الى الدكتور شميدة الذي يعمل ترجماناً ، بالاستاع من عربة مجاورة الى المحادثات بين الهاتفية ، بعد ان أخفى الألمان هذه العربة وراء مجموعة من الأشجار . وقد تمكنت في اليوم التالي من الاستاع الى جزء مما سجله الالمان عن هذه المحادثات بين الفريقين هو تزنجر و ويغان .

وأرى لزاماً علينا ان نذكر حسنة لويغان الذي يتحمل المسؤولية الكبرى في الانهزامية الفرنسية وفي الاستسلام النهائي لبلاده وقطيعتها مع بريطانيا العظمى ، وهي انه حاول جاهداً على الاقل ، الاعتراض على الكثير من مطالب الالمان . وكان من أغرب هذه المطالب ، إرغام الفرنسيين على ان يسلموا الى الرايخ جميع اللاجئين السياسيين الالمان من اعداء النازية في فرنسا وفي ممتلكاتها .

ووصف ويغان هذا الشرط بأنه امتهان لكرامة فرنسا ومناقض لتقاليدها العريقة في منح اللجوء السياسي ، ولكن عندما عاد المتفاوضون الي بحث هذه النقطة في اليوم التالي ، رفض كايتل المتعنَّت طلب الفرنسيين حذفها. وقال بصوت عاليكاد يكون صراحاً: « لقد كان المهاجرون الالمان أعظم دعاة الحرب والمحرضين غليها . ولقد خانوا شعبهم ولذا يجب تسليمهم مهما كان الثمن » . ولم يعترض الفرنسيون على بند في الاتفاق يقول بصراحة ان جميع الفرنسيين الذين يلقى القبض عليهم وهم يحاربون في صفوف دولة ثالثة ضد المانيا ، يعتبرون كان قد شرع في محاولاته لتنظيم قوة من الفرنسيين الأحرار في بريطانيا . لكن الحرب الأساسية . ولم يناقش الفرنسيون كذلك بنداً ينص على بقاء جميع أسرى الحرب في اسرهم الى ان يتم التوصل الى الصلح النهائي. ويبدو ان ويغان كان على ثقة من ان الالمان سيحتلون بريطانيا في غضون ثلاثة أسابيع وان اسرى الحرب الفرنسيين سيطلق سراحهم بعد هذه الفترة القصيرة . وهكذا قضي على مليون ونصف مليون من أسرى الحرب الفرنسيين بأن يظلوا رهن الاعتقال مدة خمس سنوات .

وكانت مشكلة التصرف بالأسطول الفرنسي هي النقطة الأساسية في اتفاق الهدنة . وكان تشرشل ، قد عرض على فرنسا عندما بدأت تترنح ، ان يحررها من التزاماتها بعدم عقد صلح منفرد ، شريطة ان تصدر الأوامر الى الاسطول الفرنسي بالابحار الى الموانىء البريطانية . ولكن هتلر كان عازماً على ان لا يقع هذا . فلقد كان يدرك تمام الإدراك ، كما ذكر لموسوليني في رسالته اليه في الثامن عشر من حزيران ، ان وقوع الاسطول الفرنسي في يد بريطانيا سيعزز قوتها العسكرية الى حد كبير . ولما كان يحس بضخامة الخطر من هذا الابيطول ، فقد تحتم عليه ، ان يتساهل مع العدو المهزوم ، أو ان يعده بشيء على الاقل . فقد نص اتفاق الهددنة على وجوب تجميد سفن الاسطول الفرنسي ونزع سلاحها .

ووقفها عن الحركة في موانىء الوطن ... وقد تعهدت الحكومة الالمانية مقابل ذلك ... تعهداً جازماً للحكومة الفرنسية :

« بأنها لا تعتزم ان تستخدم مطلقاً لأهدافها الحربية ، الاسطول الفرنسي الذي يقبع في الموانىء الفرنسية تحت اشراف الالمان. وهي تعلن أيضاً بصراحة ووضوح انها لا تعتزم مطلقاً المطالبة بالاسطول الفرنسي عندما تعقد معاهدة الصلح » .

ولكن هذا الوعد سرعان ما نقض كغيره من وعوه هتلر .

ووافق هتار أخيراً على أن يترك للحكومة الفرنسية منطقة غير محتلة في الجنوب والجنوب الشرقي ، حيث تكون حرة في الظالم في الحكم كا تهوى وتشاء . وكانت هذه الحركة في منتهى الفطنة والذكاء . فهي لن تؤدي فقط الى تجزئة فرنسا جغرافياً وادارياً ، بل وستجعل من المتعذر بل المستحيل اقامة أية حكومة فرنسية في المنفى ، كا تحبط الخطط التي يفكر فيها بعض الساسة في بوردو لنقل عاصمة الحكومة الفرنسية الى افريقيا الشمالية ، وهو مشروع كاد يلقى النجاح ، لو لم يفشل لا بتأثير الالمان بل بتأثير الانهزاميين الفرنسيين من أعثال بيتان وويغان ولافال وأعوانهم . وعرف هتلر فوق ذلك ان الرجال الذين تسلموا الآن زمام الحكم في حكومة بوردو من أعذاء الديمقراطية الفرنسية ، وقد توقع منهم شيئاً من التعاون لمساعدته في اقامة النظام النازي الجديد في أوروبا .

ومع ذلك تمسك المندوبون الفرنسيون في مفاوضات الهدنة في كومبيين في اليوم التالي بموقف المنافرة والتسويف . وكان من أسباب التأجيل اصرار هوتزنجر ، على ان يكتفي ويغان بمنحه صلاحية التوقيع على اتفاق الهدنة ، بل يصدر له الامر بتوقيعها، اذ لم يكن هناك في فرنسا من يرغب في تحمل المسؤولية . وأخيراً وجه كايتل انذاراً نهائياً الى الفرنسيين في الساعة السادسة والنصف مساء . ونص الانذار على وجوب قبول الشروط الالمانية أو رفضها في غضون ساعة واحدة . واستسلمت فرنسا في غضون هذه الساعة . وفي الساعة السادسة

والدقيقة الخسين من بعد ظهر الثاني والعشرين من حزيران عام ١٩٤٠ وقع هو تزنجر وكايتل اتفاق الهدنة (١).

واستمعت الى المناقشات الأخيرة من مكبرات الصوت الخفية الموضوعة في عربة القطار . وقبل التوقيع بلحظات ، أعلن القائد الفرنسي بصوت تخنقه الرعشة انه يود ان يفضي ببيان شخصي . ودو نت هذا البيان وهو يتلوه بالفرنسية ... قال هو تزنجر :

« انني أعلن هنا ان الحكومة الفرنسية قد أمرتني بتوقيم شروط الهدنة هذه ... وعلى أثر اضطرار فرنسا بحكم السلاح الى وقف القتال الذي كنا نشتبك فيه الى جانب الحلفاء ، تجد فرنسا نفسها مرغمة على توقيع هذه الشروط القاسية للغاية . ومن حق فرنسا ان تتوقع من المانيا في المفاوضات المقبلة روحية تسمح لهاتين المتجاورتين بالعيش والعمل معا بسلام» .

ولم يقدر لهذه المفاوضات لعقد الصلح ان تقع مطلقاً ، ولكن الروحية التي أظهرها الرايخ الثالث فيا بعد ، أخذت تتضح مع اتجاه الاحتلال نحو الخشونة ، ومع تزايد الضغط على عهد بتان الذليل . فقد قضي على فرنسا ان تغدو تابعة لألمانيا ، وهو ما آمن به في الظاهر كل من بتان وويغان ولافال ، وقبلوا به .

وبدأ رذاذ من المطر يتساقط عندما غادر المندوبون عربة القطار وشرعوا يعودون بسياراتهم الى أماكنهم . وكان في وسع المرء ان يرى خطأ طويلا غير متقطع من اللاجئين يغذون السير على أرجل مجهدة تعبة ، أو على دراجاتهم وعرباتهم ، أو في الشاحنات القديمة اذا ساعدهم حظهم على الوصول اليها ، ومضيت الى الفجوة القائمة بين الاشجار ، ورأيت جماعة من المهندسين العسكريين الالمان ، يصرخون بحاس ، وهم يجرون عربة القطار القديمة التي وقعت فيها الهدنة . .

المحطة التي يتم التوفيد في اللحطة التي يتم التوفيد في اللحطة التي يتم التوفيد فيها على الهدنة الفرنسية الايطالية كما نصت على توقف العمليات الحربية يمدست ساعات من ذاك التوقيد.

وقلت اسألهم .. الى أين تنقلون هذه العربة ؟ .. فردوا .. الى برلين(١) .

#### \* \* \*

ووقعت الهدنة بين فرنسا وايطاليا بعد يومين اثنين في مدينة رومة . ولم يتمكن موسوليني من احتلال إلا ما استولت عليه قواته فعلا ، وهو لا يزيد على بضع مئات من الياردات من الأراضي الفرنسية ، وان يفرض قيام منطقة عمقها خمسون ميلا منزوعة السلاح مقابل الاراضي الايطالية في فرنسا وتونس . وتم التوقيع على الاتفاق في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين من بعد ظهر الرابع والعشرين من حزيران . وبعد ست ساعات سكت هدير المدافع ودويها في فرنسا .

وهكذا خرجت فرنسا من الحرب بعد ستة اسابيع من بدء الهجوم ، بينا كانت قد تمكنت من الصمود في الحرب الأولى اربيع سنوات دون ان تقهر . ووقفت القوات الالمانية موقف الحراسة في معظم انحاء أوروبا من رأس الشال فوق الدائرة القطبية حتى بوردو في الجنوب ، ومن القناة الانكليزية غرباً حتى نهر بوغ في بولندة الشرقية . وقد وصل أدولف هتلر الى أوجه . وبات الأفاق النمسوي السابق ، الذي كان أول من استطاع توحيد الالمان في دولة قومية صحيحة ، وهنذا الرجل الذي عرفته الحرب الكونية الأولى عريفاً ، أعظم الفاتحين الذين عرفتهم المانيا . ولم يقف في وجه السيطرة الالمانية الكاملة التي أرادها على أوروبا في ظل نظامة الديكتاتوري ، إلا شخص انكليزي واحد ، لا يعرف الهزيمة ، يدعى ونستون تشرشل ، ووراءه شعب حزم امره على ان لا يعترف بالهزيمة التي واجهته ، بعد ان بات وحيداً ، يفتقر الى حد كبير الى السلاح ، وقد طوقت الجزر التي يعيش فيها من قبل اعظم جهاز عسكري عرفه العالم طيلة تاريخه الطويل .

١ ــ وصلت العربة الى برلين في الثامن من تموز . ولعل من سخرية الاقدار أن قنـــابل
 طائرات الحلفاء قد حطمتها في العاصة الإلمانية في وقت لاحق من الحرب .

### هتار يتطلع للسلام

ذكرنا آنفا ان الفريق يودل دوّن في يومياته بعد عشرة ايام من بدء الهجوم الألماني الكاسح في الغرب ، وعشية وصول الدبابات الألمانية الى ابيفيل ، ان الفوهور « يعيش تحت سيطرة فرح طاغ » واضاف انه « شرع يعمل في اعداد معاهدة الصلح ... وفي وسع بريطانيا ان تحصل على صلح منفرد في اي وقت بعد حل مشكلة المستعمرات » . وكان هذا في العشرين من ايار . ويبدو ان هتلر ظل عدة اسابيع لا يشك مطلقاً في ان بريطانيا ستكون بعد اخراج فرنسا من الحرب تواقة الى عقد الصلح . وكانت شروطه من وجهة النظر الالمانية ولا سيا بعدما تلقاه البريطانيون من ضرب عنيف في النروج وفرنسا ، سخية كل السخاء . وكان قد اعلن هذه الشروط الى الفريق فون رونشتادت في حديثه اليه في الرابع والعشرين من ايار معرباً عن اعجابه بالامبراطورية البريطانية ومؤكداً العمل في القارة الأوروبية .

وكانت هذه الثقة متأصلة في نفسه في ان بريطانيا ستوافق على ذلك ، الى الحد الذي حمله بعد انهيار فرنسا على اهمال اعداد الخطط اللازمة للمضي في الحرب ضد بريطانيا . ولم تكلف هيئة اركان الحرب الكثيرة التعاظم والتفاخر نفسها عناء تزويده بأية خطة مع العلم بأنها عرفت بدقتها «البروسية» المتناهية في اتخاذ الأهبة مسبقاً لكل احمال ولم يشر هولدر رئيس هيئة اركان الحرب في يومياته المسهبة الى هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات مطلقاً . وكان اكثر قلقاً من جراء التهديد الروسي في البلقان والبلطيق منه ، بالنسبة الى مربطانيا .

وقد يتساءل المرء حقاً ، ما هي العوامل التي دفعت بريطانيا العظمى الى المضى فريدة في حربها ضد قوات هائلة تجعل وضعها يائساً ؟ ولماذا تواصل هذه

الحرب مع ان في استطاعتها الحصول على صلح يضمن بقاءها ، خلاف الفرنسا وبولندة وغيرها من الدول المهزومة ، سليمة وحرة لا تمس ؟ وكانت هذه الاسئلة قوجه في كل مكان إلا في دواننغ ستريت حيث لم يفكر انسان ، كا كشف تشرشل النقاب فيا بعد ، حتى بالبحث فيها ، لأن الردود عليها بدهية لا تحتاج الى سؤال (۱) . ولكن الديكتاتور النازي ، لم يكن على علم بما يجري هناك . ولم يصدق هتلر اذنيه عندما سمعتشرشل يعلن ان بريطانيا ماضية في حربها ، وخيل النه ان تشرشل يهزل ولا يجد في قوله هذا . وظل هذا التشكك قائماً في نفس هتلر ، حتى بعد ان استمع الى رئيس وزراء بريطانيا وهو يخطب في مجلس العموم في الرابع من حزيران بعد الانسحاب من دنكرك ، ويقول بعباراته البليغة ان بلاده ستحارب في الجبال والوهاد وعلى الشواطىء . ولم يسمح كذلك لنفسه بأن يصدق تشرشل وهو يؤكد في مجلس العموم في الثامن عشر من حزيران بعد ان طلب بتان الهدنة ، تصميم بريطانيا الذي لا يلحق به وهن على المضي في القتال » . و كذب اذنيه كذلك عندما استمع الى تشرشل يقول في احدى خطبه البلغة الخالدة وهو ينهى كلامه :

« علينا إذن ، ان نكرس انفسنا لواجباتنا ، وان نتحمل وان نصبر ، حتى اذا قدر للامبراطورية البريطانية ولجامعة شعوبها (الكومونولث) ان تعيش الف عام اخرى . . هتف ابناؤهما قائلين: حقاً كانت هذه اعظم ساعة في امجادنا » .

وخيل لهتار، وهو الخطيب الذرب اللسان الفصيح الكلام ، ان هذه العبارات ليست إلا مجرد « عبارات بليغة » تصدر عن خطيب موهوب . ولا ريب في انه لقي التشجيع الكافي لهذه الافكار من محاولات جس النبض التي جرت في العواصم المحايدة ، ومن النداءات التي صدرت عن هذه العواصم لانهاء الحرب . فقد تلقى في الثامن والعشرين من حزيران رسالة « مكتومة » من البابا ، الذي وجه رسالتين

١ - تشرشل - مذكرات - الجزء الثاني ص ١٧٧ .

مماثلين الى موسوليني وتشرشل ، عارضاً وساطته ، للوصول الى «صلح عادل وشريف » . ومعلنا انه يود قبل القيام بهذه الخطوة في سبيل احلال السلام ، التأكد بصورة مكتومة من الطريقة التي ستقابل بها خطوته في هذه العواصم الثلاث (١) . ونشط ملك السويد ايضاً نشاطاً ملحوظاً في عرض الصلح على كل من لندن وبرلين .

وكانت السفارة الالمانية في واشنطن ، بادارة هانز تومسون القائم بالأعمال ، تنفق كل دولار تستطيع الوصول اليه ، لدعم دعاة العزلة في الولايات المتحدة ، لابقاء امريكا خارج الحرب ، وبذلك تضمن تثبيط عزيمة بريطانيا على المضي فيها وتحتشد وثائق وزارة الخارجية الألمانية بالرسائل التي بعث بها تومسون يروي فيها جهود سفارته في اقناع الرأي العسام الامريكي بتأييد هتلر . وكان حزبا امريكا الكبيران يعدان العدة لعقد مؤتمريها في صيف ذلك العام ، ولم يتوان تومسون عن بذل كل جهد ممكن للتأثير على مخططات السياسة الخارجية للحزبين المذكورين ولا سيا للحزب الجمهوري .

ولقد ابرق تومسون الى برلين بالرموز مثلاً في الثاني عشر من حزيران ، برقية «عاجلة للغاية وفي منتهى السرية » يقول فيها ان « احد الاعضاء البارزين في الحزب الجهوري في الكونفرس » ، وهو يعمل متعاوناً تعاوناً وثيقاً مع السفارة الالمانية قد عرض مقابل ثلاثة آلاف دولار ، ان يدعو خمسين عضواً انعزالياً من اعضاء الكونفرس الى مؤتمر الحزب الجمهوري « لكي يضمن تأثيرهم على بقية الوفود لتأييد سياسة خارجية انعزالية » . وروى تومسون في برقية ثانية ارسهذا الشخص عينه طلب ثلاثين الف دولار ، ليدفعها لنشر اعلانات صفحات كاملة في الصحف الامريكية تحت عنوان « ابعدوا امريكا عن الحرب! » (٢) .

١ – وثائق وزارة الحارجية الألمانية (١٠) ص ٤٩ ـ . ه .

٢ – وثائق وزارة الخارجية الألمانية (٩) ص ٥٥٠ - ١٥٥ - ولقدظهر مثل هذا الاعلان
 في عدد الخامس والعشرين من حزيران عام ١٩٤٠ من صحيفة النيويورك تاعز

وأبرق تومسون في اليوم التالي الى برلين يقول ان هناك مشروعاً جديداً يتفاوض بشأنه عن طريق احد الناشرين الامريكيين لحمل خمسة من كتاب امريكا المشهورين على وضع كتب ينتظر منها « نتائج عظيمة » . وهو يطلب لتحقيق هذا المشروع مبلغ عشرين الف دولار ، أمر ريبنتروب بصرفها بعد بضعة ايام » (١).

وقد اذاع هتلر ، اول حديث عام له عن آ ماله في السلام مع بريطانيا ، في مقابلة صحفية اجراها مع كارل فون ويغاند ، مراسل صحف هيرست الامريكية ، ونشرت في عدد الرابع عشر من حزيران من صحيفة «نيويورك جورنال امريكان». وابلغ تومسون وزارة الخارجية الألمانية بعد اسبوعين انه أوعز بطبع مائة الف نسخة اضافية من الصحيفة التي نشرت الحديث . ثم قال :

« وقد تمكنت ايضاً عن طريق عميل أثق به ، من اقناع عضو الكونغرس الانعزالي ثور كيلسون ( نائب ديموقراطي عـن ولاية مونتانا ) ، بطبع حديث الفوهرر في سجل الكونغرس بتاريخ

١ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٩) ص ٥٥٥ - ٩٥٥ و ص ٥٨٥ - وعندما حل الخامس من تموز عام ١٩٤٠ كان تومسون خائفاً أشد الخوف من مدفوعاته ، حتى انه ابرق الى براين يطلب اذنها في احراق كل ما لديه من وصولات وحسابات فقال :

<sup>«</sup> يجري الدفع دائماً إلى المتسلمين عن طريق وسطاء موثوقين ، ولكن بالنسبة الى الظروف الراهنة ، لا يمكن الحصول على وصول بالاستلام . . فمثل هذه الوصول او أية وثائق مماثلة قد تقع في ايدي الشرطة الامريكية السرية ، اذا قامت السلطات الامريكية فجأة بافتحام السفارة والاستيلاء عليها . وعلى الرغم من جميع وسائل التعمية والتفطية التي نتبعها ، فإن محرد وجود هذه الوصولات ستمني الدمار السياسي لاصدقائنا مما يترك آثاراً خطيرة ، لا سيا وإن اعداءنا يمرفون هؤلاء الاصدقاء . . . ولهذا فاني اطلب نخويل السفارة الحق في احراق كل وصولات وحابات في حوزتها وإن تتوقف عن تسجيل أية حسابات للمدفوعات الجديدة » . وقد احرق هذا التقرير نفسه بين وثائق السفارة .

<sup>(</sup> وثائق وزارة الحارجية الالمانية (١٠) ص ١٢٥ - ١٢٠).

الثاني والعشرين من حزيران . ويضمن هدا للحديث الصحفي مجالاً جديداً من النشر والتوزيع » (١).

وكانت السفارة النازية في واشنطن تتمسك بكل « قشة » تقع في يدها وفي ذات يوم من ايام ذلك الصيف ، قدم ملحقها الصحفي اقتراحاً قال انه تلقاه من فولتون لويس ( الصغير ) ، المعلق الاذاعي المعروف الذي وصفه بأنه من « المعجبين بألمانيا والفوهرر ومن الصحفيين الامريكيين المحترمين جداً ٥٠٠ وهذا نص رسالة الملحق :

« يجب على الفوهرر ان يبعث ببرقيات الى روزفلت . . يضمنها العبارات التقريبية التالية : « لقد وجهت الى يا مستر روزفلت ، مراراً وتكراراً نداءات تعرب فيها عن رغبتك في تجنب حرب دموية . لم اكن انا الذي اعلنت الحرب على انكلترا ، وانما كنت دائماً على النقيض من ذلك ، اؤكد عصدم وجود اية رغبة لدي في تحطيم الامبراطورية البريطانية ولقد رفض تشرشل بعناد واصرار طلباتي المتكررة التي وجهتها اليه بأن يكون « متعقلاً » وان يعمل على الوصول الى صلح شريف معنا واني لأعرف أن انكلترا ستعاني أشد الويلات عندما آمر بشن حرب جماعية على الجزر البريطانية . واني لأسألك تبعاً لذلك ، ان تتصل بتشرشل من ناحيتك وان تغط عليه للتخلي عن عناده الذي لا معنى له ولا طعم » . واضاف لويس ان روزفلت سيبعث بالطبع برد قاس ينطوي على الامتهان ، ولكن رده هذا لا يغير من واقع الأمر شيئاً . اذ ان مثل هذه ولكن رده هذا لا يغير من واقع الأمر شيئاً . اذ ان مثل هذه الرسالة من جانب هتلر ستترك اثراً عميقاً على شعوب امريكا الجنوبية بصورة خاصة . . » (٢)

١ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٩) ص ٣٩-٤٠
 ٢ - وثائق وزارة الحارجية الالمانية (٩) ص ٢٩٨

ولم يكترث ادولف هتلر بنصيحة المستر لويس ذات المرمى البعيدة ، ولكن وزارة الخارجية الالمانية ابرقت الى سفارتها تسألها عن المكانة التي يحتلها المعلق الاذاعي في امريكا . وقد رد تومسون بأن لويس قد «حقق نجاحاً بارزاً مؤاخراً . ولكنه من الناحية الاخرى اذا ما قورن ببعض المعلقين الامريكيين البارزين فانه لا يتمتع بأهمية سياسية كبيرة (١) ».

١ - وثائق وزارة الحاجية الالمانية (٩) ص ٢٠; و ص ٥٣٤. تؤلف الاعمال التي قاءت بها السفارة الالمانية في واشنطن في هذه الفترة ، كما اوضحتها برقياتها المنشورة في « وثائق وزارة الحارجية الالمانية »، مادة رائمة لكتاب مدهش. ولعل اكثر ما يلفت نظر القارى، هو ما يجده من ميل لدى الدبلوماتيين الالمان لينقلوا الى الديكتاتور النازي ، ما يود هو ان يسممه ، وهذا اجراء مألوف لدى الممثلين الدبلوماتيين للدول الجماعية . وقد صرح لي ضابطان من رجال القيادة الميا للقوات المسلحة في برلين ، ان قيادتها ، أو هيئه اركان الحرب على الاقل ، كانت تشك اكبر الشك في موضوعية النقارير التي تبعث بها سفارة واشنطن ، وانهالذلك اقامت لنفسها جهاز مخابراتها المسكري في الولايات المتحدة .

واذا ما حكم المرء على ضوء التفارير التي بعث بها الفريق فريدريش فون بويتشر الملحق المسكري الالماني في واشنطن ، والموجودة في وثائق وزارة الحارجية الالمانية تبين له ان هذا القائد ايضاً لم يكن صادفاً في خدمته للقيادة العامة . فلم يكل هذا القائد قط او يمل من التأكيد للقيادة العامة للقوات المسلحة ، ولهيئتي اركان حرب الجيش والسلاح الجوي، وهي الجهات التي كان يوجه اليها برقياته، بأن اليهود والماسونيين هم الذين يحكمون امريكا، وهذا ماكان يقوله هتلر دائماً. ويبدو ان بويتشر قد غالى ايضاً في تقدير نفوذ الانعز اليين في السياسات الامركية ، ولا سيما نفوذ العقيد شارل ليندبرغ، الذي يبدو في رسائل الملحق ، بطلا عظيماً. وارى أن اقتطف بعض المقتطفات من رسائله لأوضح اتجاهها ، واعطى صورة عنها :

« ٢٠ تموز عام ١٩٤٠ ... يود روزفلت بوصفه وافعاً نحت تأثير اليهود الذين يسيطرون عن طريق الحركة الماسونية على الجماهير الاامريكية، ان تواصل انكلترا الفتال وان يؤدي ذلك الى اطالة الحرب. وقد اتضح هذا التطور للحلقة التي تحيط بليند نبرغ ، وهي تحاول الآن على الاقل ، عرقلة سيطرة اليهود سيطرة مفجعة على السياسة الامريكية. وقد بعثت البكم مراراً وتكراراً عن الحملات الشريرة والحقيرة التي تشن على ليندنبرغ لان اليهود يرون فيه أقوى خصومهم وأشدم ( وااتق وزارة الخارجية الالمانية (١٠) ص ١٩٤٠ – ٥٥٠) . « آب عام ١٩٤٠ – معلومات عامة عن ظهور ليندنبرغ علناً وعن الحملات التي تشن عليه .

« يحتل العنصر اليهودي الآن مراكز هامة للفاية في القوات الامريكية المسلحة، بعد ان اشغل اليهود في الاسابيع الاخيرة مناصب ، وزير الحربية، ووكيل وزارة الحرب ، ووزير البحرية ، بأفراد هدامين ، كما عينوا يهوديا من اصحاب النفوذ والشخصية البارزة هو « العقيد » جوليوس أوخس \_ ادلر ، سكرتيرا لوزير الحربية .

« وقد اوضحت في تقاريري السابقة القوى التي تقاوم العنصر اليهودي ، وسياسة الولايات المتحدة الراهنة ، مركزا الاهمية على هيئة اركان الحرب ، وليس ثمة من ريب في ان ليندبرغ الموهوب حقا ، والذي تصل علاقاته الى آفاق واسعة ، هو اهم شخصية في هاذه القوى ، ويخشى العنصر اليهودي ، كما يخشى روزفلت نفسه ما لهذا الرجل من تفوق روحي واخلاقي ، وما يتصف به من طهر .

« وقد وجه ليندبرغ يوم الاحد الرابع من آب ضربة لا بد وان تلحق باليهود افدح الاذى ، فلقد أكد ان على امريكا ان تبذل جهدها لتحقيق التعاون المخلص مع المانيا هادفة الى إقرار السلام والحفاظ على الثقافة الغربية ، ولم تمض بضعة ساعات حتى كان الفريق بيرشينغ العجوز الذي يمثل منذ عهد طويل الالعوبة في يدي دوزفلت وبالتالي بين يدي اليهود ، يذيع بيانا من الاذاغة ، فرضه عليه « جاذبو الخيوط » من ارباب النفوذ ، قال فيه ان امريكا ستتعرض للخطر من جراء هزيعة انكلترا .

« ولا ربب في ان ما تحاوله جوفة العناصر اليهودية من القاء الشكوك حول ليندبرغ في الصحافة ، والحملة عليه من لوكاس عضو مجلس الشيوخ ، الذي هاجمه علنا يوم الانتين الماضي بحث من روزفلت على موجات الاثير متهما اياه بأنه من رجال « الطابور الخامس » ، وملصقا به وصمة الخيانة ، انها يشير كله الى ما تحس به اليهودية من خوف من السلطان الروحي لهذا الرجل ، الذي تحدثت اليكم في تقاريري السابقة منذ بداية الحرب عن سير تقدمه، والذي اعتقد بأهميته البالغة بالنسبة الى العلاقات الامريكية الالمانية المقبلة . ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية ( ) ) .

ودوى تومسون في تقرير آخر بعث به في الثامن غشر من ايلول ، وصفا مسهبا لمحادثة سرية دارت بين ليندبرغ وبين عدد من ضباط الاركان الامريكيين . وذكر في هذا التقرير ان ليندبرغ اعرب عن رأيه بأن انكلترا سرعان ما ستنهار امام الهجمات الجوية الالمانية . ولكن ضباط الاركان أصروا على رأيهم بأن القوة الجوية لا يمكن ان تنجح في اتخاذ قرار فصل (وثائق وزارة الخارجية الالمانية (۱۰) ص ۱۳ س ۱۳ س) .

وكان هتلر قد منح ليندبرغ في التاسع عشر من تشرين الاول عام ١٩٣٨ ، اي بعد ثلاثة اسابيع من استسلام ميونيخ ، « وسام صليب النسر الالماني مع النجم المرصع » ، واعتقد ان هذا الوسام يعتبر ثاني وسام الماني رفيع ويمنح عادة الى الاجانب البارزين الدين « يستحقون المكافأة من الرايخ » .

وقد أحس تشرشل نفسه كا روى فيا بعد في مذكراته ببعض الضيق والحرج من محاولات السلام المنبعثة عن السويد والولايات المتحدة والفاتيكان ، وبات مقتنعاً من ان هتلر يحاول استغلال هذه المحاولات استغلالاً كلياً لمصلحته ، مما حتم عليه اتخاذ اجراءات حازمة تجاهها . وعندما علم تشرشل ان تومسون ، القائم بأعمال السفارة الالمانية في واشنطن ، قد حاول ان يتحدث الى السفير البريطاني فيها ، ابرق الى اللورد لوثيان يأمره بأن لا يرد على رسالة القائم بالأعمال اللماني بأية حالة من الأحوال (١) .

وأعد رئيس الوزراء الحازم ، رداً قوياً على رسالة ملك السويدالتي حث فيها بريطانيا العظمى على قبول الصلح مع المانيا وهذا نصها :

« من الواجب قبل البحث في هـذه المطالب والاقتراحات ، تقديم الضانات الفعالة ، بالأعمال لا بالأقوال من جانب المانيا بحيث تؤكد اعادة الحياة الحرة المستقلة الى كل من تشيكوسلوفا كيا وبولندة والنروج والدانمارك وهولندة وبلجيكا ، وفرنسا قبل كل شيء ... » (٢) .

كانت هذه هي عقدة قضية تشرشل . ويبدو انه لم يكن هناك في لندن من حلم قط بحل هذه العقدة عن طريق الوصول الى صلح قد يضمن الحفاظ لبريطانيا ولكنه يستعبد البلاد التي استولى هتلر عليها بصورة دائمة . ولكن برلين لا تفهم هذا الواقع ، حيث كان كل انسان كا أذكر في تلك الايام من أيام الصيف ، ولا

١ – تشرشل – مذكرات – الجزء الثاني ص ٥ ه ٢ - ٢٦٠ .

٢ – مذكرات تشرشل – الجزء الثاني ص ٢٦١ – ٢٦٢. هناك عدة برقيات في مجلدات وثائق وزارة الحارجية الالمانية ، واردة الى الوزارة عن اتصالات مزعومة مع محتلف الشخصيات البريطانية والدبلوماتيين الانكليز ، بعضها مياشر وبعضها عن طريق بعض الحايدين من المثال اسباني فرنكو . ونقل الامير ماكس فون هوهيلوهي ، الالماني السوديتي المشايع لانكلترا ، الى برلين ما دار من حديث له مع الوزير البريطاني المفوض في سويسرة السير ديفيد كيلي ، ومع آغا خان . وزعم ان الاخير قد طلب اليه نقل الرسالة الثالية إلى المفوهر .

سياً من رجال الويله مشتراسه والبندلشتراسه ، واثقاً من ان الحرب قد اقتربت من نهايتها.

وظل هتلا طيلة الاسبوعين الاخيرين من حزيران والايام الأولى من تموز ، ينتظر كلمة من لندن بأن الحكومة البريطانية على استعداد للاعتراف بالهزية وعقد الصلح. وقد ذكر لدينو الفييري (١) سفير ايطاليا الجديد في الأول من تموز بأنه « لا يستطيع ان يتصور احداً في انكلترا لا يزال يعتقد بالنصر (٢) ». ولهذا لم تقم القيادة العليا بأي اجراء لمواصلة الحرب ضد بريطانيا.

واصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة في اليوم التالي الثاني من تموز اول توجيه لها في الموضوع . وكان هذا الامر الذي صدر اخيراً ينطوي على التردد . .

«قرر الفوهرر والقائد الاعلى ما يلي :

«ان النزول الى انكلترا شيء ممكن شريطة الحصول على التفوق الجوي وتحقيق بعض الاوضاع الضرورية الاخرى . لم يتقرر موعد البدء بالحركة . من الواجب الشروع في كافة الاستعدادات فوراً ».

<sup>«</sup> لقد اتفق خديوي مصر الموجود هنا معي ، على انه في اللحظة التي يصل فيها الفوهر ، الى قصر وندسور لقضاء ليلة فيه ، سنشرب هما زجاجة من الشه انيا غب هذا القصر . . وقال آغا خان انه سيضع نفسه تحت تصرفنا في حالة تفكير المانيا و إيطاليا بالاستيلاء على الهند . . والصراع مع انكلترا لا يمكن ان يكون صراعاً مع الشعب الانكليري و انما مع اليهود . فتشرشل عميل مأجور لهم منذ سنوات طويلة ، والملك أضعف وأقل ادراكاً من ان يقاوم . . وقال انه اذا ذهب الى انكلترا بهذه الآراء ، فان تشرشل سيودعه السجن ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية ( ١٠ ) ص ٩٤ ٧ ) .

وعلى المرم ان يذكر ان هذه التقارير المانية وقد لا تكون صادقة ابدأ ، ولكنها تصور المادة التي كان هتلر يطلع عليها . وسنورد فيا بعد الخطة النازية للاستعانة بالدوق وندسور بعد خطفه ومحاولة استغلاله كما جاءت في الاوراق السرية لوزارة الحارجية .

١ - استبدلت ايطاليا بايماز من ريبنتروب سفيرها اتوليكو بالسفير الفيري وذلك في شهر ايار .

٣ – وثائق وزارة الحارجية الالمانية (١٠) ص ٨٢.

وينعكس شعور هتلر المتخاذل تجاه العملية ، واعتقاده بأن لا ضرورة لها ، في الجزء الاخير من التوجمه اذ يقول :

« يجب اتخاذ كافة الاعدادات على إساس الغزو ما زال خطة او مشروعاً ولم يتخذ القرار النهائي بصدده » (١)

وعندما اجتمع شيانو الى الفوهرر في برلين في السابع من تموز ، تكوّن لديه الانطباع الذي دوّنه في يومياته ، بأن سيد الحرب النازي يتعرض لمشاغل فكرية تقض عليه.مضجعه ... وقال في هذه اليوميات :

« انه يميل الى الاستمرار في الصراع ، والى اطلاق زوبعة عاصفة من الغضب والفولاذ على الانكليز . لكنه لم يصل بعد الى القرار النهائي . ولهذا السبب وحده يؤجل الفوهرر خطابه الذي يريد كا قال هو ، ان بزن كل كلمة من كلماته » (٢) .

وشرع هتار في الحادي عشر من تموز يجمع كبار قادت العسكريين في اوبرسالزبرغ ، ليرى مدى شعورهم تجاه الموضوع . وقد دار حديث طويل بين الفوهرر في ذلك اليوم وبين امير البحر ريدر الذي تحتم على اسطوله ان يتولى نقل الجيش النازي عبر القناة الانكليزية . ويبدو ان كلا الرجلين لم يرغب في معالجة المشكلة ، واغا قضيا معظم الوقت معاً في مناقشة مشكلة تطويرالقاعدتين البحريتين في تروندهايم ونارفيك في النروج .

واذا ما استند الى تقرير ريدر السري عن الاجتماع (٣) ، تبيين لنا ان القائد الاعلى كان في وضع مستكين . وراح يسأل امير البحر ، ما اذا كان يرى بأن خطابه الى الرايشتاغ «سيكون مؤثراً وفعالاً » . ورد ريدر بأنه سيكون كذلك ولا سيما اذا سبقه قصف «مركز » على بريطانيا . وذكر امير البحر قائده الاعلى بأن السلاح الجوي الملكي البريطاني يوالي « هجهاته المؤذية » على قائده الاعلى بأن السلاح الجوي الملكي البريطاني يوالي « هجهاته المؤذية » على

١ – مؤتمر ات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤٠) ص ٦١ – ٦٢ .

٢ – يوميات شيانو ص ٢٧٤ .

٣ – مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ( ١٩٤٠ ) ص ٦٢ – ٦٦

القواعد البحرية الألمانية الرئيسية في ويلهامستهافن وهمبورغ وكييل ، وان من واجب السلاح الجوي الألماني ان يشرع في العمل فوراً ضد بريطانيا . ولكن القائد العام للاسطول ، كان فاتراً فتوراً واضحاً في موضوع غزو بريطانيا . وقد نصح زعيمه بأن لا يقوم بهذه المحاولة ( إلا كآخر ملجاً لارغام بريطانيا على طلب الصلح ) . ويقول التقرير :

« يعتقد ريدر ان في الامكان ارغام بريطانيا على طلب الصلح ، عن طريق قطع شريان تجارتها الخارجية بواسطة حرب الغواصات والهجمات الجوية على القوافل ، والغارات الجوية الثقيلة على مراكزها الرئسية ...

« ولهذا لايستطيع القائد العام للاسطول ان يوصي من ناحيت بغزو بريطانيا كما فعل في موضوع النروج » .

ويبدو ان امير البحر شرع يوضح ايضاحاً طويلاً ومسهباً جميع الصعوبات التي ينطوي عليها مثل هذا الغزو . ولا ريب في ان إيضاحاته هذه كانت مثبطة لعزائم هتلر . لكنها كانت مقنعة في نفس الوقت ايضاً . اذ ان تقرير ريدر يشير الى « ان الفوهرريري كذلك أن الغزو هو الملجأ الاخير » .

ووصل القادة العسكريون بعد يومين أي في الثالث عشر من تموز الى «عش النسر » في برختسفادن ، للتشاور مع القائد الأعلى . وقد وجدوه ما زال ذاهلا من موقف بريطانيا . فلقد دو ن هولدر في يوميانه في تلك الليلة ، ان « الفوهرر يعيش تحت سيطرة كابوس محيف ، هو التساؤل عن الاسباب التي تحمل بريطانيا على عدم الرغبة في اتخاذ طريق الصلح » . ولكن يبدو ان أحد هذه الاسباب ، قد بدأ يتجلى لأول مرة امام الفوهرر ، فقد دو ن هولدر مايلي :

« انه يرى كما نرى نحن ان الرد على هذا السؤال يقوم في الحقيقة الواقعة وهي ان انكلترا ما تزال تركز امالها على روسيا . وهـــو يتوقع كذلك ، ان تجد انكلترا نفسها مضطرة تحت تأثير القوة الى عقد الصلح . لكنه عزوف عن استعمال هذه القوة على أي حال .

ولعزوفه هذا اسباب عدة ، منها انه يرى اننا اذا حطمنا انكلترا عسكريا ، فإن الامبراطورية البريطانية ستصاب بالتفستخوالتحلل. لكن المانيا لن تستفيد بأي حال من الاحوال من مثل هذا التطور. وسيستخدم الدم الالماني في تحقيق امر تفيد منه اليابان وامريكا وغيرهما من الدول ».

وبعث هتار في نفس اليوم الثالث عشر من تموز برد الى موسوليني يعتذر فيه اعتذاراً مصحوباً بالشكر عن قبول عرض الدوتشي تقديم القوات والطائرات الايطالية للاشتراك في عملية غزو بريطانيا . ويتضح من هذه الرسالة ان هتار قد شرع في النهاية يحزم امره. فالبريطانيون الغربيون في اطوارهم لن يصغوا لصوت العقل والمنطق . . . .

« لقد كتب الفوهرر يقول: قدمت لبريطانيا عدة عروض للاتفاق وللتعاون ايضاً ، ولكنها عاملتني معاملة تنطوي على الازدراء ، بحيث بت مقتنعاً الآن ، بأن أي نداء أوجهه اليها للتعقل والتمسك بالمنطق ، سيقابل بعين الرفض . فالحكم الذي يقوم في تلك البلاد في الآونة الحاضرة ، لا يمكن ان يعتب برحم المنطق (۱) » .

وتوصل سيد الحرب النازي بعد ثلاثة ايام ، أي في السادس عشر من تموز الى قرار فاصل . واصدر توجيهه رقم ١٦ عن « الاستعدادات التي يجب القيام ها لضان نجاح عملية الانزال في بريطانيا (١٠) »

۱ – رسالة هتلر الى موسوليني في ۱۳ تموز ۱۹٤٠ ـ وثائق وزارة الحارجية الالمانية (۱۰) ص ۲۰۹ – ۲۱۱ .

٢ – نص التوجيه رقم ١٦ في المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٣٩٩ ـ ٣٠٤ ، وفي وثائق وزارة الخارجية الالمانية (١٠) ص ٢٢٦ ـ ٢٢٩ .

مقر قيادة الفوهرر في ١٦ تموز – ١٩٤٠

« لما كانت انكلترا على الرغم من وضعها العسكري اليائس ، لا تبدي اية اشارة أو استعداد للرغبة في التفاهم ، فقد قررت اعداد عملية انزال ضد بريطانيا ، وتنفيذ هذه العملية اذا اقتضى الأمر .

« والغاية من هذه العملية ، هو ازالة خطر استخدام الوطن الانكليزي قاعدة لمواصلة الحرب ضد المانيا ، واحتلالها احتللاً تاماً اذا تطلب الامر ذلك » .

وقد اطلق على العمليـــة الاسم الرمزي « اسد البحر » . وطلب الفوهرر إتمام الاستعدادات اللازمة لها قبل منتصف شهر آب .

انه ما زال متردداً كا تظهر عبارات التوجيه ، فهو على الرغم من تزايد شعوره بضرورة هذه العملية إلا انه ما زال يقول : « اذا اقتضى الأمر » . وكانت « اذا ه الشرطية هذه ما زالت ماثلة امام ناظريه ، عندما نهض في الرايشستاغ عشية التاسع عشر من تموز ، ليلقي عرضه الأخير للصلح مع بريطانيا وكان هذا الخطاب آخر خطبه العظيمة في الرايشستاغ ، وآخر ، ما استمع اليه المؤلف من خطب القيت في هذا المكان لعدة سنوات اخرى . وليس ثمة من شك ايضاً في ان هذا الخطاب كان من اعظم خطبه . وقد سجلت في تلك الليلة الطباعاتي عنه . . . بقولي :

«كان هتار الذي رأيناه في الرايشستاغ هـــذه الليلة هو الفاتح القاهر ، الذي يحس بما حققه من فتوحات . ولكنه كان في الوقت نفسه ممثلاً رائعاً ، وقد تجلى نبوغه في معالجة العقل الألماني ، اذ كان

يمزج مزجاً رائعاً بين ثقة الفاتح المطلقة وبين التواضع الذي يؤثر على الجماهير اشد التأثير لا سيما اذا عرفت ان صاحبه يقف في القمسة . وكان صوته اكثر انخفاضاً من المعتاد ولم اسمعه يصرخ كما تعودنا ان نسمعه . ولم اره يتفجر مرة واحدة بعواطف هستيرية ، كما سبق لي ان رأيته كثيراً من فوق هذا المنبر » .

وليس ثمة من ريب في ان خطابه الطويل كان غاصاً بالمغالطات التاريخية ، وتنتشر فيه هنا وهناك ، اهانات شخصية لتشرشل ولكن هذا الخطاب كان على أي حال معتدلاً في لهجته ، وهكذا اخذنا بعين الاعتبار الظروف المشرقة المتألقة التي ألقاه فيها . وكانت غايته الماكرة من هذا الخطاب ان لا يكسب تأييد شعبه فحسب ، بل و تأييد الشعوب المحايدة ، وان يقدم للجماهير في انكلترة مادة تحملها على التفكير الطويل ... قال في خطابه :

« انني لا اسمع اليوم من انكلترة الا صوتاً واحداً ، انه صوت الساسة لا صوت الشعب ، وهو ينادي بأن الحرب يجب ان تستمر! ولست ادري اذا كان هؤلاء الساسة يحملون فكرة صحيحة عن الشكل الذي سيبدو فيه استمرار هذه الحرب ، وهم يعلنون ، هذا حق وصدق ، انهم سيواصلون الحرب ، وانهم سيواصلونها من كندا ، اذا قدر لبريطانيا العظمى ان تمتحي من الوجود وتزول ، ولا استطيعان اصدق مطلقاً انهم يعنون بنذلك ان على شعب بريطانيا ان يرتحل الى كندا ، ويبدو ان هؤلاء السادة الذين يهمهم ان تستمر الحرب ، هم الذين سيذهبون الى هناك . أما الشعب ، فعليه ان يبقى في بريطانيا . . وسينظر الى الحرب حتماً بعيون فعليه ان يبقى في بريطانيا . . وسينظر الى الزعماء المزعومون ، وهم قابعون في كندا .

« صدقوني ايها السادة ، ان قلت لكم، بأن نفسي لتتقزز تقززاً عميقاً من هذا الطراز من الساسة الذين يودون خراب بلاد بأسرها .

واني لاشعر بالألم عندما افكر بأن القدر قد اختارني لتوجيه الضربة النهائية القاضية الى هذا الكيان الذي زلزل هؤلاء السادة قواعده واركانه . . . وليس لدي من شك في ان المستر تشرشل سيمضي الى كندا ، السي بعث اليها اولئك الذين يهمهم ان تستمر الحرب ، بأطفالهم وما يلكون من أموال . أما بالنسبة الى الملايين من الناس الآخرين ، فانهم سيعانون اشد الآلام السي سيتعرضون لها فوراً . وأود ان اقول ان على المستر تشرشل ، ان يصدقني ولو مرة واحدة عندما اقول له ان امبراطورية عظيمة ستتحطم ، وهي الامبراطورية التي لم اكن افكر قط في تحطيمها او إلحاق الاذى بها . . . »

وهكذا بعد أن أنهال هتلر على رئيس الوزراء الراسخ القدم بالضربات يكيلها اليه ، محاولاً أن يفر ق بينه وبين الشعب البريطاني ، وصل أخيراً الى النقطة الرئيسية التي استهدفها من خطابه الطويل ... فقال :

« واني لاشعر من واجبي في هـنده الساعة ، امام ضميري ، ان اناشد بريطانيا العظمى من جديد ، التعقل والمنطق ، كا اناشدهما في اي مكان آخر . واني لاعتبر نفسي في وضع يمكنني من توجيه هذا النداء ، لا سيا وانسني لست المهزوم الذي يطلب الاحسان والصدقة ، وانما المنتصر الذي يتحدث نيابة عن العقل والمنطق . « انني لا ارى سماً يدعو الى استمرار هذه الحرب » (۱)

١ – وقع منظر رائع ، لا مثيل له في التاريخ الالماني، عندما توقف هتلر فجأة عن الخطابة في منتصف حديثه ليمنح عصا الماريشالية الى اثني عشر فريقاً المانياً ، وليمنح رتبة ضخمة لفورنغ ، اذ منحه الرتبة الجديدة التي خلقها وهي ماريشال الرايخ الالماني الأعظم فجمله بها، فوق غيره من الماريشالات. وقده خه ايضاً الصليب الأعظم من وسام التمليب الحديدي ، وهو و ام لم ينله غيره طيلة الحرب كلها . وقد تخطت هذه الترقيات الى رتبة «المشير» هولدر ، الذي رفع فقط الى رتبة الفريق الكامل . وقد ادت هذه المكافأت السخية ، بتقديم رتبة « المشير» الى هذا العدد الضخم ، الى خنق اية معارضة محتملة لهنلر بين قادته المسكريين لا سيا بعد ان حاول بعضهم الاطاحة به ثلاث مرات في الماضي و يجدر بنا ان نذكر هنا ان القيص لم يمنح هذه الرتبة طيلة الحرب به ثلاث مرات في الماضي و يجدر بنا ان نذكر هنا ان القيص لم يمنح هذه الرتبة طيلة الحرب

ولم يوضع ما يريد قوله ، باكثر من هذا اذ لم يذكر اية اقتراحات محددة عن شروط الصلح الذي يطلبه ، ولم يشر بقليل أو بكثير الى المائة مليون منالبشر الذين يرزحون تحت الحكم النازي في البلاد المحتلة . ولكن لم يكن بين اعضاء الرايشستاغ في تلك الليلة إلا عدد ضئيل ، إن وجد هذا العدد ايضا ، يودون لو راح يفصل في هذه المرحلة ما يريده . ورحت اختلط بأكبر عدد من الضباط والموظفين عند نهاية الاجتماع ، ولم يكن لدى اي منهم ، شك ، كما قالوا ، في ان البريطانيين سيقبلون ما خالوه هم عرضاً سخياً وشهماً من الفوهرر . ولكن لم يقدر لهم ان يظلوا مخدوعين طويلاً .

ورحت امضي بسيارتي فوراً الى « روندفونك » لأبث تقريراً اذاعياً عـن الخطاب الى الولايات المتحدة . ولم اكد اصل الى دار الاذاعة ، حتى كنت التقط اذاعه من لندن موجهة باللغة الالمانية ، وكانت تعطي الى الألمان رد بريطانيا على عرض هتلر . ولم يكن هذا الرد إلا عبارة « لا » ، مصحوبة بكل عزم وتصميم (١) .

ورأيت عدداً من صغار الضباط من القيادة العامة ومن الموظفين من مختلف الوزارات يجلسون في القاعة ، وهم يصغون الى ما تنقله الاذاعـــة لهم بمنتهى الاهتهام . ورأيت الوجوم يعلو وجوههم . انهم لا يكادون يصدقون ما سمعوه . وهتف احدهم لي قائلاً : « هل تستطيع ان تفسر لنا هذا ؟ » كانت الحيرة تبدو

<sup>=</sup> الكونية الاولى الا الى خمسة ضباط، لم يكن بينهم لودندورف نفسه وليس ثمةمن شك في ان هتلر، في امتهامه لهذه الرتبة التي تعتبر أعلى رتبة عسكرية في الجيش الالماني، بترقيته هذا العدد الضخم اليها، قد سلك سلوكاً ينطوي على الدهاء لتشديد قبضته على الجنرلات. وقد رفع تسعة من الفرقاء الى رتبة المشير وهم بر اوختش و كايتل، ورو نشنادت، وبوك، وليب وليست و كلوغة وويتزليبين و رايخناو، وثلاثة من الفرقاء ( الجنرالات ) الجويين وم ميلش و كسلرنغ وسبيرل. ١ - اعلن تشرشل فيا بعد أن هذا الرفض الفوري الصارم لعرض هتلر الصلح قد « صدر عن دار الاذاعة البريطانية نفسها دون اي حث من حكومة صاحبة الجسلالة، فور أن استمع المسؤولون عنها الى خطاب هتلر من الاذاعة الإلمانية » ( مذكرات تشرشل - الجزء الثاني ص ٢٠٠).

واضحة عليه . ومضى يهتف بصوت عال : « هـــل في وسعك ان تفهم هؤلاء المجانين البريطانيين ؟ » . . . ثم قـــال : « هل يرفضون الصلح الآن ؟ حقاً انهم مجانين » . .

واستمع شيانو (١) في ساعة متأخرة من ذلك المساء الى رد فعرل برلين على الججانين الانكليز ، على مستوى اعلى بكثير من المستوى الذي استمعت فيه انا . ودو"ن في يومياته بقول : « انتشر بين الألمان في ساعة متأخرة تلك الليلة عندما وصلت اولى ردود الفعل من انكلترا على الخطاب ، موجة من خيبة الأمل التي لم يحسنوا اخفائها » . وكان التأثير على موسوليني على النقيض تماماً من ذلك .

«فهو يصف الخطاب بـ أنه « فعال للغاية في مكره » . وهو يخشى ان يجد فيه الانكليز ، ذريعة للبدء في المفاوضات . ان مثل هذا الاحتمال يحزن موسوليني اشد الحزن ، وذلك لأنه اشد رغبة اليوم في الحرب منه في أي وقت مضى » (٢) .

ولاحظ تشرشل فيما بعد ، انه كان مـن واجب الدوتشي ان لا يثور ويكبت ثورته في نفسه . فسيتاح له ان يذوق الكثير مـن طعم الحرب التي ارادها » (٣) .

ودو "نت في يوميتي في تلك الليلة اتمول: « لا ريب في ان خطاب هتلر كان قطعة رائعة من البيان كمناورة يقصد منها حشد الشعب الألماني للحرب ضيد بريطانيا. فسيقول الشعب الألماني الآن بعد ان استمع الى هذا الخطاب ان هتلر قد عرض الصلح على انكلترة ، و لكنها لم تستجب له. و لقد قال الفوهرر انه

١ - سلك وزير خارجية ايطاليا مسلك المهرج ابان جلسة الرايشستاع ، واثباً تارة وهابطاً تارة الخرى . كدمية الأطفال ، ليحي التحية الفاشية في كل مرة يلتقط فيها هتلر انفاسه . ورأيت كذلك كويزلنغ ، الرجل القميء ذا العين التي تشبه عين الخنزير ، قابعاً في مقعد يقع في الزاوية في الشرفة الاولى . لقد جاء الى بركين ليرجو الفوهرر ، اعادته الى الحكم في اوسلو .

۲ – يوميات شيانو ص ۲۷۷ – ۲۷۸ .

٣ – مذكرات تشرشل – الجزء الثاني ص ٢٦١ .

لا يرى سبباً لاستمرار هذه الحرب. أما اذا استمرت ، فأن الخطأ هو خطأ انكلترا ».

أولم يكن هذا هو السبب الرئيسي في تقديمه لهذا العرض بعد ثلاثة ايام من اصداره التوجيه السادس عشر ، لإعداد العدة لغزو بريطانيا ؟ وقد اعترف بهذا ، كما حدث من قبل الى اثنين من الايطاليين المقربين وهما الفييري وشيانو . فلقد صرح في الأول من تموز للسفير قائلا :

« ... لا ريب في ان اظهار العدو بمظهر المسؤول عن السير المقبل للأحداث ، امام الرأي العام ، هو اسلوب طيب ونافع . فمثل هذا الاجراء ، يشدد من معنوية المرء ويضعف من عزائم عدوه . ولا ريب في ان العملية التي كانت المانيا تعمل على اعدادها كانت دموية للغاية . . وعلى المرء والحالة هذه ان يقنع الرأي العام بأن كل شيء قد تم اعدادة لتجنب هذا الهول ...

« ولقد كان في خطابه في السادس من تشرين الأول الذي عرض فيه الصلح على الغرب عند انتهاء الحملة البولندية يتلقى الايحاء من الفكرة القائلة بتحميل اللوم للجانب الآخر في جميع التطورات اللاحقة . وهكذا فقد كسب الحرب حقاً قبل ان تبدأ بداية فعلية . ولهذا فهر يعتزل لأسباب نفسية ان يدعم الروح المعنوية ، لينقل الى مرحلة العمل التي ينوي القيام بها » (١)

وأسر هتار بعد نحو من اسبوع أي في الثامن من تموز الى شيانو بأنه: «سيعرض تمثيلية اخرى ، حتى اذا ما قدر للحرب ان تستمر وهو الاحتال الواقعي الوحيد الذي يعتقد بأنه سيصبح موضوع الحديث ، فستترك هذه التمثيلية اثراً نفسياً لدى الشعب الانكليزي ... وقد يكون من الممكن عن طريق نداء ينطوي

١ \_ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (١٠ ) ص ٧٩ – ٠٨٠

على الدهاء ، ويوجه الى الشعب الانكليزي ، عزل الحكومــة الانكليزي ، عزل الحكومــة الانكليزية الى مدى أبعد في بلادها (١) » .

ولكن الحوادث لم تبرهن على امكان تحقيق هذا الهدف. فلقد ترك خطاب التاسع عشر من تموز اثره لدى الشعب الألماني لا الشعب البريطاني . واصدر اللورد هاليفاكس في الثاني والعشرين من تموز اذاعة خاصة رفض بريطانيا الرسمي لعرض هتلر السلمي . وعلى الرغم من ان برلين كانت تتوقع هـذا الرفض ، إلا انه ادهش وزارة الخارجية الألمانية ، حيث قابلت عدداً من الوجوه الساخطة بعد ظهر ذلك اليوم . وقال لنا الناطق الرسمي باسم الحكومة : «لقد رفض اللورد هاليفاكس عرض الفـوهرر للصلح . اذن فستكور حرباً ضروساً المها السادة » .

وكان القول بالطبع اسهل من العمل . لم يكن هذار على وجه التأكيد ولا قيادته العليا او اركان حرب جيشه واسطوله وقوته الجوية قد درسوا دراسة جديدة الطريقة التي يمكن بها خوض الحرب مع بريطانيا العظمى وكسبها . أما وقد حل منتصف صيف عام ١٩٤٠ فلم يكونوا قد عرفوا بعد ما يمكن عمله بانتصاراتهم اللامعة المشرقة ، ولم يكونوا قد وضعوا الخطط اللازمة او تحسلوا بالارادة الصادقة لاستغلال هذه الانتصارات العسكرية التي تعتبر اعظم ما حصل عليه شعبهم المحارب طيلة تاريخه . وكان هذا من اضخم المتناقضات والغرائب في الرايخ الثالث . ففي اللحظة التي وقف فيها هتلر في اوج قوته وعظمت العسكرية ، اذ باتت معظم أجزاء القارة الأوروبية طريحة تحت قدميه ، وامتدت جيوشه الظافرة من جبال البيرانيز حتى الدائرة القطبية ، ومن الاطلنطي الى ما وراء نهر الفستولا ، تقف على قدم الاهبة والاستعداد ، للقيام باي هجوم عديد ، نجد ان هذا المنتصر ، لا يكون اية فكرة عن الطريقة التي سيمضي فيها للوصول بالحرب الى نهاية ظافرة ، ويصدق هذا القول ايضاً على « فرقائه »

١ – وثائق وزارة الحارجيّة الالمانيّة ( ١٠ ) ص ١٤٨ .

العسكريين الذين ارتقى اثنا عشر منهم الى رتبة المشير .

وكان ثمة سبب لكل هذا التراخي ، وان كان لم يصل الى علمنا ، ولم يتضع لنا في ذلك الوقت . فالألمان على الرغم من مواهبهم العسكرية الضخمة يفتقرون الى المفاهيم السوقية ( الاستراتيجية ) الدقيقة . فآ فاقهم محدودة ، وكانوا دائماً محصوري الفهم في الحروب البرية ، ضد الدول المجاورة لهم في القارة الاوروبية . وكان هتلر نفسه شديذ الهلع دائماً من البحر (١١) ، كاكان كبار مساعديه يجهلونها جهلاً تاماً . فسعة ادراكهم تقتصر على البر ، ولا تمتد الى البحر وعلى الرغم من ان جيوشهم كانت قادرة على سحق القوات البريطانية الضعيفة الموجودة في جزرها ، لو اتيح لها ان تشتبك معها في غضون اسبوع ، إلا ان هذه المياه الضيقة في مضائق دوفر التي تفصل بينهم وبين اعدائهم ، كانت دائماً تتراءى المامهم ، مع اقتراب الصيف من نهايته ، عائقاً لا يعرفون طريقة التغلب عليه ، الفرنسي ان يرى الناس الذين يواجهونه على الشاطىء المقابل .

وكان هناك بالطبع مجال آخر ، مفتوح امام الالمان . ففي وسعهم ان يرغموا بريطانيا على الركوع ، عن طريق توجيه الضربة اليها عبر البحر الابيض المتوسط مع حليفتهم ايطاليا باحتلال جبل طارق الواقع عند مدخله الغربي ، وبالزحف في الشرق ، من القواعد الايطالية في افريقيا الشهالية ، عبر مصر وقناة السويس الى ايران لقطع طريق يعتبر من شريانات الحياة الرئيسية للامبراطورية . ولكن هذة الخطة تتطلب عمليات وراء البحار تبعد كثيراً عن قواعد الوطن وكانت تبدو في عام ١٩٤٠ وراء مجالات الخيال الألماني .

وهكذا تردد هتلر ومساعدوه ، وهم في سمت نجاحهم المذهل. فلم يكونوا قد فكروا بعد بالخطوة المقبلة. ولا بطريقة تنفيذها. وقد قدر لهذا الاهمال

١ - قال هتلر ذات يوم لرو نشتادت . . « أنا بطل في البر وحبان في البحر » (شولمان - الهزيمة في الغرب . ص ٥ ه ) .

القدري ، ان يبرهن على انه من اهم نقاط التحول في الحرب ، وفي التاريخ القصير لحياة الرايخ الثالث وفي سير ادولف هتلر الذي يشب هسير الشهب الثاقبة في سرعته . وقدر للفشل ان يبدأ الآن بعد هذه الانتصارات المذهلة . ولكن لم يكن في وسع انسان ان يتكهن بهذا وهو يرى بريطانيا المحاصرة ، تصمد الآن لوحدها ، تتأهب بما لديها من ممكنات ضعيفة للغزو الألماني السكاسح في نهاية الصيف .

# عمليت: "أستدالبحر"

## غزو بريطانيا الفاشل قبل بدايته

كتب الفريق يودل رئيس دائرة العمليات الحربية في القيادة العليا للقوات المسلحة في يومياته بتاريخ الثلاثين من حزيران عمام ١٩٤٠ يقول: « لم يعد الانتصار الألماني النهائي على انكلترا الآن إلا قضية وقت ليس إلا. وليس في مكنة العدو بعد الآن ان يقوم بأية عمليات هجومية على نطاق واسع » .

وكان واضع الخطط السوقية المقرب الى هتلر ، في حالة مزاجية ترمز الى الثقة وهدوء النفس . فلقد استسلمت فرنسا في الاسبوع الماضي ، تاركة بريطانيا وحدها في وضع يائس كا يبدو . وكان هتلر قد ابلغ قادته العسكريين في الخامس عشر من حزيران انه يريد تسريح جيشه تسريحاً جزئياً، وخفض قوامه من ( ١٦٠ ) فرقة الى ( ١٢٠ ) . ودو ن هولدر في يومياته في ذلك اليوم يقول: « والافتراض القائم وراء هذا القرار ، ان مهمة الجيش قد انتهت ، وان مهمة مواصلة الحرب ضد انكلترة ، سيعهد بها الى القوة الجوية والاسطول وحدهما » . ومن الحق ان يقال ، ان الجيش لم يبد كبير اهــــتهام بمواصلة الحرب . ولم يكن الفوهرر نفسه كثير القلق والاهتام بها . فلقد نقل العقيد وولتر وورليمونت

نائب يودل الى قيادة الاسطول في السابع عشر من حزيران ، ان « الفوهرر لم يعرب بعد عن عزمه على النزول في بريطانيا ... ولهذا لم يجر اعداد أي عمل تحضيري من اي نوع حتى هذه اللحظة في القيادة العليا للقوات المسلحة » (١) . وقيل لقيادة الاسطول بعد اربعة ايام أي في الواحد والعشرين من حزيران ، في نفس اللحظة التي كان هتلر يدخل فيها عربة الهدنة في كومبيين ، لإذلال الفرنسيين ان « هيئة اركان حرب الجيش لن تشغل نفسها في موضوع انكلترا ، فهي ترى ان تنفيذ الغزو مستحيل . وهي لا تعرف الطريقة التي يمكن ان تجري فيها العملية من البحار الجنوبية ... ان هيئة اركان الحرب ترفض العملية » (٢) .

ولم يدر أي من المخططين الموهوبيين في القوات الألمانية المسلحة الثلاث الطريقة التي يمكن ان يتم فيها غزو بريطانيا ، على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان الاسطول ، كان اول هذه القوات الثلاث الذي اولى الموضوع بعض التفكير . وكان ريدر في الخامس من تشرين الثاني عام ١٩٣٩ ، عندما كان هتار يحفز قادته العسكريين عبثاً على الشروع في الهجوم في الغرب ، قد اوعز الى اركان حربه البحريين « دراسة الامكانيات لزيارة انكلترا ، وهو احمال قد ينشأ في حالة تحقيق بعض الاوضاع ، من جراء الاستمرار في الحرب "، وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يطلب فيها الى ضباط اركان من الألمان

ا ـ يوميات اركان حرب الاسطول الحربية. في ١٨ حزيران عام ١٩٤٠. اقتبست من كتاب رونالد ويتلي «عملية اسد البحر » س ١٦٠. وقد انيح للمؤلف وهو عضو في فريق بريطاني يضع تاريخاً رسمياً للحرب ،ان يصل دون أية قيود الى الوثائق الالمانية المصادرة من حربية وبحرية وجوية ودبلومانية ، وهو امتياز لم يمنح حتى وضع هذا الكتاب ، الى أي مؤلف امريكي لا من السلطات الامريكية ولا البريطانية وهما اللتان تشرفان بالإشتراك على هذه الوثائق. ولهذا فان كتاب ويتلي يعتبر دليلا نافعاً عن المصادر الالمانية المحدودة عن عملية اسد البحر:

٧ - سجلات القيادة العليا البحرية ـ ويتلي . ص ٢٦ .

٣ - يوميات اركان حرب اسطول الحربية في ١٥ تشرين الثاني عام ١٩٣٩ - (ويتلي
 ص ٤ - ٧) .

دراسة مثل هذا العمل. ويبدو ان ريدر قد قام بهذه الخطوة لانه اراد ان يتوقع أي انحراف مفاجى، من جانب زعيمه غير الموزون. وليس ثمة من وثيقة تثبت استشارة هتلر في هذه القضية او معرفته بها. وكان اقصى ما وصلت اليه افكاره في هذا الحين ، الحصول على المطارات والقواعد البحرية في هولندة وبلجيكا وفرنسا ، لتضييق الحصار على الجزر البريطانية.

ولم يحل كانون الأول عام ١٩٣٩ ، حتى كانت قيادتا الجيش والسلاح الجوي قد شرعتا في ايلاء هذه القضية بعض تفكيرهما . وقد تبودلت بعض الافكار الغامضة بين هذه الفروع الثلاثة ، ولكنها لم تمض بعيداً . ورفض الاسطول والسلاح الجوي في كانون الثاني عام ١٩٤٠ خطة وضعها الجيش على اعتبار انها مفتقرة الى الواقعية . ورأى الاسطول فيها تجاهلها القوة البحرية البريطانية كا رأى فيها السلاح الجوي انها اهملت قوة بريطانيا في الجو وعلقت هيئة اركان الجيش قائلة : « وفي الختام فإن عملية القوة الجوية في ردها على هيئة اركان الجيش قائلة : « وفي الختام فإن عملية مشتركة تهدف الى الانزال في انكلترا يجب ان ترفض رفضاً قاطعاً » (١) . وسنرى فيا بعد ، كيف تحتم على غورنغ ومساعديه ، ان يتبنوا وجهة نظر مغايرة لهذه تمام المغايرة .

وقد ورد اول ذكر في الوثائق الألمانية بأن هتار يواجه احتال غزو بريطانيا في الواحد والعشرين من أيار ، اي في اليوم الذي تلا وصول القوات المسلحة الى البحر عند ابيفيل . وبحث هتلر « بصورة خاصة » مع الفوهرر « في احتال القيام بنزول لاحق في انكلترا » . وكان ريدر نفسه هو مصدر المعلومات (٢) ، اذ لم يكن اسطوله قد اشترك في امجاد الانتصارات المذهلة التي حققها الجيش والاسطول الجوي في الغرب ، وكان يود لو عثر على بعض الوسائل التي تكنه من اظهار خدماته في الصورة ولكن افكار هتار تركزت في معركة

۱ - ويتلي ص ۷ - ۱۴ .

٢ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ١٥. ويوميات اركان حرب الاسطول الحربية
 بتاريخ ٢١ ايار ١٩٤٠ ويتلي ص ١٥٠

التطويق الجارية في الشمال ، وفي جبهة اليوم التي كانت ، قيد التكوين في الجنوب. ولم يكن يود ان يشغل قادت، العسكريين بأمور تتعدى حدود هذه المهام.

لكن ضباط البحرية ، واصلوا على أي حال ، نظراً لضا لة ما يعملونه ، دراسة مشكلة الغزو ، وفي السابع والعشرين من ايار ، طلع الرير اميرال كورت فريك ، رئيس دائرة العمليات البحرية بخطة جديدة اطلق عليها اسم « دراسة انكلترا ». وقد شرع أيضاً في إعداد الاعمال التمهيدية لجميع البواخر ، والاكثار من السفن اللازمة للانزال ، وهي للقطع التي كان الاسطول الالماني يفتقر اليها كل الافتقار . وكان الدكتور غوتفريد فيدر الخبير الصنــّاع في السُّؤون الاقتصادية ، الذي سبق له ان اعان هتلر في وضع برنامج الحزب في ايام ميونيخ الاولى، والذي غدا الآن وزير دولة في وزارة الاقتصاد؛ حيث كانت آ راؤه الفارهة تلقَّى قبولًا سريعاً ، قد انتج الآن تصاميم لما اسماه « تمساح الحرب ». ولم يكن هذا الابتكار إلا قارباً ذاتي الانطلاق ، مصنوعاً من الاسمنت المسلح، يستطيع ان يحمل جماعة يبلغ تعدادها مائتي رجل ، ومعهم معداتهم الكاملة ، او يحمل عدداً من الدبابات او المدافع ؛ وفي استطاعته أن يندفع إلى أي ساحل ، وأن يؤمن الغطاء الناري للقوات والعربات الهابطة . وقد حملت القيادة البحرية هذا الاختراع على محمل الجد ، واشترك في ذلك هولدر ايضاً ، الذي اشار اليه في يومياته . كما بحث فيه مفصلًا هتلر وريدر اثناء اجتماعها في العشرين من حزيران . لكن هذا الاختراع لم يسفر في النهاية عن أي شيء عملي .

ولم ير امراء البحر عندما اقترب شهر حزيران من نهايته ان هناك أي أمل في نجاح غزو الجزر البريطانية . فبعد ان انتهى هتار ، من الفصل المسرحي الذي مثله في كومبيين في الواحد والعشرين من حزيران ، مضى مع بعض اخوانه القدامي الى باريس لرؤيتها (١) ، ولزيارة بعض ميادين القتال ، في معارك الحرب

الد هتلر ان يشاهد قبر نابليون في ضريح « الانفاليد » . ولقد صرح الى مصوره الامين ، هنريخ هوفمان ، بأن هذه اللحظة كانت من اعظم واروع ما شهده من لحظات في حياته .

<sup>-</sup> ۲۵۷ - قاريخ الماننا الهتلرية ٣ - (١٧)

الأولى حيث كان يعمل كجندي مراسلة. وقد رافقه في هذه الزيارة الرجل الذي كان يعمل عريفاً في كتيبته في الحرب الأولى ، والذي امتاز بالصرامة والشدة ، وبات الآن الناشر النازي المليونير وهو ماكس امان ويبدو انه لم يفكر قيد أنملة بسير الحرب المقبل ضد بريطانيا ، اذانه كان يعتقد كما يبدو ، بأن هذه القضية قد سويت وان البريطانيين سيستجيبون الآن الى صوت العقل والمنطق، وسيقبلون على الصلح .

ولم يعد هتار الى مقر قيادته الجديد ، تاننبرغ ، إلى الغرب من فرويد نستادت في الغابة السوداء ، إلا في التاسع والعشرين من حزيران . وعندما هبط ثانية الى الارض في اليوم التالي من الخيالات والأوهام التي عاشها بعد انتصاره على فرنسا، شرع يتبصر في المذكرة التي أعدها يودل عن الخطوة المقبلة . وكان عنوان هذه المذكرة «مواصلة الحرب ضد بريطانيا » (١) . وعلى الرغم من ان يودل لم يكن يقل ايماناً عن كايتل في عبقرية الفوهرر إلا انه كان بين رجال القيادة العلياللقوات المسلحة العالم المتبصر لسوقية الحرب . ولكنه كان يشترك في هذه الآونة مع غيره من رجال القيادة العليا ، في الرأي بأن بلاده قد فارت بالحرب ، وانها قد وصلت الى نهايتها . وكان يرى ، انه اذا لم تكن بريطانيا قد ادر كت هذه الحقيقة فإن من الواجب اللجوء الى بعض القوة لحملها على هذا الادراك . واقترحت مذكرته فإن من الواجب اللجوء الى بعض القوة لحملها على هذا الادراك . واقترحت مذكرته والبحرية الألمانية ضد الملاحة البريطانية وضد مستودعات التخزين والمصانع والسلاح الجوي البريطاني ، وشن « هجهات ارهابية » على المراكز الآهلة بالسكان، وانزال القوات التي تهدف الى احتلال انكلترا .

وادرك يودل ان الحرب ضد السلاح الجوي البريطاني « يجب ان يحتل مكان الصدارة » ، ولكنه رأى ان هذه الخطوة مع الصور الأخرى من الهجوم، يمكن

ا \_ محاكمات كبار مجرمي الحرب الالمان (٢٨) ص ٣٠١ ـ المؤامرة النازية والعدوان (١) ص ٤٠٤ ـ ٢٠١ .

ان تقع دون أي عناء أو متاعب .. اذ قال في مذكرته :

« وليس ثمة من ريب في ان هذه الخطوة مع الهجهات الارهابية التي تقع من آونة الى اخرى، والتي تصوّر على انها عمليات انتقامية، ستعمل على اضعاف قواعد التموين البريطانية بصورة متزايدة، وتشل من ارادة الشعب على المقاومة ويضعفها، مما يرغم الحكومة على الاستسلام»..

ومضت المذكرة تتحدث عن الانزال فقالت:

« لا يمكن التفكير بأية عملية من هذا النوع إلا بعد ان تحقق المانيا السيطرة في الجو ، ولهذا فإن الانزال يجب ان لايهدف الى احتلال انكلترا عسكرياً ، اذ يمكن ان يعهد بهذه المهمة الى السلاح الجوي والأسطول. ومن الضروري ان يكون الهدف توجيه الضربة القاضية الى انكلترا التي باتت مشلولة اقتصادياً وعاجزة عن القتال في الجو اذا كان هذا العجز ما زال ضرورياً » (١)

ومع ذلك يرى يودل ان جميع هذه الامور قد لا تكون ضرورية ...

« لما كانت انكلترا قد باتت عاجزة عن القتال في سبيل النصر ، وانما تقاتل من اجل الحفاظ على ممتلكاتها ، وعلى سمعتها الدولية ، فإن عليها طبقاً لجيع الاحتمالات ان تكون ميّالة الى عقد الصلح ، عندما تدرك ان في وسعها الآن ان تحصل عليه بثمن ضئيل نسبياً ». وكان هذا يماثل تفكير هتلر نفسه ، وقد شرع يعمل في هذا الاتجاه بخطابه السلمي الذي القاه في الرايشستاغ . ولكنه أمر في غضون ذلك ، كما سبق لنا ان رأينا من قبل ، أي في الثاني من تموز ، بوضع الخطط التمهيدية للقيام بعملية انزال الى البحر ، وعندما حل السادس عشر من تموز ، ولم تكن أية عبارة

١ - اقترح يودل ايضا احتمال « توسيع الحرب الى ميادين اخرى » اي مهاجمة
 الامبراطورية البريطانية بمساعدة ايطاليا واليابان واسبانيا وروسيا .

« معقولة » قد وردت من لندن ، راح يصدر توجيهه السادس عشر باعداد عملية « اسد المحر » . وهكذا بعد ستة اسابيع من التردد تقرر اخيراً غزو بزيطانيا « اذا افتضى الأمر » . ولقد كانت هذه الخطة ، كا ادرك هتلر « وفرقاؤه » إخيراً عملية عسكرية رئيسية ، لا تفتقر الى المجازفة والاخطار ، وتعتمد في نجاحها على ما اذا كان السلاح الجوي والاسطول ، يستطيعان ان يمهدا الطريق للقوات للنزول امام اسطول بريطاني متفوق تمام التفوق ، وامام سلاح جوي معاد لا يمكن ان يعتبر بأي حال من الأحوال تافها او مهملا .

ولكن هل كانت خطة اسد البحر عملية جدية ؟ وهل كان القصد منها تنفيذها فعلا ؟

مازال الكثيرون حتى اليوم يشكون في جديتها ، وقد عزز شكوكهم هذه ما صدر عن « جوقة » الفرقاء الالمان من اقاويل بعد انتهاء الحرب . فلقد ذكر رونشتادت الذي اسندت اليه قيادة الغزو ، لمحققي الحلفاء في عام ١٩٤٥ ما يلى :

«كان الغزو المقترح لانكلترا ، مجرد سخافة لا طائل تحتها ، اذ ان البواخر اللازمة للغزو لم تكن متوافرة ... وكنا ننظر الى الامر كله على أن مجرد لعبة ليس الا ، إذ كان من الواضح أن الغزو لن يكون محكناً في الوقت الذي لا يكون فيه اسطولنا قادراً على تغطية عبور القناة أو نقل الامدادات . ولم يكن السلاح الجوي الالماني ايضاً قادراً على المضي في هذه الواجبات أذا عجز الاسطول عن القياه بها .. وكانت الشكوك تراودني دائماً تجاه القضية كلها... وإني لاشءر بأن الفوهرر لم يرغب قط رغبة صادقة في غزو انكلتر ... أذ كان يفتقر إلى الشجاعة ... وكل ما كان يأمل فيه إن الذكليز سينشدون الصلح ... (1)

ا - مجلة المخابرات المسكرية البريطانية (عدد تشرين الثاني ١٩٤٥ ) - نقلها شولمان - الهزيمة في الفرب ص ٤٩ - ٥٠ ٠

وأعرب بلومينتريب مدير دائرة العمليات الحربية في قيادة رونشتادت عن آراء نماثلة الى ليدل هارت بعد انتهاء الحرب ، زاعماً انهم كانوا يتحدثون عن عملية اسد البحر ، كمجرد بلفة لس الا » (١)

ولقد قضيت بضعة ايام في اواسط شهر آب في مدن ساحل القناة ، متنقلا من انتويرب الى بولون بحثاً عن جيش الغزو، ورأينا في الخامس عشر من آب بين كاليه ورأس الانف الرمادي ( Cap Cris - Nez ) جماعات من القاذفيات والمقاتلات الألمانية تعبر القناة باتجاه انكلترا ، في الغارة التي كانت اول هجوم جوي مركز عليها . وبينا كان من الواضح ان السلاح الجوي الألماني كان جاداً في هجومه . إلا ان مارأيته من افتقار الى البواخر ولا سيا الى زوارق الغزو في الموانىء والقنوات والانهار قد خلق لدي الانطباع بأن الألمان كانوا هازلين لا جادين . فلقد كانوا كما رأيت يفتقرون الى الوسائل التي تمكن قواتهم من عبور القناة الانكليزية .

ولكن المراسل الصحفي لا يستطيع الا رؤية القليل عن الشؤون المتعلقة بالحرب ، ونحن نعرف الآن ، ان الألمان لم يشعروا في تجميع أسطول الغزو إلا في الأول من أيلول. بالنسبة الى الفرقاء ، فكل من يقرأ افاداتهم الى المحققين في محاكمات نورمبرغ أو يصغي الى اجاباتهم ، على الاسئلة ، يدرك ان شهاداتهم بعد الحرب ، لم تكن تساوي في عين الحقيقة شيئاً (٢) . والذاكرة تخدع المرء كثيراً ، ولم يكن الفرقاء الألمان استثناء لهذه القاعدة . وكانوا يهدفون الى اشياء كثيرة ، لعل في طليعتها الحط من قيادة هتلر العسكرية وشأنها . وكانت غايتهم الاساسية التي تظهر باسهاب ووضوح في مذكراتهم في شهادتهم ، وافاداتهم اثناء التحقيقات في نورمبرغ ، ان يوضحوا انهم لو تركوا أحراراً في اتخاذ قراراتهم فإن التحقيقات في نورمبرغ ، ان يوضحوا انهم لو تركوا أحراراً في اتخاذ قراراتهم فإن

١ - ليدل هارت - الفرقاء الالمان يتكلمون ص ١٢٩٠.

٢ ـ وقد اهمل حتى ليدل هارت نفسه وهو الناقد العسكري الكبير ان يفعل ذلك دائما، ولا ربب في ان اهماله هذا هو الذي يشوه كتابه « الفرقاء الالمان يتكلمون » ، وقد تكلموا ، ولكن ذاكراتهم لم تكن دائما طيبة ، ولم يكن قولهم هو الصدق دائما .

هتلر ما كان ليستطيع قيادة الرايخ الثالث الى الهزيمة .

ولكن من سوء حظهم هم ومن حسن حظ الاجيال القادمة . والحقيقة ، لا تترك اكوام الملفات العسكرية الألمانية السبرية أي شك في ان خطة هتل لغزو بريطانيا في مطلع خريف عام ١٩٤٠ ، كانت جدية تمام الجدية ، وأنها على الرغم مما رافقها من كبير تردد ، فإن الديكتاتور الذي كان يعتزم عزماً اكيداً ، تنفيذها ، لو كانت هناك اية احتمالات معقولة في النجاح . ولم يكن الافتقار الى التصميم أو المجهود هو الذي قرر مصيرها ، وانما قررته سعود الحرب ونحوسها ، اذ اخذت تتحول الآن وللمرة الأولى ضده .

\* \* \*

وفي السابع عشر من تموز أي بعد يوم واحدفقط من صدورالتوجيه السادس عشر ، باعداد خطط الغزو وقبل يومين من خطاب الفوهرر السلمي في الرايشستاغ ، خصصت القيادة العامة للجيش القوات اللازمة لعملية اسد البحر ، وأمرت باعداد ثلاث عشرة فرقة ، لنقاط القفز على ساحل القناة ، لتؤلف الموجة الأولى من القوات الغازية . واتمت قيادة الجيش في نفس اليدم وضع الخطة المفصلة للنزول على جبهة واسعة على الساحل الجنوبي من انكلترا . وقد تقرر ان يعهد الى المشيرفون رونشتادت الذي عين في التاسع عشر من

وقد تقرر آن يعهد آلى المسيرقون رونسادت الذي عين في الناسع عسر من تموز قائد مجموعة الجيوش ( أ ) ، بالقيام بالهجوم الرئيسي ، وهو عين الدور الذي مثله في معركة فرنسا . وتقرر أن تنزل ست فرق للمشأة من قوات جيش الفريق ايرنست بوش السادس عشر من منطقة خليج كاليه على الشواطىء بين رامسغيت وبيكسهيل . وتقرر أن تعبر أربع فرق من جيش الفريق أدولف شتراوس التاسع ، القناة الانكليزية من منطقة الهافر ، وأن تهبط بين برايتون وجزيرة وأيت . وعهد إلى ثلاث فرق من جيش المشير فون رايخناو السادس التابعة لمجموعة الجيوش (ب) التي يتولى المشيرفون بوك قيادتها ، بأن تتحرك من شبه جزيرة شربورغ في الغرب ، وأن تهبط في خليج ( لايم ) بين ويماوث و « لايم ريجز » وهكذا تتألف الموجة الأولى من تسعين الف جندي ، وقضت

خطة القيادة العليا بأن يبط الى الساحل عند نهاية اليوم الثالث من الغزو (٢٦٠) الف جندي. وستتولى القوات المحمولة من الجوو والتي ستنزلها الطائرات في خليج « لايم » وفي مناطق أخرى تعزيز هذه العملية. وستهبط مع الموجة الثانية قوة لا يقل تعدادها عن ست فرق من فرق العاصفة وثلاث فرق آلية ، وبهذا يتم في بضعة الايام الأولى انزال قوة مؤلفة من تسع وثلاثين فرقه بالاضافة الى فرقتين اخريين ، تحملها الطائرات.

وكانت المهمة التي رسمت لهذه القوات على النحو التالي . بعد تأمين رؤوس الجسور ، تندفع قوات مجموعة الجيوش (١) من الجنوب الشرقي نحو هدفها الأول وهو خط يصل بين « غريفسند » وسارثها مبتن . ويتقدم جيش رايخناو السادس الى بريستول ، عازلاً ديفون و كورنول . ويكون الهدف الثاني خطأ يتد بين مالدون على الساحل الشرقي الى الشال من مصب نهر التيمس حتى نهر سيفيرن ، عازلاً مقاطعة ويلز . وكان من المتوقع ان تدور « معارك عنيفة مع قوات بريطانية ضخمة » في نفس الوقت الذي يصل فيه الالمان الى هدفهم الأول . ولكن النصر سيتحقق بسرعة في هذه المعارك ، ويتم تطويق لندن ويستأنف الزحف شمالاً (١) . وقد ابلغ براوختش ريدر في السابع عشر من قوز ان العملية كلها ستتم في غضون شهر واحد وستكون في منتهى السهولة (١) .

١ - من اوراق القيادة العامة للجيش الالماني - نقلها ويتلي ص ١٠٠ وص ١٥٢ - ١٥٥ ٥
 وص ١٥٨ . وظلت الخطة عرضة للتبديل طيلة الاسابيع الستة التالية .

٢ - يوميات اركان حرب الاسطول الحربية - ويتلي - ص ٠٠ - غالت المخابرات الالمانية في تقدير قوة بريطانيا البرية طيلة اشهر تموز وآب وايلول ، بنحو من ثماني فرق ، وقدرت اركان حرب القيادة الالمانية في مطلع تموز القوة البريطانية بما يتراوح عدده بين خمس عشرة وعشرين فرقة من « فرق الميدان » ، وكانت هناك في الحقيقة تسع وعشرون فرقة في انكلترا في ذلك الوقت لا تزيد عدد فرق الميدان فيها على النصف اذ انها تفتقر عمليا الى المدافع والمدرعات ، ولكن خلافا للاعتقاد الذي كان سائدا في ذلك الحين والذي ظل قائما حتى يومنا هذا ، كان الجيش المبريطاني قد بات في اواسط ايلول معادلا للفرق الالمانية المدة لوجة =

لكن ريدر وقيادته البحرية ، ظلا يشكان في احمال النجاح . اذ لم يكن في وسع الاسطول الألماني ،ان ينقل القوات اللازمة لهذه العملية وان يتولى حمايتها، لاسيا وان العملية تحتاج الى قوات ضخمة وتمتدعلى جبهة واسعة تنتشر على مسافة مائتي ميل من رامسغيت الى خليج « لايم » . وقد تولى ريدر ابلاغ قيادة الجيش رأية هذا بعد يومين ، وعاد الى اثارته في الواحد والعشرين من تموز عندما استدعاه هتلر مع براوختش والفريق هانز جيشونيك رئيس هيئة اركان القوة الجوية ، لمقابلته في برلين . وكان الفوهرر لا يزال حائراً « فيا يقع فعلا في انكلترا » . وقد اعرب عن تفهمه للمتاعب التي يحس بها الاسطول ، ولحذه أكد اهمية انهاء الحرب في اقصر وقت ممكن . وقال ان الغزو يحتاج الى اربعين فرقة ، وان « العملية الرئيسية » يجب ان تتم في الخامس عشر من ايلول . وكان سيد الحرب في الحقيقة في وضع متفائل على الرغيم من رفض تشرشل في تلك سيد الحرب في الحقيقة في وضع متفائل على الرغيم من رفض تشرشل في تلك اللحظة الاكتراث بندائه السلمي . ودو"ن هولدر في يومياته يقول :

« قال هتار ان وضع انكلترا غدا يائساً . فلقد كسبنا نحن الحرب . ولا يكن لأحوالها ان تنعكس مطلقاً » (١) .

\* \* \*

لكن قيادة الاسطول؛ لم تكن على نحو ثقته ، وهي تواجه هذه المهمة الهائلة

الغزو الاولى . فقد بات لدبه في ذلك الوقت سنت عشرة فرقة مدربة خير تدريب بينها ثلاث مدرعة ، متركزة في الساحل الجنوبي لمواجهة الغزو تضاف اليها اربع فرق اخرى مع لواء مدرع الحماية الساحل الشرقي في نهر « التيمز » حتى « ووش » . ولا ويب في ان هذه القوة تمثل نقاهة بارزة بعد كارثة دنكرك ، التي تركت بريطانيا عزلاء في البر طيلة شهر حزيران .

وكانت المخابرات البريطانية عن خطط الالمان مخطئة كل الخطأ، وظلت طيلة الاشهر الثلاثة الاولى من خطر الفزو على خطأ كامل . وقد ظل تشرشل ومستشاروه العسكريون طيلة الصيف يعتقدون ان الالمان سينزلون قواتهم الرئيسية على الساحل الشرقي ، وظلت قوات بريطانيا الرئيسية البرية متمركزة في هذه الناحية حتى شهر اللول .

١ - يوميات هولدر في ٢٢ تموز ومؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ٧١ - ٧٣٠

في نقل جيش ضخم عبر القناة الانكليزية الشاطرة للبرين الانكليزي والفرنسي أمام اسطول بريطاني يفوقها الى حد هائل في القوة ، وأمام قوة جوية معادية تبدو نشيطة وفعالة . وقد قد مت هيئة اركان البحرية في التاسع والعشرين من تموز مذكرة تنصح فيها « بعدم القيام بهذه العملية في هذه السنة » وتقترح « التفكير فيها في ايار عام 1961 أو بعد هذا التاريخ (١١) . »

ولكن هتار اصر على دراستها في الواحد والثلاثين من تموز عام ١٩٤٠ عندما استدعى قادته العسكريين من جديد ، الى دارته في اوبرسالزبرغ هذه المرة وقد حضر الاجتماع بالاضافة الى ريدر كل من كايتل ويودل من القيادة العامة للقوات المسلحة وبراوختش وهولدر من القيادة العامة للجيش . وقد تولى الاميرال هذه المرة كا في المرات السابقة ، معظم الحديث ، اذ انه لم يكن في وضع يدعو الى التفاؤل مطلقاً .

قال ريدر ان الخامس عشر من ايلول ، هو الموعد المبكر الذي يمكن لعملية اسد البحر ان تبدأ فيه ، هذا اذا لم تكن هناك « ظروف غير منظورة بسبب عوامل الطقس أو استعدادات العدو » . وعندما استعلم منه هتلر عن مشاكل الطقس راح ريدر يلقي محاضرة عن الموضوع بدت في غاية البلاغة وداعية الى التشاؤم حقاً . وقال ان الطقس يكون « سيئاً بصورة عامة في القناة وفي بحر الشال باستثناء الاسبوعين الأول سين من تشرين الأول ، اذ ان الضباب الخفيف يحل في منتصف ذلك الشهر ليعقبه ضباب شديد في نهايت ه . ولكن هذا لم يكن إلا ناحية واحدة من نواحي مشكلة الطقس . اذ اعلن ان « العملية لا يكن القيام بها الا اذا كان البحر هادئاً » . اذ تغرق الزوارق اذا كان البحر عادياً ، و تصبح السفن الكبيرة ايضاً عاجزة ومشلولة ، اذ انها لا تستطيع ان تفرغ محمولها من المؤن . وقد غدا الامير ال ، اكثر تشاؤماً مع كل دقيقة فكر فيها بما يقوم أمامه من أهوال . ومضى يقول :

١ - يوميات اركان حرب الاسطول الحربية - ٣٠ تموز - ويتلي ص ١٥ - ١٦ .

« وحتى لو تمكنت الموجة الأولى من عبور القناة بنجاح ، في الوضاع طقس مواتية ، فليس ثمة من ضمانات على ان هيذا الطقس المواتي نفسه سيظل مستمراً اثناء نقل الموجتين الثانية والثالثة ... وعلينا ان ندرك كأمر واقع ، بأنه قد تمضي بضعة ايام دون ان نتمكن من نقل قوات تستحق الذكر « الى ان نكون قد اتمنا الافادة من بعض الموانىء »

« وهكذا على ضوء جميع الاعتبارات تبين لنا ان الوقت الامثل للبدء بالعملية سيكون في ايار عام ١٩٤١ » .

ولكن هتلر لا يريد ان ينتظر هـذه المدة الطويلة . وقد أقر بأن من «الطبيعي » تعذر عمل شيء ضد الطقس . وعلى الموجودين ان يدرسوا النتائج المحتملة لاضاعة الوقت . فالاسطول الألماني لن يكون في الربيع القادم أفضل بالنسبة الى الاسطول البريطاني من وضعه الحالي . والجيش البريطاني الآن في اسوأ حالاته . فاذا ما اتبحت له فسحة من الوقت تتراوح بسين الثانية أشهر والعشرة ، فستصبح لديه فرق تتراوح بين الثلاثين والخسة والثلاثين وهي قوة كافية للدفاع في منطقة محدودة كالمنطقة التي يقترح وقوع الغزو فيها . ولهذا فقد كان قراره ، كما ورد في الملاحظات السرية التي دو نها كان من ريدر

و هولدر (١) على النحو التابي .

« من الواجب دراسة احتال تحويل اهــتام العدو الى افريقيا . لكن النتيجة الحاسمة لا يمكن تجنبها إلا بهجوم على انكلترا نفسها . ولهذا يجب اعداد محاولة لتهيئة العملية في الخامس عشر من ايلول عام ١٩٤٠ . . . وسيتخذ القرار الذي يقضي إما بوقوع العملية في ايلول ، أو تأجيلها حتى ايار عام ١٩٤١ ، بعد ان تكون القوة الجوية ، قد قامت بهجات مركزة على انكلترا الجنوبية لمدة اسبوع واذا كان تأثير الهجات من النوع الذي يضمن اصابــة قوة العدو الجوية ، وقواه المحرية وموانئه اصابات شديدة ، فإن عملية اسد المحر ستنفذ آنذاك في عــام ١٩٤٠ . وإلا فان العملية ستؤجل حتى شهر ايار عام ١٩٤١ » .

وهكذا بات كل شيء متوقفاً على السلاح الجوي .

واصدر هتلر في اليوم التالي ، الأول من آب نتيجة لذلك توجيهين مـــن القيادة العليا للقوات المسلحة ، وقع هو احدهما ، ووقع كايتل التوجيه الثاني . . .

مقر قیادة الفوهرر فی اول آب ۱۹٤۰

#### سري للغاية

التوجيه رقم ١٧ لادارة الحرب الجوية والمحرية ضد انكلترا

.. رغبة في اقامة الاوضاع اللازمة لاحتلال انكلترة نهائمًا ،

١ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ١ آب ١٩٤٠ ــ هذا هو تقرير ريدر السري عن الاجتماع وقد قدم هولدر تقريره في برقية طويلة في الواحد والثلاثين من تموز .

أود ان تستمر الحرب الجوية والبحرية ضد الوطن الانكليزي بصورة اكثر عنفاً من السابق.

« وتحقيقاً لهذه الغاية اصدر الأوامر التالية :

« ١ – على القوة الجوية الألمانية ان تتغلب على القوة الجوية البريطانية بجميع السبل المتوافرة تحت تصرفها وفي اسرع وقت محكن .

« ٢ – بعد الحصول على التفو ق الجوي المحلي أو الوقتي يجب ان تستمر الحرب ضد الموانى، ولا سيا ضد المؤسسات المتعلقة بالمواد الفذائية ... ويجب ان تقع الهجمات على موانى، الساحل الجنوبي الشرقي على اضيق نطاق ممكن ، وذلك بالنسبة الى عملياتنا المقصودة ...

« ٤ - احتفظ لنفسي بحق القرار بالنسبة الى الهجمات الارهابية التي يقصد منها الثأر أو الانتقام .

« ٥ – يجب ان تبدأ الحرب الجوية المتضخمة في السادس من شهر آب أو حواليه . والاسطول البحري مخو"ل بأن يبدأ الحرب البحرية العنيفة والمخطط لها ، في نفس الوقت ايضاً .

أدولف هتلر . (١)

وانقل الآن بعض ما جاء في التوجيه الثاني الذي اصدره كايتـل نيابة عن هتلر في نفس اليوم ..

ا - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (١٠) ص ٣٦٠ - ٣٦١ .

#### سري للغاية

## عملية اسد البحر

« لما كان القائد العام للأسطول ، قد نقل الى الفوهرر في الواحد والثلاثين من تموز ان الاستعدادات الضرورية لعملية أسد البحر لا يمكن استكالها قبل الخامس عشر من ايلول ، فقد اصدر الفوهرر أمره بما يلى :

« يجب مواصلة الاستعدادات اللازمة لعملية أسد البحر على ان يستكملها الجيش والسلاح الجوي قبل الخامس عشر من ايلول .

«سيقرر الفوهرر ، بعد مدة تتراوح بين الثانية ايام والاربعة عشر يوماً من شن الهجوم الجوي على بريطانيا . المخطط له ان يبدأ في الخامس من آب ، ما اذا كان الغزو سيقع في هذا العام او لا ، وسيعتمد القرار الى حد كبير على نتيجة الهجوم الجوي . .

« وعلى الرغم من تحذير الاسطول ، بان في وسعه ان يضمن فقط الدفاع عن شقة ضيقة من الساحل لا تتجاوز في بعدها غرباً ، ايستبورن ، يجب اتخاذ الاستعدادات اللازمـــة للقيام بالهجوم على اساس واسع كاكان مقرراً في البداية (١)..»

ولم تؤد الفقرة الاخيرة إلا الى اشعال الخلاف بين الجيش والاسطول في موضوع وقوع الغزو على جبهة طويلة أو قصيرة . وكانت هيئة اركان حرب البحرية قد قد رت قبل اسبوعين ان تحقيق مطالب الجيش في انزال مائة الف رجل مع معداتهم ومؤنهم في الموجة الاولى على جبهة تمتد مائتي ميل من رامسغيت

\_ ١ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية في ١ آب عام ١٩٤٠ . ص ٨١ \_ ٨٢ .

الى خليج لايم ، يتطلب جمع نحو من ١٧٢٢ زورقا و ١١٦١ قارباً بخاريا و ٢٧١ من زوارق الجذب البخارية و ١٥٥ سفينة نقل . وقد نقل ريدر لهتلر في الخامس والعشرين من تموز ان مثل هذا الاجراء سيحطم الاقتصاد الالماني اذ ان حشد مثل هذا العدد الكبير من القوارب وزوارق الجذب ، سيدمتر جميع نظام النقل الالماني في القنوات المائية ، الذي تعتمد عليه حياة البلاد الاقتصادية الى حد كبير ١٠٠ . وقد أوضح ريدر على أي حال ، بأن حماية مثل هذا الاسطول الضخم وهو يحاول تزويد جبهة عريضة كهذه بلؤن والذخيرة ، من غارات اسطول بريطانيا وسلاحها الجوي ، تفوق طاقة القوات البحرية الالمانية وقدرتها . وقد حذر اركان حرب الاسطول ، قيادة الجيش في وقت ما من ان اصرارها على هذه الجبهة الواسعة قد يعرض الاسطول الى خسارة جميع ما لديه من سفن حربية .

ولكن الجيش أصر على رأيه . فقد أدت المبالغة في تقدير قوة البريطانيين ، ولكن الجيش أصر على رأيه . فقد أدت المبالغة في تقدير قوة البريطانيين ، قلى الاعتقاد بأن النزول في جبهة ضيقة سيؤدي الى مواجهة المهاجمين ، قسوة بريطانية بريّية تفوقهم «عدداً » . وحدثت مشادة بين القيادتين عندما اجتمع هولدر في السابع من آب بقرينه في القيادة البحرية وهو أمير البحر شنايويند رئيس هيئة اركان حرب البحرية . وكان الصدام بين الرجلين حاداً واشبه ما مكون بالتمثيل المسرحى .

وهدر رئيس هيئة اركان حرب الجيش ، وهو الرجل الهادى، عادة يقول في ثورة غاضبة : « انني أرفض اقتراح البحرية . وانني اعتبره من وجهة نظر الجيش ، اشبه ما يكون بالانتحار الكامل . وانني اوثر ان اضع القوات التي تنزل في آلة لصنع « السجق » من ان اعرضها لمثل هذه المجزرة » .

ويقول سجل هيئة اركان حرب البحرية عـن الاجتماع (٢) أن الاميرال شنايويند، رد بأن محاولة نقل الجنود الى مثل الجبهة الواسعة التي يقترحها الجيش

١ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ٧٣ \_ ٧٠٠

٢ \_ لم يسجل هولدر في اليومية التي كتبها في ذلك التاريخ ، هـذه الاقوال التي =

« لا تقل في نتائجها الانتحارية بالنظر الى تفوق بريطانيا البحري » .

حقاً لقد كانت معضلة فظيعة . فالقيام بفتح جبهة واسعة ، ونقل هذا العدد الضخم من الجنود لها يعرض الحملة الألمانية كلها الى خطر قيام الاسطول البريطاني بإغراقها . ولو تبنى الجيش فكرة الجبهة القصيرة التي تعززها قوات أقل ، فإن في امكان الجيش البريطاني صد الغزاة والقذف بهم الى البحر . وراح براوختش القائد العام للجيش يبلغ القيادة العليا للقوات المسلحة في العاشر من شهر آب انه لا يستطيع قبول فكرة النزول بين فولكستون وايستبورن . لكنه كان على استعداد على أي حال ، يوماً متذمراً ، للتخلي عن فكرة النزول في خليج لايم لتقصير الجبهة ومقاتلة الاسطول في منتصف الطريق .

ولكن تساهل براوختش لم يكن كافياً لامراء البحر العنيدين ، وقد بدأ ما يتصفون به من حذر وعناد يترك اثراً في القيادة العليا للقوات المسلحة . وأعد يودل في الثالث عشر من آب « تقديراً للوضع » حدد فيه خمسة شروط لنجاح عملية اسد البحر ، وهي شروط لابد وان تكون قد ظهرت بمظهر « الافتراضات المضحكة للغاية » لو لم تكن معضلتهم التي يواجهونها من النوع الجديد للغاية . فلقد اشترط أولاً محو الاسطول البريطاني من الساحل الجنوبي ، كما اشترط ثانيا محو السلاح الجوي البريطاني من الاجواء البريطانية ، وتناولت الشروط الاخرى انزال القوات بأعداد ضخمة وبسرعة تفوق ما لدى الاسطول من امكانيات . وقال : انه ما لم تتحقق هذه الشروط ؟ فإن الانزال سيكون « عملا » يائساً لا وقال : انه ما لم تتحقق هذه الشروط ؟ فإن الانزال سيكون « عملا » يائساً لا يكن تنفيذه الا في وضع يائس ، والذي لاحق لنا في تنفيذه في الوقت الحاضر » (١)

<sup>=</sup> اوردناها ، ولكنه اعلن على اي حال ، ان الحديث ادى الى « وجود هـوة في الخلاف في الرأي لا يمكن اجتيازها » ولقد قال ان الاسطول الالماني « يختبى اسطول بريطانيا في المحيطات البعيدة » واكد ان درء هذا الخطر عن طريق السلاح الجوي الالماني امر مستحيل ، ويبدو ان قيادة الاسطول الالماني ، ان لم تكن قيادة الجيش ، لم تكن مخدوعة في هذه المرحلة بالقوة الضاربة لسلاح غورنغ الجوي .

١ - من يوميات يودل واوراق القيادة العامة للقوات المسلحة - ويتلي ص ٦٨ ٠

و إذا كانت مخاوف المحرية قد انتقلت عدواها إلى يودل ، فإن تردد رئيس العمليات الحربية في القيادة العلما للقوات المسلحة ، اخذ يؤثر على هتار ولقد ظل الفوهر رطيلة الحرب اكثر اعتاداً على يودل منه على رئيس القيادة العلسا كايتل ، الرجل المتبلد الذهن الخائر العزيمة . وليس من الغريب والحالة هذه ، ان نرى هتار بوصفه القائد الاعلى يمل في الثالث عشر من آب عندما قابله ريدر في برلين لنطلب النه اتخاذ قراره في موضوع الخيار بين الجبهتين الواسعة والضيقة ؛ إلى الاتفاق مع الاسطول في رأيه المنادي بالعملية الصغيرة. ووعد بأن يصدر قراراً محدوداً في اليوم التالي بعد ان يكون قد اجتمع الي القائد العام للحيش (١). وهكذا بعد أن استمع الى آراء براوختش في الرابع عشر من آب عن القيادة العليا للقوات المسلحة والموقع من كايتل يعلن بأن الفوهرر قد قرر التخلي عن النزول في خليج لايم الذي كان من المقرر ان يقوم بـــ جيش رايخناو السادس. وتقرر أن تستمر الترتيبات للنزول في الجبهة الاكثر ضيقاً في الخامس عشر من ايلول ، ولكن شكوك الفوهرر الخاصة تسللت الآن وللمرة الأولى الى توجيهه السرى . واضاف التوجيه أن « الأوامر النهائية لن تصدر الى ان يتضح الوضع تماماً . » لكن الأمر الجديد كان على أي حال بمثابة حل وسط اذ ان توجيها آخر صدر في ذلك اليوم قضى بتوسيع الجبهة الضيقة .

« يجب ان يكون العبور الرئيسي في جبهة ضيقة. ومن الواجب ان يتم نزول ما يتراوح عدده بين اربعة آلاف و خمسة آلاف من الجنود في برايتون من الزوارق ومثل هذا العدد تقريباً من الطائرات في ديل -- رامسغيث . وعلى السلاح الجوي ان يقوم بهجوم عنيف في اليوم الذي يسبق الغزو على مدينة لندن ، مما قد يدفع الاهلين الى الهرب من المدينة واغلاق الطرق المؤدية اليها » (٢)

١ .. مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ٨٢ .. ٨٠

٢ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ٨١ - ٨٢ ٠

وللى الرغم من ان هولدر كان يدو"ن في الثالث والعشرين من آب ملاحظة بطريقة الاختزال في يومياته قال فيها: « ان أي هجوم لا يقدر له النحاح في هذا العام على هذا الأساس » ، صدر توجيه من كايتل في السابع والعشرين من آب ، حدد الخطط النهائية للنزول في أربع مناطق رئيسية على الساحل الجنوبي بين فولكستون و « سملسي بعل » الواقعة الى الشرق من يورتسماوث ، على ان يكون الهدف الأول ، كما كان من قبل خطأ « يمتد بين بورتسماوث ونهر التيمز » الى الشرق من لندن عند « غريفسند » وان تصل القوات الى هذا الخط ، فور اليجاد الاتصال بين رؤوس الجسور هذه ، وفور تنظم هـذا الاتصال ، لتتمكن القوات من الزحف شمالًا . وصدرت في نفس الوقت الأوامر بالاستعداد لتنفيذ بعض مناورات التضليل التي تؤلف عملية « رحلة الخريف » المناورة الرئيسية فيها . ونصت هذه المناورة على توجيه هجوم ضخم زائف باتجاه ساحل بريطانيا الشرقي ، حيث كان تشرشل ومستشاروه العسكريون لا بزالون يتوقعون ان توجه الضربة الرئيسية إليه . وتقرر لهذه الغاية أن تغادر أربع بواخر ألمانية ضخمة من بواخر الركاب بينها الباخرتان الكبريان «يوروبا» و «يريمن» ، وعشر من السفن الأخرى الأصغر حجماً ، تحرسها كلها أربعة طرادات، مواني، الساحل النروجي الجنوبي ، وشبه جزيرة هلىغولند، قبل يومين من موعد الفزو، وان تتجه الى الساحل الانكليزي بين ابردين ونبوكاسل . وكان من المقرر ان تكون جميع البواخر خالبة من الجنود ، وان تعود الحملة بأسرها الى الموانيء التي غادرتها عندما يخم الظلام مكررة المناورة كلها في الموم التالي (١).

وأصدر براوختش في الثلاثين من آب أمراً مطولاً ضمنه التعليات المتعلقة بالنزول، وليس ثمة من شك في ان القادة العسكريين الذين تسلموا هذا الأمر قد استغربوا ما يفتقر إليه من حماس للمشروع. وقد أطلق على الأمر الاسم التالي:

١ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ٨٥ - ٨٦ وويتلي ص ١٦١ - ١٦٢ الذي
 يعطي تفصيلات وافية عن رحلة الخريف من الوثائق المسكرية الالمانية .

«تعليات لاعداد عملية أسد البحر» ، ولا ريب في ان هذا العنوان يعني بعض التأخر في الاشتراك في إصدار الأمر بالاعداد ، إذ لا يعقل ان يكون أمر الاعداد قبل خمسة عشر يوماً فقط من موعد التنفيذ الذي حدده هتلر في الخامس عشر من ايلول . وأضاف ان امر التنفيذ « يعتمد على الوضع السياسي » ، وهو لا بد وان يكون قد أدهش القادة العسكريين الذين لا شأن لهم في السماسة (١) .

وبدأ ابحار البواخر من الموانىء الالمانية الواقعة على بحر الشمال ، نحو موانىء التحر ك على ساحل القناة الانكليزية في الأول من ايلول ، وصدر عن القيادة العليا للقوات المسلحة توجيه آخر بعد يومين أي في الثالث من ايلول هذا نصه :

« تقرر تعيين أقرب موعد للابحار في عملية الغزو في العشرين من اللول على ان يكون النزول في الواحد والعشرين منه .

« وسيصدر الأمر ببدء الهجوم قبل عشرة ايام من يوم الغزو ، أى فى الحادى عشر من ايلول على وجه التقريب .

« أما الأوامر الأخيرة فستصدر ظهر اليوم الثالث قبل موعد الفزو .

« يجب ان تظل جميع الاستعدادات قابلة للالغاء قبل أربع وعشر ن ساعة من ساعة الصفر.

#### كايتل (٢) .

وبدا أن القيادة كانت جادة هذه المرة . لكن هذا الجد كان خادعاً . فلقد الجتمع ريدر الى هتلر مرة ثانية في السادس من ايلول . وسجل امير البحر في يوميات الحرب لأركان حرب البحرية في تلك الليلة يقول : « لم يتخذ قرار

١ - نص تعليمات براوختش من ملفات القيادة العليا للجيش - ويتلي ص ١٧٤ - ١٨٢ ٢ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ٨٨ .

الفوهرر بالنزول في انكلترا شكلاً قاطعاً بعد ، إذ انه واثق كل الثقة من انهزية بريطانيا يمكن ان تتحقق دون اللجوء الى النزول فيها ، ويظهر تسجيل ريدر المطول عن الحسديث في الواقع ان الفوهرر تحدث باسهاب عن كل موضوع إلا موضوع عملية أسد البحر ، فقد تحسدث عن النروج وجبل طارق والسويس و « مشكلة الولايات المتحدة » ومعاملة المستعمرات الفرنسيسة ، وعن آرائه المضحكة في اقامة « اتحاد جرماني شمالي » (١) .

ولو كان تشرشل وقادته العسكريون قد أحسوا بما وقع في هذا المؤتمر البارز فإن عبارة «كرومويل» الرمزية ، ما كانت لتنطلق في انكلترا في مساء اليوم التالي السابع من ايلول مشيرة الى ان الغزو بات «وشيك الوقوع في كل لحظة» ، ولما أدى اطلاقها الى ما لا حصر له من الاضطراب والى قرع اجراس الكنائس على أيدي رجال الحرس الوطني ونسف المهندسين الملكيين لعدد من الجسور ، والى وقوع عدد لاحد له من الاصابات التي لا ضرورة لها والتي وقعت من جراء تعثر الناس بالألغام التي زرعت بسرعة هائلة (٢).

وبدأ الألمان بعد ظهر السبت السابع من ايلول ، أولى غاراتهم الجوية الضخمة على مدينة لندن ، وقد اشتركت فيها ( ٦٢٥ ) طائرة قاذفة تحرسها ( ٦٤٨ ) طائرة محاربة . وكانت هذه الغارة أعظم ما وقع من هجهات مدمّرة من الجوحتى تلك اللحظة على أية مدينة من المدن ، إذ ان الفارات التي وقعت على

١ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ٩١ - ٩٧ .

٢ \_ يقول تشرشل ، انه لم يكن على علم هو او قادته العسكريون بأن كلمة «كرومويل» الرمزية قد انطلقت في انكلترا . وقد صدرت الإشارة من القيادة العامة لقوات الوطن (مذكرات تشرشل \_ الجزء الثاني ص ٣١٢) . ولكن رئيس الوزراء ما لبث بعد ايام أي في الحادي عشر من ايلول ، ان اذاع تحذيرا الى الشعب البريطاني ذكر فيه ان الفزو ان وقع ، فلن يتأخر حدوثه طويلا . واضاف «أن علينا تبعا لذلك ، أن نعتبر الاسبوع القادم تقريبا فترة مهمة للفاية في تاريخنا . انها تقف على قدم المساواة مع تلك الايام التي كان فيها اسطول اسبانيا « الارمادة » يقترب من القناة ، والتي كان فيها دريك ينهي لعبته بالكرات ، أو كان فيلسون يقف بيننا وبين جيش نابوليون الاعظم في بولون » .

وارشو وروتردام لم تكن شيئاً يذكر الى جانب هذه الغارة ، ولم تحل الساعات المبكرة من المساء ، حتى كانت منطقة الأرصفة في المدينة العظيمة كتلة ساعرة من اللهب ، كا توقف السير على جميع الخطوط الحديدية الممتدة الى الجنوب ، وهي خطوط متناهية في الأهمية ، بالنسبة الى أغراض الدفاع ضد الغزو . واعتقد الكثيرون في لندن ، في مثل هذه الظروف ان هذا القصف القاتل ، لم يكن إلا مقدمة للنزول الألماني المتوقع في كل لحظة ، ولهدذا السبب ، انطلقت الإشارة التحذيرية بأن الغزو ، بات وشيك الوقوع في كل لحظة . وليس ثمة من شك ، كا سنرى عمّا قريب في ان هذا القصف المتوحش للندن في السابع من ايلول ، قد سجل نقطة تحول حاسمة في معركة بريطانيا ، على الرغم من توجيهه تحذيراً عن الغزو قبل الأوان ، وعلى الرغم مما ألحقه من أضرار بالغة . فقد أشار الى أن الغزو قبل الأوان ، وعلى الرغم مما ألحقه من أضرار بالغة . فقد أشار الى أن اعظم صراع حامم شهده العالم في الهواء ، بات يقترب بسرعة من أوجه .

واقترب كذلك موعد وصول هتار الى قراره القدري ببدء الغزو أو تأجيله . فقد تقرر ان يصل هتار الى النتيجة التي يريدها كما نص التوجيه الصادر في الثالث من ايلول في الحادي عشر من الشهر نفسه ، معطياً القوات المسلحة فرصة عشرة أيام ليس إلا لتنفيذ الخطوات التمهيدية . ولكن هتار ما عتم في العاشر من ايلول أن قرر تأجيل كامته الفاصلة حتى الرابع عشر منه . ويبدو انه كان هناك سببان على الاقل لهذا التأجيل ، أولهما الإعتقاد الذي ساد القيادة العليا للقوات المسلحة ، بأن قصف لندن قد أحدث من الدمار بالنسبة الى الممتلكات والى المعنويات البريطانية الى الحد الذي لم يعد فيه القيام بالغزو ضرورة ماسة (١) .

ا ـ تأثر الالمان اشد التأثر من التقارير الواردة من سفارتهم في واشنطن؛ وهي التقارير التي نقلت بعض المعلومات الواردة من لندن بعد ان اضفت عليها الكثير من التزويق . وقد قيل في هذه التقارير ان هيئة اركان الحرب الامريكية باتت تعتقد بأن بريطانيا لم يعد في وسعها ان تصمد مدة اطول . ويقول المقدم فون لوسبرغ في الصفحة الواحدة والتسعين من كتابه «في اركان قيادة الجيش الالماني»ان هتلر كان ينتظر جديا نشوب ثورة في بريطانيا . وكان لوسبرغ ممثل الجيش في القيادة العليا للقوات المسلحة .

ونجم السبب الثاني من المتاعب التي شرع الاسطول الألماني في معاناتها من جراء حشده ما لديه من بواخر. فبالاضافة الى متاعب الطقس ، الذي ذكرت السلطات البحرية عنه في العاشر من ايلول ، انه بات «شاذاً كل الشذوذ وغير مستقر » ، أخذ السلاح الجوي الملكي الذي وعد غورنغ بتحطيمه ، والاسطول البريطاني يتدخلان تدخلا متزايداً مع حشد اسطول الغزو وتجميعه . ولقد حنر أركان حرب البحرية في ذلك اليوم من خطر الهجات الجوية والبحرية البريطانية على حركة النقل الألمانية ، وهي الهجات التي وصفها التحذير بأنها كانت «ناجحة كل حركة النقل الألمانية ، وهي الهجات التي وصفها التحذير بأنها كانت «ناجحة كل النجاح » . وبعثت قيادة المجموعة البحرية الغربية بعد يومين أي في الثاني عشر من ايلول ، ببرقية حاشدة بالتشاؤم الى برلين جاء فيها :

« بدا التدخل الناجم عن قوات العدو الجوية ومدافعه البعيدة المدى، وقواته البحرية الحفيفة في شكل متناه في الأهمية للمرة الأولى . ولم يعد في الامكان استخدام موانىء أوستند ودنكرك وكاليه وبولون ، كمراس ليلية للبواخر ، لسبب ما تتعرض له من قصف مدفعي وجوي انكليزي . وبات في امكان وحدات الاسطول البريطاني ان تعمل حرة طليقة في القناة الانكليزية . وبات من المنظر نتيجة هذه المتاعب ، وقوع تأجيل جديد في تجميع السطول الغزو » .

وزادت الأمور سوءاً في اليوم التالي . فقد قامت القوات البحرية البريطانية الخفيفة باطلاق نيران مدافعها على موانىء الغزو الرئيسية في القناة ، وهيأوستند وكاليه وبولون وشربورغ . بينا تولى السلاح الجوي الملكي اغراق. ثمانين زورقا في ميناء أوستند . وتشاور هتلر في ذلك اليوم في برلين مع رؤساء قواته المسلحة الثلاث . وكان من رأيه ان الحرب الجوية تسير على خير ما يرام ، وأعلن انه لا يعتزم والحالة هذه المجازفة بغزو انكلترا (۱) . وتكوّن لدى يودل الانطباع من

ا \_ يوميات هولدر \_ كتاب اسمان « سنوات المصير الالماني » ص ١٨٩ \_ ١٩٠ وويتلي ص ٨٢ .

ملاحظات الفوهرر بأنه « اعتزم التخلي كلية عن عملية أسد البحر » وكان هذا الانطباع صحيحاً بالنسبة الى ذلك اليوم فعلا إذ اكده هتلر في اليوم التالي عندما عاد الى تبديل فكره .

وخلتف كل من ريدر وهولدر ملاحظات سرية عن اجتماع الفوهرر بقادته العامين في برلين بتاريخ الرابع عشر من ايلول (١). وتمكن امير البحر من ان يعطي لهتلر مذكرة قبل الاجتماع ضمنها رأي البعرية في ان:

« الوضع الجوي لا يؤمن الشروط اللازمة للقيام بعملية اسد البحر ، إذ ان خطر المجازفة ما زال كبيراً » .

وقد أظهر سيد الحرب النازي في بداية الاجتماع حالة سلبية الى حد ما ، واختلطت في افكاره المتناقضات المختلطة . فهو لن يصدر امره ببدء الغزو ، ولكنه لن يصدر في الوقت نفسه امراً بابطال الغزو و إلغائه ، وهو ما كان ريدر قد دو نه في يومية الاسطول البحرية على انه كان « قد انتواه في الثالث عشر من ايلول » .

« ترى ما هي الأسباب لهذا التبدل الجديد في فكره ؟ قال الفوهرر :

« ان النجاح في الغزو إذا أعقبه الاحتلال ، سيضع نهاية للحرب في أقصر وقت ممكن . وستجوع انكلترا . وليس من الضروري ان يقع النزول في وقت معين . . . لكن الحرب الطويلة امر غير مرغوب فيه . فلقد حققنا حتى الآن كل ما نحن في حاجة إليه » .

ولم تتحقق لبريطانيا الآمال التي علقتها على إشراكروسيا وامريكافي الحرب. فروسيا لا تريد أن تسفك دماء ابنائها في سبيل بريطانيا . ولن تصبح برامج التسلح الامريكي فعالة كل الفعل إلا في عام ١٩٤٥. اما في هـذه اللحظة فإن

ا \_ تقرير ريدر \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ١٨ \_ ١٠١ ويوميات هولدر في ١٤ ايلول .

لا الحل الأشد سرعة يتمثل في النزول في انكلترا . ولقدحقق الاسطول الشروط اللازمة . وباتت عمليات السلاح الجوي الألماني فوق كل تقدير وثناء . وستأتي أربعة ايام أو خمسة من الطقس الحسن بخير النتائج الحاسمة . . . ولدينا فرصة رائعة في ارغام انكلترا على الجثو على ركبتيها » .

« إذن أين يقوم الخطأ ياترى ؟ ولماذا التردد مدة اطول في بدء الغزو ؟ وقد اقر همتار بأن المشكلة تقوم :

« في ان العدو يشفى من حالته المضنية المرة تاو المرة .. ولم تمح طائرات العدو المقاتلة من الوجود تماماً حتى الآن . ولا تقدم تقاريرنا عن انتصاراتنا صورة صحيحة تماماً عن الوضع ، على الرغم من ان اضراراً شديدة لحقت بالعدو » .

ومضى هتار يعلن بعد ذلك ، على الرغم من جميع ما حققناه من نجاح فإن الشروط الأولية لنجاح عملية أسد البحر ، لم تتحقق بعد » .

ولخص هتلر انعكاساته الفكرية على النحو التالي :

« ١ – ان النجاح في النزول يعني النصر ، ولكن تحقيق هذا يتطلب السيطرة الجوية المطلقة .

« ٢ - لقد حالت رداءة الطقس حتى الآن بيننا وبين الحصول على هذه السيطرة .

« ٣ - ما زالت العوامل الأخرى في وضعها الصحيح .

« ولهذا فالقرار يقضي بعدم العدول عن العملية حتى الآن » .

أما وقد وصل الى ذلك الاستنتاج السلبي ، فإن هتار قد فسح المجال للآمال المشرقة بأن السلاح الجوي البريطاني ما زال قادراً على تحقيق النصر ، وهي الآمال التي ظلت تغذيه وتفر من بين يديه كلما شعر بدنوه من تحقيقها . وقال : « ان الهجهات الجوية قد تركت أثراً هائلا حتى الآن ، وان كان اثرها ما زال محصوراً في الأعصاب. ولو تمكنا من تحقيق النصر في الهواء في عشرة أيام أو اثني عشر يوماً ، فإن الانكليز ، قد يقعون تحت سيطرة هستيريا جماعية » .

ورجا جيشونيك ، لتحقيق هذه الغاية ، ان يسمح له بقصف المناطق الآهلة بالسكان في لندن طالما ان توفير هذه المناطق ، لم يؤد الى ظهور «هلع جماعي » في العاصمة البريطانية . وأيد امير البحر ريدر بحماس اللجوء الى القصف الارهابي . لكن هتلر ظل على رأيه في ان التركيز على الاهداف العسكرية اكثر اهمية . وأضاف : « ان القصف الذي يهدف الى إحداث الهلع الجماعي يجب ان يترك حتى النهاية » .

ويبدو ان حماس امير البحر ريدر للقصف الارهابي نجم بصورة رئيسية عن افتقاره الى الحماس لعمليات الانزال . وتدخل في الحديث من جديد ليؤكد ثانية « الاخطار العظمى » التي تنطوي عليها هذه العمليات . وأشار الى ان الوضع في الحرب الجوية لا يمكن ان يتحسن قبل المواعيد المقررة بين الرابع والعشرين والسابع والعشرين من ايلول للنزول ، ولهذا فمن الواجب التخلي عن الانزال حتى الفترة الواقعة بين الثامن والرابع والعشرين من تشرين الاول » .

ولم يكن هذا القول يعني سوى إلغاء الغزو كلية ، وهو ما أدر كه هتارعندما أصدر امره بأنه سيؤجل قراره النهائي في موضوع النزول الى البرحتى السابع والعشرين من ايلول . وإذا كان النزول متعذراً في الموعد الجديد ، فسيفكر بعد ذلك في مواعيد شهر تشرين الاول المقترحة . وصدر على الاثر توجيه من القيادة العلما هذا نصه :

برلین - ۱۶ ایلول ۱۹۶۰

#### سري للغاية

« قرر الفوهرر ما يـلي :

« يؤجل البدء بعملية أسد البحر مرة ثانية . وسيصدر أمر جديد بعد السابع عشر من ايلول . يجب المضي في كافة

الاستعدادات.

« يجب المضي في الهجهات الجوية على لندن كما يجب توسيع منطقة الهددف لتشمل المؤسسات العسكرية وغيرها كمحطات السكة الحديدية .

« ويحتفظ بالهجمات الإرهابية ضد مناطق السكن المجردة للاستعمال كوسلة نهائمة للضغط » (١).

وهكذا على الرغم من ان هتار قرر تأجيل اتخاذ القرار في موضوع الغزو ثلاثة ايام أخرى إلا أنه لم يعدل عنه نهائياً. فهو يريد ان يمنح السلاح الجوي الألماني فرصة بضعة ايام اخرى للقضاء على السلاح الجوي البريطاني ولإضعاف مدينة لندن ، حتى يتمكن من تحقيق حركة الانزال التي ستضمن له النصرالنهائي. وهكذا بات كل شيء يعتمد من جديد على قوة غورنغ الجوية التي كثر التباهي بها. وستقوم بأعظم جهد الها في اليوم التالي.

وأخذ رأي الاسطول في السلاح الجوي يسوء ساعة بعد أخرى فقد روت هيئة اركان حرب الأسطول الالماني عشية الاجتماع الخطير الذي عقد في برلين ان غارات عنيفة قام بها السلاح الجوي الملكي على موانيء الغزو الممتدة من انتويرب الى بولون . ومضت الرواية تقول :

« وقعت خسائر كبيرة في انتويرب في سفن الثقل ، إذ أصيبت خمس منها كانت راسية في الميناء بأضرار بالغة ، وأغرق أحـــد الزوارق ، واغرقت سفينتان رافعتان ، ونسف قطار للذخيرة ، واشتعلت النيران في عدد من الاكواخ » .

وكان الوضع في الليلة التالية أشد سوءاً ، فقد روت البحرية « وقوع غارات جوية معادية قوية على جميع أرجاء المنطقة الساحلية الممتدة على الهافر الى انتويرب». وبعث البحارة باشارة استغاثة يطلبون المزيد من الحماية لموانىء الغزو من

١ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤٠) ص ١٠٠ \_ ١٠١ .

الطَّائرات المعادية . وروت هيئة أركان حرب البحرية في السابع عشر من البلول ما يـلى :

« لم يهزم السلاح الجوي الملكي بعد . بل على النقيض يبدي هذا السلاح المزيد من النشاط في غاراته على موانىء القناة ، ومن عرقلته لحركات تجمعنا (١١) » .

وكان القمر بدراً في تلك الليلة واستغلت القاذفات البريطانية هذا الوضع اكبر استغلال. وروت هيئة اركان حرب الاسطول وقوع «خسائر بالغة» البواخر ، التي اكتظت بها موانىء الغزو الآن. وأغرق أو دمتر اربعة وثمانون قارباً في دنكرك ، ونقل الاسطول وقوع اضرار بالغة على طول الساحل الممتد من شربورغ الى « دين هولدر » اشتملت على نسف نخزن للذخيرة سعته خمسائة طن ، والتهاب النيران في مستودع للمؤن ، واحراق أو إغراق عدد من البواخر وزوارق الطوربيد ووقوع اصابات كثيرة بين عدد ضخم من الناس. وأضاف أركان حرب المحرية ان هذا القصف الجوي العنيف بالاضافة الى الضرب الشديد من المدافع القائمة عبر القناة الانكليزية قد حما ضرورة تشتيت شمل السفن الحربية وبواخر النقل المحتشدة على القناة ووقف أية حركة جديدة باتجاه موانىء الغزو.

#### و مضّوا يقولون :

« وإذا لم نقم بذلك ، فإن أي عمل ينطوي على الحيوية والفعالية سيؤدي الى وقوع اصابات تجعل من المتعدر القيام بتنفيذ العملية على النطاق الذي سبق تحديده وتصوره » (١).

ولكن هذا التعذر أصبح حقيقة واقعة . فهناك إشارة موجزة في يوميات الحرب البحرية الالمانية بتاريخ السابع عشر من ايلول تقول :

وهكذا مني هتار بالفشل لأول مرة بعد هذه السنوات الطويلة من النجاح المنقطع النظير . وظل الادعاء قامًا لمدة شهر آخر ، بأن الغزو قد يقع في ذلك الخريف ، ولكن هذا الادعاء كان أشبه ما يكون بأحلام النهار . وأصدر الفوهرر أمره رسمياً في التاسع عشر من ايلول ، بوقفأي تجمع جديد لأسطول الغزو ، وبتفريق البواخر المحتشدة في موانىء الغزو « لتقليل الخسارة الناجمة في الحولة الملاحية من جراء غارات العدو الجوية الى أدنى حد ممكن » .

وكان من المستحيل حتى الحفاظ على أسطول ضخم موزع وعلى جميع القوات والمدافع والدبابات والمؤن التي تم تجميعها لعبور القناة للقيام بغزو اتخذ القرار بتأجيله الى أمد غير مسمى . وقال هولدر في يومياته بتاريخ الثامن والعشرين من ايلول : « ان التسويف المستمر في وجود عملية أسد البحر أصبح امراً لا يطاق». ولاحظ شيانو في يومياته التي كتبها بعد ان اجتمع موسوليني الى الفوهرر في ممر بريز في الرابع من تشرين الأول ، انه « لم يعد هناك حديث عن غزو الجزر بريز في الرابع من تشرين الأول ، انه « لم يعد هناك حديث عن غزو الجزر

١ - يوميات اركان حرب الاسطول الحربية ١٨ ايلول - ويتلي .

٢ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤٠) ص ١٠١٠

البريطانية ». وأدت النكسة التي مني بهيا هتار ، الى اشراق مزاج شريكه موسوليني ، وانشر احه بشكل لم يعرفه منذ مدة طويلة . ومضى شيانو يقول في يومياته : « لم يسبق لي ان رأيت الدوتشي في مثل هذا المزاج المرح . . الذي رأيته فيه اليوم في اجتماع برينر » (١) .

وكان الاسطول والجيش يلحفان في غضون ذلك على الفوهرر بوجوب اتخاذ القرار الفصل في إلغاء عملية أسد البحر إلغاء كاملاً. وبيتنت له هيئة أركان حرب الجيش ان الاحتفاظ بهذه القوات على سواحل القناة « يؤدي نتيجة تعرضها للغارات الجوية البريطانية الدائمة الى اصابات مستمرة » .

واعترف سيد الحرب النازي أخيراً في الثاني عشر من تشرين الأول بفشله بصورة رسمية ، وأمر بتأجيل الغزو حتى الربيع التالي إذا تقرر آنذاك القيام به . وصدر التوجيه الرسمي بذلك على النحو التالي :

مقر قيادة الفوهرر في ١٢ تشرين الأول عام ١٩٤٠

### سري للغاية

« قرر الفوهرر استمرار التأهب منذ اليوم حتى الربيع القادم « لعملية أسدالبحر » بقصد الحفاظ على الضغط العسكري والسياسي الموجه الى انكلترا ليس إلا .

« و إذا تقررت إعادة النظر في الغزو في الربيع أو في مطلع صيف عام ١٩٤١ ، فستصدر الأوامر بتجديد التأهب العملي لذلك فما بعد ... »

۱ \_ يوميات شيانو ص ۲۹۸ .

وصدر الأمر الى الجيش بتسريح تشكيلاته المعدة « لأسد البحر للقيال بواجبات أخرى أو لتوزيعها على جبهات ثانية ».وصدرت التعليات الى الأسطول ، باتخاذ جميع الإجراءات لتسريح الرجال والسفن ». ولكنه اشترط على فرعي القوات المسلحة ان تقوما بتنفيذ هذه التعليات سراً وتحت ستار من التغطية . وأضاف هتلر في اشتراطه « وعلى البريطانيين ان يواصلوا الاعتقاد بأننا نعد العدة لمجوم على جبهة واحدة » (١) .

ترى ما الذي حدث حتى اضطر أدولف هتلر الى التسليم اخيراً ؟ . لقد حدث أمران ، أولاهما سير المعركة القدرية في سماء بريطانيا ، وثانيهما انتقال أفكاره من جديد باتجاه الشرق الى روسيا .

## معركة بريطانيا

وجه غورنغ هجومه الجوي العظيم على بريطانيا في عملية «النسر» ابتداء من الخامس عشر من شهر آب ، وقد هدف من هجومه هذا الى اخراج القوة الجوية البريطانية من الأجواء وتحقيق الشرط الوحيد الذي يتوقف عليه الغزو . ولم يكن مشير الرايخ البدين يشك مطلقاً في النصر . وكان في منتصف شهر تموز على ثقة من ان في وسعه ان يحطم خطوط بريطانيا الدفاعية في الجو في جنوب انكلترا في غضون أربعة أيام عن طريق هجوم شامل ، ممهداً الطريق بذلك الى غزوها . وقال غورنغ لقيادة الجيش العامة ان تحطيم السلاح الجوي الملكي كلية يتطلب وقتاً أطول يتراوح بين الأسبوعين والأربعة أسابيه (٢٠) . واعتقد قائد القوة الجوية الالمانية الذي تملأ الأوسمة صدره ، ان السلاح الجوي الألماني وحده ،

١ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ١٩٤٠ ص ١٠٠٠.

٢ - المقدم فون هيسلر - كتاب « دراسات عن الحرب الجوية - الجزء الثاني - الحرب الجوية ضد بريطانيا » اقتبس منه ويتلي في ص ٥٩ .

قادر على اجبار بريطانيا على الجثو أمام المانيا ، وان من المحتمل ان لا تحتاج هذه إلى غزو تلك بقواتها البرية .

وكانت لدى غورنغ لتحقيق هذا الهدف ثلاثة أساطيل جوية أو لها الاسطول رقم (٢) بقيادة المشير كيسلرنغ ويعمل من قواعده في البلاد المنخفضة وشمال فرنسا والاسطول رقم (٣) بقيادة المشير سبيرل ويعمل من قواعده في فرنسا والاسطول رقم (٥) بقيادة الفريق شتومبف ويعمل من قواعده في النروج والدانيارك وكان الاسطولان الأولان يملكان (٩٢٩) طائرة محاربة و (٨٧٥) طائرة قاذفة و (٣١٦) طائرة منقضة ،بيناكان الاسطول الاخير أصغر حجماً ويشمل (١٢٣) قاذفة و (٣١) طائرة محاربة من ذات المحركين من طراز مسر شميت (١١٠) و وتواجه هذه القوة الجبارة السلاح الجوي الملكي ، الذي كان يملك للدفاع عن البلاد كلها في مستهل شهر آب طائرات يتراوح عددها بين السبعائة والثانمائة طائرة محاربة.

وقضى السلاح الجوي الالماني طيلة شهر تموز يزيد تدريجياً في غاراته على الملاحة البريطانية في القناة وعلى موانى، بريطانيا الجنوبية . وكانت هذه العملية مجرد محاولة لجس النبض ، وعلى الرغم من ضرورة تطهير المياه الضيقة من البواخر البريطانية قبل ان يبدأ الغزو ، إلا ان الهدف الأساسي من هذه الهجات الجوية الأولية ،كان اجتذاب الطائرات البريطانية المقاتلة الى المعركة واغرائها بالقتال ، وقد فشل الالمان في تحقيق هذا الهدف . ورفضت قيادة السلاح الجوي الملكي ، وكانت النتيجة الحاق أدن تدفع الى المعركة بأكثر من جزء صغيرا من مقاتلاتها ، وكانت النتيجة الحاق أفدح الأضرار بالملاحة وببعض الموانى، وأغرق الالمان أربع مدمرات ومماني عشرة باخرة تجارية ، ولكن هذه المعارك التمهيدية كلفت السلاح الجوي الالماني ٢٩٦ طائرة حطمت و ١٣٥ اخرى اصيبت بأضرار . ولم السلاح الملكي اكثر من ١٤٨ طائرة مقاتلة .

وأصدر غورنغ في الثاني عشر من آب امره بشن عمليه والنسر » في اليوم التالي . واستهل السلاح الجوي الالماني هذه العملية في نفس اليوم بغارات عنيفة على عطات الرادار البريطانية فأصاب خمساً منها بأضرار وأطار واحدة أخرى

من الوجود ، ولكن الالمان لم يكونوا قد أدركوا في هذا الوقت الأهمية الحيوية للرادار في الدفاع البريطاني ، ولذا لم يتابعوا هجومهم على هذه المحطات . وزج الالمان في الثالث عشر والرابع عشر بألف وخمسائة طائرة في القتال ، ركزت هجومها على مطارات الطائرات البريطانية المقاتلة ، وعلى الرغم من انهم ادعوا تدمير خمس منها تدميراً كاملا ، إلا ان الاضرار كانت في الحقيقة طفيفة ولا تستحق الذكر ، وخسر سلاحهم الجوي سبعاً واربعين طائرة مقابل ثلاث عشرة طائرة ربطانية (١).

وشهد الخامس عشر من آب أولى المعارك العظيمة في الجو. فقد قذف الالمان بالقسم الاكبر من طائرات اساطيلهم الثلاث وبلغ عدد الطائرات التي قذفوا بها في المعركة (٨٠١) طائرة قاذفة و (١١٤٩) طائرة محاربة. وواجه الاسطول الخامس العامل من القواعد الاسكندينافية ، الكارثة. وكان الالمان بعد ان زجوا بنانمائة طائرة في الهجوم الضخم على الساحل الجنوبي الشرقي لانكلترا ، قد تصوروا ان السواحل الشمالية الشرقية قد خلت من أية طائرات دفاعية . وراحوا يبعثون بمائة قاذفة تحرسها أربع وثلاثون محاربة من ذوات المحركين من طائرات مسر شميت (١١٠) لمهاجمه ساحل «التاينسايد» ، ففوجئت بسبعة أسراب من طائرات «الهاريكين» و «السبيتفاير» تخرج للاقاتها لتحطمها . وخسر الالمان نحواً من ثلاثين طائرة معظمها من القاذفات دون ان يخسر المدافعون طائرة واحدة . وسجل هذا الانتصار نهاية اشتراك الاسطول الخامس في معركة بريطانيا ، إذ لم يعد الى الهجوم ابداً بعد هذه الـكارثة .

وكان الالمان أحسن حظاً واكثر نجاحاً في ذلك اليوم في جنوب انكلترا ، وقد شنوا أربع هجمات كثيفة تمكنت أحداها من التوغل والنفاذ الى سماء لندن

ادعى الالمان انهم حطموا ١٣٤ طائرة بريطانية مقابل ٣٤ طائرة خسروها . وشرع الفريقان منذ هذا التاريخ يبالغان مبالغة كبيرة في تقدير ما ينزله الواحد منهما بالآخر .

تقريباً. وتمكنوا من اصابة أربع مصانع للطائرات في كرويدن وتدمير خمسة مطارات للطائرات المحاربة. وخسر الالمان في المعركة كلها خمساً وسبعين طائرة مقابل أربع وثلاثين خسرها السلاح الملكي (١). وعلى الرغم من تفوق الالمان العددي فإن هذه النسبة في هذه الخسائر كانت كافية لاحباط خطة المانيا في إخراج السلاح الجوي البريطاني من أجواء المعركة.

وهذا اقترف غورنغ أول خطأ من خطئيه التعبويين (التكتيكيين) الكبيرين. فقد استندت قيادة الطائرات البريطانية المقاتلة ، في الزج بطائراتها في المعركة ضد قوات تفوقها عدداً ، على براعتها في استخدام الرادار . فمنذ اللحظة التي كانت الطائرات الالمانية تغادر قواعدها في أوروبا الغربية ، كانت تظهر على شاشات الرادار البريطانية ، وكانت قيادة الطائرات المقاتلة البريطانية تتابع بدقة سيرها ، وتقرر المكان الذي يجب ان تهاجمها فيه والزمن الذي يجب أن يقع فيه الهجوم . وكان (الرادار) شيئاً جديداً في الحرب ، وقد ادهش الالكتروني . وقد شهد ادولف غالاند ، الطيار الالماني المشهور ، أمام محكمة نورمبرغ فيا بعد قائلا :

« وأدر كنا-ان ثمة طريقة لتوجيه أسراب الطائرات البريطانية المقاتلة من الارض ، وان هذه الطريقة جديدة علينا ، إذ كنا نسمع الاوامر الصادرة بوضوح وهي توجيه طائرات السبيتفاير ، و « الهاريكين » توجيها بارعاً ودقيقاً نحو التشكيلات الالمانية ... وكان هذا الرادار وتوجيه المقاتلات مفاجأة وأي مفاجأة مؤلمة لنا» (٢).

١٠ ذكر البلاغ الرسمي الذي صدر في لندن في ذلك المساء ان ١٨٢ طائرة المائية قد اسقطت وان ٢٤ اخرى يعتقد انها دمرت ، وقد ادى هاذا البلاغ الى الرفاع من معنويات الشعب البريطاني عامة ومعنويات طياري المقاتلات المجهدين بصورة خاصة ،

٢ \_ ادولف غالاند \_ الاول والاخير ص ٢٦ . وكذلك من استجواب غالاند الذي اقتبسه
 ويلموت في الصفحة ٤٤ من كتاب « معركة اوروبا » .

ومع ذلك ، لم يواصل الالمان هجومهم على محطات الرادار البريطانية ، وهو الهجوم الذي دمر الكثير في الثاني عشر من آب ، وسرعان ما اصدر غورنغ في الخامس عشر منه أمره بوقف هذا الهجوم كلية بعد ان مني بنكسته الرئيسية الأولى قائلا : « انني اشك كل الشك فيا اذا كان ثمة فائدة من استمرار هدذه الهجمات على محطات الرادار ، لا سيا وان ايا من هذه المحطات التي هوجمت لم تتوقف عن العمل » .

وكان ثمة مفتاح آخر لنجاح الدفاع عن أجواء جنوب انكلترا ، وهو وجود محطات «قطاعية » . وكانت هذه المحطات العصب الحساس الذي يوجه طائرات الهاريكين والسبيتفاير بواسطة الهواتف اللاسلكية ، الى المعركة على اساس آخر الانباء التي تلقاها من اجهزة الرادار ، ومن محطات المراقبة الارضية والطيارين في الهواء . ويقول غالاند ، انه كان في وسع الطيارين الألمان ان يسمعوا هذه المتمرة على أمواج الاثير بين المحطات القطاعية ، وبدأو يفهمون اخيراً اهمية هذه المراكز الارضية للمراقبة . وحوالوا خططهم في الرابع والعشرين من آب الى تدمير هذه المحطات ، التي كان سبع منها يقوم في المطارات التي تحيط بلندن وهي مهمة كل الاهمية لحماية العاصمة نفسها وجنوب انكلترا بريطانيا الجوي .

وكان سير المعركة حتى ذلك اليوم ، يبدو ضد مصلحة السلاح الجوي الألماني . ففي السابع عشر من آب خسر الألمان احدى وسبعين طائرة مقابل سبع وعشرين طائرة بريطانية . وبرهنت طائرة الانقضاض البطيئة من طراز «شتوكا» التي ساعدت كثيراً في تمهيد الطريق امام انتصارات الجيش الألماني في بولندة والجبهة الغربية على انها فريسة سهلة للمقاتلات البريطانية ، فأمر غورنغ في ذلك اليوم ، أي السابع عشر من آب بسحبها من المعركة ، بما أدى الى هبوط قوة القاذفات بنسبة الثلث تقريباً . وحدثت فترة هدوء في الجو بسين التاسع عشر والثالث والعشرين من آب بسبب رداءة الطقس . وأعداد غورنغ

درسه للوضع في مقره الريفي «كارينهول» القريب من برلين ، في التاسع عشر من آب فأصدر أمره بتركيز الهجوم فور تحسن الطقس على السلاح الجوي الملكي. وراح يعلن قائلاً: « لقد وصلنا الفترة الحاسمة في الحرب الجوية ضد انكلترا ومهمتنا الحيوية هي هزم قوة العسدو الجوية . وسيكون هدفنا الأول تحطيم طائرات العدو المحاربة » (١) .

وبعث الألمان بين الرابع والعشرين من آب والسادس من ايلول بنحو من الله طائرة في كل يوم لتحقيق هذه الغاية . وكان مشير الرايسخ مصيباً للمرة الاولى في حياته . أجل لقد دخلت بريطانيا في مرحلتها الحاسمة . اذ على الرغم من القتال الباسل الذي خاضه طيارو السلاح الملكي ، الذين أجهدتهم كثرة الطيران مدة شهر كامل ، إلا ان تفوق الالمان الهائل في العدد ، بدأ يترك أثره . فقد تمكن الالمان من تدمير خمسة من مطارات الطائرات المقاتلة في جنوب انكلترا تدميراً كاملا ، ولعل ما هو اسوأ من ذلك ، انهم قذفوا بقنابلهم ستاً من المحطات القطاعية السبع قذفاً عنيفاً ، وبدا أن جهاز المواصلات كله على وشك الانهيار . وكان مثل هذا الاحتال يهدد بريطانيا بكارثة عنيفة .

ولعل ماهو اسوأ من هذا ، ان النتائج بدأت تؤثر على القوة الدفاعية المقاتلة للسلاح الجوي الملكي . ففي فترة الاسبوعين الحرجين بين الثالث والعشرين من آب وبين السادس من ايلول خسر البريطانيون ٢٦٦ طائرة مقاتلة اما تحطمت أو دمترت أسوأ تدمير ، وكانت خسائر السلاح الجوي الألماني أقل من ذلك . وان لم يعرف البريطانيون بها ، اذ بلغت ٣٨٥ طائرة منها (٢١٤) طائرة مقاتلة و (١٣٨) قاذفة . يضاف الى هذا ان السلاح الجوي البريطاني خسر (١٠٣) من الطيارين قتلوا و (١٢٨) اصيبوا بجراح خطيرة . ويمثل هذا الرقم ربع ما لدى البريطانيين من طيارين .

وكتب تشرشل فيما بعد يقول : « وبدأت كفة الميزان تتجه ضد قيادة

١ - سجلات سلاح الجو الالماني - ويتلي ص ٧٣ ٠

الطائرات البريطانية المقاتلة ... وأخذنا نحس بقلق زائد » . ولو استمر الوضع على هذا النحو عدة اسابيع اخرى ، فإن بريطانيا كانت ستصبح حتماً دون أي دفاع منظم عن اجوائها . وكان من المحتوم نجاح الغزو للجزر البريطانية .

وهنا وقع غورنغ في خطئه التعبوي الثاني ، وبصورة مفاجئة . وكان هذا الخطأ بماثلاً في نتائجه الوخيمة للخطأ الذي وقع فيه هتار عندما أوقف هجومه المدرع على دنكرك في الرابع والعشرين من ايار . وأدى الى انقاذ السلاح الجوي الملكي الذي بدأ في الترنح وأصبح على وشك الانهيار ، ومثل نقطة تحول رئيسية في تاريخ أولى المعارك الجوية العظيمة .

فبعد ان تحمل سلاح بريطانيا في الطائرات المقاتلة الدفاعية هذه الخسائر الضخمة في الجو وعلى الارض ، والتي لم يكن في وسعه احتالها أمداً طويلاً ، تحول السلاح الجوي الالماني في السابع من ايلول الى القصف الليلي الشامل لمدينة لندن. وهكذا نجحت مقاتلات السلاح الجوي الملكي من خطر أكيد .

ترى ما الذي حدث في المعسكر الالماني ، مما أدى الى هذا التحول في الاساليب التعبوية ، وهو التحول الذي قدر له ان يكون مفجعاً بالنسبة لمطامح هتلر وغورنغ ؟ ان الرد على هذا السؤال مشحون بالسخرية والهزء .

ولنبدأ الرد فنقول ، انه وقع خطأ ملاحي طفيف من نحو عشر من القاذفات الالمانية ليلة الثالث والعشرين من آب . فقد عهد الى هذه الطائرات بالقاء محمولها من القنابل على مصانع الطائرات ومستودعات الزيت في ضواحي لندن، ولكنها ضلت طريقها وألقت قنابلها في وسط العاصمة ، ناسفة عدداً من البيوت ، وقاتلة عدداً من المدنيين . وخيل الى البريطانيين ان الغارة على هذا النحو كانت مقصودة فسارعوا الى الثار من برلين في الليلة التالية .

ولم تكن الفارة ناجحة . فقد غطت سحابة كثيفة من الضباب سماء برلين في تلك الليلة ، ولم تتمكن إلا نصف الطائرات البريطانية الإحدى والثانين التي عهد اليها بالقيام بهذه الفارة من الوصول الى هدفها . وهكذا كان الضرر الذي لحق بالعاصمة الالمانية طفيفاً ، ولكن اثر الغارة على معنويات الالمان كان هائلاً . اذ

كانت هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها القنابل على برلين. ودو نت في يومياتي في اليوم التالي ، السادس والعشرين من آب أقول :

« أصيب البرلينيون بشيء من الذهول . ولم يكونوا يتصورون ان شيئا من هذا قد يحدث فعندما بدأت الحرب ، أكد لهم غورنغ ان شيئا من هذا لن يقع مطلقاً . وقد صدقوه حتماً . ولا ريب في ان خيبة أملهم اكبر مما يتصور المرء .وكان على المرء ان يرى وجوههم ليقدر هول ما أصابهم » .

وكان الدفاع عن برلين قوياً اذ تحرسها حلقتان من المدافع المضادة للطائرات وبينا كانت القاذفات الزائرة تحلق فوقها اكثر من ثلاث ساعات وأزيزها يسمع من وراء السحب التي حالت بين مئات الأضواء الكشافة. وبين تمييز الطائرات المغيرة ، كان صوت القنابل المضادة للطائرات من أشد ما سمعت في حياتي ولكن لم تتمكن اجهزة الدفاع من اسقاط طائرة واحدة . وقذف الطيارون البريطان بعدد من المنشورات التي تقول بأن « الحرب التي بدأها هتلر ستستمر وستطول ماطالت حياة هتلر » . وكانت هذه الدعاية ناجحة طبعاً ولكن صوت انفجار القنابل كان اكثر نجاحاً .

ووصلت طائرات السلاح الجوي الملكي باعداد اكبر ليلة الثامن والعشرين لتاسع والعشرين من آب. وقد دو "نت في يومياتي « ان هذه الطائرات قتلت الالمان لأول مرة في عاصمة الرايخ ». وكان عدد الضحايا الذي ذكرته المصادر الرسمية عشرة من القتلي وتسعة وعشرين جريحاً. وثار العظهاء النازيون وهاجوا وماجوا . وراح غوبلز الذي كان قد اصدر اوامره الى الصحافة بألا "تنشر الا بضعة اسطر عن الغارة الأولى ، يأمرها الآن بأن تصرخ بأعلى صوتها حاملة على «وحشية » الطيارين البريطانيين الذين يهاجمون السكان العز ل من نساء برلين واطفالها . وحملت معظم صحف العاصمة نفس العنساوين الضخمة : ( الهجوم البريطاني الجبان ) وعادت الصحف بعد ليلتين عندما وقعت الغارة الثالثة تحمل العنوان التالي ( قراصنة الجو البريطانيون فوق برلين ) . ودونت في يوميساتي العنوان التالي ( قراصنة الجو البريطانيون فوق برلين ) . ودونت في يوميساتي

بتاريخ الأول من ايلول أقول :

« كان الأثر الرئيسي بعد اسبوع من الغارات الليلية البريطانية المستمرة ، نشر خيبة الأمل بين أفراد الشعب ، وبذر الشكوك في نفوسهم ... وليس ثمة من ريب في ان القصف الجوي ، لم يكن في الحقيقة قتالاً » .

وكان الأول من ايلول ، موعد الذكرى الأولى لنشوب الحرب . ولاحظت حالة الناس ، وأوضاعهم المزاجية ، بالاضافة الى اعصابهم المرهقة من جراء حرمانهم من النوم وتعرضهم للارهاب من الغارات المفاجئة ، وأزيز القنابل المضادة المرعب ، ودورتت في يومياتي أقول :

« وقد تمكن السلاح الالماني في هذه السنة من تحقيق انتصارات لا مثيل لها حتى في التاريخ العسكري الرائع لهذا الشعب المحارب والمعتدي . ومع ذلك لم تنته الحرب ، ولم يكن الانتصار نتيجتها . وعلى هذه الناحية تتركز عقول الناس اليوم . انهم يتوقفون الى السلام . وهم ريدون ان يحصلوا عليه قبل حلول الشتاء » .

وأحس هتلر بأن من الضروري ان يخطبهم في الرابع من ايلول بمناسبة افتتاح حملة الشتاء في الميدان الرياضي . وقد احتفظ بسرية حضوره هناك حتى اللحظة الأخيرة ، مخافة ان تنتهز طائرات العدو فرصة وجود الغيوم وتفرّق الاجتماع بغاراتها على الرغم من انه وقع في ساعات بعد الظهيرة المتأخرة ، قبيل الغسق .

ولم يسبق في أن رأيت الديكتاتور النازي في مثل هذا المزاج الساخر ، أو ما يسميه الألمان بالميل الى النكتة ، الا نادراً ، مع العلم بأن هتلر كان في العادة رجلاً لايعرف الا الجد . وقد اطلق على تشرشل اسم «المراسل الحربي البارز ». وعندما اشار الى دف كوبر قال ان ( ليست ثمة كلمة في اللغة الألمانية المعروفة يمكن اطلاقها عليه . ولكن لدى البافاريين كلمة يصح اطلاقها على هذا الطراز من الرجال وهي كلمة ( Krampfhenne ) التي يمكن ترجمتها (بالدجاجة العجوز الشديدة العصبية ) . ثم مضى يقول :

« ولا يعني هذر المستر تشرشل أو المستر أيدن ، ويمنعني الحياء من الشيخوخة ان اذكر المستر تشمبرلين معها ، أي شيء للشعب الألماني . ولعل خير ما يمكن قوله : هو ان هذا الهذر يضحكنا». ومضى هتلر بعد ذلك يثير ضحك سامعيه ومعظمهم من الممرضات وموظفي الخدمات الاجتاعية ، لينطلقوا بعد ذلك مصفقين هازجين بشيء من الهستيرية . وقد واجه مشكلة الرد على سؤالين يحتلان افكارالشعب الألماني وأولها متى يقع غزو بريطانيا وماذا ستعمل الحكومة بصدد القصف الليلي لبرلين وغيرها من

المدن الالمانية ، فتحدث عن السؤال قائلًا:

« ان الفضول يجتاح الشعب الانكليزي الذي يواصل السؤال . . ترى لماذا لايقع ؟ » . اهدأوا . اهدأوا ، ان الغزو واقع . ان الغزو واقع ! »

وقد وجد سامعوه هذا التعبير مضحكا ، ولكنهم اعتقدوا على اية حـــال بأن هذا العهد بات قاطع . واشار الى القصف البريطاني لبرلين ، فبدأ حديث بشيء من المغالطة وانتهى الى شيء من التهديد العنيف ثم قال :

« ان المستر تشرشل يعرض الآن الطفل الجديد الذي ابتكرته افكاره وهو الغارات الجوية الليلة . ويقوم المستر تشرشل بتنفيذ هذه الغارات لا لأنها تأتي له بنتائج فعالة ، بل لأن السلاح الجوي البريطاني لا يستطيع ان يطير في سماء المانيا في وضح النهار ... بينا تحلق الطائرات الألمانية فوق الارض الانكليزية في كل يوم ... وعندما يجد الطيار الانكليزي ضوءاً يقذف بقنبلته ... لا يهمه أنى تقع .. هل تقع على المناطق الآهلة بالسكان أو المزارع أو القرى » . وانتقل بعد ذلك الى التهديد فقال :

« وظللت ثلاثة اشهر لا ارد على هذه الغارات ، اذ انني كنت اعتقد ان مثل هذا الجنون سيتوقف . وقد اعتبر المستر تشرشل سكوتي علامة ضعف وها نحن نرد الآن ليلة مقابل ليلة .

« وعندما يلقي السلاح الجوي البريطاني ، الفين أو ثلاثة آلاف أو اربعة آلاف من الكيلوغرامات من القنابل، فسنلقي نحن (١٥٠) الفا أو (٢٣٠) أو (٣٠٠) أو (٤٠٠) الف كيلوغرام .

وتقول يوميتي التي دونتها ، ان هتار اضطر الى التوقف عند هذا الحـــد ، نتيجة الدوي الصاخب من تصفيق النساء الالمانيات المستمعات اليه وهتافهن .

ومضى هتار يقول: ( وعندما يقولون انهم سيضاعفون غاراتهم على مدننا ، فسنرد على ذلك باحالة مدنهم الى انقاض ). ودو تت هنا ان المستمعات الشابات، خرجن على اطوارهن واخذن يصفقن بجنون وخبال. وعندما توقف دوي الهتاف والتصفيق اضاف قائلاً: أجل سنقطع ايدي قراصنة الجو ، فليسا عدنا الله ويكون في عوننا ).

ودو"نت في ملاحظاتي أقول: ( وعندما استمعت النساء الألمانيات الى ذلك ، قفزن على اقدامهن ، واخذت صدورهن تعلو وتهبط ، وهن يصرخن معلنات عن تأييدهن وموافقتهن ) .

وأنهى هتار خطابه قائلا: (وسيحين الوقت عندما ينهار احد الجانبين ، وأود ان أؤكد لكم ان هذا الجانب لن يكون المانيا الاشتراكية الوطنية ). ودو"نت اخيراً ان (الفتيات الثملات بالحناس ، رحن يصرخن صرخات الفرح وهن يرددن بصوت واحد: (ابداً.ابداً.ابداً).

وعندما استمع شيانو في رومه الى تسجيل اذاعي للخطاب بعد بضع ساعات اعترف بحيرته ودوّن قائلًا : ( لاريب في ان اعصاب هتلر متوترة ) (١) .

وكان هذا التوتر في اعصابه عاملاً في اتخاذ القرار القدري بتحويل غارات السلاح الجوي الألماني الظافرة في النهار على مراكز السلاح الجسوي الملكي ، الى غارات ليلية ضخمة على لندن . وكان هذا القرار سياسيابقدر ما هو عسكري، وقد اتخذ الى حد ما للثأر من غارات البريطانيين على برلين وغيرها من المدن

۱ ـ يوميات شيانو ص ۲۹۰ .

الالمانية وهي غارات ( تافهة ) اذا ما قورنت بماكان السلاح الجوي الالمائي يحدثه في المدن البريطانية ، كما هـدف أيضاً الى تحطيم عزيمة البريطانيين على المقاومة باحالة عاصمتهم الى انقاض . ولو تحقق هذا الهدف ، وكان هتلر وغوبلز على ثقة من تحقيقه ، فان الغزو لايصبح امراً لازماً .

وهكذا بدأ الهجوم الجوي العظيم على لندن بعد ظهر السابع من ايلول . وقذف الألمان في هذه الغارة بستمائة وخمس وعشرين طائرة قاذفة تحرسها(٦٤٨) طائرة مقاتلة . ففي الساعة الخامسة من مساء يوم السبت ذاك ، انطلقت الموجة الأولى المؤلفة من (٣٢٠) قاذفة تحرسها جميع الطائرات الألمانية المقاتلة ، محلقة محطات توليد الغاز والقوى الكهربائية والمستودعات وارصفة الميناء. وسرعان ما تحولت المنطقة الواسعة كلها الى كتلة من ألسنة اللهيب . وقد أحاطت النيران في منطقة (سيلفرتاون) بالاهلين مما اضطر السلطات الى نقلهم عن طريق النهر. ووصلت الموجة الثانية التي تضم (٢٥٠) طائرة قاذفة في الساعة الثامنة والدقيقة العاشرة مساء بعد هبوط الظلام . واستأنفت الفارة التي استمرت في موجات متعاقبة حتى الساعة الرابعة والنصف من صباح الاحد . واستؤنف الهجوم في الساعة السابعة والنصف من مساء الليلة التالية ؛ وقامت بها نحو من مائتي قاذفة قنابل واستمرت طيلة الليل . ويقول المؤرخ البريطاني الرسمي ان (٨٤٢)شخصاً قتلوا و (٢٤٤٧) جرحوا إبان هاتين الليلتين الأوليين ، ولحقت اضرار واسعة بالمدينة المنبسطة . (١) ومضت الغارات متلاحقة ليلة إثر أخرى طيلة الاسبوع التالي (۲) .

وركب الغرور رأس المسؤولين عن السلاح الجوي الألماني لنجاح هــــــذه

ا \_ راجع كتاب ، تي اش اوبريان « الدفاع المدني » وهو جزء من التاريخ البريطاني الرسمي للحرب كما نقحه الاستاذ جي ، آر ، ام ، واصدره مكتب مطبوعات الحكومة ، ٢ \_ لم تكن وسائل الدفاع الليلية قد اتقنت حتى ذلك الحين ولذا كانت خسائر الالمان تافهة .

الغازات ، أو ما خيل اليهم انه « نجاحها » فقرروا القيام بهجوم نهاري ضخم على العاصمة المحترقة المحطمة وأدى هذا الهجوم الذي وقع يوم الأحد في الخامس عشر من ايلول الى احدى معارك الحرب الحاسمة .

فقد ظهرت في سماء القناة الانكليزية ظهر ذلك اليوم نحو من مائتي قاذفة قنابل المانية بحرسها ثلاثة اضعاف هذا العدد من الطائرات المحاربة ، وهي تتجه الى لندن . وكانت قيادة المقاتلات البريطانية قد شهدت تجميع هذه الطائرات المهاجمة على شاشات الرادار ، واستعدت للمعركة . وسرعان ما انبرت الطائرات البريطانية لقطع طريق الطائرات الألمانية قبل ان تقترب من العاصمة ، وعلى البريطانية لقطع طريق الطائرات الألمانية قبل ان تقترب من العاصمة ، وعلى شمله أو اسقط قبل ان يتمكن من افراغ محموله من القنابل . وعادت تشكيلة ألمانية اخرى اكثر قوة بعد نحو من ساعتين ولكنها منيت بالهزيمة ايضاً . وعلى الرغم من ان البريطانيين ادعوا اسقاط (١٨٥) طائرة ألمانية إلا أن الرقم الحقيقي كا عرف بعد الحرب من سجلات برلين كان أقل من ذلك بكثير ، اذ لم الطيران الملكي البريطاني ستاً وغسرين بينها اربع وثلاثون قاذفة . وخسر الطيران الملكي البريطاني ستاً وغسرين طائرة ليس إلا .

واظهرت هذه المعركة ان السلاح الجوي الألماني بات عاجزاً على أي حال بعد ان اتاح لقيادة الطائرات المحاربة فترة راحة لمدة اسبوع، عن القيام بغارات رئيسية نهارية ناجحة على بريطانيا . أما وقد تجلى هذا الوضع ، فقد بات احتمال القيام بحركة انزال فعّالة أمراً مستبعداً . وهكذا فقد مثل الخامس عشر من ايلول نقطة التحول في الحرب الجوية أو نقطة الذروة كا اسماها تشرشل فيا بعد في معركة بريطانيا . وعلى الرغم من ان غورنغ عندما أمر في اليوم التالي بتغيير أساليبه ، التي انطوت على استعمال القاذفات في وضح النهار لا لتقصف بقنابلها فحسب بل ولتكون احبولة يقصد منها خداع الطائرات المحاربة البريطانية وجرها الى المعركة ، تبجح قائلاً بأن مقاتلات العدو « لابد وان ينتهي امرها

في غضون اربعة او خمسة ايام » (١) . ولكن هتار وقادة جيشه واسطوله كانوا اكثر فهماً للحقيقة ، ولم يمض يومان على المعركة الجوية الحاسمة أي في السابع عشر من إيلول ، حتى كان الفوهرركا ذكرنا قد اجل عملية « اسد البحر » الى امد غير مسمى .

وعلى الرغم من ان الندر شاء للندن أن تتعرض « لدك » فظيع مدة سبع وخمسين ليلة على التوالي ابتداء من السابع من ايلول الى الثالث من تشرين الثاني تقوم به نحو من مائتي قاذفة كل مرة ، مما حمل تشرشل على الاعتقاد كا قال فيا بعد ، ان المدينة ستتحول عما قريب الى ركام من الانقاض ، وعلى الرغم من ان معظم المدن البريطانية الاخرى ، وفي مقدمتها كوفنتري ، قد قضي عليها بأن تعاني ضرراً اعظم طيلة ذلك الخريف القائم والشتاء الذي تلاه ، إلا أن المعنويات البريطانية لم تصب بالانهيار ، ولم تببط نسبة الانتاج في السلاح كا توقع هتلر بشيء من الثقة واليقين . وقد حدث العكس تماماً . فقد انتجت مصانع الطائرات في انكلترا ، وهي الهدف الرئيسي للطائرات الألمانية من الطائرات في عام ١٩٤٠ عدداً فاق ما أنتجته المصانع الألمانية اذ دفعت الى المعركة ١٩٢٤ وطائرة مقابل عدداً فال ما أنتجته المصانع الألمانية اذ دفعت الى المعركة ٢٩٩٢ طائرة المانية . وكانت خسائر هتلر من القاذفات في سماء بريطانيا ، كبيرة الى الحد الذي استحال تعويضه ، وتشير السجلات الألمانية السرية الى العبران الألماني ، لم يستفتى قط من الضربة القاصمة التي تلقاها في اجواء بريطانيا في اواخر ذلك الصيف والخريف .

وكان الاسطول الألماني الذي شلته الخسائر التي مني بها في النروج في مطلع الربيع عاجزاً ، كما اعترف قادته ، طيلة الوقت عن تأمين القوة البحرية اللازمة لفزو بريطانيا . ولهذا كان الجيش الألماني ، مع افتقاره الى هذه القوة البحرية والى التفوق الجوي ، عاجزاً عن عبور مياه القناة الانكليزية الضيقة . وهكذا ظهرت عوامـــل اوقفت هتار للمرة الأولى ، وعرضت خططه الجديدة الفتح

١ \_ سجلات المؤتمرات التي عقدها غورنغ مع قادة سلاحه الجوي \_ ويتلي \_ ص ٨٧ ٠

والاحتلال الى الفشل وذلك في نفس اللحظـــة التي كان فيها كما رأينا من قبل واثقاً من تحقيق النصر النهائي .

ولم يكن قد فكر أو فكر غيره حتى ذلك الوقت بأن المعركة الحاسمة قد تقرّر في الهواء . ولم يكن قد أدرك بعد عندما جميثم الشتاء المظلم على اوروبا بكلكله ، بأر حفنة من الطيارين المحاربين الانكليز ، قد حافظوا باحباطهم خطته للغزو ، على انكلترا كقاعدة عظيمة لإعادة تحرير القارة الاوروبية من الغرب في تاريخ لاحق . وكانت افكاره قد بدأت في الاتجاه ناحية اخرى ، بل اتجهت فعلا الى تلك الناحية .

وهكذا نجحت بريطانيا. وكانت قد تمكنت طيلة الف عام بنجاح من الدفاع عن نفسها بقوتها البحرية . وكان بعض قادتها على الأقل ، على الرغم من كل ما ظهروا به من غباء امتلأت به صفحات هذا الكتاب ، قد ادر كوا في السنوات الواقعة بين الحربين أن القوة الجوية باتت عاملاً حاسماً في أو اسط القرن العشرين ، وان طائرة القتال الصغيرة وطيارها قد بات الدرع الرئيسي للدفاع عن البلاد ، ولا ريب في ان تشرشل كان صادقاً كل الصدق عندما قال لجملس العموم ، في احدى خطبه الخالدة في العشرين من آب ، عندما كانت المعركة في الاجواء ما زالت مستمرة على اشدها ، وكانت نتيجتها لا تزال في كفة الاقدار : « لم يحدث زالت مستمرة على اشدها ، وكانت نتيجتها لا تزال في كفة الاقدار : « لم يحدث قط في ثاريخ أي صراع بشري ، ان أحس مثل هذا العدد الكبير من الناس ، مثل هذا الدين الضخم ، لهذا العدد القليل من الناس ، مثل ما نشر به جميعاً اليوم لطيارينا » .

## لو نجح الغزو

لو احتل الألمان النازيون بريطانيا ، لما كان احتلالهم أمراً ينطوي على الدماثة واللطف. ولا تترك الوثائق الألمانية المصادرة أي شك في هذا. فلقد الصدر براوختش القائد العام للجيش توجيها في التاسع من ايلول ، ينص على

وجوب « اعتقال جميع الذكور الأصحاء ، من سكان بريطانيا الذين تتراوح اعماره بين السابعة عشرة والخامسة والاربعين ونقلهم الى القارة الاوروبية إلا الد اقتضت الاوضاع المحلية استثناءات في الانظمة » . وقد صدرت الاوامر التنفيذية لهذا التوجيه من مدير ميرة الجيش في القيادة العامة الى قيادة الجيشين التاسع والسادس عشر اللذين كانا قد احتشدا استعداداً للقيام بالغزو . ولم يبدأ الألمان عملهم بمثل هذه الخطوة المتطرفة في عنفها ، في أي بلد محتل ، حتى ولا بولندة نفسها . وقد حملت تعليات براوختش العنوان التالي : « أوامر عن تنظيم الحكم العسكري في انكلترا وضمان سيره » ، وتضمنت تفصيلات واقية مسهبة . وقد ألفت هيئة اركان خاصة في السابع والعشرين من تموز اطلق عليها اسم وقد ألفت هيئة اركان خاصة في السابع والعشرين من تموز اطلق عليها اسم المقرر ان يصادر كل شيء فوراً الا المخزونات البيتية العادية . كما تقرر نقل الرهائن ونصت التعليات بتعرض كل شخص يلصق اعلاناً لا يرضي عنه الألمان ، الى عقوبة الاعدام الفوري ، كما فرضت عقوبة مماثلة على كل من يتوانى في تسليم ما لديه من اسلحة أو من اجهزة الراديو في غضون اربع وعشرين ساعة .

وعهد الى هبر وحرسه النازي بمهمة فرض الارهاب الحقيقي . وعهد الى جهاز « مكتب الرايخ للأمن المركزي » الرهيب بقيادة هايدريش بتولي هذه المسؤولية . (١) وكان من المقرر ان يتولى هذه العمليات في لندن عقيد في الحرس النازي يدعى « البروفسور الدكتور فرانزسيكس » ، وهو واحد من قطاع الطرق المثقفين المعجيبين الذين استهواهم العبد النازي للعمل في شرطة همار السرية وكان الاستاذ سيكس قد تخلى عن منصبه كعميد لكلية الاقتصاد في جامعة برلين لينضم الى مكتب هايدريش الخاص ، حيث تخصص في « القضايا العلمية » ، التي

ا ـ يطلق على هذا الجهاز اسم ، R.S.H.A ( الجهاز اسم ) Reichssicherheitshauptamt ( Reichssicherheitshauptamt ) وقد تولى كما ذكرنا من قبل ، منذ عام ١٩٣٩ الاشراف على الفستابو وعلى الشرطة الجنائية ، ومكتب الامن الخاص (S.D.) .

تلقي جوانبها الغريبة شيئاً من السحر على هنريخ همل ذي النظارتين وعلى الأوغاد الذين يعملون تحت امرته. وفي وسعالمرء ان يحكم علىما خسره الانكليز، من عدم مجيء الدكتور سيكس الى بلادهم ، من الأعمال التي قام بها فيا بعد في روسيا حيث نشط نشاطاً ملحوظافي جماعات الحرس النازي ( Ein satzgruppen التي ابرزت نفسها في كثرة ما ارتكبته من مذابح جماعية في روسيا، حيث انحصر تخصص الاستاذ في اكتشاف المفوضين السياسيين السوفيات من بين الاسرى لإعدامهم . ا

وتظهر وثائق « مكتب الرايخ للأمن المركزي » المصادرة ان غورنغ ابلغ هايدريش في الأول من آب ، بأن يكون على استعداد للعمل. فقد تقرر ان تشرع شرطة الحرس النازي ورجال المكتب الخاص ...

« فوراً في العمل في نفس الوقت الذي يقع فيه الغزو العسكري ، وذلك لاعتقال المنظمات المهمة العديدة ومكافحة الجمعيات الانكليزية المعادية لألمانيا ».

ولعل من سخرية الأقدار ان هايدريش قد عين في السابع عشر من ايلول الاستاذ سيكس بصورة رسمية لتولي منصبه الجديد في اذكلترا ، وهو عين التاريخ الذي اصدر هتار أمره فيه بتأجيل الغزو الى امد غير محدود . . وقد وجّه اليه تعلياته على النحو التالي :

«تكون مهمتك مكافحة جميع المنظات والمؤسسات المعادية لالمانيا بجميع الوسائل اللازمة ، واعتقال جماعات المعارضة في انكلترا لتحول دون انتزاع التجهيزات الموجودة ، وتركيزها وحمايتها لاستغلالها في المستقبل . وانني أقرر أن تتخذ من مدينة لندن مقراً لعملك . . . واخولك أن تقيم ادارات تابعة لك في الاجزاء

ا صدرت محكمة نورمبرغ في عام ١٩٤٨ الحكم على الدكتور سيكس كمجرم حرب
 بالسجن عشرين عاما ، ولكنه ما لبث ان اطلق سراحه في عام ١٩٥٢ .

الاخرى من بريطانيا العظمى ، طبقاً لمقتضيات الاوضاع واملاءات الظروف » .

وكان هايدريش قد أعد فعلا في شهر آب ست مجموعات من الحرس النازي للعمل في بريطانيا على ان تكون تابعة لقياداتها في لندن وبريستول وبرمنغهام وليفربول ومانشستر وادنبره أو غلاسجو ، اذا كان الانكليز قد نسفوا جسر فورت . وتقرر ان يعهد الى هذه المجموعات بنشر الارهاب النازي ، وأن تبدأ عملها باعتقال جميع الذين تتضمن القوائم الخاصة اسماءهم ، وهي القوائم التي كان قد أعدها بصورة مستعجلة تنطوي على الاهمال ، وولتر شيلبرغ ، وهو شاب آخر من المثقفين الجامعيين الاذكياء الذين يعملون تحت أمرة هملر، وكان قد ولاه رئاسة مكتب الشعبة الرابعة لمكافحة التجسس في « مكتب الرايخ للامن المركزي » . وقد ادّعى ذلك شيلنبرغ نفسه ، على الرغم من انشفاله في ذلك الوقت الى حد كبير في لشبونه عاصمة البرتغال في مهمة غريبة لخطف الدوق وندسور .

ولا ريب في ان هذه القوائم الخاصة ببريطانيا التي عثر عليها بين وثائق هملر ، متعة للغاية ، وان لم يكن قصد همار من الاحتفاظ بها ، ان يعثر عليها الحلفاء فيا بعد . فقد تضمنت أسماء نحو من الفين وثلاثمائة من الشخصيات البارزة في بريطانيا العظمى ، وان لم يكونوا جميعاً من الانكليز ، الذين اعتقد المسؤولون عن الغستابو ضرورة اعتقالهم فوراً . وكان اسم تشرشل طبعاً في رأس القائمة مع جميع أعضاء وزارته ، والساسة البارزين الذين يمثلون مختلف الاحزاب . وتضمنت كذلك أسماء كبار الصحفيين من رؤساء تحربر وأصحاب صحف ومراسلين وبينهم مراسلا « التايمز » السابقان في برلين نورمان ايبون ودوغلاس ريدر ، اذا كانت برقياتها قد أغضبت النازيين. ويحتل المؤلفون البريطانيون مكانة خاصة في هذه القائمة التي غاب منها اسم برناردشو مما دعا الى الاستغراب ، لكنها تضمنت أسماء . اش . جي ويلز وفيرجينيا وولف ، واي ام ، فورستر ، والدوس هكسلي ، وجي . بي بريستلي ، وستيفين سبيندر ، وسي . بي سنو ،

ونويل كوارد ، ورببيكاويست ، والسير فيليب غيبس ، ونورمان اينجل . ولم تستثن القائمة الاساتذه والعلماء ، اذ ضمت اسماء جيلبرت موري و برتراند راسل وهارولد لاسكي وبياتريس ديب وجي بي . اس هولدين .

وهدفت الفستابو ايضاً الى استغلال زيارتها لانكلترا لاعتقال المهاجرين اليها من المان واجانب. فقد تضمنت القوائم اسماء باديرويسكي فرويد الوحايم وايزمن وبنيش رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا وجان مازاريك وزير خارجيته. وتضمنت قائمة المهاجرين الالمان اسماء عدة بينها صديقين سابقين لهتلر كانا قد انقلبا عليه هما هيرمان روشنينغ وبوتزي هانفستينغل. وقد أسيئت تهجئة عدد من الأسماء الانكليزية الى الحد الذي بات من الصعب على القارىء ان يعرف اصحابها كا اضيفت احيانا الى بعض الأسماء تعاريف غريبة للفاية ، وقد ورد اسم الليدي كا اضيفت احيانا الى بعض الأسماء تعاريف غريبة للفاية ، واضيفت امامها العبارة بونهام كارتر ، على النحو التالي « الليدي كارتر – بونهام » واضيفت امامها العبارة التالية : « ولدت تحت اسم فيوليت اسكويت .. وهي سيدة تعمل في التطويق السياسي » وقد حدد امام كل اسم ، هوية القسم الخاص من « مكتب الرايخ الشمن الداخلي » الذي سيتولى أمره . وكان من المقرر ان يعهد بأمر تشرشل الى الشعبة السادسة « التجسس الخارجي » ، بينا تتولى الشعبة الرابعة « الغستابو » أمر معظم الأسماء ٢ .

وتؤلف هذه القائمة الألمانية السوداء ملحقاً تكيلياً لكتاب سري أسود آخر اطلق عليه اسم « Informationsheft » ادعى شيلنبرغ ايضاً انه هو الذي وضعه ، وكانت الغاية منه كما يبدو مساعدة قوات الحلفاء على نهب بريطانيا وتمييز المنظات المعادية لالمانيا فيها ولا ريب في ان هذا الكتاب اكثر طرافة من القائمة السوداء . فقد تضمن بين قائمة المؤسسات الخطرة التي عددها والتي اشتملت على

١ – توفي المحلل النفسي المشمهور في لندن في عام ١٩٣٩ .

٢ - تضمنت قائمة الذين يجب اعتقالهم عددا من الامريكيين بينهم برنارد باروخ وجون غونتر وبول روبيسون ولويس فيشر ودانييل دي لوس ( مراسل الصحافة المشتركة في لندن )
 و م. دبليو فودور مراسل الشيكافو ديلي نيوز المروف بكتاباته إلكثيرة المادية للنازية .

كافة المحافل الماسونية والمنظمات اليهودية التي تستحق « عناية خاصة » من «مكتب الرايخ للأمن المركزي » ، « المدارس العامة » ( وهي في انكلترا تمثل المدارس الخاصة ) ، والكنيسة الانكليكانية ( كنيسة انكلترا ) التي وصفت بأنها « أداة قوية من أدوات السياسات الاستعمارية البريطانية »، ومنظمة الكشافة التي بعتت بأنها « مصدر ممتاز للمعلومات لجهاز المخابرات البريطانية ». وكان من المقرر ان يعتقل قائد الكشافة الأعلى ومؤسسها اللورد بادن باول فوراً .

ولو حاول الألمان الغزو ، لما استقبلهم البريطانيون بالترحاب واللطف. وقد اعترف تشرشل نفسه فيما بعد بأنه كان يسائل نفسه ترى ما كان سيتحدث لو جر"ب الالمان الغزو. ولكنه كان واثقاً من شيء واحد:

«كان حدوث المذابح أمراً واقعاً لا محالة فيه عند الفريقين ، وهي من النوع الكئيب والضخم ، وبالطبع ما كان من المحتمل ان تكون هناك رأفة أو شفقة . فالألمان كانوا سيلجأون الى الارهاب، وكنا على استعداد أيضاً لنمضي الى ابعد الحدود في حربهم » (۱) وهو لا يحدد بالضبط ما عناه بأبعد الحدود ، ولكن بيتر فليمنغ في كتابه عن «أسد البحر » يذكر شيئاً مما عناه . فهو يقول ان البريطانيين قرروا كملجأ اخير ، اذا فشلت جميع الأساليب التقليدية الاخرى ، ان يهاجموا رؤوس الجسور الالمانية بغاز الخردل ، الذي تنشره طائرات تحلق على ارتفاع منخفض . وكان القرار مؤلماً ، وقد تطلب اتخاذه الكثير من الشجاعة الروحية على ارفسع المستويات ، ويقول فليمنغ «أنه أحيط آنذاك وحتى الآن بالكثير مسن

ولا ريب في ان هذا الطراز الخاص من المذابح التي تكهن بها تشرشل٬ والتي كانت تتوقف على اطلاق ذلك الارهاب الذي خططت له الفستابو من عقاله ، لم

١ \_ تشرشل \_ مذكرات \_ الجزء الثاني ٢٧٩ .

٢ - بيتر فليمنغ - عملية أسد البحر ص ٢٩٣ ، كتاب رائع للفاية ، ولكن لم يسمع للمؤلف بالوصول الى الوتائق السرية ،

يقع في هذا المسكان في هذا الوقت لأسباب تولينا شرحها فيما سلف . ولكن قدر لنا إن نشهد في اقل من عام واحد ، وفي مكان آخر من اوروبا ، الالمان يبعثون اهوالاً ومفازع على نطاق لم يسبق للعالم ان جر"به من قبل .

وكان هتار ، وحتى قبل العدول عن قراره بغزو بريطانيا ، قد توصل الى قرار آخر ، وهو ان يوجه اهتهامه الى روسيا في الربيع التالي .

## ذيل المؤامرة النازية لخطف دوق ودوقة وندسور

لعل من اطرف ما وقع في ذلك الصيف المتميز بالفتوحات الألمانية العظيمة هي القصة السيق تفوق طرافتها ما فيها من اهمية ، أي قصة المؤامرة النازية لاختطاف دوق ودوقه وندسور ، ومحاولة اقناع ملك انكلترا السابق بالعمل مع هتلر في سبيل تسوية سلمية مع بريطانيا العظمى . وتتحدث وثائق وزارة الخارجية الألمانية المصادرة باسهاب عن تطور هذه الخطة الخيالية الغريبة (١) كا يتحدث عنها وولتر شيلنبرغ القائد الشاب من قادة الحرس النازي والمكتب الخاص ، والذي انتدب للقيام بها ، في يومياته (٢) .

وقد ذكر ريبنتروب ليشيلنبرغ ، ان هتار هو صاحب الفكرة . وقد احتضنها وزير خارجية النازي بكل ما لديه من حماس يقوده اليه جهله المعيب في الأمور ، واضطرت وزارة خارجية الوايخ وممثلوها الدبلوماتيون في اسبانيا والبرتغال الى اضاعت الوقت الطويل في تنفيذها في غضون صيف عام ١٩٤٠ الذي بلغ الذروة .

١ \_ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (١٠) .

٢ \_ شيلنبرغ \_ الكهف \_ الفصل الثاني .

وكان الدوق ، الذي اشغل منصب العضوية في البعثة العسكرية البريطانية لدى القيادة العامة الفرنسية ، قد شق طريقه بعد انهيار فرنسا في حزيران عام ١٩٤٠ ، مع الدوقة الى اسبانيا لتجنب الوقوع اسيراً في ايدي الألمان . وابرق ايبرهارد فون ستوهرر، السفير الألماني في مدريد، وهو من الدبلوماتين العريقين في السلك السياسي الى برلين في الثالث والعشرين من حزيران يقول:

« يطلب وزير خارجية اسبانيا رأيكم بالمعاملة التي يجب ان يقابل بها دوق و دوقة وندسور ، اذ ينتظر وصولها الى مدريد اليوم في طريقها الى انكلترا على الغالب عبر لشبونه . ويرى الوزير الاسباني اننا قد نرغب في استبقاء الدوق هنا وفي اجراء اتصال معه . ارجو الابراق بتعليماتكم » .

وراح ريبنتروب يبرق بتعليهاته في اليوم التالي . واقترح استبقاء « الدوق والدوقة في اسبانيا مدة اسبوعين » محذراً من ان « يبدو الاقتراح صادراً عن المانيا » . ورد ستوهرر في اليوم التالي الخامس والعشرين من حزيران : « وعد وزير خارجية اسبانيا بعمل كل ما يمكن لاستبقاء وندسور هنا بعض الوقت » . واجتمع الوزير الاسباني العقيد خوان بيغبيد بريا اتيينزا . الى الدوق ، ونقل ما دار بينها من حديث الى السفير الألماني الذي راح يبلغ برلين في برقية « سرية للغاية » بتاريخ الثاني من تموز ان الدوق لن يعود الى انكلترا ، إلا اذ اعترف بروجته كفرد من الاسرة المالكة ، وإلا اذا اعطي له منصبذو اهمية . واضاف ان الدوق يؤثر ان لم تتحقق شروطه البقاء في اسبانيا في قصر وعدته به حكومة فرانكو واضاف السفير « ان الدوق قد اعرب لوزير خارجية اسبانيا ولغيره من معارفه ، بأنه يخالف تشرشل ، ويعارض في الحرب . »

وانتقل الدوق والدوقة الى لشبونه في مطلع شهر تموز وراح الوزير الألماني في البرتغال ، يبلغ ريبنتروب في الحادي عشر من تموز ان الدوق قد عين حاكما لجزر البهاما ولكنه « يعتزم تأجيل سفره اليها اطول مدة ممكنة ... أملاً منه في تحوال في الاحداث الى مصلحته » ... ومضى الوزير الالماني يقول :

« والدوق على يقين من انه لو ظل ملكاً على انكلترا لكان في الامكان تجنب الحرب ، اذ انه يصف نفسه مؤيداً صادقاً للتسوية السلمية مع المانيا . ويعتقد الدوق اعتقاداً جازماً بأن استمرار القصف الجوي العنيف سيجعل انكلترا ميالة الى السلام » .

وقد حملت هذه المعلومات وزير خارجية المانيا الغر ، على أن يبرق من قطاره الخاص في « فوشل » برقية « عاجلة للغاية وسرية جدالسرية » الىالسفارة الألمانية في مدريد في ساعة متأخرة من نفس الليلة في الحادي عشر من تموز ، يطلب فيها منع الدوق من السفر الى جزر البهاما ، وإعادته الى اسبانيا ، ويفضل ان تكون العودة عن طريق اصدقائه الاسبانيين . ومضى ريسنتروب يقول : « وعندما يعود الزوجان الى اسبانيا يجب اقناعها أو ارغامها اذا اقتضى الأمر ان تعتقله كضابط بالبقاء في الارض الاسبانية » . وعلى اسبانيا اذا اقتضى الأمر ان تعتقله كضابط انكليزي ، وان تعامله « كلاجيء عسكري » . ومضى ريبنتروب يقول:

« ومن الواجب ابلاغ الدوق في فرصة مواتية ان المانيا تنشد السلام مع الشعب البريطاني ، وان عصابة تشرشل هي التي تقف حجر عثرة في سبيل هندا السلام ، وان من الافضل ان يتأهب الدوق لتطورات مختلفة اخرى . فالمانيا مصممة على إرغام انكلترا على الصلح ، بكل وسيلة تحت تصرفها ، وهي عيلى استعداد في حالة حدوث ذلك ، الى تلبية كل رغبة يبديها الدوق ولا سيا اذا هدفت هذه الرغبة الى ارتقاء الدوق والدوقة عرش انكلترا . أما اذا لم يكن الدوق راغبا في العرش ، واظهر استعداداً للتعاون مع المانيا على اقامة علاقات طيبة بينها وبين انكلترا ، فإننا على اتم الاهبة ايضا ، لنضمن له ولزوجته دخلا محترماً يكنها من العيش اللائق بملك من الملوك » (١).

ا - ذكر ريبنتروب لشيلنبرغ ان الحكومة الالمانية قد وضعت مبلغ خمسين مليون فرنك سويسري ، وان « الفوهرد على استعداد ايضا لرفع هذا الرقم » .

واضاف الوزير النازي الأحمق ، الذي لم يتعلم شيئاً إبان عمله كسفير لألمانيا في لندن عن طبائع الانكليز ، بأن لديب معلومات وثيقة تشير الى ان جهاز المخابرات البريطاني يعتزم « الخلاص » من الدوق حال وصوله الى جزر البهاما . واجتمع السفير الألماني في مدريد في اليوم التالي ، الثاني عشر من تموز الى رامون سيرانو سونر وزير داخلية اسبانيا وصهر فرانكو ، الذي وعده بحمل الجنرال الاكبر « فرانكو » على الاشتراك في المؤامرة وتنفيذ الخطة التاليبة . ستوفد الحكومة الاسبانية الى لشبونة صديقاً حميماً وقديماً للدوق هو ميغويل بريمودي ريفيرا ، زعيم ( الفالانج ) في اسبانيا ، ونجل الديكتاتور الاسباني بريمودي ريفيرا ، زعيم ( الفالانج ) في اسبانيا ، ونجل الديكتاتور الاسباني رحلة صيد ولاجراء محادثات مع الحكومة الاسبانية عن العلاقات الانكليزية للاسبانية . وسيتولى سونر ابلاغ الدوق عن مؤامرة المخابرات البريطانية لقتله . ومضى السفير الألماني يبلغ برلين قائلا :

« وسيعرض الوزير على الدوق والدوقة بعد ذلك قبول ضيافة اسبانيا ومساعدتها المالية ايضاً. ومن المحتمل ان يحال بين الدوق وبين السفر ايضاً بطرق اخرى . وسنظل بعيدين عن الاضواء في جميع اجزاء هذه الخطة » .

وتقول الوثائق الألمانية أن ريفيرا عاد الى مدريد من زيارته الأولى للشبونه حيث اجتمع الى الدوق والدوقة في السادس عشر من تموز ، حاملا رسالة الى وزير خارجية اسبانيا الذي نقلها الى السفير الألماني ، فتولى هذا الابراق بها الى برلين. وقد ذكرت الرسالة ان تشرشل عين الدوق حاكماً لجزر البهاما «برسالة فاترة رسمية » ، يأمره فيها بان يمضي الى مقر وظيفته فوراً . وقد هدد تشرشل الدوق في حالة تأخره عن الذهاب « بمحاكمته أمام محكمة عسكرية » . واضافت الرسالة ان الحكومة الاسبانية وافقت « على تحذير الدوق بسرعة من الذهاب الى جزر البهاما لتولي منصبه » .

وعاد ريفيرا الى مدريد مرة ثانية من لشبونه في الثاني والعشرين من تموز ،

وأبرق السفير الألماني في مدريد الى ريبنتروب في اليوم التالي « برقية عاجلة وسرية للغاية » جاء فيها :

« تحدث ريفيرا مرتين الى الدوق في جلستين طويلتين شهدت الدوقة ثانيتها. وقد افصح الدوق عن حقيقة آرائه بصراحة وانطلاق ... فهو يحس بنفسه ينأى اكثر فأكثر من الناحية السياسية عن الملك والحكومة البريطانية الراهنة . ولا يحس الدوق والدوقة بكبير خشية من الملك الذي يعتبر انه رجلًا احمق ، ولا تخشيان كثيراً من الملكة الداهية التي تدس بدهاء ومكر ضد الدوق وضد الدوقة بصورة خاصة .

« ويفكر الدوق في اصدار بيان علني عام . . . يستنكر فيه سياسة انكلترا الراهنة ويعلن خلافه مع اخيه الملك . . . وقد اعرب الدوق والدوقة عن رغبتها الشديدة في العودة الى اسبانيا » . وقد توصل السفير الألماني ، كا اضاف في برقيته ، الى ترتيب مع سونر ، على ايفاد رسول اسباني آخر الى البرتغال « لاقناع الدوق بمغادرة لشبونه وكأنه يعتزم القيام برحلة طويلة في السيارة ثم يعبر الحدود الى اسبانيا في نقطة يتم الاتفاق عليها ، وتتولى الشرطة السرية الاسبانية تنظيم دخوله الحدود والحفاظ على سلامته » .

وراح السفير يبعث بعد يومين ببرقية اخرى «عاجلة وسرية للغاية » الى ريبنتروب ضمنها بعض المعلومات الاضافية من ريفيرا ... قالت البرقية :

«عندما وجــه ريفيرا نصيحته الى الدوق بعدم الذهاب الى جزر البهاما ، والعودة الى اسبانيا ، طالما أن من المحتمل ان يطلب الى الدوق ان يلعب دوراً هاماً في السياسة الانكليزية ، وقد يطلب اليه ان يرتقي العرش الانكليزي ، ظهرت علائم الدهشة على وجهي كل من الدوق والدوقة ... وقد رد كلاهما، بأن هذا الأمر مستحيل بموجب الدستور الانكليزي الذي يحظر عودة الملك الى العرش بعد

تنازله عنه . وعندما لاحظ المبعوث الاسباني بأن سير الحرب ڤد يـــؤدي الى تبدلات في كل شيء حتى في الدستور الانكليزي ، راحت الدوقة بصورة خاصة ، تغيب في تفكير عميق » .

وقد ذكر السفير الألماني في هـذه البرقية وزير خارجيته ، بأن ريفيرا نفسه لا يعرف « بوجود أية مصلحة لألمانيا في هذه القضية . ويبدو ان الاسباني الشاب يعتقد بأنه يعمل نبابة عن حكومته . »

ولم يحل الاسبوع الأخير من شهر تموز ، حتى كان النازيون قد اكملوا وضع خطتهم لاختطاف الدوق والدوقة . وقد انتدب هتار شخصياً ، وولتر شيلنبرغ ليتولى تنفيذ هذه الخطة . وطار هذا من برلين الى مدريد حيث تشاور مصع السفير الألماني ثم مضى الى البرتغال ليشرع في تنفيذ الخطة . وراح السفير يبرق في السادس والعشرين من تموز برقية «مستعجلة جداً وسرية للغاية» الى ريبنتروب ضمنها مخطط العملية . . . وهذا ماجاء فيها :

« في وسعنا افتراض وجود تصميم صادق عند الدوق والدوقة على العودة الى اسبانيا . ولتشديد هذه العزيمة ، أوفـــد الرسول السري الثاني اليوم الى لشبونة يحمل رسالة الى الدوق تم اعدادها بمنتهى البراعة والذكاء ، وأرفق بها مخطط دقيـــق لعملية عبور الحدود . . .

« وتنص الخطة على ان يتظاهر الدوق وزوجته بالقيام رسمياً يإجازة صيفية الى منطقة جبلية لا تبعد كثيراً عن الحدود الاسبانية ، ليتمكنا من عبور الحدود اثناء رحلة صيد في وقت معين ، وفي المكان المحدد . ولما كان الدوق لا يحمل أي جواز سفر ، فمن الواجب رشوة موظف الجوازات البرتغالي المسؤول في ذلك المكان . « وتقضي الخطة ايضاً بأن يكون الرسول السري الأول « بريمو دي ريفيرا » على رأس بعض القوات الاسبانية في مكان مناسب داخل الحدود الاسبانية في الوقت المحدد لضان سلامة الدوق

وزوجته .

« ويقوم شيلنبرغ وجماعته بالعمل من لشبونه ، بالتعاون الوثيق مع الخطة لتنفيذ الهدف .

« و لهذه الغاية سيتم إعداد الرحلة الى مكان الاجازة الصيفية ، وتهيئة رحلة الصيد ، بالتعاون مع احد كبار قادة الشرطة البرتغاليين الموثوقين ...

« وفي لحظة عبور الحدود كما هو متفق عليه ، تتولى جماعية شيلنبرغ مسؤولية ترتيبات الأمن على الطرف البرتغالي من الحدود ، ثم تواصل نفس المسؤولية الى داخل اسبانيا كحرس مباشر ، على ان يجري تبديل الحراسة من وقت الى آخر دون اي عائق .

« وحرصاً على سرية الخطة كلها ، اختار وزير داخلية اسبانيا شخصاً آخر ، سيكون امرأة على الغالب ، تتولى الاتصال اذا اقتضى الأمر بالرسول السري الثاني وتستطيع نقل المعلومات عند الحاجة الى جماعة شيلنبرغ.

« وفي حالة وقوع أي طارى، نتيجة أي عمل من جانب المخابرات البريطانية تتخف الترتيبات اللازمة لايصال الدوق والدوقة الى اسبانيا بالطائرة . وفي هذه الحالة ، كا في حالة تنفيذ الخطة الأولى، يشترط قبل كل شيء الحصول على الرغبة في مغادرة البرتغال من الدوق عن طريق التأثير النفسي الصريح على عقليته الانكليزية المعروفة ، دون الساح باعطائه الانطباع بأنه يفر من البرتغال ، وعن طريق استغلال ما قد يحس به من قلق من الخابرات البريطانية ، والايحاء له بحرية العمل السياسي في الارض الاسبانية .

« وبالاضافة الى ما يجب توفيره له من حماية في لشبونه، قد يوضع رأي آخر في موضع الاعتبار اذا اقتضى الأمر ، وهو يقضي باقناعه بترك البلاد مختاراً ، عن طريق تخويفه بمناورة مناسبة يمكن ان

تعزى مسؤوليتها الى جهاز الخابرات البريطاني » .

هذه هي الخطة التي وضعها النازيون لاختطاف دوق وندسور ودوقتها. وهي تتميز بشيء من البلادة التي عرفت عن الألمان ، وقد تعذر تحقيقها بسبب ما عهد في الألمان من عجز عن فهم «عقلية الدوق الانكليزية » .

وقام شيلنبرغ بتنفيذ مناورة «التخويف» بدقة . فقد دبر ذات ليله أقدف نوافذ الدارة التي يعيش فيها الدوقان ببعض الحجارة ، ونشر الشائعات بين الخدم بأن هذا العمل صادر عن الخابرات البريطانية . وتمكن من ارسال باقم من الزهور الى الدوقة وهي تحمل بطاقة كتب عليها : «احذري مكائد المخابرات البريطانية . من صديق برتغالي ، يضع مصالحك في فؤاده فوق كل اعتبار » البريطانية . من صديق برتغالي ، يضع مصالحك في فؤاده فوق كل اعتبار » وراح يبلغ برلين في تقرير رسمي انه قرر حذف ما كان قد أعد من اطلاق بعض العيارات النارية غير المؤذية على زجاج النافذة في غرفة نوم الدوقة ، وذلك في لية الثلاثين من تموز ، خشية أن يترك هذا العمل اثراً نفسياً معاكساً عند الدوقة يضاعف من رغبتها في مغادرة البرتغال الى جزر البهاما » .

وكان الوقت يسبق المتآمرين . فقد نقل شيلنبرغ في الثلاثين من تموز الى برلين نبأ وصول السير وولتر مونكتون ، صديق الدوق القديم الى لشبون ، مثلا الحكومة البريطانية التي يشغل منصباً هاماً فيها . وكانت المهمة التي جاء من اجلها ، كا هو واضح ، اقناع الدوقين على الاسراع في السفر الى البهاما . وابرق السفير الألماني في مدريد الى ريبنتروب في نفس اليوم برقية «سرية للغاية وعاجلة جداً » يبلغه فيها انه تلقى قبل لحظات نبأ من جاسوس الماني في لشبونه يقول ان الدوق والدوقة سيغادران لشبونه في الاول من آب ، أي بعد يومين . وراح يسأل ريبنتروب في برقيته انه بالنظر الى هذه الانباء « الا يحسن بنا الى حد ما التخلي عن تحفظنا » ؟ ومضى السفير يقول : ان المعلومات الواردة اليه من مصادر المخابرات الالمانية ، تفيد بأن الدوق قد أعرب لمضيفه المالي البرتغالي ، ريكاردو دو اسبيرتويتو سانتو سيلفا عن رغبته « في الاتصال بالفوهرر » ثمقال: فلم لانعد العدة لاجتاع بين الدوق والفوهرر ؟

وعاد السفير يبرق في اليوم التالي أي الواحد والثلاثينمن تموز الى ريبنتروب برقية «عاجلة للغاية وسرية جداً » يبلغه فيها ان الموفد الاسباني الذي عاد قبل لحظات من لشبونه بعد الاجتاع الى الدوقين ، قد حمل الانباء بأنها « على الرغم من تأثرهما أشد التأثر من انباء الدسائس الانكليزية ضدهما ، ومن قلقها على سلامة شخصيها » ، يعتزمان كا يبدو الابحار الى البهاما في الأول من آب ، وان كان الدوق يحاول « اخفاء الموعد الحقيقي » واضاف السفير « ان مدير داخلية اسانيا يعتزم القيام بمحاولة اخيرة لمنع الدوق والدوقة من مغادرة البرتغال » .

وافزعت الانباء التي وردت الى ريبنتروب بأن الدوقين يعتزمان السفر بمثل هذه السرعة ، الوزير الالماني ، وبعث من قطاره الخاص في فوشل ببرقية «عاجلة جداً وسرية للغاية » الى الوزير الالماني المفوض في لشبونه في ساعة متأخرة من بعد ظهر نفس اليوم أي الواحد والثلاثين من تموز وقد طلب في برقيته ابلاغ الدوق عن طريق مضيفه البرتغالي الرسالة التالية :

و تريد المانيا من الناحية إلاساسية السلام مع الشعب البريطاني، ولكن عصابة تشرشل هي التي تقف حجر عثرة في سبيل هذا السلام. وقد باتت المانيا على أثر رفض نداء الفوهرر الاخير بالرجوع الى حكم العقل والمنطق، مصممة على ارغام انكلترا على الصلح بكل وسيلة تحت تصرفها. وقد يكون من الافضل ان يكون اللاوق متأهباً لأية تطورات جديدة. وستكون المانيا في مثل هذه الحالة على استعداد لتلبية كل رغبة يبديها الدوق، أو الدوقة في وللتعاون معه تعاوناً وثيقاً ... أما اذا رغب الدوق والدوقة في اشياء أخرى ، شريطة ان يظهرا استعداداً للتعاون مع المانيا على استعداد ايضاً للتعاون مع المانيا على استعداد رغباً الدوق في على استعداد رغباً الدوق في ضيافته الله وعلى الصديق البرتغالي الذي يحل الدوق في ضيافته ان يبذل جهداً صادقاً للحياولة دون رحيله غداً ، لا سيا وان لدينا يبذل جهداً صادقاً للحياولة دون رحيله غداً ، لا سيا وان لدينا

تقارير موثوقة تؤكد ان تشرشل يعتزم ان يفرض سيطرته علىالدوق بعد وصوله الى البهاما ، ليستبقيه هناك بصورة دائمة ، وكذلك لان القامة أي اتصال في اللحظة المواتية مع الدوق في جزر البهاما سيكون امراً عسير المنال علينا .. »

ووصلت برقية وزير خارجية المانيا العاجلة الى المفوضية في لشبونه ، قبيل منتصف الليل . واجتمع الوزير الالماني الى السنيور اسبيريتو سانتو سيلف في غضون الليل ، وحثه على نقل هذه الرسالة الى ضيفه الكبير . وقد نفذ المالي لبرتغالي المطلوب منه في صباح الاول من آب ، وتشير برقية بعثت بها المفوضية الالمانية الى برلين في نفس اليوم ، الى الدوق تأثر بالرسالة تأثراً بالغاً :

« اثنى الدوق على رغبة الفوهرر في السلام 'مما يتفق تمام الاتفاق مع وجهات نظره هو وأعرب الدوق عن قناعته المطلقة بأن الحرب ما كانت لتقع ابداً ، لو كان هو على عرشان كلترا . وافق منشرحاً على النداء الموجه اليه للتعاون في اللحظة المواتية على اقامة السلام . لكنه يجد نفسه مضطراً على أي حال في هذه الآونة لاطاعة أوامر حكومته الرسمية . فالعصيان يكشف نواياه قبل الأوان ، ويخلق فضيحة عالمية ، ويقضي على ما له من مكانة في انكلترا . وهو على يقين ايضاً بأن الظرف الحاضر ، لم يعدبعدمواتياً للظهور في هذه الصورة اذ لم تظهر حتى الآن أية ميول في انكلترا للتقارب من المانيا. ولكنه على أي حال على استعداد للعودة حالاً ، عندما يظهر أي تحوّل في التفكير البريطاني . . فهناك احتمال قريب الوقوع وهو ان تستدعيه انكلترا في لحظة حرجة ، كما ان ثمة احتمالاً آخر بأن تعرب له المانيا عن رغبتها في التفاوض معه . وهو على استعداد في كلتا الحالتين يكون له أي مطمح شخصي .

« وسيظل على اتصال دائم بمضيفه السابق ، ويتفق معـــه على

عبارة « رمزية » حتى اذا ما وصلت اليه من مضيفه ، طار فوراً عائداً الى لشونه » .

وهكذا ابحر الدوق والدوقة على الرغم من أنف الألمان عيشة اليوم الأول من آب على ظهر الباخرة الامريكية (اكسكاليبر). وبعث شيلنبرغ في اليوم التالي برقية شخصية الى وزير الخارجية (ريبنتروب)ضمنها تقريره الأخير عن فشل مهمته ، مؤكداً فيها وباسهاب ، انه فعل كل ما في وسعه حتى اللحظة الاخيرة للحيلولة دون رحيل الدوقين. وقد استفاث السفير الاسباني في لشبونه ، وهو شقيق لفرانكو ، ليقوم بآخر محاولة مع الدوقين مناشداً اياها عدم الرحيل . وادعى شيلنبر تخريب السيارة التي تحمل متاع الدوقين ، بحيث لم يصل الى الباخرة الامتأخراً . ونشر الألمان شائعات عن وجود قنبلة موقوتة على ظهر الباخرة . وأخر الموظفون البرتعاليون ابحارها ، الى ان أتموا تفتيشها تفتيشا دقيقاً للتأكيد من عدم وجود القنبلة .

ومع ذلك أبحر الدوقين في ذلك المساء، وفشلت المؤامرة النازية فشلا ذريعاً. وانحى شيلنبرغ في تقريره الأخير بالملامة على تأثير مونكتون وانهيار « الخطة الاسبانية » وعقلية الدوق .

وهناك ورقة أخيرة بين الوثائق الألمانية المصادرة تتعلق بالمؤامرة. فقد ابرق الوزير الالماني المفوض في لشبونه في الخامس عشر من آب الى برلين يقول: « ان الشخص الموثوق قد تلقى قبل لحظات برقية من الدوق من برمودا يطلب اليه فيها ان يبعث اليه برسالة عاجلة حالما تصبح الفرصة مواتية للعمل. هل نرد على هذه البرقية ؟ »

ولم نعثر بين اوراق وزارة الخارجية الالمانية على أي رد على هذه البرقية كأن هتلر قد حزم أمره في منتصف شهر آب على احتلال بريطانيا العظمى بقوة السلاح . ولم تعد ثمة حاجة الى العثور على ملك جديد لها . فستتولى برلين نفسها حكم الجزر البريطانية كا تحكم البلد المحتلة الاخرى . وهذا ما رآه هتلر على الأقل .

هذه هي القصة الغريبة كما ترويها الوثائق الالمانية السرية ، وكما اضاف اليها شيلنبرغ في روايته . وعلى الرغم من عدم ثقتنا فيما يقوله ، الا ان من الصعب علينا ان نؤمن باختراعه للدور الذي نسبه الى نفسه ، لا سيما وقد أقر هو بأن هذا الدور كان مضحكا من أوله الى آخره .

وقد وصف الدوق وندسور في بيان اصدره عن طريق وكلائه القانونيين في لندن في الأول من آب عام ١٩٥٧ ، بعد نشر الولائق الالمانية السرية ، هذه المراسلات التي جرت بين ريبنتروب وبين السفير الالماني في اسبانيا والبرتغال بأنها « اختلاقات كاملة ، وقلب كلي للحقائق من الناحية الاخرى » . وأوضح الدوق انه عندما كان في لشبونه في عام ١٩٤٠ ، ينتظر الابحار الى جزر البهاما، اتصل به « بعض الناس » الذن سرعان ما اكتشف انهم من مؤيدي النارية ، وبذلوا جهوداً محدودة لاقناعه بالعودة الى اسبانياوعدم المضي الى البهاما، لتسلم مهام منصه .

وقال: ولقد حذرني بعضهم من انني والدوقة سنتعرض الى الخطر الشخصي في حالة ذهابنا الى البهاما . . ولكنني لم أفكر لحظة واحدة في الانسياق وراء هذه الاقتراحات ، التي عاملتها بكل ما تستحقه من زراية واحتقار » .

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً رسمياً اعلنت فيه ان ولاء الدوق لبريطانيا العظمى ايام الحرب ، لم يتزعزع قط أو يهن (١) .

١ - صحيفة ( النيويورك تايمز ) عدد الاول من آب عام ١٩٥٧ .

## عمليت " بربروست " الاتجاه إلى روسيا

اغتنم ستالين فرصة أنشغال هتلر في صيف عام ١٩٤٠ بتوجيه الفتوحـــات الالمانية في الغرب ، فشرع يزحف باتجاه دول البلطيق ويتقدم نحو دول البلقان.

وكانت مظاهر الصداقة تبدو قائمة بين الدولتين الديكتاتوريتين الكبيرتين . ولم يكن مولوتوف الذي يعمل بوحي ستالين ، يضيع فرصة واحدة في كيل المديح والاطراء للألمان والزلفي اليهم ، مهتبلا كل سانحة من أي عمل عدواني جديد أو فتح آخر . وراح في التاسع من نيسان عام ١٩٤٠ عندما غزت المانيا النروج والدانيارك ، يبلغ السفير الالماني في موسكو فون دير شولنبرغ ، ان «الحكومة السوفياتية تنفهم تمام التفهم الاجراءات التي فرضت على المانيا فرضا» واضاف قائلا « واننا لنرجو لالمانيا النجاح الكامل في اجراءاتها الدفاعية »(١).

وعندما قام السفير الالماني بعد شهر بزيارة مولوتوفلابلاغه رسمياً قيام القوات الالمانية المسلحة بالهجوم في الغرب ، موضحاً طبقاً لتعليات ريبنتروب ، ان هذا الهجوم « قد فرض على المانيا فرضاً ، منجراء الاندفاع الذي كان يعده الانكليز

١ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٩) ص ١٠٨٠

والفرنسيون نحو الروهر عن طريق بلجيكا وهولنده » عاد السياسي السوفياتي الى الاعراب عن سروره . وابرق شولنبرغ الى برلين يقول : « استقبل مولوتوف رسالتكم يروح من التفتهم ، وأضاف انه يدرك حق المانيا في حماية نفسها من الهجوم الانكليزي – الفرنسي . وأكد انه على ثقة مطلقة من نجاحنا » (١) . واستدغى مولوتوف في السابع عشر من حزيران ، اي في اليوم الذي طلبت فيه فرنسا الهدنة ، السفير الالماني الى مكتبه « واعرب له عن تهاني الحكومة السوفياتية الحارة على الانتصارات الرائعة التي حققتها القوات الالمانية المسلحة».

وكان هناك شيء آخر اراد الوزير السوفياتي قوله ، ولم يبد هـ ذا القول مستساغاً في آذان الألمان . فقد ابرق السفير الألماني الى برلين « رسالة عاجلة للغاية » قال فيها ان مولوتوف ابلغه « بما يعتزم السوفيات عمله في دول البلطيق» مضيفاً ، وفي عينيه وهج غريب : « انه بات من الضروري جداً وضع حد للجميع هذه الدسائس التي حاولت انكلترا وفرنسا نشرها لخلق جو من عدم الثقة والخلاف بين المانيا والاتحاد السوفياتي في دول البلطيق » (٢) . واضاف مولوتوف ان الحكومة السوفياتية رغبة منها في وضع حد لهذا « الخلاف » قد اوفدت « مبعوثين خاصين » الى دول البلطيق الثلاث . وكان هؤلاء الثلاثة في الواقع من خيرة اعوان ستالين ، فقد أوقد ديكانوزوف الى ليتوانيا وفيشينسكي الى لاتفيا وحدانوف الى استونيا .

وقد قام هؤلاء المبعوثون بالمهام التي اسندت اليهم بما عرف عنهم من دقة ، ولا سيا بالنسبة الى الاخيرين ، وفي الرابع عشر منحزيران، وهو اليوم الذي دخلت فيه القوات الالمانية باريس ، بعثت الحكومة السوفياتية بانذار لمدة تسع ساعات الى ليتوانيا طلبت فيه استقالة حكومتها ، واعتقال عدد من كبار موظفيها ، ومنح روسيا الحق في ايفاد أي عدد تشاؤه من قوات الجيش الأحمر

١ ــ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (١) ص ٢٩٤ ــ ٣١٦ .

٢ \_ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٩) ص ٩٩٥ \_ ٢٠٠ .

الى بلادها. وعلى الرغم من ان الحكومة الليتوانية قد قبلت الانذار الروسي ، الا ان موسكو لم تعتبر قبولها « مرضياً » ، وقامت القوات السوفياتية في الخامس عشر من حزيران باحتلال البلاد . التي تقع وحدها دون دول البلطيق الاخرى محاذية لألمانيا . وبعثت موسكو في غضون اليومين التاليين بانذارين مماثلين الى لاتفيا واستونيا ، ثم قامت باجتياحها على نحو مماثل ايضاً .

وكان في وسع ستالين ان لا يقل مثل هذه الأمور صلافة وقسوة عن هتلر نفسه ، وكثيراً ما يكون اكثر تشككا . فقد عطل حرية الصحافة في هـذه البلاد فوراً واعتقل زعماءها السياسيين وحل احزابها باستثناء الحزب الشيوعي ، ثم حدد الرابع عشر من تموز موعداً « للانتخابات فيها » . وبعد ان اجتمعت برلماناتها التي انتخبت بهذه الطريقة ، وقررت ضم بلادها الى الاتحاد السوفياتي ، وعلى على قبول ليتوانيا في الوطن الأب في الثالث من آب وقبول لاتفيا في الخامس منه واستونيا في السادس من الشهر نفسه .

وأحسن ادولف هتار بالمهانة ، ولكنه لم يستطيع ان يعمل شيئا ، اذ ان انشغاله باعداد العدة لغزو بريطانيا قدم اعجزه عن ان يفعل شيئا . وأمر ريبنتروب باعادة مذكرات الاحتجاج التي قدمها مبعوثو الدول البلطيقية الثلاث في برلين اليهم . واراد مولوتوف المزيد من اذلال الألمان فامرهم بمنتهى الفظاظة في الحادي عشر من آب ، باغلاق مفوضياتهم في كوناس وريغا وتالين ، في غضون اسبوعين واقفال قنصلياتهم في جميع دول البلطيق قبل الأول من ايلول .

ولم يشبع الاستيلاء على دول البلطيق نهم ستالين. فقد حفزه انهيار الجيوش الانكليزية – الفرنسية السريع والذي يثير الدهشة على محاولة كسب ما يمكن له ان يكسبه طالما ان المجال فسيح امامه الآن. ويبدو أنه اعتقد بأن الوقت اقصر من ان يضيعه ويفو ته. وعاد مولوتوف في الثالث والعشرين من حزيران أي بعد يوم واحد من استسلام فرنسا رسمياً وتوقيعها الهدنة في كومبيين ، فاستدعى السفير النازي في موسكو وابلغه ان « حل مشكلة بسارابيا لم يعد يحتمل تأجيلاً. وقد قررت الحكومة السوفياتية اللجوء الى القوة في حالة تقاعس

الحكومة الرومانية عن قبول تسوية سلمية للمشكلة ». واضاف ان حكومته تتوقع من المانيا « عدم معارضتها في عملها هذا بل ودعمه ايضاً ». وقال ان « مطالب السوفيات تمتد كذلك الى مقاطعة بوكوفينا (١) ». وكانت رومانيا قد انتزعت مقاطعة بسارابيا من روسيا في نهاية الحرب الكونية الأولى ، أما بوكوفينا فلم تكن في يوم ما تابعة لروسيا و وانما كانت جزءاً من النمسا الى ان استولت عليها رومانيا عام ١٩١٩. وكان ريبنتروب ، قد وافق اثناء المفاوضات التي جرت في موسكو في العام الفائت لعقد الميثاق النازي السوفياتي ، على منح بسارابيا لمنطقة النفوذ الروسي ، وقد اكد موافقته هذه طتار الآن عندما سأله عنها . ولكنه لم يكن قد وافق على اعطائها بوكوفينا ايضاً .

وانتشرت الآن موجة من الذعر في برلين امتدت الى القيادة العامة للجيش في الغرب فالقوات الالمانية المسلحة محتاجة أمس الحاجة الى زيت رومانيا، إذ الها تعتمد عليه كلية كها ان المانيا في حاجة الى ما تنتجه هذه البلاد من مواد غذائية وعلف للحيوانات . وستفقد المانيا هذا المورد حتما اذا قام الجيش الاحمر باحتلال رومانيا . وكانت هيئة الاركان العامة الرومانية قد بعثت في الشالث والعشرين من ايار ، عندما كانت معركة فرنسا في ذروتها اشارة استفائية الى القيادة الالمانية العليا ، تبلغها فيها ان القوات السوفياتية تحتشد على حدودها . ولخص يودل رد الفعل في مقر قيادة هتلر في يوميته التي دو نها في اليوم التالي فقال : « بات الوضع في الشرق منذراً بالخطر من جراء حشد القوات الروسية على حدود بسارابيا » .

ووجهت روسيا ليلة السادس والعشرين من حزيران انذاراً الى رومانيا تطلب فيه تخليها لها عن بسارابيا وعن بوكوفينا الشالية ، وتصر على وجوب تلقي الرد على طلبها في اليوم التالي . وراح ريبنتروب ، وهو يرتعد من الفزع ،

١ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (١٠) ص ٣ - ١ .

يبعث بتعليات عاجلة من قطاره الخاص الى وزيره المفوض في بوخارست يطلب إليه فيها ان ينصح الحكومة الرومانية بالاذعان لروسيا . وقد أذعنت رومانيا في السابع والعشرين من حزيران فعلا . وزحفت القوات السوفياتية في اليوم التالي الى المناطق التي حصلت عليها وتنفست يرلين الصعداء ، لا سيا وان مصادر الزيت والغذاء الوفيرة لم تقطع عنها ، لان روسيا لم تقم باحتلال رومانيا كلها .

ويتضح من أعمال ستالين ومن الوثائق الالمانية المصادرة نفسها ، ان الديكتاتور الروسي ، على الرغم من حرصه على اقتناص كل ما يستطيع اقتناصه في أوروبا الشرقية ، مغتنماً فرصة انشغال الألمان في الغرب ، إلا أنه لم يرغب ، ولم يتصور قط ، انه سيصل الى حد القطيعة مع هتلر .

وحاول تشرشل في نهاية شهر حزيران تحذير ستالين في رسالة شخصية وجهها إليه ، من خطر الفتوحات الالمانية على روسيا وعلى بريطانيا (۱) . ولم يكترث الديكتاتور الروسي بالرسالة ، ولم يكلتف نقسه عناء الرد عليها ، ولعله كان يعتقد كا اعتقد كثيرون غيره ان بريطانيا قد انتهت . ولهذا فقد نقل الى الألمان ما أوصلته إليه الحكومة البريطانية . واستقبل ستالين في مطلع شهر تموز السير ستافورد كريبس الزعيم العهالي اليساري – الجناح ، الذي أوفده رئيس الوزراء بسرعة خارقة ، كسفيرله في موسكو ، آملا ان يحقق عن طريقه بعض التقارب مع البلاشفة ، وهو أمل اعترف تشرشل نفسه فيا بعد بخيبته . وكانت هذه المقابلة على حد تعبير تشرشل نفسه « رسمية ومتسمة بالبرود » . وقد سلم مولوتوف في الثالث عشر من تموز ، بأمر من ستالين مذكرة خطية الى السفير الالماني ضمنها ما دار من حديث سري في هذه المقابلة .

وليس ثمة من شك في ان هذه الوثيقة طريفة غاية الطرافة. فهي تحسرالنقاب أكثر من أية وثيقة أخرى عن الحدود الصارمة التي يضعها الديكتاتور السوفياتي

١ - تشرشل - مذكرات - الجزء الثاني ص ١٣٥ - ١٣٦ .

في حساباته الدقيقة في الشؤون الخارجية . وسارع شولنبرغ الى الابراق بها الى برلين ، كبرقية « عاجلة جداً وسرية » ، وأعرب ريبنتروب عن امتنانه لمحتوياتها في رسالة وجهها الى الحكومة السوفياتية أكد فيها « تقديره العظيم لهدنه المعلومات » . وتقول المذكرة ان السفير كريبس ألحف على ستالين ، مطالباً اياه بتبيان موقفه من عدة قضايا بينها القضية الرئيسية التالية :

« تجد الحكومة البريطانية نفسها مقتنعة كل الاقتناع بأن المانيا تجاهد لخلق نوع من السيادة لنفسها في أوروبا ... وليس غة من شك في ان السيادة لا تقل خطراً على الاتحاد السوفياتي منها على انكلترا نفسها . وعلى الدولتين ، والحالة هذه ، ان تتفقا على سياسة مشتركة من الجماية الداتية ضد المانيا وان تحساولا إعادة التوازن الدولي في أوروبا الى وضعه السابق » .

وأضافت المذكرة ان ردود ستالين كانت على النحو التالى:

« لا يرى ستالين أي خطر لقيام سيادة دولة واحدة في أوروبا، وهو لا يرى كذلك أي خطر في ابتلاع المانيا للقارة الأوروبية فهو يراقب السياسة الألمانية ويفهمها ، كما يعرف عدداً من أبرز الساسة الألمان. ولم يستطع أن يرى رغبة عند هؤلاء لابتلاع البلاد الأوروبية . وهو لا يرى كذلك أن انتصارات المانيا العسكرية تهدد الاتحاد السوفياتي ، أو تهدد علاقاته الودية بألمانيا » (١) .

وليس ثمة من شك في ان مثل هذه الخشونة المذهلة ، وهذا الجهل الفاضح ، يجعلان الانسان في حيرة من أمره . ومن الطبيعي أن لا يعرف الطاغية الروسي بما في عقل هتلر من أسرار ، ولكن سلوك الفوهرر الماضي ومطامحه المعروفة ، والسرعة غير المنتظرة في انتصاراته ، كلها دوافع كافية لتحذيره من الخطرالبالغ الذي يتعرض له الاتحاد السوفياتي الآن . ولكن هنده العوامل كما يبدو ،

١ \_ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (١٠) ص ٢٠٧ – ٢٠٨ ٠

لم تكن كافية ، وهذا امر لم نستطع فهمه مطلقاً .

ونحن نعرف الآن من الوثائق النازية المصادرة ومن شهادات بعض الشخصيات الألمانية البارزة التي لعبت دورها في تلك المسرحية العظيمة التي مثلت على مسرح أوروبا الغربية القسيح في ذلك العام ، ان هتلر كان في هذه اللحظة التي أبدى فيها ستالين هذه الاستكانة البارزة ، يقلب في عقله فكرة الالتفات نحو الاتحاد السوفياتي وتحظيمه .

وتعود الفكرة الأصلية الى أبعد من ذلك بكثير ، انها تعود الى خمس عشرة سنة على الأقل ... الى كتاب «كفاحي» عندما قال هتار :

« وهكذا نستأنف نحن الاشتراكيين الوطنيين اليومالسير الذي توقف قبل نحو من ستاية عام . وسنوقف الحركة الالمانية التي لا تنتهي باتجاه جنوب أوروبا وغربها ، لنعود بنظراتنا الى البلاد الواقعة شرقاً . . . وعندما نتحدث اليوم عن الاراضي الجديدة في أوروبا ، علينا ان نفكر بصورة رئيسية بروسيا وبدول الحدود التابعة لها . . . ويبدو ان القدر يود ان يبسط لنا طريقنا هناك الآن . . . فهذه الامبراطورية الضخمة الواقعة الى الشرق باتتناضجة الآن للتحليل والتفسين ، وسترمز نهاية السيطرة اليهودية على روسيا الى نهاية روسيا لفسها كدولة » (١) .

وكانت هذه الفكرة عمل القاعدة في تفكير هملد ، ولم يؤة ميثاقه مع سمالين الى تغيير هذه القاعدة مطلقاً ، وإذا كان قد أجل العمل بوحيها فإنهذا التأجيل لم يكن إلا لفترة قصيرة جداً . إذ لم يمض شهران على توقيع الصفقة وعقدها . وعلى استغلالها في تحطيم بولندة ، حتى كان الفوهرر يصدر تعلياته الى جيشه ، بأن يعامل البلاد البولندية المحتلة على اعتبار انها « منطقة تجميع لعمليات مقبلة ». وكان هذا في الثامن عشر من تشرين الاول عام ١٩٣٩ ، وقد دو "نه

١ - كفاحي - هتلر ص ٢٥٤ .

هولدر في يومياته .

وبعد خمسة اسابيع ، أي في الثالث والعشرين من تشرين الشاني ، لم تكن روسيا غائبة عن أفكاره مطلقاً وهو يخطب فرقاءه العسكريين المترددين ، متحدثاً اليهم عن الهجوم في الغرب ، وراح يعلن لهم هذه الافكار قائلاً : « في وسعنا ان نقاوم روسيا عندما نكون طليقي اليدين في الغرب » ، وكانت فكرة الحرب في جبهتين ، التي ظلت الكابوس المسيطر على القادة العسكريين الالمان اكثر من قرن كامل ، الغالبة على تفكير هتلر في ذلك اليوم ولذا فقد تحدث عنها باسهاب وتطويل في ذلك اليوم ، فهو لا يريد ان يكرر الخطأ الذي وقع فيه الحكام الالمان السابقون ، وسيواصل التأكد من ان الجيش لن يحارب على اكثر من جبهة واحدة في وقت واحد .

ولذا كان من الطبيعي ، والحالة هذه ، بعد ان سقطت فرنسا ، وبعد ان طاردت جيوشه فلول الجيش البريطاني عبر القناة ، وبعد ان انتعشت آماله في انهيار بريطانيا المرتقب في كل لحظة ان يتجه باهتامه وتفكيره ثانية الى روسيا . فلقد افترض نفسه الآن متحرراً في الغرب ، إذ خيل إليه انه حقق الشرط الذي كان قد وضعه ليغدو في مركز يسمح له «بمقاومة روسيا» . وقد استفزت السرعة التي اتم فيها ستالين استيلاءه على دول البلطيق وعلى المقاطعتين الرومانيتين في حزران هتار الى اتخاذ قرار عاجل .

وفي وسعنا الآن ان نتابع الطريق التي أدت به الى اللحظة التي اتخذ فيها قراره هذا . ويقول يودل ان « القرار الرئيسي الجوهري » قد اتخذ « في وقت مبكر إبان الحملة في الغرب » (١) . ويتذكر العقيد وولتر وورليمونت نائب يودل في القيادة العامة للقوات المسلحة ، ان يودل أعلن في التاسع والعشرين من تموز في اجتماع عقده مع ضباط أركان حرب العمليات ان « الفوهرر يعتزم

١ - خطاب يودل في ٧ تشرين الثاني عام ١٩٤٣ - المؤامرة النازية والعدوان (١) ص ٧٩٥٠.

مهاجمة الاتحاد السوفياتي في خريف عام ١٩٤٠ » . وكان هذا اكثر بما يحتمل كايتل نفسه ، وقد ناقش هتلر في هذا الموضوع مناقشة حادة محاولاً اقناعه بأن صعوبة تحقيق الهجوم في الغرب لا تقوم بسبب رداءة الطقس فحسب بل وبسبب متاعب نقل القسم الأكبر من الجيش من الغرب الى الشرق . وعندما عقد هـــذا المؤتمر المشار الــيه في التاسع والعشرين من تموز ، ذكر وورليمونت « ان موعد الهجوم المقترح ضد روسياكان قد تأجل الى ربيع عام ١٩٤١ » (١).

ونحن نعرف الآن من يوميات هولدر (٢) ان الفوهرر كان لا يزال حتى قبل أسبوع واحد ، يرى إمكان القيام بالحلة على روسيا في الخريف ، إذا لم يتم بغزو بريطانيا في هذا الموعد . وطلب من براوختش في مؤتمر عسكري عقد في برلين في الواحد والعشرين من تموز بأن يشرع في الأعداد لهذه الحلة . ويبدو من رده على هتلر ان القائد العام للجيش وأركان حربه كانوا قد أولوا هذه المشكلة بعض تفكيرهم وان لم يكن كل هذا التفكير . فقد أبلغ براوختش الزعم بأن الحملة قد تستغرق « من اربعة الى ستة اسابيع » ، وان هدفها سيكون « هزم الجيش الروسي أو احتلال ما يكفي من الارض الروسية لإبعاد خطر وصول القاذفات السوفياتي الى برلين ، أو منطقة سيليزيا الصناعية ، مع اتاحة الفرصة لطائرات السلاح الجوي الألماني للوصول الى جميع الأهداف المهمة في الاتحاد السوفياتي » . السلاح الجوي الألماني للوصول الى جميع الأهداف المهمة في الاتحاد السوفياتي » . المانية ان تقوم بهذا العمل وقد وقوة يتراوح عددها بين الثانين والمائة فرقة المانية ان تقوم بهذا العمل وقد وقوة روسيا بما "يتراوح بين « خسين وخسة وسبعين فرقة صالحة » . وتشير الملاحظات التي دو "نها هولدر عن حديث براوختش اليه عما دار في الاجتاع الى انهمل تألم أشد الألم من خطوات ستالين في الاستيلاء على بعض الأراضي في الشرق ، وانه ، أي همتل ، يعتقد بأن الديكتاتور على بعض الأراضي في الشرق ، وانه ، أي همتل ، يعتقد بأن الديكتاتور

١ - شهادة وورليمونت المشغوعة باليمين في نورمبرغ في ٢١ تشرين الثاني عام ١٩٤٥ - المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص ٧٤١ ، واستجوابه في ١٢ تشرين الاول - المؤامرة النازية والعدوان الملحق (ب) ص ١٦٣٥ - ١٦٣٧ .

<sup>.</sup> ۲ ـ بوميات هولدر ـ في ۲۲ تموز ١٩٤٠ .

السوفياتي « يغازل انكلترا » لتشجيعها على الصمود ، وان كان لا يرى أية دلالة على ان روسيا تعتزم الدخول في الحرب ضد المانيا .

ودفعت خيبة الأمل في القيام بغزو بريطانيا ، هتار على ان يعلن لأول مرة لقادته العسكريين في المؤتمر الذي عقده معهم في « عشالنسر » في اليوم الأخير من شهر تموز عام ١٩٤٠ ، قراره بالحلة على روسيا . وقد شهد هولدر شخصياً ، هذا الاجتاع ودو "ن بنفسه وقائع ما دار فيه وملخص ما قاله سيد الحرب النازي (١) . وتحسر هذه الملاحظات النقاب عن ان هتار كان قد اتخهذ قراراً واضحاً بمهاجمة روسيا في الربيع المقبل ، وانه حدد في ذهنه أيضاً الأهداف السوقية الرئيسية . . . فقد كتب هولدر :

« قال هتلر ان آمال بريطانيا متركزة فيروسيا وأمريكا . فإذا تمكنا من تحطيم آمالها في روسيا ، فان آمالها في الثانية تتحطم تلقائياً إذ ان ازالة روسيا من الوجود تؤدي الى تقوية سيطرة اليابان في الشرق الأقصى الى حد كبير » .

وزاد اقتناعه بهذه الفكرة مع تكرار دراسته لها . فلقدرأى هتلر ان تصميم بريطانيا الحرون على مواصلة الحرب ناجم عن اعتادها على الاتحاد السوفياتي . . . « وأوضح ان شيئًا غريباً يحدث في بريطانيا . فلقد كسرت

التطورات السريعة في اوروبا الفربية ».

« ولا تحتاج روسيا الى اكثر من مجرد إشارة الى انكلترا بأنها لا ترغب في ان ترى المانيا قوية اكثر من اللزوم ، فآنذاك يسارع الانكليز كالغريق الى استعادة الأمل بأن الوضع قد يتبدل تبدلاً

١ - يوميات هولدر في ٣١ تموز - ١٩٤٠ .

كلياً في فترة تتراوح بين ستة وثمانية شهور .

« ولكن إذا تحطمت روسيا ، فإن آخر أمل لبريطانيايتحطم أيضاً ، وتغدو المانيا آنذاك سيدة أوروبا والبلقان .

« القرار . . وبالنظر الى جميع هـنه الاعتبارات ، يتوجب علينا ان نصفتي أمر روسيا في ربيع عام ١٩٤١ .

« و كلما أسرعنا في تحطيم روسيا، كلما كان هذا أجدى وأنفع»

\* \* \*

وشرع سيد الحرب النازي بعد ذلك يوستع في خططه الاستراتيجية التي كانت كما اتضح لقادته العسكريين قد شرعت تنضج في عقله منذ أمد ما، على الرغم من كل ما كان يشغله من احداث في الجبهة الغربية . وقال ان هذه العملية تكون جديرة بالجازفة إذا كان هدفها تحطيم الاتح\_اد السوفياتي بضربة ساحقة واحدة . ولا يكفي مطلقاً احتلال شطر كبير من الارض الروسية. وأكد هتلر ان هدفنا يجب أن يكون « تحطيم قدرة روسيا على الوجود » . وسيكون هناك زحفان أوليان ، أحدهما في الجنوب باتجاه كييفوحوض الدنييبر ، والثاني في الشمال عبر دول البلطيق ومن ثم باتجاه موسكو . وهناك يتلاقى الجيشان. وقد يتطلب الامر بعد ذلك عملية خاصة لضمان زيت حقول النفط, في باكو ، وكان مجرد التفكير بهذه الفتوحات الجديدة يثير هتار ، إذ كان قد أعد في فكره ما سيفعله فيها. وقال انه سيضم الى بلاده فوراً أو كرانيا وروسيا البيضاء ودول البلطيق ، ويوسع حدود فنلنده الى البحر الابيض الشمالي . وسيخصص لهذه العملية كلها (١٢٠) فرقة محتفظاً بستين فرقة للدفاع عن الغرب وإسكندينافيا . واقترح أن يبدأ الهجوم في أيار عام ١٩٤١ ، ويستغرقأشهر للانتهاء منه . وسينتهي الهجوم في الشتاء . وأضاف أنه كان يؤثر لو قام بهذا الهجوم هذا العام ولكن ثبتت استحالة تنفيذ هذا الرأي .

ومضى هولدر في اليوم التالي أي الأول من آب ، يعمل مع أركان حربه في إعداد الخطط اللازمة . وعلى الرغم من زعمه فيا بعد ، بأنه عارض فكرة

الهجوم على روسياكل المعارضة واضعاً إياها بالجنوب وإلا ان اليوميات التي دوّنها في تلك الآونة تحسر النقاب عن الحماس العظيم الذي اندفع فيه ينفذ المهمة الجديدة التي أوكلت إليه .

وراح التخطيط للحملة الجديدة يقطع أشواطاً بعيدة بدقة متناهية عرفت عن الألمان ، وذلك على ثلاثة صعدان ، أولها هيئة أركان حرب الجيش وثانيها صعيد أركان حرب العمليات الحربية بقيادة وورليمونت في القيادة العليا للقوات المسلحة وثالثها فرع التسلح والاقتصاد الذي يرئسه الفريق توماس في القيادة العليا للقوات المسلحة . وقد صدرت الأوامر الى الفريق توماس في الرابع عشر من آب من المشير غررنغ بأن الفوهرر يود ان يستمر تسلم السلع التي يطلبها الروس حتى ربيع عام ١٩٤١ ليس إلا (١) . وعهد الى مكتب توماس أيضا في إعداد دراسة مفصلة للصناعة والنقل ومراكز الزيت في الاتحاد السوفياتي على ان تصلح هذه الدراسة كدليل للأهداف العسكرية في الحرب ومن ثم كمرشد للادارة العسكرية في روسيا بعد انتهاء القتال .

وكان وورليمونت قد أصدر قبل بضعة أيام ، أي في التاسع من آب ، أول توجيه له لاعداد العدة لمناطق توزيع القوات العسكرية في الشرق ، استعداداً للقفز على الروس.وقد أطلق على هذه العملية الاسم الرمزي « البناءفي الشرق » . وأمر هتلر في السادس والعشرين من آب عشر فرق للمشاة وفرقتين مدرعتين بأن تتجه كلها من الغرب الى بولندة . واشترط تركيز الوحدات المدرعة في الأقسام الجنوبية الشرقية من بولندة حتى تتمكن من التدخل عند الضرورة

ا - يؤكد توماس في تقريره عن هذا الموضوع ان الروس كانوا جد دقيقين في تسليم ما تطلبه المانيا من سلع في الاوقات المعينة . ويقول ان الروس ظلوا في الحقيقة « حتى بداية الهجوم على هذه الدقة » ) ويلاحظ مع شيء من السخرية ان « شحنات المطاط الهندي من الشرق الاقصى قد تم نقلها حتى في بضعة الايام الاخيرة على قطارات الشحن الروسية السريعة على صكة حديد سيبريا . » ( المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ١٠٨٣ .

لحاية حقول الزيت في رومانيا (١) . ولم يكن من السهل نقل قوات ضخمة الى الشرق (٢) دون إثارة مخاوف ستالين وشكو كه التي سرعان ما تثور اذا ما عرف بها ، وكان الألمان جد حريصين على ان لا يعرف ستالين بهذه الاحتشادات . ولما كان من المحتوم ان تعرف روسيا ببعض هذه الحركات ، فقد صدرت الأوامر الى الفريق ايرنست كويسترينغ ، الملحق العسكري الالماني في موسكو ، لإبلاغ أركان الحرب السوفيات ، بأن القضية لا تعدو استبدال عدد من الجنود الكبار في السن بآخرين من الشبان للافادة من أولئك في الاعمال الصناعية . وأصدر يودل في السادس من ايلول ، توجيها آخر ، يتضمن تفصيلات وافية عن الأساليب يودل في السادس من ايلول ، توجيها آخر ، يتضمن تفصيلات وافية عن الأساليب التي يجب اتباعها لخداع الروس والتعمية عليهم . وقال في توجيهه : « ومن الواجب ان لا يخلق هذا التجميع للقوات أي انطباع لدى الروس بأننا نعد العدة للقيام بهجوم في الشرق » (٣) .

ورغب هتلر في ان لا تحس القوات المسلحة بالتكاسل والاسترخاء بعدما حققته من انتصارات رائعة في الصيف توجت هاماتها بأكاليل الغار ، وأصدر نتيجة لرغبته هذه توجيها شاملا وسريا للغاية في الثاني عشر من تشرين الثاني عام ١٩٤٠ ، حدد فيه المهام العسكرية التي سيكلفها بها في أوروبا وخارجها. وسنعود بعد قليل الى بعض هذه المهام . أما ما يهمنا منها الآن فالجزء الخاص بالاتحاد السوفياتي إذ ورد فيه ما يلي :

« لقد شرعنا في محادثات سياسية نهدف من ورائها الى ايضاح

ا - يوميات الحرب الاركان حرب العمليات في القيادة العليا للقوات المسلحة بتاريخ ٢٦ أب عام ١٩٤٠ ، وقد اقتبست من « محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٠) ص ٢٩٥ - ٥٥٠) . » ٢ - كان الالمان قد احتفظوا في بولندة بسبع فرق ليس الا ، بينها فرقتان نقلتا الى الفرب اثناء حملة الربيع ، وقال هولدر أن القوات هناك لم تكن كافية حتى للقيام بالإعمال الجمركية المادية ، ولو قام نستالين بمهاجمة المانيا في حزيران عام ١٩٤٠ ، لكان في امكان الجيش الاحمر أن يصل برلين قبل أن تتمكن المانيا من اعداد أية مقاومة منظمة .

 $<sup>\</sup>Upsilon$  – شهادتا وورليمونت ( المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص V(1) - V(1) . وتوجيه يودل ( نفس المصدر  $(\Upsilon)$  ص V(1) - V(1) .

موقف روسيا في الوقت الحاضر . ومهما كانت نتيجة هذه المحادثات، من الواجب اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للشرق، والتي أمرت بها شفوياً فيا سبق، والمضي في اتخاذها .وستصدر التعليات المتعلقة بهذه الاستعدادات فيا بعد، حالما يقدم إلي "الجيش خطته العسامة للعمليات لإقرارها » (١) .

ووصل مولوتوف في نفس ذلك اليوم ، أي الثاني عشر من تشرين الثاني الى برلين ليواصل مع هتار نفسه هذه المحادثات السياسية .

# مولوتوف في برلين

ظلت العلاقات تسير من سيى، الى أسوأ بين برلين وموسكو عدة أشهر. وكان من حق هتلر وستالين ان يخدعا أي فريق ثالث ، ولكن لم يكن من حقها مطلقاً أن يخدع الواحد منها الآخر . ولم يكن في وسع هتلر أن يحول بين الروس وبين الاستيلاء على دول البلطيق وعلى مقاطعتي بسارابيا وشمالي وكوفينا الرومانيتين، وقد أدى عجزه هذا الى المزيد من نقمته وغضبه . وكان لا بد من وقف الزحف الروسي نحو الغرب ، ولا سيا في رومانيا ، التي يؤلف زيتها مصدراً حيوياً لألمانيا ، نظراً لأن الحصار البريطاني المفروض عليها يحول بينها وبين استيراد المترول بحراً .

وراحت المجر وبلغاريا وغبة في اضافة تعقيدات أخرى الى مشكلة هتلر ، تطالبان ببعض الأراضي من رومانيا . وأعدت المجر في الحقيقة عدتها عندما اقترب صيف عام ١٩٤٠ من نهايته ، للمضي الى الحرب لاستعادة ترانسلفانيا التي كانت رومانيا قد اقتطعتها منها بعد الحرب الكونية الأولى . وأدرك هتلر ان

مثل هذه الحرب ستعزل المانيا عن مصدرها الرئيسي للزيت الحام ، وقد تؤدي الى دخول الروس لاحتلال رومانيا كلها ، وحرمان الرايخ بصورة دائمة من الزيت الروماني .

وقد تردي الوضع الى حد ينذر بالخطر في الثامن والعشرين من آب ، مما دفع هتلر الى اصدار الأمر لخس فرق مدرعة وثلاث فرق آلية بالإضافة الى قوات المظليين والهابطين من الجو (قوات تنقلها الطائرات) بأن تكون كلها على قدم الاستعداد للاستيلاء على حقول الزيت الرومانية في الأول من ايلول (۱). وتشاور في نفس اليوم مع ريبنتروب وشيانو في «عش النسر » ثم أوفدهما الى فييناحيث أمرهما بفرضال قانون على وزيري خارجية المجر ورومانيا لقبول تحكيم المحور في نزاعهما . وقد تم انفاذ هذه المهمة دون كبير عناء ، بعد ان عنف ريبنتروب كلا من الفريقين المتنازعين تعنيفاً حاداً . وقبل المجريون والرومانيون في الثلاثين من آب وفي قصر « البيلفيدير » في فيينا التسوية التي وضعها المحور . وعندما رأى ميهاي مانويليسكو وزير خارجية رومانيا الخريطة التي تقضي باعادة نحو من ميهاي مانويليسكو وزير خارجية رومانيا الخريطة التي تقضي باعادة التي نصف ترانسلفانيا الى المجر ، أغمي عليه ، وسقط فاقد الوعي على المنضدة التي كان التوقيع على الاتفاق يجري فوقها ، ولم يفق من غشيته إلا بعد ان حاء الأطباء واستخدموا الكافور في انعاشه (۲) . وتلقت رومانيا نتيجة تعقلها في الظاهر ، ونتيجة الرغبة في اعطاء هتلر المبرر القانوني لتحقيق مشاريعه المقبلة في الظاهر ، ونتيجة الرغبة في اعطاء هتلر المبرر القانوني لتحقيق مشاريعه المقبلة في

ا - يوميات القيادة العليا للقوات المسلحة في ٢٨ آب ( محاكات كبار مجرمي الحرب (١٠) ص ٢٦٥ - ٣٦٥ ) .

٢ - يوميات شيانو ص ٢٨٩ . كلف هذا الحادث الملك كارول الروماني عرشه . ففي السيادس من ايلول اضطر الملك الى التنازل عن العرش ، لمصلحة ولده ميشيل البالغ من العمر ثمانية عشر عاما ، ثم فر مع عشيقته الحمراء الشعر ماجدا لوبيكو في قطار خاص يضم عشر عربات محملا اياه ما يمكن وصفه « بمنهوبات » القصر الملكي عبر يوغوسلافيا الى سويسرا . واصبح الفريق ايوني انطونسكو ، زعيم « الحرس الحديدي » الفساشي وصديق هتلسر ، ديكتاتورا في البلاد .

الحقيقة ، الضَّمانات من المانيا وايطاليا ، لما تبقَّى من بلادها (١) .

وسرعان ما ألقى هتلر الضوء على هذه « المشاريع المقبلة » أمام من يثق بهم ثلاثة اسابيع من توقيع الاتفاق . فقد أصدر في العشرين من ايلول توجيها في منتهى السرية ، يأمر بموجبه بإيفاد « بعثات عسكرية » الى رومانيا . .

« ستكون مهمة هذه البعثات أمام العالم ، توجيه رومانيا الصديقة في إعادة تنظيم قواتها المسلحة وتدريبها .

« أما المهمة الحقيقية التي يجب ان لا يعرف بها الرومانيون ولا حتى قواتنا فهي :

١٠ - حماية منطقة ابار الزيت ..

« ٢ – اعداد العدة لتوزيع قواتنا من القواعد الرومانية مع القوات الرومانية نفسها في حالة اضطرارنا لمحاربة روسيا السوفاتية » (٢).

وكان هذا الاجراء كافياً لضمان الجناح الجنوبي للجبهة الجديدة التي بدأ هتلر يصورها في عقله .

واستاءت موسكو من عملية التوزيع في فيينا ولا سيا من الضانة الالمانية لما تبقى من رومانيا ، وكان معظم استيائها منصباً على عدم استشارتها . وعندما قام شولنبرغ بزيارة مولوتوف في الأول من ايلول ، ليقدم إليه مذكرة عاجلة من ريبنثروب يحاول فيها ان يشرح وان يبرر ما وقع في فيينا ، روى السفير ان و الوزير السوفياتي كان متحفظاً بالنسبة الى ما ألفه في مقابلاته السابقة » ولكن هذا التحفظ لم يكن قوياً الى الحد الذي يحول بينه وبين الاحتجاج شفوياً بصورة عنيفة . فقد اتهم الحكومة الالمانية بنقض المادة الثالثة من الاتفاق النازي — السوفياتي ، التي تدعو الى التشاور بين الفريقين، وبمواجهة روسيا « بالأمر الواقع»

١ .- شملت الضمانات جميع رومانيا باستثناء دبروجه الجنوبية التي ارغمت رومانيا
 على التنازل عنها لبلغاريا

٢ \_. المؤ امرة النازية والمدوان (٦) ص ٨٧٣٠

الذي يتعارض مع التأكيدات الالمانية المتعلقة « بالقضايا ذات المصالح المشتركة» ١. وهكذا بدأ اللصوص ٤ كا هي العادة في مثل هذه الأحوال يتصارعون على اقتسام الغنائم.

وأخذ التفاهم يزداد حدة وعنفا يوما بعد آخر . فقد أبرق ريبنتروب في الثالث من ايلول ببرقية مطولة الى موسكو ينفي فيها ان المانيا قد نقضت ميثاق موسكو ، ويتهم روسيا بأنها هي التي فعلت ذلك باستيلائها على دول البلطيق وعلى المقاطعتين الرومانيتين دون مشاورة برلين . وكانت المذكرة الألمانية مصوغة في عبارات قاسية ولذا فقد رد عليها الروس في الواحد والعشرين من ايلول بمذكرة لا تقل عنها عنفا وقسوة ، لا سيا وان الفريقين قد تحولا الآن الى عرض شكاواهما في وثائق خطية ، وقد أكد الرد السوفياتي ان المانيا هي التي ناقضت الميثاق وحذر من ان روسيا مازالت تحتفظ بمصالح لها في رومانيا، ثم انتهى الى اقتراح ينطوي على الهزء والسخرية ، إذ يعلن ان الحكومة السوفياتية على استعداد ينطوي على المند الخاص بالتشاور أو حذفه من المعاهدة كلية ، إذا كانت حكومة الرايخ ترى في هذا البند أمراً يسبب لها « الضيق والعنث وتقييد اليدين » (٢) .

وقد ثارت شكوك الكرملين من هتلر بصورة متزايدة من جراء حادثين وقعا في شهر ايلول . فقد أبرق ريبنتروب الى شولنبرغ في السادس عشر من الشهر يطلب اليه ان يقوم بزيارة مولوتوف وان يبلغه عرضاً بأن المانيا تعتزم ارسال نجداتها الى شمال النروج عن طريق فنلندة ، وبعث وزير خارجية النازي بعد بضعة ايام أي في الخامس والعشرين من ايلول ببرقية أخرى الى السفارة في موسكو وجهها هذه المرة الى القائم بالأعمال إذا كان شولنبرغ قد جاء برلين في الجازة . وقد نص بصراحة على هذه البرقية بأنها «سرية ومكتومة للغاية » الجازة . وقد نص بصراحة على هذه البرقية بأنها «سرية ومكتومة للغاية » كا أرفقت بتعليات واضحة بأن لا تنفذ إلا في اليوم التالي عندما يتلقى القائم

١ – العلاقات النازية – السوفياتية ص ١٧٨ – ١٨١ .

٢ - الملاقات النازية السوفياتية ص ١٨١ - ١٨٣ و ص ١٩٠ - ١٩٤ .

بأعمال السفارة من برلين كلمة « السر » إما عن طريق الهاتف أو البرق (١٠. وقد طلب الى الدبلوماتي الالماني ان يبلغ مولوتوف ان اليابان وايطاليا والمانيا ستوقع « في غضون بضعة الأيام التالية » حلفاً عسكرياً في برلين . وسيتضمن الحلف نصاً خاصاً ، على أنه غير موجه ضد روسيا ... وأوضح ريبنتروب في برقيته :

« ان هذا الحلف موجه ضد دعاة الحرب الامريكيين ليس إلا. وبالطبع لن يكون هذا الهدف صريحاً في المعاهدة ، ولكن في وسع المرء ان يصل الى هذا الاستنتاج من قراءة بنوده دون شك. والهدف الوحيد منه هو حمل تلك العناصر التي تشدد الضغط لإدخال امريكا في الحرب ، على التعقل ، باتهامها بصراحة بأن دخول امريكا الصراع الحالي ، سيؤدي بصورة آلية رتيبة الى وقوفها موقف العداء الحربي من ثلاث دول عظيمة » ٢.

وثارت شكوك الوزير السوفياتي الشديد التحفظ ، عندما حمل اليه فيرنو فون تيبلسكيرش ، القائم الأعمال الألماني هذه الأنباء عشية السادس والعشرين ايلول ، لا سيا وان هذه الشكوك كانت قد بدأت تزدهر ، كا تزدهر الورود في حزيران . وراح يقول لزائره فوراً بذلك الاهتام المتعالم بالتفاصيل الذي كثيراً ما ضايق كل من تفاوض معه من أعداء وأصدقاء ؛ بأن المادة الرابعة من اتفاق موسكو تخول الحكومة السوفياتية ؛ الحق في الاطلاع على نص هذا الميثاق العسكري الثلاثي قبل توقيعه ، مضيفاً الى ذلك قوله : « والاطلاع على أية ملاحق سرية فعه أيضاً » .

ورغب مولوتوف أيضاً في أن يعرف المزيد عن الاتفاق الألماني مع فنلندة ، لنقل القوات الالمانية عبر تلك البلاد ، وهو الاتفاق الذي سمع عنه أكثر ما سمغ

١ \_ العلاقات النازية السوفياتية ص ١٨٨ \_ ١٨٩ .

٢ \_ العلاقات النازية السوفياتية ص ١٩٥ - ١٩٦٠

من الصحف بما في ضمنها برقية نقلتها وكالة الصحافة المتحدة من برلين. وأضاف مولوتوف ان موسكو قد تلقت في غضون الأيام الثلاثة الاخيرة أنباء عن نزول القوات الألمانية في ثلاث موانىء فنلندية على الأقل « بدون ان تبلغها المانيا شيئًا عن ذلك. ثم مضى يقول:

« وتود الحكومة السوفياتية ان تتلقى نص الاتفاق الذي سمح بمرور تلك القوات عبر فنلندة ، بكل ما فيه من أجزاء سرية ... وان تبلغ رسمياً الهدف من هذا الاتفاق ، وضد من هو موجه ، والأهداف التي يحققها » . .

وأحس الجميع في برلين حتى ريبنتروب البليد نفسه ، بالحاجة الى تهدئة الاتحاد السوفياتي ، فراح يبرق في الثاني من تشرين الاول الى موسكو بنص ما دعاه بالاتفاق مع فنلندة . وعاد فأكد ان الميثاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه تم في غضون ذلك ليس موجها ضد الاتحاد السوفياتي ، وأعلن بكل « إخلاص » ان ليس ثمة « أية ملاحق أو اتفافات سرية لهاذا الميثاق » " . وأصدر ريبنتروب أيضاً تعلياته الى تيبلسكيرش في السابع من تشرين الأول ، لإبلاغ مولوتوف «بصورة عرضية ايضاً بأن المانيا تعتزم ايفاد « بعثة عسكرية »

١ - العلاقات النازية - السوفياتية ص ١٩٧ - ١٩٩ .

١٩٤٠ على الميثاق الثلاثي في برلين في السابع والعشرين من ايلول ١٩٤٠ ، في حفلة كانت اشبه بالتمثيليات الساخرة ، وقد وضعتها في مكان آخر ( كتاب يوميات برلين للمؤلف ص ٣٣٠ – ٣٣٥) ، وقد اعترفت اليابان في المادتين الاولى والثانية من الميثاق « بزعامة المانيا وايطاليا في اقامة النظام الجديد في اوروبا » ، واعترفت الدولتان بزعامة اليابان في تحقيق نفس الفرض في آسيا الشرقية الكبرى ، ونصت المادة الثالثة على المساعدة المتبادلة في حالة تعرض اي من الدول الثلاث الموقعة للهجوم من الولايات المتحدة وان لم ينص صراحة على السمها ، وانما اكتفى بتعريفها ، وبدا لي من هذا الميثاق كما دونت في يومياتي في ذلك اليوم في بر ، ، ان ابرز ما فيه هو ما يرنو اليه من ان هتلر بات مقتنما من ان الحسرب ستكون طويلت وتوصل شيانو الذي وقع الميثاق نيابة عن ايطاليا الى نفس النتيجة ( يوميات شيانو ص ٢٩٦) ، وعلى الرغم من كل ما صدر من نفي ، فان الفاية من الميثاق كانت تهدف كذلك الى تحدير الاتحاد السوفياتي .

٣ - العلاقات النازية - السوفياتية ص ٢٠١ - ٢٠٣ .

الى رومانيا . وعندما تلقى رد فعل مولوتوف المنطوي على التشكك بالنسبة الى هذه المعلومات الجديدة ، إذ استفهم الوزير السوفياتي عن عدد القوات التي تعتزم إرسالها الى رومانيا (١) ، راح ريبنتروب يبعث في الثالث عشر من تشرين الأول برسالة مطولة الى ستالين محاولاً تهدئة ما يحس به السوفيات من قلق تجاه المانيا (٢) .

وكانت هذه الرسالة ، كا يتوقع المرء ، أطروحة في البلاهة والغرور ، تحتشد بالسخف والأكاذيب وتشويه الحقائق. فهو ينحو باللوم على انكلترا لقيام الحرب، ويحملها مسؤولية كل ما وقع حتى الآن ، ويعود فيؤكد شيئاً واحداً . . وهو « اننا قد كسبنا الحرب، ولم تعدالقضية إلا مجرد وقت ومدى ما تستطيع فيه انكلترا ان تتحمل قبل ان تعترف بالانهيار » وهو يصف الحركات الألمانية ضد روسيا في كل من فنلندة ورومانيا ، وكذلك في الميثاق الثلاثي على انها نعم من المانيا لروسيا ويضيف ان الدبلوماتية البريطانية ووكلاء بريطانيا السريين يحاولان في غضون ذلك خلق الفتنة بين روسيا والمانيا . وراح يقترح على ستالين لإحباط هذه المحاولات ايفاد مولوتوف الى برلين « ليشرح له الفوهرر شخصياً آراءه في موضوع صياغة العلاقات المقبلة بين البلدين » .

وأشار ريبنة وب بطرف خفي الى ما قد تعنيه هذه الآراء ... انها لا تعني أقل من اقتسام العالم بين الدول الأربع الجماعية .. ثم مضى يقول :

« ويبدو ان رسالة هذه الدول الأربع ، وهي الاتحاد السوفياتي وايطاليا واليابان والمانيا ، وضع سياسة طويلة المدى ، عن طريق تحديد مصالحها كلها عن نطاق عالمي » .

١ \_ الملاقات النازية \_ السوفيانية ص ٢٠٦ - ٢٠٠ ٠

٢ \_ الفلاقات النازية السوفياتية ص ٢٠٧ \_ ٢١٣ ٠

وأوحى له بارسال برقية غاضبة الى شولنبرغ يطلب اليه فيها معرفة الاسباب التي حالت دون وصول رسالته حتى السابع عشر من الشهر ، ولماذا « على الرغم من معرفته بأهمية محتويات هذه الرسالة »، لم يقم بتسليمها الى ستالين شخصيا وانما اكتفى بتسليمها الى مولوتوف (۱) . ورد ستالين في الثاني والعشرين من تشرين الأول برسالة كانت ودية للغاية في لهجتها . وقد جاء في هذا الرد ما يلي : «يعترف مولوتوف أنه مدين لك بزيارة لبرلين ، وعلى هذا فهو يقبل دعوتك لزيارتها » (۲) . ويبدو ان هذا اللطف من جانب ستالين لم يكن اكثر من مجرد قناع . فقد ابرق شولنبرغ الى برلين بعد بضعة ايام يقول ان الروس قد احتجوا على ان المانيا ترفض تسليمهم المواد الحربية في الوقت الذي يبعثون فيه بالاسلحة الى فنلندة ، وقال شولنبرغ في برقية ايضاً يا ان هذه هي المرة الأولى التي يتحدث الى فنلندة ، وقال شولنبرغ في برقية ايضاً يا ان هذه هي المرة الأولى التي يتحدث الى فنلندة ، « ۳)

\* \* \*

« انه يوم عبوس قاتم . وقد وصل مولوتوف وكان استقباله رسمياً ينطوي على الفتور والجمود . وبدا وهو يقطع شارع «اونتردن لندن » بسيارته متجها الى السفارة السوفياتية كمدير مدرسة ريفية كادح وعادي . ولكن ليس ثمة من شك في ان نجاحه في البقاء حيا في منافسات الكرملين على « قطع الرقاب » يوحي بأن في الرجل شيئاً ما . . ويتحدث الألمان صراحة عن رغبتهم في الساح لموسكو بتحقيق الحلم الروسي القديم السيطرة على مضائق البوسفور والدردنيل ، في الوقت الذي يحتلون هم فيه ما تبقى من البلقان

١ \_ العلاقات النازية السوفياتية \_ نص برقية ريبنتروب الغاضبة ص ٢١٤ .

٢ \_ العلاقات النازية السوفياتية \_ نص رد ستالين ص ٢١٦٠

٣ \_ الملاقات النازية السوفياتية ص ٢١٧ .

### كرومانيا ويوغوسلافيا وبلغاريا .. »

بهذه العبارة استهليّت يوميتي في برلين بتاريخ الثاني عشر من تشرين الثاني عام ١٩٤٠. ويبدو ان حديث الألمان الصريح كانصحيحاً الى حد كبير ، بالنسبة الى ما حدث . فنحن نعرف اليوم عن هذا الاجتاع الغريب والقدري ، كما حدث اكثر مما كان باستطاعتنا ان نعرف ، ويرجع الفضل في ذلك الى الوثائق الألمانية الرسمية المصادرة التي يعثر المرء فيها على ما دو نه الألمان من وقائع هذا الاجتاع الذي استغرق يومين على النحو الذي دو نه فيه الدكتور شميدت الموجود في كل مكان . (١)

وكان ريبنتروب في الاجتاع الأول الذي دار بين وزيري الخارجية قبل ظهر الثاني عشر من تشرين الثاني ، في حالة مزاجية تعتبر من اكثر حالاته تفاهة وغروراً ، ولكن سرعان ما تمكن مولوتوف من سبر غوره ومعرفة حقيقة ما يجري الألمان وراءه . وقد بدأ ريبنتروب حديثه قائلاً : « لقد هزمت انكلترا ، وغدا الموضوع قضية وقت ليس إلا ، عندما تعترف اخيراً بهزيتها . . . فلقد جاءت اخيراً بداية النهاية بالنسبة الى الامبراطورية البريطانية » . ومضى يقول ان البريطانيين ما يزالون يأملون في العون يأتيهم من امريكا ، ولكن « دخول الولايات المتحدة في الحرب لم يعد ذا شأن بالنسبة الى المانية ، اذ ان المانيا وايطاليا لن تسمحا لأي « انكلو – سكسوني » بأن يطأ القارة الأوروبية ثانية . . . ولا تدرس دولتا المحور الآن والحالة بؤلف هذا التصميم أية مشكلة عسكرية . . ولا تدرس دولتا المحور الآن والحالة هذه الطريقة التي تستطيعان فيها كسب الحرب ، بل الطريقة التي يمكن بواسطتها انهاء هذه الحرب التي كسمها المحور بالسرعة الممكنة » .

ا \_ مذكرة عن اجتماعات مولوتوف بريبنتروب وهنلر في ١٢ \_ ١٣ تشرين الثاني عبام 15.00 و ان لم يقصد هو تأييدها ويقول تشرشل الله تلقى وصفا من ستالين في آب عام 1937 عن المحادثات النبي اجراها مولوتوف في برلين ثم يمضي قائلا : « وهي لا تختلف في جوهرها عن السجلات الالمانية على الرغم من انها اكثر قوة ودقة » ( تشرشل \_ ملكرات \_ الجزء الثاني ص 000 م

وراح ريبنتروب ، يوضح ان الحالة وقد باتت على هذا النحو ، تتظلب الآن من الدول الأربع الكبرى وهي روسيا والمانيا وايطاليا واليابان ان تحدد « مناطق نفوذها » . وقد توصل الفوهرر الى الاستنتاج بأن الطبيعة تقضي بأن تتوسع الدول الاربع « باتجاه الجنوب » . وقد شرعت اليابان فعلا بالاتجاه جنوبا ، كافعلت ايطاليا نفس الشيء ايضاً ، بينا ستجد المانيا بعد ان تقيم « النظام الجديد » في اوروبا الغربية ، المجال الحيوي الاضافي لها في « اواسط افريقيا . وقال ريبنتروب «أنه يتسائل » ما اذا كانت روسيا لن « تتجه ايضاً نحو الجنوب للوصول الى منفذها الطبيعي الى البحار الفسيحة ، وهو المنفذ الذي كان متناهيا في الأهمية بالنسبة لها » .

وقاطعه مولوتوف ببرود قائلاً : « أي بحر تقصد ؟ » .

وكان هذا السؤال غريباً بالاضافة الى ما فيه من حرج ، وهو ما تعلمه الألمان في غضون الست والثلاثين ساعة المقبلة من احاديث لا تنتهي مع هذا البلشفي العنيد والدقيق والكثير الكلام. واسقط في يد ريبنتروب فترة من البلشفي العنيد والدقيق والكثير الكلام أو بدلاً من ان يرد مباشره على هذاالسؤال، راح يتحدت باسهاب عن « التبدلات العظيمة التي ستقع في جميع اطراف العالم بعد الحرب» ، وقال هاذراً ان الشيء المهم هو « ان الفريقين الشريكين في الميثاق الروسي الألماني قد افلحا في تحقيق بعض النتائج الطبيعية ، وان في وسعها ان يستمرا في تحقيق مثل هذه النتائج » وعندما أصر مولوتوف على الحصول من رد لسؤاله البسيط ، أجاب ريبنتروب اخيراً بأن « المنفذ الأنفع لروسيا على المدى الطويل للوصول الى البحر ، يقوم باتجاه الخليج الفارسي وبحر العرب» . ويقول الذكتور شميدت الذي شهد الاجتاع ودون وقائعه ، ان مولوتوف كان يحلس دون « ان يستطيع المرء تمييز ما يفكر فيه من تعبيرات وجهه » أ كان يجلس دون « ان يستطيع المرء تمييز ما يفكر فيه من تعبيرات وجهه » أمران ولم يتحدث إلا القليل ، واقتصر قوله في النهاية على ان « الدقة والحرص » أمران في تحديد مناطق النفوذ « ولا سيا بين المانيا وروسيا » . ويبدو ان

۱ - بول شميدت ترجمان هتلر - ص ۲۱۲ .

المفاوض السوفياتي الداهية ظل يختزن ما لديه حتى يقابل هتلر الذي اجتمع اليه بعد الظهر . وقد تبين ان هذا الاجتماع كان بالنسبة الى سيد الحرب النازي الواسع الجبروت ، تجربة فذة في نوعها ، ومثيرة للدهشة ومحطمة للأعصاب ونحسة للأمل .

وكان هتلر في مقابلته هذه لا يقل غموضاً عن وزير خارجيته ، ولربها كان اكثر منه استعلاء . وقد بدأ كلامه قائلا ان المانيا ستوجه « الضربة القاضية ضد انكلترا » فور تحسن الطقس . واضاف قائلا: « ولكن هناك مشكلة امريكا بكل تأكيد » . ومع ذلك فلا تستطيع هذه ان « تهدد حرية الدول الاخرى قبل عام ١٩٧٠ أو عام ١٩٨٠ . فلا شأن لها لا في اوروبا ولا في افريقيا أو آسيا ، وهو تأكيد سرعان ما قاطعه مولوتوف ليعلن موافقته عليه . ولكنه لم يتفق مع متلر في الكثير بما قاله ايضاً . اذ عندما انتهى الزعم النازي من عرضه المسهب لبعض التعليهات المفرحة ، مؤكداً عدم وجود خلافات جوهرية بين البلدين في سعيها لتحقيق ما يطمحان اليه في زحفها المشترك « نحو منافذ المحيطات » ، رد مولوتوف بأن « بيانات الفوهرر لا تمدو ان تكون ذات طبيعة عامة » . واضاف مولوتوف بأن « بيانات الفوهرر لا تمدو ان تكون ذات طبيعة عامة » . واضاف انه يود الآن ان يعرض آراء ستالين الذي زوده عند مغادرته موسكو « بتعليات دقيقة واضحة » . وسرعان ما كشف اوراقه امام الديكتاتور الالماني بشكل لم دقيقة واضحة » . وسرعان ما كشف اوراقه امام الديكتاتور الالماني بشكل لم يكن هذا ، كا روت الوقائع التي دو "نها شميدت مستعداً له .

واستذكر شميدت فيما بعد هذا الاجتماع فقال : «لقد انهالت الاسئلة على هتلر ، بطريقة لم يسبق قط لأي زائر اجنبي ان تحدث بها في حضوري لهتلر .» (١)

كان موتولوف راغباً في ان يعرف ماذا تريد المانيا من حركاتها في فنلندة. وما الذي تعنيه كلمة النظام الجديد في اوروبا وآسيا ، وما هو الدور الذي سيعطي للاتحاد السوفياتي في هذا النظام ؟ وما هي « أهمية » الميثاق الثلاثي ؟ ومضى يقول « يضاف الى هذا ان ثمة قضايا يجب ايضاحها بالنسبة الى مصالح روسيا في البلقان والبحر الأسود بالنسبة الى بلغاريا ورومانيا وتركيا . وانهى حديثه

۱ \_ بول شمیدت \_ ترجمان هتلر ص ۲۱۶

قائلًا بأنه يود ان يسمع من الفوهرر بعض الردود « والأيضاحات » .

ويبدو ان هتار قد فوجىء بهذه الأسئلة لأول مرة في حياته ، فلم يستطع الرد عليها ، واقترح تأجيل الاجتماع « نظراً لاحتمال وقوع انذار بالغارة الجوية » مع الوعد بأن يدخل مع زائره في نقاش طويل في اليوم التالي .

وهكذا تأجل الشجار الى اليوم التالي ، ولم يستبعد ، وعندما استأنف هتلر ومولوتوف حديثها في الصباح التالي ، كان الوزير الروسي عنيفاً لا يلين . وبدأ حديثه بفنلندة ، التي سرعان ما اشتبك الرجلان في شجار عنيف ومريرحولها. وطلب مرلوتوف ان تسحب المانيا قوتها فوراً من فنلندة . ونفى هتلر « ان تكون الجيوش الألمانية محتلة لها . » ، وأكد انها تمضي من هناك الى النروج ، ولكنه يود ان يعرف « هل تعتزم روسيا ان تحارب فنلندة » . وتقول الوقائع الالمانية المدورة أن مولوتوف حاول التملص من الرد على هذا السؤال ، وان هتلر اعتبر جوابه غير مرض .

وراح هتلر يصر قائلاً: « يجب ان لا تقع حرب في البلطيق ، اذ ان مشل هذه الحرب ستعرض العلاقات الألمانية – الروسية للتوتر » . وعاد يضيف بعد لحظة واحدة ان هذا التوتر قد يؤدي الى نتائج لا يتوقعها احد » . ثم راح يسأل زائره قائلاً: « على أي حال ماذا يطلب الاتحاد السوفياتي من فنلندة بعد كل ما أخذه منها » ؟ انه يود ان يعرف ، ورد الزائر بأن الاتحاد السوفياتي يود « تسوية معها على غرار ما وقع في بسارابيا » ، أي ضمها اليه . ويبدو ان رد فعل هتلر على هذا القول قد ازعج الزائر الروسي الجامد الذي لا يتأثر أبدأ فسارع يسأل هتلر ابداء رأيه فيا قاله .

وحاول الديكتاتور بدوره ان يتملص من الرد الصريح فأجاب بأنه لا يسعه إلا ان يكرر ما سبق له قوله من « ان الحرب يجب ان لا تقع مع فنلندة ، اذ ان مثل هذا النزاع قد يترك آثاراً بعيدة المدى ، لا تدرك الآن » .

ورد مولوتوف قائلاً : « يؤدي هذا الوضيع والحالة هذه الى دخول عامل جديد في النقاش ... »

ويبدو ان هذا الشجار قد احتد في هذه اللحظة ، حتى ان ريبنتروب ، أحس بالهلم فسارع الى التدخل ، قائلاً ، حسب الرواية الالمانية ، « بأن ليس ثمة من داع في الحقيقة ابداً ، لخلق مثل هذه المشكلة حول موضوع فنلندة . ويبدو ان القضية لا تعدو ان تكون مجرد سوء تفاهم » .

واستغل هتلر هذا التدخل الذي جاء في وقت المناسب ، ليحول دفة الحديث بسرعة الى موضوع آخر . وراح يفكر أو ليس في امكانه اغراء الروس بالمنهوبات التي لا حد لها ولا حصر ، والتي ستتوافر مسع انهيار الامبراطورية البريطانية ؟ ثم قال : « دعنا نتحو ل الآن الى البحث في مواضيع اكثر اهمية . ثم قال :

« بعد ان يتم احتلال انكلترا ، ستصبح الامبراطورية البريطانية مجرد اقطاعية تضم اربعين مليون كيلو متر مربع من انحاء العالم ، وفي حالة من الافلاس . وسيغدو في مكنة روسيا ان تعثر في هذه الاقطاعية المفلسة على المنفذ الذي تريده الى البحار المفتوحة والتي لا يلحق بها التجمد . . . فلقد كانت اقلية لا يعدو تعدادها خمسة واربعين مليونا من السكان تتحكم حتى الآن في نحو من ستهائة مليون انسان يقيمون في الامبراطورية البريطانية . وهو على وشك تحطيم هذه الاقلية . . . وتنشأ في مثل هذه الظروف احتالات واسعة تشمل العالم بأسره . . . وعلى جميع الدول التي يهمها أمر هذه الاقطاعية المفلسة ان توقف كل ما بينها من خلافات ، وان تحصر اهتامها في تجزئة الامبراطورية البريطانية . وينطبق هذا القول على كل من المانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا واليابان » .

ولكن الزائر الروسي البارد كالثلج والجامد العواطف لم يتأثر كما يبدو بهذه « الاحتالات العالمية الواسعة » على الرغم مما فيها من اشراق، كما لم يبد مقتنعاً كالألمان ، وهو ما عاد يؤكده بعد لحظات ، من ان الامبراطورية البريطانية ستكون جاهزة للاقتسام والتجزئة . وقال انه يود لو مجث في المشاكل

الأقرب الى أوروبا كتركيا مثلًا او يلغاريا أو رومانيا .

وقال: ان الحكومة السوفياتية ترى ان الضانة الألمانية لرومانيا انميا تستهدف الإضرار بمصالح روسيا السوفياتية ، هذا اذا أراد المرء التعبير عن رأيه بصراحة ».وكان مولوتوف يواصل التعبير عمّا يريد قوله بصراحة طيلة اليوم، مما ازعج مضيفيه ، وها هو الان يمضي في اصراره هذا وصراحة فيطالب المانيا « بالغاء » ضمانتها لرومانيا ولكن هتلر يرفض طلبه هذا .

ويقول مولوتوف: «حسناً » ... ولما كانت موسكو كثيرة الاهتام بالمضايق ، فهاذا تقول المانيا لو انها أي روسيا قدمت لبلغاريا ضمانات تشبه في شروطها ونصوصها الضانات التي قدمتها المانيا وايطاليا لرومانيا ؟ » .

وكان في وسع كل من حضر الاجتماع ان يرى التجهيم واضحاً على اسارير هتلر. وراح يسأل ضيفه عما اذا كانت بلغاريا قد طلبت ضمانات ، كا فعلت رومانيا ؟ وتذكر الوقائع الألمانية عن الاجتماع ان الفوهرر قال لضيفه بأنه لا يعرف عن وجود طلب كهذا من بلغاريا. ولكنه على أي حال يود ان يشاور موسوليني قبل ان يعطي لروسيا رداً اكثر وضوحاً وتحديداً في هذا الموضوع. واضاف بشيء من التحذير قائلاً : « ولو ارادت المانيا البحث عن مصادر للاحتكاك مع روسيا لما احتاجت الى المضائق لخلق هذا الاحتكاك ».

وهنا أحس الفوهرر الذي عرف برغبته في كثرة الحديثُ دائماً ، بأنه لم يعد قادراً على الاستماع الى مثل هذا الروسي الصعب المراس.

وتقول الوقائع الألمانية المدوّنة ... «أن الفوهرر عندما وصل الحديث الى هذه النقطة ، لفت انتباه زائره الى ان الوقت بات متأخراً ، واضاف انه بالنظر الى احتمال وقوع غارات جوية بريطانية فإنه يرى من الافضل قطع الحديث في هذه المرحلة ، لا سيما وان البحث قد تناول معظم القضايا الرئيسية الى حسد كاف » .

وأقام مولوتوف مأدبة عشاء ساهرة في تلك الليلة لمضيفيه في دار السفارة السوفياتية في « اونتر دين لندن » . ويبدو ان هتار كان متعباً من الإجتماع

وُكان لا يزال متأثراً من المحنة التي مر بها ، فتغيُّب عن الحُفلة .

ولم يتفيّب البريطانيون عنها ايضاً. وقد دهشت لأن قاذفات قنابلهم لم تظهر في سماء برلين في الليلة السابقة ، كاكان شأنها في كل ليلة سابقة ، لتذكر الوزير السوفياتي في الليلة الأولى التي قضاها في العاصمة الألمانية ، بأن بريطانيا ، مها قال له الالمان عنها ، ما زالت في الحرب ، وان في وسعها ان تضرب واني لأعترف ان البعض منا ظل ينتظر بأمل ورجاء وصول الطائرات البريطانية ولكنها لم تصل . وأحس موظفو الويله المشتراسه ، الذين كانوا في قلق ، بالكابوس يزاح عن صدورهم . ولكن هذا الشعور بالارتياح لم يدم طويلاً .

فلقد جاءت الطائرات البريطانية مساء الثالث عشر من تشرين الثاني في وقت مبكر للغاية (۱). وكان الظلام يخيم على برلين في الساعة الرابعة مساء في هذا الوقت من السنة ، ولم تكد تحل الساعة التاسعة مساء حتى انطلقت صافرات الانذار بالغارة الجوية ، وبات في وسع المرء ان يستمع الى هدير المدافع المضادة للطائرات ، وان يصغي الى ازيز الطائرات فوق رأسه . ويقول الدكتور شميدت الذي شهد المأدبة في دار السفارة السوفياتية ، ان مولوتوف كان قد اقترح ان يشرب الحاضرون نخب الصداقة بين البلدين ، وان ريبنتروب كان قد وقف على قدميه ليرد بنخب ودي مماثل عندما انطلقت الصافرات معلنة وقوع الغارة ، فسارع الضيوف الى الملجأ . واني لأذكر ما وقع من هرج ومرج ، في شارع « لندن » وعند زاوية الويلهلمشتراسه عندما كان الروس والألمان يهرعون للاحتاء بملجأ وزارة الخارجية . وسارع عدد من الموظفين وبينهم الدكتور شميدت الى فندق « ادلون » ، الذي كنا نرقب من مدخله ما يقع ، ولم يكن في وسعنا ان نصل الى الاجتاع المرتجل الذي عقده الوزيران الآن في اقبية وزارة الخارجية .

ا \_ يقول تشرشل ان الفارة الجوية قد وقتت خصيصا لهذه المناسبة ، وقد كتب يقول: « وكنا قد سممنا عن الاجتماع قبل وقوعه ، وعلى الرغم من اننا لم ندع الى الاشتراك فيما دار فيه من احاديث ، الا اننا لم نرغب مطلقا في ان نظل بعيدين عن وقائعه » ، ( تشرشل حدرات \_ الجزء الثاني ص ٥٨٤ ) .

ولهذا فقد تولى غوستاف هيلغر مستشار السفارة الألمانية في موسكو تدوين وقائع هذا الاجتماع نيابة عن الدكتور شميدت الذي لم يستطع حضوره ، اذكان هيلغر هذا قد قام بدور أحد المترجمين في الاجتماعات .

وحاول وزير الخارجية النازي الكثير التملص ، اغراء الروس للمرة الاخيرة ، بينا كانت القاذفات البريطانية تحوّم في حلكة الدجى في السماء، وبينا كانت المدافع المضادة ، تهدر مطلقة قذائفها عليها دون ان تترك اثراً . واستل من جيبه مشروع اتفاق ، يحوّل في جوهره الميثاق الثلاثي الى ميثاق للدول الاربع ، على ان تكون روسيا دولته الرابعة . واصغى مولوتوف بصبر واناة , الى ريبنتروب وهو يتلو على مسامعه نص هذا المشروع .

وكانت المادة الثانية هي زبدة هذا الاتفاق. فهي تنص على ان تحترم كل من المانيا وايطاليا واليابان والاتحاد السوفياتي « مناطق النفوذ الطبيعية لبعضه البعض ». وهي تقضي ايضاً بأن تحل الخلافات في حالة ظهورها « بطريقة ودية وحبية ». وتوافق الدولتان الفاشيتان واليابان « على الاعتراف بالنطاق الحالي للممتلكات السوفياتية ، وتتعهد باحترامها » وتتعهد الدول الاربع بموجب المادة الثالثة بعدم الدخول أو بعدم تأييد أي تجمع دولي « موجه ضد أي من الدول الاربع المتعاقدة ».

واقترح ريبنتروب اعلان نصوص الاتفاق مع الاحتفاظ بسرية ملاحقها المكتومة التي شرع الآن في تلاوتها على مسامع زميله السوفياتي . وكان اهم هذه الملاحق ، الوثيقة التي تحدد لكل دولة من الدول الاربع « مطامحها الاقليمية » . وكانت هذه المطامح بالنسبة الى روسيا ، الى الجنوب من اراضها أي باتجاه المحيط الهندي .

ولم يستجب مولوتوف للطعم الذي قدمه اليه ريبنتروب. فالميثاق المقترح يهدف كما هو الواضح الى محاولة تحويل اهتام روسيا عن اندفاعها التاريخي غربا باتجاه البلطيق والبلقان وعبر المضائق الى البحر الابيض المتوسط، حيث تصطدم حتماً مع مخططات المانيا فايطاليا الطامعة الى مكان آخر. والاتحاد السوفياتي

في الوقت الحاضر على الاقل ليس مهتماً بالمحيط الهندي الذي يبعد عنه كثيراً . ورد مولوتوف بأن ما يهم الاتحاد السوفياتي في الوقت الحاضر ينحصر في اوروبا والمضائق التركية . واضاف قائلاً : « وعلى ضوء هذا فان الاتحاد السوفياتي لن يكتفي باتفاقات الورق ، وانما يصر على نوال ضمانات فعالة لسلامته » . ثم قال : « ولا تقتصر القضايا التي يهتم بها الاتحاد السوفياتي على تركيا بل يتعداها ايضاً الى بلغاريا . . . ومع ذلك يهتم الاتحاد السوفياتي ايضا بمصير رومانيا والمجر . ولا يمكن له ان يقف منها موقف التجاهل وعدم الاكتراث . ويهم الحكومة السوفياتية كذلك ان تعرف ما يعتزمه المحور بصدد يوغوسلافيا واليونان ، وما تنويه المانيا بشأن يعتزمه المحور بصدد يوغوسلافيا واليونان ، وما تنويه المانيا بشأن

وهكذا افرغ وزير الخارجية السوفياتية ، الذي لا يكل ولا يمل ، والذي لا تظهر على اساريره أي علائم انفعال ، كل ما في جعبته ، وأحس ريبنتروب فه قد بات مدفوناً تحت هذا التيهور الهائل من الاسئلة ، ذلك لأن مولوتوف قال عندما وصل الى هذا الحد، بأن مما « يبعث في نفسه الرضى » ، ان يتكرم ضيفه بالرد عليها. واحتج ريبنتروب بأنه « يتعرض لاستجواب دقيق » ثم قال بصوت خافت :

مشكلة المرور عبر محر البلطيق ».

« ان كل ما استطيع قوله وتكراره ، هو توجيه السؤال الحاسم لمعرفة ما اذا كان الاتحاد السوفياتي على استعداد ، ويجد نفسه في وضع يمكنه من التعاور معنا في عملية تصفية الامبراطورية البريطانية الضخمة » .

بولندة ... وهي تهتم كذلك بحياد السويد ... يضاف الى ذلك

«قال مولوتوف ، ان الألمان يفترضون انهم قد كسبوا الحرب ضد انكلترا . واذا صح ما اكده هتار من ان المانيا تخوض حرب الحياة أو الموت ضد انكلترا فان كل ما يستطيع فهمه من هــــذا التأكيد، هو ان المانيا تحارب من اجل حياتها وان انكلترا تحارب من اجل موتها ».

وكان من المحتمل ان تفوت هـذه السخرية على ذهن ريبنتروب البليد ، لكن مولوتوف لم يرغب في ان يضيع فرصته ، وان لا يفهم ضيفه سخريته . وراح يرد على تأكيد الألمان المستمر بأن بريطانيا قد انتهت قائلًا : « اذا صح هذا ، فلماذا نقبع نحن الآن في هذا الملجأ ، ولمن هذه الطائرات التي تقذف بقنابلها علينا ؟ » (١)

واستخلص هتار من هذه التجربة المنهكة التي مر بها مع مساوم موسكو الصعب الشكيمة ، ومن دليل جديد جاءه بعد اسبوعين عن تزايد الشهية عند ستالين وعدم اكتفائها ، النتائج النهائية التي قررها .

وأرى من واحبي ان اقول هنا؛ ان الديكتاتور السوفياتي ، مهاكانت الطلبات التي قدمها متعارضة مع عروض هتلر ، قد قبل هذه العروض بالانضام الى المعسكر الفاشي ، وان كان قد ألح على وجوب الحصول على ثمن اكبر بما عرضته برلين . ففي السادس والعشرين من تشرين الثاني أي بعد اقل من اسبوعين من عودة مولوتوف من زيارته الى المانيا ، ابلغ ستالين السفير الألماني في موسكو بأن روسيا على استعداد للاشتراك في الميثاق الرباعي شريطة تحقيق المتطلبات التالمة :

« ١ – سحب القوات الألمانية فوراً من فنلندة التي تعتبر جزءاً من منطقة نفوذ الاتحاد السوفياتي ...

« ٢ - ضمان أمن الاتحاد السوفياتي في المضائق في غضون الاشهر القليلة القادمة عن طريق عقـــد ميثاق للعون المتبادل بين الاتحاد السوفياتي وبلغاريا...واقامة قاعدة للقوات البرية والبحرية

ا ــ روى تشرشل هذه الطلقة الاخيرة التي صدرت عن مولوتوف قبل سفره في الصفحة
 ٨٦٥ من الجزء الثاني من مذكراته وقد تشمعها من ستالين في وقت لاحق من الحرب .

السوفياتية على مرمى من البوسفور والدردنيل عن طريق الاجارة لمدة طويلة .

« ٣ – الاعتراف بالمنطقة الواقعة الى الجنوب من باطوم وباكو باتجاه الخليج الفارسي كمركز الثقل في مطامح الاتحاد السوفياتي . « ٤ – تنازل اليابان عن حقوقها وامتيازاتها في الزيت والفحم في شمال جزيرة سخالين » (١)

وهكذا طلب ستالين خمس ملاحق سرية بدلاً من ملحقين للميثاق المقترح ، على ان تتضمن هذه الملاحق اقتراحاته الجديدة ، وطلب ايضاً ان تقوم الدول الاربع في حالة تعنت تركيا في معارضة اقامة قواعد روسية تسيطر على المضائق ، باتخاذ الاجراءات العسكرية اللازمة ضدها .

ولكن هذه الاقتراحات السّفت ثمناً اعلى مما كان هتلر على استعداد للبحث فيه. فلقد حاول الابقاء على روسيا بعيدة عن اوروبا ولكن ستالين يطالب الآن بفلندة وبلغاريا والاشراف على المضائق بالاضافة الى السيطرة على حقول الزيت الايرانية والعربية وهي الحقول التي تزود اوروبا في الظروف العادية بمعظم حاجاتها من الزيت. ولم يشر الروس بقليل أو كثير الى المحيط الهندى الذي حاول الفوهرر ان يجعل منه مركز الثقل في مطامح الاتحاد السوفياتي.

وقال هتلر لكبار قادته العسكريين: « ان ستالين ذكي وداهية . وها هي طلباته تزداد شيئًا فشيئًا . انه بلطجي من الطراز الأول يعتمد الابتزاز طريقة له . ولم يعد في قدرة روسيا ان تحتمل نصر المانيا . ولهذا يجب علينا ان نحملها على الركوع على ركبتيها في اسرع وقت ممكن (٢) » .

وهكذا وجـــد البلطجي النازي العظيم نداً له في ستالين ، وادى ادراكه لهذه الحقيقة الى اثارة غضبه . ولم يحل مطلع شهر كانون الأول، حتى كان يطلب

١ - برقية شولنبرغ في ٢٦ تشرين الثاني ١٩٤٠ . العلاقات النازية السوفياتية ٢٥٨ - ٢٥٩ .

٢ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤١) ص ١٣ يوميات هول**در في ١٦ كانون** الثانـي ١٩٤١ ·

الى هولدر ان يقدم له الخطة التي وضعتها هيئة اركان حرب الجيش الهجوم الكاسح على الاتحاد السوفياتي . ونفذ هولدر الأمر ، وفي الخامس من كانون الاول حمل الخطة مع براوختش ومضيا لمقابلته ، فأقرها بعد اجتماع دام اربع ساعات . وتتضمن اليوميات الحربية للقيادة العليا للقوات المسلحة ، التي صودرت بعد الحرب ، كا تتضمن يوميات هولدر السرية نفسها تقريراً عما دار في هذا الاجتماع الخطير (۱) . واكد سيد الحرب النازي وجوب تحطيم الجيش الاحمر الى الشمال والجنوب من مستنقعات بريبيت ، وتطويق قواته وإبادتها «كا وقع في بولندة » . وقال لهولدر « انني لا ارى اهمية لموسكو » . والمهم هو تحطيم «قوة الحياة » في روسيا . ومن الواجب اشراك رومانيا وفنلندة في الهجوم ، أما المجر فلا . ومن الواجب ايضاً نقل فرقة الفريق كايتل الجبلية من نارفيك عبر شمال السويد الى فنلندة لمهاجمة المنطقة السوفياتية القطبية (۲) . وتقرر تخصيص نحو من ( ۱۲۰ ) فرقة لهذه الحملة الضخمة .

وتستخدم يوميات الفريق هولدر في اشارتها الى ما وقع في هـذا المؤتمر العبارة الرمزية « اوتو » للتدليل على هذه الخطة ضد روسيا ، وهو نفس الاسم الرمزي الذي اطلق على العملية في مناسبات سابقة . ولكن لم يمض اقـل من اسبوعين ، أي في الثامن عشر من كانون الأول عام ١٩٤٠ ، حتى كان هـذا الاسم الرمزي قد استبدل باسم آخر قـدر له ان يصبح اسما تاريخيا . ففي هذا اليوم اجتـاز هتلر نهر « روبيلون » وحزم امره . واصدر توجيهه الواحد والعشرين الذي توجه بالعبارة التالية . . . « عملية بربروسة » وهذا نص مـا جاء في استهلاله . . .

ا \_ يوميات هولدر في ٥ كانون الأول عام ١٩٤٠ ، المؤامرة النازية والمدوان (٤) ص ٣٧٥ - ٣٧٥ ، والاخيرة ترجمة لجزء من اليوميات الحربية لقيادة الجيش المليا ، التي كان يودل يتولى رئاسة اركان حربها ،

٢ - سمحت السويد التي سبق لها ان رفضت نقل قوات الحلفاء عبر اراضيها ابان الحرب الروسية - الفنلندية ، لهذه الفرقة المسلحة أكمل تسلح بعبور اراضيها ، وقسد انضمت المجر فيما بعد طبعا الى الحرب ضهد روسيا .

## سري للغاية

#### مقر قيادة الفوهرر ١٨ كانون الأول ١٩٤٠

« على القوات الألمانية المسلحة ان تكون متأهبة لسحق رؤسيا السوفياتية في حملة سريعة قبل انتهاء الحرب ضد انكلترا . وعلى الجيش تحقيقاً لهذه الغاية ان يعد كل ما يتوافر لديه من وحدات ، شريطة ان يضمن الدفاع عن البلاد المحتلة ضد أية هجهات مفاجئة . « ومن الواجب استكهال الاعدادات اللازمة قبل الخامس عشر من ايار عام 1911 . ومن الضروري اتخاذ اقصى الحيطة ، محافة ادراك ما نعتزم القيام به من هجوم » .

وهكذا تقرر ان يكون منتصف ايار من الربيع القادم موعد الصفر بالنسبة الى الهجوم ... وحدد هتار « الهدف العام » لعملية بربروسة على النحو التالي :

« يجب تحطيم القسم الاكبر من الجيش الروسي بالعامل في غرب روسيا بواسطة عمليات جريئة ، تتمثل في شق ثغرات مدرعة وعميقة ، وكذلك في الحيلولة دون تقهقر وحددات متاسكة ومستعدة للحرب نحو آفاق روسيا الواسعة الفسيحة . أما الهدف النهائي للعملية فإقامة خط دفاعي ضد روسيا الآسيوية يمتد من نهر الفولغا الى ميناء اركانجل في الشمال » .

ومضى توجيه هتار يتحدث باسهاب بعد ذلك عن الخطوط الرئيسية للهجوم (١) . وحدد بعد ذلك دوري رومانيا وفنلندة تحديداً واضحاً . فعلى

١ ـ ذهب كثيرون من المؤرخين الى ان هتلر لم يمض بعيدا في التفصيل في هذا التوجيه

هاتين الدولتين ان تؤمنا مناطق الوثوب للهجوم في الجناحين البعيدين في الشمال والجنوب ، وان تزود المانيا بما تحتاج اليه من قوات لتعزيز جيوشها في هدف العمليات . ورأى التوجيه ان موقف فنلندة متناه في الأهمية . إذ على الجيوش الألمانية والفنلندية المتعددة ان تزحف باتجاه ليننغراد ومنطقة بحيرة لادوغا ، وان تقطع الخط الحديدي الموصل الى مورمانسك وتستولي على مناجم النيكل في تبسامو وتحتل الموانىء الروسية التي لا تتجمد في المنطقة القطبية . واعترف هتلر ، بأن الكثير يعتمد على ما إذا كانت السويد ستسمح بعبور القوات الألمانية من النروج في أراضيها ، ولكنه توقع وكان محقاً في توقيعه ، بأن السويد لن تتوانى عن تقديم هذا التساهل .

وأوضح هتار انمستنقعات بريبيت هي التي ستتولى تجزئة العمليات الرئيسية. وقال ان الضربة الكبرى ستوجه الى الشمال من هذه المستنقعات على ان تتولى أمرها مجموعتان كاملتان من الجيوش ، تتقدم احداهما عبر دول البلطيق نحو لينغراد . أما المجموعة الثانية فتنقدم من الجنوب زاحفة عبر روسيا البيضاء ثم تتحول شمالاً لتلتقي بالمجموعة الأولى مكلة بذلك الطول على ما يتبقى من القوات السوفياتية التي تحاول التراجع من البلطيق . وهنا قال هتلر ، ان في الامكان بعد تحقيق هذه الخطة توجيه هجوم موسكو . فلقد غدت العاصمة الروسية التي كانت حتى قبل اسبوعين ، «غير ذات أهمية » لهتلر ، اكثر قيمة الآن ، اذ كتب في توجيهه : «ويعني الاستيلاء على هذه المدينة نصراً حاسماً من الناحيتين السياسية والاقتصادية بالاضافة الى مسايمتله من خسارة العدو لنقطة مهمة كل الأهمية في والاقتصادية بالاضافة الى مسايمته من حسارة العدو لنقطة مهمة كل الأهمية في تقاطع مواصلاته الحديدية » . واشار الى ان موسكو قثل بالاضافة الى كونها

الاول عن عملية بربروسة ، ولعل هذا الخطأ نجم عن الشكل المختصر الذي ظهر فيه التوجيه في الترجمة الانكليزية لمجلدات « المؤامرة النازية والعدوان » ، لكن النص الالماني الكامل الوارد في كتاب « محاكمات كبار مجرمي الحرب (٢٦) ص ٧٧ – ٥٠ » بشير الى وجود تفصيلات وافية مما يقيم الدليل على أن الالمان كانوا قد مضوا بعيدا في استعداداتهم في هذا الموعد المبكر ، ( المؤامرة النازية والعدوان ٣٠) ص ٧٠٧ – ٤٠٤ )

مركز المواصلات الرئيسي في روسياً ، المنتج الرئيسي لسلاحها .

أما مجموعة الجيوش الثالثة فتزحف الى الجنوب من المستنقعات عبر اراضي او كرانيا نحو كييف، هادفة إلى تطويق القوات السوفياتية العاملة الى الغرب من نهر الدنييبر وتحطيمها. وتزحف القوات الالمانية والرومانية في الجنوب البعيد لجماية جناح العملية الرئيسية والتقدم نحو اوديسا ومن هناك على ساحل البحر الاسود. ويمكن بعد ذلك احتلال حوض الدونتس الذي يضم نحواً من ستين في المائة من الصناعة السوفياتية.

هذه هي الخطة العظيمة التي وضعها هتار والتي اتمها قبل عطلة عيد الميلاد في عام ١٩٤٠، وكان إعدادها على نحو من الدقة بحيث لم يطرأ عليها أي تبدل الساسي فيما بعد ابداً. ورغبة في ضمان السرية المطلقة ، أمر هتلر باعداد تسع نسخ فقط من التوجيه ، سلمت نسخة واحدة منها الى كل فرع من الفروع الثلاثة للقوات المسلحة ، على ان يحتفظ بالنسخ الباقية في مقر القيادة العليا . واوضح التوجيه ايضاً ان من الواجب القول حتى لكبار قادة الميدان ، بأن الخطة لا تعدو ان تكون « مجرد اجراء احتياطي في حالة تبديل روسيا لموقفها السابق منا » . وأمر هتلر بأن يظل عدد الضباط المطلعين على هذا السر صغيراً الى اقصى حد مكن . ثم مضى قائلا : « وإلا فإن ثمة خطر في ان تتضح حقيقة اعداداتنا ، مما يؤدي الى وقوع اشد الاضرار من الناحيتين السياسية والعسكرية »

وليس غة من دليل على ان القادة العسكريين في قيادة الجيش العليا قد اعترضوا على قرار هتار، بالاستدارة نحو الاتحاد السوفياتي الذي مكنهم اخلاصه في تنفيذ ميئاقه مع المانيا من تحقيق انتصاراتهم العظيمة في بولندة والغرب. ولكننا رأينا هولدر فيا بعد يكتب هازئا « بمفامرة هتار الروسية » ويدعي ان قادة الجيش وقفوا موقف المعارضة منها منذ البداية (١). ولكن عندما نقرأ يومياته الضخمة كلها عن شهر كانون الأول عام ١٩٤٠، لا نجد فيها كلمة واحدة تؤيد ادعاءه.

۱ \_ هولدر \_ هتلر كقائد ميدان ص ۲۲ •

ونجد فيها على النقيض من ذلك حماسا اصيلاً في تأييد « المعامرة » التي يتحمل هو بوصفه رئيس هيئة اركان الحرب المسؤولية في وضع مخططها .

لكن القرار أصبح حاسماً بالنسبة الى هتار ، وكان هذا القرار الذي اتخذه في الثامن عشر من كانون الأول عام ١٩٤٠ ، العمل الفاصل الذي قرر مصيره هو ، وان لم يكن قد عرف هذه الحقيقة عندما حزم امره على اتخاذه . وأحس بالراحة بعد ان قضى على تردده في النهاية ، ومضى كاقال هو فيا بعد ، الى جبهة القناة الانكليزية ليقضي أعياد الميلاد مع جنوده وطياريه فيها ، بعيداً ما أمكنه عن روسيا التي صمم على اجتياحها . ويبدو انه ابتعد بافكاره ، الى اكثر حد مكن ، عن شارل الثاني عشر ملك السويد ونابليون بونابرت اللذين واجها بعد ان حققا فتوحات مجيدة لا تقل شأواً عن فتوحاته هو ، الكارثة في اعمال السهوب الروسية الفسيحة . وكيف عكن له ان يتعرض لمثل هذه الافكار تجتاح السهوب الروسية الفسيحة . وكيف عكن له ان يتعرض لمثل هذه الافكار تجتاح عقله ؟ لقد بات الآن كما تظهر السجلات ، هذا الانسان الذي كان أفاقاً في فيينا في يوم ما ، يعتبر نفسه اعظم فاتح عرفه تاريخ العالم وقد بات « العنظام » ذلك المرض الخطير الذي يصيب جميع الفاتحين مسيطراً عليه الى حد الجنون .

## ستة اشهر من الانتظار الخائب

وواجه الفاتح النازي بعد تلك الانتصارات الكثيرة العدد التي حققها في الربيع ومطلع صيف عام ١٩٤٠ ، ستة أشهر طويلة من الانتظار الخائب . ولم يكتف القدر بأن يجنبه الحصول على النصر النهائي على بريطانيا ، بل اضاع عليه ايضاً الفرص التي اتبحت له ليوجه اليها ضربة قاتلة في البحر الأبيض التوسط . وقابل امير البحر الاكبر ريدر زعيمه في برلين بعد يومين من انقضاء عيد الميلاد ، ولكنه لم يحمل له في هذه المقابلة أية هدايا مفرحة من التي اعتاد الناس تقديمها في مناسبة هذا العيد . وراح يقول للفوهرر : « لقد انتهى كل امل في تهديد بريطانيا في شرق البحر المتوسط والشرق الأدنى وشمال افريقيا . . . ولم

يعد العمل "الحاسم في البحر المتوسط الذي طالما ركزنا آمالنا عليه بمكناً » (١). أجل لقد فات « الباص » هتلر في البحر المتوسط ، اذا اعتمد على فرانكو « المتذبذب » ، وموسوليني « العاجز » وبتان « الخرف » . فلقد حلت الكارثة بالحليف الايطالي في صحراء مصر ، وها هو يواجه في شهر كانون الأول ، كارثة مماثلة في جبال البانيا التي تكسوها الثلوج ومثلت هذه الاحداث المشؤومة نقاط تحول في تاريخ الحرب ، وفي تاريخ الرايخ الثالث ايضاً . ولم تقع هذه الحوادث نتيجة ما عليه حلفاء المانيا واصدقاؤها من ضعف فحسب ، وانما نجحت ايضاً نتيجة عجز سيد الحرب النازي عن فهم السوقية الضخمة المتعلقة بحروب ايضاً نتيجة عجز سيد الحرب النازي عن فهم السوقية النها ، والتي الح ويدر وحتى غورنغ بوجوب تفهمها .

فلقد حاول امير البحر الاكبر مرتين في شهر ايلول من عام ١٩٤٠ ، أولاهما في السادس منه والثانية في السادس والعشرين ، ان يفتح امام عقل الفوهور آفاقاً جديدة ، وان يفهمه ان الهجوم المباشر على انكلترا بات مستحيلاً. وقد حاصر ريدر في الاجتماع الثاني زعيمه على انفراد ، دون ان يكون هناك ضباط من الجيش أو القوة الجوية ، ليقطعوا عليه حبل تفكيره ، وحاول في محاضرة طويلة ومستفيضة ألقاها على مسامع الزعيم عن السوقية البحرية ، افهامه اهمية التغلب على بريطانيا في اماكن اخرى تتجاوز حدود القناة الانكليزية ... ثم مضى يقول:

« ما زال البريطانيون يعتبرون البحر الابيض المتوسط ، كما اعتبروه دائمًا ، محور المبراطوريتهم العالمية ... وها ان ايطاليا التي يحيط بها السلطان البريطاني من كل ناحية ، تتعرض بشكل سريع لتفدو الهدف الرئيسي للهجوم ... وليس ثمة من شك في ان رفض الايطاليين عوننا يرمز الى انهم لم يدركوا حق الادراك بعد ما

ا أ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤٠) ص ١٣٥ - ١٣٦٠

يواجههم من اخطار . ومع ذلك ، على المانيا ان تشن الحرب على بريطانيا العظمى بكل ما تحت تصرفها من وسائل ، ودون أي ابطاء ، قبل ان تتمكن الولايات المتحدة من التدخل تدخلا فعالاً الى جانبها . ولهذا السبب وحده ، يجب حل معضلة البحر الابيض المتوسط في غضون اشهر الشتاء » .

ولكن كيف تحل هذه المشكلة ؟ ان امير البحر يحاول شرح ذلك بالحقائق والارقام ، فهو يقول :

« علينا ان نحتل جبل طارق . وعلينا ان نسيطر على جزر الكناريا بقوتنا الجوية » .

« وعلينا ايضاً أن نحتل قناة السويس » .

وعاد ريدر يرسم بعد حديثه عن السويس صورة زاهية الألوان عما سيحدث من آثار منطقية :

« ومن الضروري ان نزحف من السويس عبر فلسطين وسوريا الى حدود تركيا. واذا ما وصلنا الى تلك النقطة ، فإن تركيا نفسها ستفدو تحت سيطرتنا. وآنذاك ستبدو لنا المشكلة الروسية من زاوية جديدة ... ويغدو من المشكوك فيه ان يصبح الزحف على روسيا من الشال أمراً لازباً ».

وبعد ان تمكن ريدر من ان يطرد في افكاره البريطانيين من البحر الابيض المتوسط، وان يسيطر على تركيا وروسيا ، مضى يكمل الصورة لزعيمه . فقد توقع وكان توقعه صحيحاً ، ان بريطانيا بتأييد من الولايات المتحدة وقوات ديغول ، ستحاول في النهاية ان تحصل على موطىء قدم لها في افريقيا الشمالية الغربية ، كقاعدة تشن منها حربها المقبلة ضد المحور ، ولذا حث امير البحر على ضرورة قيام ألمانيا وفرنسة فيشي باحباط مثل هذه الخطة عن طريق ضمان بقاء هذه المنطقة ذات الأهمية السوقية لها .

ويقول ريدر ان هتلر وافق مبدئياً على « اتجاه فكرته » بصورة عامـة ،

ولكنه اضاف بأنه يرى ضرورة لبحث جميع هـــنه القضايا أولاً مع كل من موسوليني وفرانكو وبتان (١). وقد شرع فعلا في مثل هذه المحادئات ، وان كان بعد لأي وتردد اضاعا عليه الكثير من الوقت الثمين. وقد اعد العدة لمقابلة الديكتاتور الاسباني في الثالث والعشرين من تشرين الأول ، وان يقابل بتان الذي كان يرئس الآن حكومة متعاونة مع المانيا في فيشي من اليوم التالي ، وان يجتمع الى الدوتشي بعد بضعة ايام من هذين الاجتماعين.

وكان فرانكو المدين بانتصاره في الحرب الأهلية الأسبانية الى العون العسكري الضخم الذي تلقاه من ايطاليا والمانيا، يحس كغيره من الديكتاتورين، بشهية متعطشة الى الغنائم والأسلاب، ولا سيا اذا تمكن من الحصول عليها دون ان تكلفه ثمناً باهظاً. وكان في شهر حزيران، عندما تهاوت فرنسا، قد سارع الى ابلاغ هتلر، بأن اسبانيا على استعداد لدخول الحرب، شريطة ان تحصل على القسم لأكبر من امبراطورية فرنسا الافريقية بما في ضمنها المغرب وغرب الجزائر (٢٠) وشريطة ان تقوم المانيا بتزويد اسبانيا بسخاء بالأسلحة والوقود والمواد الغذائية (٣) وقد جاء هتلر الآن ليتيح الفرصة لفرانكو لتحقيق وعده، ووصل في قطاره الخاص الى بلدة «هنداي» الواقعة على الحدود الفرنسية – الاسبانية في الثالث والعشرين من تشرين الأول، لكن أحداثاً كثيرة وقعت بين عرض حزيران والمطالبة بالتحقيق في تشرين الأول، ولعل أهمها صمود بريطانيا امام المانيا. ولذا فقد قدر لهتلر ان يواجه مفاجأة غير سارة.

ولم يتأثر الاسباني الداهية بتبجع هتلر بأن « انكلترا قد هزمت هزيمة حاسمة » كالم يقتنع بوعد هتلر بأن يعطي اسبانيا تعويضات اقليمية في افريقيا الشمالية الفرنسية » الى الحد الذي يكون في الامكان التعويض على خسارة فرنسا من المستعمرات البريطانية ». ولكن فرانكو يريد الامبراطورية الفرنسية الافريقية

١ \_ مؤتمرات هنلر في الشؤون البحرية (١٩٤٠) ص ٩١ - ١٠٤ ، ١٠٨ - ١٠٨ .

٢ ـ ببدو من هذا أن المطامع الاستعمارية وأحدة عند جميع الدول الاستعمارية - المعرب .

٣ \_ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (٩) ص ٦٢٠ - ٦٢١ .

كلها ، دون أية قيود أو شروط . وكان اقتراح هتار ان تدخل اسبانيا الحرب في كانون الثاني عام ١٩٤١ ، ولكن فرانكو أشار الى الاخطار المترتبة على هذا العمل المتأخر . وأراد هتار من الاسبانيين ان يهاجموا جبل طارق في العاشر من كانون الثاني بمساعدة اخصائيين من الألمان الذين اشتركوا في احتلال قلعة « ايبين ايمايل » البلجيكية من الجو . ورد فرانكو بشيء من الكبرياء الاسباني المعروف بأن الاسبانيين « وحدهم » ، هم الذين يجب ان يحتلوا جبل طارق . وهكذا ظل الديكتاتوران يتصارعان تسع ساعات . ويقول الدكتور شميدت الذي شهد المقابلة ايضا ، ان فرانكو ظل يتكلم ، ويتكلم بصوت رتيب متصل ، وسرعان ما تضايق هتار واشتد ضيقه ، قافزاً حيناً ، كا فعل ذات مرة مع تشميرلين ما تضايق هتار واشتد ضيقه ، قافزاً حيناً ، كا فعل ذات مرة مع تشميرلين ليهتف صارخاً انه لم يعد يرى فائدة من استمرار الحديث (۱) .

وقال فيما بعد يروي لموسوليني التجربة القاسية التي مر بها مع الكوديكو .. « انني لأوثر أن أقلع ضرساً أو ضرسين أو ثلاثة أو اربعة من اضراسي ، على ان أمر بهذه المحنة مرة ثانية » (٢) .

وبعد تسع ساعات حان أثر انتهائها موعد العشاء مع هتلر في عربة طعامه الخاصة ، توقفت المحادثات تلك الليلة دون ان يتعهد فرانكو بصورة محددة بالدخول في الحرب ، وترك هتلر وزير خارجيته ريبنتروب ليواصل تلك الليلة محادثاته مع سيرانو سونر وزير خارجية اسبانيا، وليحاول اقناع الاسبانيين بتوقيع شيء ما على الأقل ، كاتفاق لاخراج البريطانيين من جبل طارق ، واغلاق الباب الغربي للبحر الأبيض المتوسط أمامهم ، ولكن جميع محاولاته ذهبت ادراج الرياح ، وراح ريبنتروب يسب ويشتم فرانكو في الصباح التالي امام ترجمانه الرياح ، وراح ريبنتروب يسب ويشتم فرانكو في الصباح التالي امام ترجمانه

ا - شميدت - ترجمان هتلر ، ص ١٩٦ ، يقدم الترجمان وصفا كاملا الى حد ما لما دار من ابحاث ، اما ما ورد في كتاب وزارة الخارجية الامريكية « الحكومة الاسبانية والمحور » فليس الا مقتطفات من هذه الوقائع ، اما ايريك كوردت الذي شهد المحادثات فيعطي وصفا اكثر تفصيلا في مذكرته التي لم تطبع .

٢ - اوراق شيانو الدبلوماتية س ٢٠٢ .

شميدت قائلاً: « يا له من جبان ناكر للجميل . الله مدين لنا بكل شيء ، وها هو يحاول الآن التملص من الانضام الينا » (١) .

وسارت مقابلة هتار مع بيتان في بلدة مونتوار في اليوم التالي على نحو أفضل. ولعل السبب في ذلك ان المشير الانهزامي الخرف، بطل معركة فردان في الحرب الكونية الأولى والعبب المباشر في الاستسلام الفرنسي في الحرب الثانية قد وافق على تعاون فرنسا مع محتليها في آخر محاولة لارغام بريطانيا ، حليفتها السابقة ، على الركوع على قدميها . وقد وافق بالفعل على تدوين هذه الصفقة الغريبة خطبا :

« لدولتي المحور وفرنسا مصلحة مشتركة ومتاثلة في تحقيق هزيمة انكلترا في اسرع وقت ممكن . ولهذه الغاية فإن الحكومة الفرنسية ستؤيد ضمن حدود طاقاتها وامكاناتها الاجراءات التي قد تتخذها دولتا المحور للوصول الى هذا الهدف » (٢) .

وقد تقرز ان تعطى لفرنسا مكافأة لها على خيانتها هذه ، « المكانة التي تستحقها في اوروبا الجديدة » كما ستعطى في افريقيا تعويضات يقدمها اليها الديكتاتوران الفاشيان من اراضي الامبراطورية البريطانية مقابل ما قد ترغم على التنازل عنه للدول الاخرى . وقد قرر الفريقان ابقاء هذا الاتفاق « سرياً للغاية » (٣) .

١ \_ شميدت \_ ترجمان هتلر ص ١٩٧٠

٢ \_ يوجد نص اتفاق مونتوار بين وثائق وزارة الخارجية الالمانية المصادرة ، ولكن وزارة الخارجية الامريكية لم تكن قد نشرت هذا النص عندما تم وضع هذا الكتاب ، لكن ويليام لانفر يروي في الصفحتين ١٤ و ٩٥ من كتابه « مقامرتنا في فيشي » هذا النص كما استقاه من الوئائق الالمانية التى وضعتها وزارة الخارجية تحت تصرفه .

٣ ـ على الرغم من ان تشرشل وروزفلت كانا على جهل بمحتويات هذا الاتفاق السري الذي عقد في مونتوار ، الا انهما توقعا اسوا شيء ممكن . وبعث ملك انكلترا عن طريق المبعوث الامريكي نداء شخصيا الى بتان طلب اليه فيه ان لا يقف ضد بريطانيا . وكانت الرسالة التي بعث بها الرئيس روزفلت الى المشير ، صارمة ، وقد صيفت في عبارات قاسية ، وحدره فيها من النتائج السيئة التي قد تؤدي اليها خيانة فرنسة فيشي لبريطانيا ( واجع كتاب وبليام =

ولم يكن هتار راضياً حتى عن هذه التساهلات الجوهرية وغير الشريف. ق ويقول الدكتور شميدت ان هتار طلب المزيد ، ولم يكن يقنعه شيء أقل من اشتراك فرنسا الفعلي في الحرب ضد بريطانيا . وعندما عاد الترجمان الرسمي مع الفوهرر في رحلته الطويلة الى ميونيخ ، وجده في حالة من خيبة الأمل والحزن للنتائج التي حققها في رحلته . وقد ازدادت هذه الحالة سوءاً في فلورنسا،عندما وصل اليها في صباح الثامن والعشرين من تشرين الأول لمقابلة موسوليني .

وكان الديكتاتوران قد اجتمعا قبل ثلاثة اسابيع فقط أي في الرابع من تشرين الأول عند ممر برينيّر . وكان هتلر كعادته دائماً قد تولى معظم الحديث ، مقدماً صورة مدهشة من صوره المألوفة التي يجوب فيها جميع الآفاق ، دون ان يذكر شيئاً عن ارساله قواته الى رومانيا التي تتشهاها ايطاليا ايضاً . وعندما وصل هذا النبأ الى مسامع الدوتشي بعد بضعة ايام ، هاج غاضباً ، وارغى وازبد لشانو قائلاً :

ه يواجهني هتار دائماً بالأمر الواقع. وانني لعازم هذه المرة على ان أرد له الثمن بنفس العملة التي يستعملها. وستواجهه الصحف بالمفاجأة المذهلة ، وهي اننا احتللنا اليونان : وبهذه الطريقة سنتمكن من اعادة التوازن الى نصابه ، (١).

وكانت مطامح الدوتشي في البلقان لا تقل هوساً عن مطامح هتلر نفسه ، وكثيراً ما تتعارض معها ، مما حمل الألمان على تحذير رومه في منتصف شهر آب من أية مغامرات في يوغوسلافيا واليونان. ودوّن شيانو في يوميته بتاريخ السابع عشر من آب يقول : « انه اشبه ما يكون بالأمر الكامل لنا للتوقف على طول الخط » . وعدل موسوليني لفترة ما على الأقل عن مشاريعه لاحراز مجد عسكري

لانفر \_ مقامرتنا في فيشي \_ الصفحة ٩٧ ، وقد سمح للاستاذ لانفر لاصدار هذا الكتاب بدراسة بعض الوثائق الالمانية التي لم تسمح الحكومتان البريطانية بنشرها حتى بعد احد عشر عاما من صدور الكتاب ) .

۱ ـ يوميات شيانو ص ٣٠٠ .

جديد في البلقان ، وأكد عدوله هذا في رسالة ذليلة بعث بها الى هتار في السابع والعشرين من آب. ولكن تلهفه الى فتح سهل وسريع في اليونان يعوض بسه شيئًا عما اصاب سمعته من انهيار من جراء انتصارات شريكه المتألقة ، كان اغراءً ضخمًا للقيصر الفاشي المزهو بنفسه ، لم يستطع مقاومته ، على الرغم من انه لم يكن اكثر من مجرد سراب خادع كما اثبتت الحقائق ذلك.

وحدد في الثاني والعشرين من تشرين الأول اليوم الثامن والعشرين منه موعداً للقيام بهجوم ايطالي مفاجىء على اليونان ، وراح في اليوم نفسه يسطر رسالة الى هتلر أرخها في التاسع عشر من تشرين الأول ، مشيراً فيها الى العمل الذي يتصور القيام به ، لافتاً اياه بالغموض عن طبيعة العمل وموعده . ودو تشيانو في نفس اليوم في يومياته ان الدوتشي كان يخشى من ان يقوم « الفوهرر » باصدار امره اليه بالامتناع عن هذا العمل . وسمع هتلر وريبنتروب في طريق عودتها من فرنسا في قطاريها الخاصين بخطط موسوليني ، وتوقف وزير خارجية النازي بأمر من الفوهرر في اول محطة في المانيا ليهتف الى شيانو في رومه وليحثه على عقد اجتاع فوري لزعيمي الحور . واقترح موسوليني ان يعقد الاجتاع في فلورنسة في الثامن والعشرين من تشرين الأول ، وعندما نزل زائره الألماني من قطاره في صباح ذلك اليوم استقبله في المحطة وقد شمخ بأنفه وتألقت عيناه ببريق عجيب قائلا : « لقد بدأنا زحفنا ايها الفوهرر! إن الجنود الإيطاليين الظافرين عبروا الحدود اليونانية — الالبانية في صباح هذا اليوم »(١).

وتقول جميع الروايات ، ان موسوليني طرب كالاطفال لهــــذا العمل الذي اراد منه ان يثأر لنفسه من صديقه بالنسبة الى جميع المناسبات السابقة التي كان فيها الديكتاتور النازي قد زحف الى بلاد ما ، دون ان يأتمن حليفه الايطالي على السر قبل وقوعه . وهاج هتار وماج . فهذا العمل الأهوج ضد عدو صعب

۱ ـ تذكر رببنتروب هذه الكلمات في شهادته امام محكمة نورمبرغ كما تذكرها شميدت في كتابه ترجمان هتلر ـ ص ۲۰۰ ٠

المراس في مثل هذا الوقت من السنة الذي يعتبر من اسوأ الاوقات يهدد بقلب الاوضاع في البلقان . وكان الفوهرر ، كما كتب لموسوليني فيما بعد ، قد طار الى فلورنسة ، أملا في منع هذا العمل المتهور ، ولكنه وصل متأخراً ، وبعد فوات الأوان . ويقول شميدت الذي شهد المقابلة ان الزعم النازي تمكن من السيطرة على غضبه . . . فقد روى في كتابه :

« ومضى هتلر الى الشال بعد ظهر ذلك اليوم ، والمرارة تعصر فؤاده . لقد اصيب بخيبة الأمل ثلاث مرات ، الأولى في هيندايي والثانية في مونتوار وهذه الثالثة في ايطاليا . وكانت ذكريات هذه الرحلات الطويلة المجهدة ، تعود دائمًا الى مخيلته في ليالي الشتاء الطويلة في السنوات القليلة الباقية من حياته فتسبب له الألم ، وتحمله على توجيه اعنف اللوم الى هؤلاء الاصدقاء الناكرين للجميل والناكثين للعهود من شركاء المحور ومن الفرنسيين « المخادعين » (١).

وتحتم عليه الآن على أي حال ان يعمل شيئاً ليمضي في حربة ضد بريطانيا بعد ان استحال عليه غزوها . ولم يكد الفوهرر يعود الى برلين حتى كانت الحاجة الى العمل، قد تضاعفت عنده بسبب مهزلة جيوش الدوتشي في اليونان ، فقد انقلب الهجوم الايطالي « الظافر » هناك الى هزية . ودعا هتلر في الرابع من تشرين الثاني الى مؤتمر حربي في دار المستشارية في برلين ، دعا اليه كلاً من براوختش وهولدر من قيادة الجيش ، وكايتل ويودل من القيادة العليا للقوات براوختش وهولدر من قيادة الجيش ، وكايتل ويودل من القيادة العليا للقوات المسلحة . ويرجع الفضل الى يوميات هولدر والى نسخة مصادرة من تقرير يودل الى الاسطول ، في معرفة قرارات سيد الحرب ، التي ضمنها توجيهه الثامن عشر الذي اصدره في الثاني عشر من تشرين الثاني والذي عـثر على نصه بين وثائق نورمبرغ (٢) .

۱ \_ شمیدت \_ ترجمان هتلر . ص ۲۰۰ .

٢ ــ هولدر ــ يوميات بتاريخ } تشرين الثاني ١٩٤٠ ــ تقرير يودل الــى الاميــرال شخابويند في نفس التاريخ ــ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤٠) ص ١١٢ ـ ١١٧ .
 والتوجيه الثامن عشر في « المؤامرة النازية والعدوان (٣) ض ٤٠٣ ــ ٧٠٤) » .

واتضح تأثير الاسطول الألماني على خطط هتار السوقية ، كا اتضحت ضرورة القيام بعمل تجاه الحليف الايطالي المترنح. ولاحظ هولدر « افتقار الفوهرر الى الثقة » بالقيادة الايطالية. وقد تقرر على ضوء هذه النتيجة عدم ارسال قوات المانية الى ليبياحتى تكون قوات المستر رودلفو غرازياني الايطالية التي كانت قد تقدمت ستين ميلا داخل مصر باتجاه سيدي براني ، قد وصلت الى مرسى مطروح التي تقع على بعد خمسة وسبعين ميلا على طول الشاطىء ، وهو ما لم يكن متوقعاً قبل عيد الميلاد ان وقع فعلاً . وتقرر في غضون ذلك اعداد بعض الخطط لايفاد عدد من طائرات الانقضاض الى مصر لمهاجمة الاسطول البريطاني في الاسكندرية وزرع الالغام في قناة السويس .

واعترف هتار لقادته العسكريين بأن الهجوم الايطالي في اليونان كان عملاً من اعمال الطيش والرعونة التي يؤسف لها كل الأسف وعرضت مركز المانيا في البلقان الى خطر كبير . وقد تمكن البريطانيون باحتلالهم جزيرتي كريت وليمنوس من الفوز بقواعد جوية يستطيعون منها قصف حقول الزيت الروماني بسهولة كا تمكنوا بارسال قوات الى البر اليوناني من تهديد مركز الألمان في البلقان كله . ولمواجهة هذا الخطر أمر هلر الجيش بأن يعد خططه فوراً لغزو اليونان عن طريق بلغاريا بقوة لا تقل عن عشر فرق وان يكون ارسالها عبر رومانيا اولاً . واضاف « انه يتوقع بأن تلتزم روسيا جانب الحياد » .

ولكن هتار خصص جماع حديثه في مؤتمر الرابع من تشرين الثاني والقسم الاكبر من توجيهه الثامن عشر الذي صدر بعد المؤتمر ، لموضوع تحطيم مركز بريطانيا في غرب البحر المتوسط ، فقد ورد في التوجيه ما يلي :

« يجب احتلال قاعدة جبل طارق ، واغلاق مضيقها .

« ومن الواجب منع البريطانيين من الحصول على موطى، قدم آخر في أية نقطة في شبه جزيرة ايبريا (اسبانيا والبرتغال) أو جزر الاطلسي القريبة منها ».

وتقرر اطلاق اسم « فيلكس » الرمزي عـــــلى عملية الاستيلاء على جبل

طارق وجزر الكناريا الاسبانية وجزر الرأس الأخضر البرتفالية . وعهد الى الاسطول بدراسة احتمال احتلال جزر ماديرا والآزور البرتفالية ايضاً . وقد تضطر المانيا الى احتلال البرتفال نفسها . وتقرر ان يطلق على هذه العملية الاسم الرمزي « ايزابيلا » ، وان يعهد الى ثلاث فرق المانية يجري حشدها على الحدود الاسبانية البرتفالية بتنفيذ هذه المهمة .

وتقرر اطلاق سراح بعض وحدات الاسطول الفرنسي للساح لقسم من قواتها لتتمكن فرنسا من الدفاع عن ممتلكاتها في شمال غربي افريقيا ضد البريطانيين وضد ديغول . ومضى هملر يقول في توجيهه « ومن هذه المهمدة يمكن تطوير اشراك فرنسا في الحرب ضد انكلترا » .

وقد مضت خطط هتار الجديدة ، كما اوضحت للقادة العسكريين في اجتماع الرابع من تشرين الثاني وحددت في التوجيه الصادر بعد اسبوع ، في سرد التفاصيل الحربية الدقيقة ولا سيا بصدد قيام الألمان بتوجيه ضربة جريئة لاحتلال جبل طارق . ويبدو ان هذه الخطط قد اثرت كل التأثير على القادة العسكريين الذين رأوا فيها الدهاء والجرأة مجتمعين . ولكن هذه الاجراءات كانت ناقصة في الواقع ، ولم يكن ممكنا ان تحقق اهدافها ، واستندت الى حد ما الى خداعه لفرقائه العسكريين . فلقد اكد لهم في الرابع من تشرين الثاني ، كما دو"ن هولدر في يومياته ، انه تلقى قبل قليل وعداً جديداً من فرانكو بدخول الحرب « وهو ما لم يقع مطلقاً » كما روينا قبل قليل. وليس ثمة من شك في ان الإهداف التي حددت باخراج البريطانيين من البحر الأبيض المتوسط كانت سليمة ، ولكن القوات التي عهد اليها باتمام المهمة لم تكن كافية ، ولا سيا بالنظر الى ما هي عليه ايطاليا من ضعف .

وقد بينت هيئة اركان البحرية هذه الحقيقة بمذكرة شديدة اللهجة سلمها امير البحر ريدر الى هتلر في الرابع عشر من تشرين الثاني (١) واشار الضباط

١ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية - (١٩٤٠) ص ١٢٥٠.

البحريون في مذكراتهم إلى إن الكارثة الإيطالية في اليونان بعد إن صدت القوات الإيطالية إلى البانيا ، وكانت لا تزال تتراجع حتى ذلك التاريخ ، لم تحسن مركز بريطانيا السوقي في البحر الابيض فحسب ، بل قو ت من سمعة بريطانيا ومركزها في جميع انحاء العالم . وإضافوا يقولون بصراحة لهتلر: « اما بالنسبة إلى الهجوم الايطالي على مصر ، فإن ايطاليا لن تتمكن أبداً من تحقيق الهجوم العام في مصر . والقيادة الإيطالية في وضع تعس للغاية . أذ انها لا تفهم أشيئاً عن الموقف ولا تحظى القوات الإيطالية المسلحة بالقيادة أو الكفاية العسكرية اللتين تتمكن عن طريقها من القيام بالعمليات المطلوبة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، والوصول بها الى نتيجة ناجحة بالسرعة والحسم المطلوبين » .

وانتهت مذكرة البحرية الى القول بأن على المانيا والحالة هذه ان تحمل اعباء هذه المهمة على عاتقها . ومضت تحذر هتلر قائلة بأن «القتال في المنطقة الافريقية هو الهدف السوقي الأول للحرب الألمانية في مجموعها . . . وليس ثمـة من شك في ان هذا القتال ذو اهمية حاسمة بالنسبة الى نتيجة الحرب كلها ».

لكن الديكتاتور النازي لم يقتنع بهذا القول. فلقد عجز طيلة الوقت عن تصور أهمية الحرب في البحر الأبيض المتوسط وشمال افريقيا ، ولم يعتبرها إلا ثانوية بالنسبة الى هدفه الرئيسي . وعندما شرح امسير البحر ريدر له في اجتماعها في الرابع عشر من تشرين الثاني مفاهيم البحرية السوقية ، رد هتلر بأنه « لا يزال ميالا الى عرض قوته العسكرية في روسيا » (١) ، وكانت هذه الرغبة قد تقوّت لديه في ذلك اليوم بصورة فاقت ما أحس به في أي وقت ، اذ كان مولوتوف ، قد غادر برلين قبل قليل من ذلك الصباح بعد أن اثار حنق الفوهرر وسخطه . وعندما قام امير البحر بمقابلة الزعم بعد يومين من انتهاء عيد الميلاد ، ليرفع اليه تقريراً عن الطريقة التي تأخر الألمان فيها عن اللحاق « بالباص » في ليرفع اليه تقريراً عن الطريقة التي تأخر الألمان فيها عن اللحاق « بالباص » في

١ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤٠) ص ١٢٤٠٠

البحر الأبيض المتوسط لم يحس هتلر باضطراب زائد ، أو ازعاج فوق العادة . ولم يُلق اذنا صاغية لأقوال ريدر بأن انتصار البريطانيين على الايطاليين في مصر (١) وتزايد المعونة المادية التي تتلقاها من امريكا يتطلبان تركيز جميع موارد المانيا لارغام بريطانيا على الركوع، كا يتطلبان تأجيل عملية « بربروسة » الى ان يتم دحر بريطانيا وهزمها .

وقال هتار لأمير بحره: « من واجبنا بالنظر الى التطورات السياسية الراهنة ، وخاصة الى تدخل روسيا في شؤون البلقان ، ان نقضي مها كار الثمن على آخر عدو لنا في القارة الأوروبية قبل ان نشتبك في المعركة الفاصلة مع بريطانيا » . وقدر له منذ هذه اللحظة حتى نهايته المرة ان يتمسك تمسكا

ا - كانت قوة بريطانية صحراوية مفككة العرى قد تمكنت في هذا الوقت من اخراج قوات الطالية تبلغ ثلاثة اضعافها من الاراضي المصرية بعد أن أسرت نحوا من (٣٨) الف ايطالي دون ان تخسر الا (١٣٣) قتيلا و (٣٨٨) جريحا وثمانية مفقودين . وقد تألفت القوة البريطانية المهاجمة من فرقة مدرعة واحدة ، وفرقة هندية من المشاة ، ولواءين بريطانيين مسن المنساة وكتيبة دبابات ملكية مجموع تعداد جنودها كلها لا يربو على الواحد والثلاثين الفا . وكان الهجوم البريطاني المضاد بقيادة الفريق السير ارشيبالد ويفل قد بدأ في السابع من كانون الاول ، وتمكن في اربعة ايام من الحاق الهزيمة بقوة المشير غرزاياني ، وتحول الهجوم المضاد المحدود الذي بدأ في خمسة أيام الى هجوم عام دام حتى السابع من شباط ، تمكن الجيش البريطاني في غضونه من الاندفاع عبر برقة كلها مسافة نحو من خمسمائة ميل ومن الاستيلاء على الطالي كامل يضم عشر فرق في ليبيا ، بعد ان أسر (١٣٠) الف ايطالي ، ومن الاستيلاء على الطالي كامل يضم عشر فرق في ليبيا ، بعد ان أسر (١٣٠) الف ايطالي ، ومن الاستيلاء على وخمسين مفقودا . ويقول الكاتب البريطاني العسكري المعروف الفريق جي اف . فولر ، والدرب العالمية الثانية ص ١٨) .

وتلقى الاسطول الإيطالي ايضا ضربة قاتلة . فقد قامت القاذفات البريطانية من حاملة الطائرات « الستريوس » التي كان السلاح الجوي الالماني قد ادعى اغراقها من قبل ، في ليلة المحادي عشر \_ الثاني عشر من تشرين الثاني بمهاجمة وحدات الاسطول الإيطالي الراسية في ميناء تارانتو وعطلت عن العمل لعدة اشهر ثلاث بوارج وطرادين ، وبدأ شيانو يوميته في الثاني عشر من الشهر المذكور قائلا : « حقا أنه ليوم أسود ، لقد اغرق البريطانيون دون اندار الدارعة كافور والحقوا اضرارا خطيرة بالبارجتين ليتوريو ودويليو » .

أعمى بهذه الفكرة السوقية الجوهرية .

ووعد هتار ترضية منه لقائده البحري « ان يعاو دالكرة للتأثير على فرانكو » وذلك ليحقن هجومه على جبل طارق ، ويغلق البحر الأبيض المتوسط في وجه الاسطول البريطاني . ولكنه كان في الحقيقة قد تخلى عن هذه الفكرة كليا . واصدر في الحادي عشر من كانون الأول بمنتهى الهدوء أمراً يقضي « بالعدول عن عملية فيلكس ، اذ ان الأوضاع السياسية التي اقتضتها لم تعد قائمة » . ولكنه ما عتم تحت إلحاف قيادة اسطوله وإلحاح الايطاليين بالتشديد على قرانكو ، ان بذل محاولة أخيرة ، رغم ما فيها من ألم شخصي له . ووجه في السادس من شباط عام ١٩٤١ رسالة مطولة الى الديكتاتور الاسباني قال فيها : « أرى من الواجب أيها الكوديلو ، ان ايس في وسعنا في وسعنا في وهو اننا نخوض معركة الحياة أو الموت ، وأن ليس في وسعنا في الحاضر ان نفدق الهبات والهدايا . . .

وليس ثمة من شك في ان المعركة التي تخوضها المانيا وايطاليا الآن ، ستقرر مصير اسبانيا ايضاً . ولا يمكن لعهدك في اسبانيا ان يستمر إلا اذا انتصرنا في هذه المعركة » (١) .

ومن سوء حظ المحور ، ان هذه الرسالة وصلت الى الكوديلو ( لقب اسباني يطلق على فراذكو ) ، في نفس اليوم الذي أتم فيه البريطانيون محو آخر مل تبقى من قوات المشير غرازياني في برقة الى الجنوب من بنغازي . ولم يكن من المستغرب والحالة هذه ، ان يقول فرانكو عندما شرع يرد على هتار في السادس والعشرين من شباط عام ١٩٤١ ، بعد تأكيد « ولائه المطلق » للمحور ، ان التطورات التي وقعت مؤخراً ، قد نسخت اوضاع تشرين الاول ، وبات التفاهم الذي تم في ذلك الحين بينه وبين الفوهرر « شيئاً باطلاً فات وقته » .

وأقر هتلر هذه المرة ، وهي واحدة من مرات قليلة في حياته العاصفة

١ - الحكومة الاسبانية والمخور ص ٢٨ - ٣٣ .

بالهزيمة وراح يكتب لموسوليني قائلاً « أن زبدة ما تضمنته ثرثرة الاسباني المزعجة هو أن اسبانيا لا تريد أن تدخل الحرب ولن تدخلها . وليس ثمة من شك في أن هذه الحقيقة مزعجة كل الازعاج ، لأنها تعني أن امكانية توجيه ضربة الى بريطانيا بأسهل سبيل قائم ، في ممتلكاتها الافريقية ، قد زالت من الوجود مؤقتاً » .

وكانت ايطاليا لا اسبانيا ، هي مفتاح هزيمة بريطانيا في البحر المتوسط ، ولكن وضع الامبراطورية الايطالية المتهاوية لم يكن كافياً لمواجهة هذه المهمة وحده ، ولم يكن هتلر نفسه حكيماً الى الحد الذي يدفعه الى ان يقدم اليها الوسائل التي يملكها ، لتحقق هذه المهمة . وقد اعترف الآن ان احتال توجيه الضربة الى بريطانيا اما مباشرة عبر القناة الانكليزية ، أو بصورة غير مباشرة ، عبر البحر المتوسط الأوسع مدى ، قد زال من الوجود « في الوقت الحاضر » . وعلى الرغم مما في هذه الحقيقة من مرارة وخيبة أمل ، إلا ان بحرد الاعتراف بها قد خلق راحة نفسية لهتلر ، إذا كان في وسعه الآن ان يستدير بجاع اهتامه الى نواح اقرب الى عقله وقلبه من غيرها .

وعقد في الثامن والتاسع من كانور الثاني عام ١٩٤١ ، مجلساً حربياً في «عش النسر» فوق برختسفادن ، الذي كانت الثلوج تفطيه «في هذا الوقت من السنة . ويبدو ان هواء الجبال قد انعشه وصفتى تفكيره ، وراح من جديد كا توضح التقارير السرية المطولة التي وضعها امير البحر ريدر والفريق هولدر (١) عن الاجتاع ، يجول بافكاره آفاقاً واسعة ، وهو يحدد خططه السوقية العظمى لقادته العسكريين . وقد استعاد في هذه الجولات الضخمة تفاؤله . اذ دور ريدر قائلا :

« يبدو الفوهرر على يقين من ان الوضع في اوروبا لا يمكن ان

<sup>1 - 1</sup> وجد تقرير ديدر في « مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤١) ص 1 - 1 = 1 الما هولدر فلم يدون ما دار في اجتماعات هدين اليومين حتى السادس عشر من كانون الثاني عام ١٩٤١ .

يتطور تطوراً غير موات لالمانيا حتى ولو خسرنا افريقيا الشهالية كلها. وقد بات موقفنا في اوروبا وطيد الاركان الى الحد الذي يضمن ان لا تكون النتائج ضد مصلحتنا ... ولا يمكن لبريطانيا ان تأمل في كسب الحرب إلا اذا هزمتنا في القارة الأوروبية . يؤمن الفوهرر ايماناً جازماً بأن هذا مستحيل كل الاستحالة » .

وقد اعترف بأن غزو بريطانيا المباشر « لا يمكن ان يتحقق إلا اذا شلت هذه عن الحركة الى حد كبير ، وإلا اذا أحرزت المانيا التفوق الجوي الكامل ، واضاف ان على الاسطول والقوة الجوية ان يركزا على مهاجمة طرقها الملاحية ومداخلها لقطع التموينات عنها . وهو يعتقد ان مثل هذه الهجهات « قد تؤدي الى النصر في موعد لايعدو تموز أو آب القادمين » . ومضى يقول ان على المانيا في غضون ذلك ، « ان تقوي نفسها تقوية كلية على القارة الأوروبية بحيث تتمكن من ان تقود حرباً أخرى ضد انكلترا ( وامريكا ايضاً ) » . ولا ريب في ان ورود اسم امريكا ، للمرة الأولى في الوثائق الألمانية المصادرة ، مهم كل الأهمية ، اذ دلل على ان هتلر بات يواجه في مستهل عام ١٩٤١ ، احتمال دخول الولايات المتحدة الامريكية الحرب ضده .

وتناول سيد الحرب النازي بعـــد ذلك ، المناطق السوقية المختلفة ، محللاً مشاكلها ، وما يعتزم عمله تجاهها . ودوّن ريدر في مذكراته قائلاً :

« يرى الفوهرر أن من الأمور الجوهرية بالنسبة الى نتيجة الحرب ، ان لا تنهار ايطاليا ... ولهذا فهو عازم على الحياولة دون خسارتها لشمال افريقيا ... اذ ان هذه الخسارة تؤدي الى اصابة سمعة المحور ، بضربة شديدة ... ولهذا فقد قرر ان يقدم لايطاليا عونه » .

وعندما وصل الى هذه النقطة ، راح يحذر قادته العسكريين من البوح بالخطط الالمانية المقبلة وقال :

« انه لا يرغب في ابـــلاغ الايطاليين حقيقة خططنا : فهناك

حطر كبير ماثل في الاسرة الايطالية المالكة تقوم بنقل المعلومات الى بريطانيا ».

واعلن هتار ان العون لايطاليا سيتألف من تزويدها ببعض الوحدات المضادة للدبابات وبعض اسراب الطائرات الألمانية ، لإرسالها الى ليبيا . ولعل ما هو أهم من هذا ، قراره بإيفاد فيلق الماني يضم فرقتين ونصف الفرقة لدعم الايطاليين المتراجعين في البانيا ، التي شرع اليونانيون يزحفون داخلها . واضاف ان من الواجب وضع «عملية ماريتا» (۱) موضع التنفيذ الآن . ولهذا يتوجب نقل القوات من رومانيا الى بلغاريا فوراً ، بحيث يغدو في الامكان البدء بعملية ماريتا في السادس والعشرين من آذار . وتحدث هتلر باسهاب ايضاً عن الحاجة الى المضي في «عملية اتيلا» ، وهي من العمليات التي تحمل اسماء رمزية والتي لاحد لها ولا حصر . وكان قد حدد هذه العملية في توجيهه في العاشر من كانون الأول عام ١٩٤٠ . وهي تقضي باحتلال ما تبقى من فرنسا ، والاستيلاء على الاسطول فوراً . فإذا ما ابدت فرنسا بعض المارضة أو الإزعاج ، فمن الواجب سحقها فوراً . فإذا ما ابدت فرنسا بعض المارضة المناق هدنة كومبين ، ومع منظل لا نرى فيا كتبه هولدر أو ريدر ، أي فريق عسكري أو امير بحر ، يثير ذلك لا نرى فيا كتبه هولدر أو ريدر ، أي فريق عسكري أو امير بحر ، يثير هذا الموضوع أو يعترض عليه .

وفي هذا المؤتمر العسكري نفسه ، اطلق هتار على ستالين لقب « البلطجي المتعمّد » ، وابلغ قادته العسكريين وجوب ارغام روسيا على الركوع على ركبتيها « في اسرع وقت ممكن » ... ومضى هتار يقول :

ال حددت عملية ماريتا في التوجيه العشرين الذي صدر في الثالث عشر من كانون الاول عام ١٩٤٠ . وتقضي هذه العملية بتجميع جيش يضم اربعا وعشرين فرقة في رومانيا والزحف بها على اليونان عبر اراضي بلغاريا ، حالما يتحسين الطقس لتحقيق هذه العملية ، وقد وقع هتلر نفسه هذا التوجيه . ( المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ١٠١ ـ ١٠٣ ) .

المانيا (كانت هذه هي المرة الثانية التي يشار فيها الى احمال دخول امريكا) ، فإن الموقف يغدو معقداً للغاية . ومن هنا تنشأ الضرورة لازالة كل خطر قد ينجم من هذا الاحمال منذ البداية . واذا تمكنا من القضاء على الخطر الروسي ، بات في وسعنا ان نخوض الحرب ضد بريطانيا الى أجل غير مسمى . واذا انهارت روسيا ، فإن انهيارها سيريح اليابان راحة كبرى ، ويؤدي هذا بدوره الى تزايد الخطر على الولامات المتحدة » .

كانت هذه هي افكار الديكتاتور النازي في مطلع عام ١٩٤١ عن الخطط السوقية العالمية . وما لبث ان ضمن هذه الافكار في توجيهه الثاني والعشرين ، الذي اصدره في الحادي عشر من كانون الثاني أي بعد يومين من انتهاء المؤتمر العسكري . وتقرر ان تتحرك النجدات الألمانية الى طرابلس بموجب «عملية عبد الشمس» ( Sunflower ) وان تتحرك الى ألبانيا بموجب عملية « الزنابق الالبية (۱) » ( Alpine Violets ) .

## العالم يقف لاهثأ متقطع الانفاس

استدعى هتلر موسوليني للمثول امامه في عش النسر في يومي ١٩ و ٢٠ كانون الثاني ولم يكن هذا ميالاً الى تلبية الدعوة والقيام بالرحلة ، بعد ان حطمته وأذلته المتاعب التي واجتها قواته في مصر واليونان . ورآه شيانو « متجهم الوجه شديد العصبية » عندما استقل قطاره الخاص ، وقد سيطرت عليه الخشية من ان يحد هتلر وريبنتروب والفرقاء الألمان في موقف مهين له . وقد استصحب الدوتشي معه ليزيد الامور سوءاً الفريق الفريدو غوزوني مساعد رئيس هيئة اركان الحرب الذي وصفه شيانو في يومياته بأنه رجل عادي مكتنز البطن ،

ا - نص التوجيه (٢٢) والاوامر التكميلية التي تذكر الاسمساء الرمزية للعمليسات في المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ١٣٤ المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ١٣٤ المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص

مضبوغ الشعر ، ورأى ان في تعريفه الى الألمان مذلة ومهانة لايطالما .

ودهش موسوليني وسري عنه ، عندما وجد هتلر ، الذي جاء لاستقباله على رصيف محطة توش الذي تكسوه الثلوج ، جم التهذيب والدماثة ، لا يفوه بحرف واحد من التأنيب لسجل ايطاليا المحزن في ميادين القتال . ودوت شيانو في يومياته ايضا ، انه وجد مضيفه في حالة مزاجية معادية لروسيا اشد العداء . وظل الفوهرر زهاء ساعتين في اليوم الثاني يحاضر ضيوفه الايطاليين وحشداً من القادة العسكريين من البلدين . ويؤيد تقرير سري اعده الفريق يودل (۱) ان الفوهرر على الرغم من توقه لمساعدة الايطاليين في البانيا وليبيا ، يودل (۱) ان الفوهر على الرغم من توقه لمساعدة الايطاليين في البانيا وليبيا ، كن يوكز افكاره بصورة رئيسية على روسيا ؛ اذ قال :

« انا لا ارى كبير خطر من امريكا حتى ولو دخلت الحرب ضدنا . أما الخطر الاكبر فيمثل منقوة روسيا الضخمة . وعلى الرغم من اننا نملك اتفاقات اقتصادية وسياسية مواتية مع روسيا إلا اني أوثر الاعتماد على وسائل العنف القائمة تحت تصرفي . »

وعلى الرغم من اشارته الى ما ينتوي فعله « بوسائل العنف » الا انه لم يفصح عن حقيقة خططه لشريكه . لكن الإعداد لاستخدام هذه الوسائل كان قد قطع شوطاً بعيداً الى الحد الذي مكن رئيس هيئة اركان حرب الجيش من تقديم تفاصيل الخطط التي وضعها لقائده الأعلى في جلسة عقدت في برلين بعد اسبوعين .

وقد استغرق هذا المؤتمر العسكري الذي عقد ظهر يوم الثالث من شهر شباط ، والذي شهده كبار فرقاء القيادة العليا للقوات المسلحة والقيادة العامة للجيش نحواً من ست ساعات . وعلى الرغم من ان الفريق هولدر ، الذي قدم خطط هيئة اركان حرب الجيش الى الفوهرر ، قد ادعى فها بعد في كتابه (٢)

١ ــ المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩٣٩ ــ ٩٤٦ .

٢ \_ هولدر \_ هتلر كقائد ميدان ص ٢٢ \_ ٢٤ .

انه وبراوختش قد اثارا الشكوك في موضوع تقديراتها للقوة العسكرية السوفياتية وعارضا بصورة عامة في عملية «بربروسة » على اعتبار انها مغامرة ، الا ان يومياته التي دو تنها في تلك الليلة نفسها أو الوثائق المدونة للقيادة العليا للقوات المسلحة المتناهية في السرية عن الاجتاع (۱) ، لاتؤيد هنده المزاعم مطلقاً . وتظهر هذه الوثائق في الحقيقة عكس هذا الادعاء ، فقد روت ان هولدر عرض في مستهل الاجتاع تقييماً اشبه ما يكون بالتقييم التجاري عززه بالارقام للقوات الحربية المتعارضة ، ذاكراً ان قوات العدو تبلغ نحواً من ( ١٥٥ ) فرقة وان قوة المانيا ستعادل زهاء هذا العدد تقريبا ، ولكنها تتفوق في « الكيف »والكفاية تفوقاً كبيراً . وعندما حلت الكارثة فيا بعد تبيّن لهولدر وزملائه من الفرقاء ان معلوماتهم عن قوة الجيش الاحمر كانت خاطئة تماماً . ولكنهم في الثالث من شماط عام ١٩٤١ لم يشكو مطلقاً في صحة هذه المعلومات . اذ كانت تقارير الحراء من الوجود دقيقة الى حد الاقناع (٢) ، حتى ان هتلر نفسه لم يكتف المحراء من الوجود دقيقة الى حد الاقناع (٢) ، حتى ان هتلر نفسه لم يكتف بالموافقة عليها « في مجموعها » فحسب ، بل اشتد تأثره من الآمال البراقة التي بالموافقة عليها « في مجموعها » فحسب ، بل اشتد تأثره من الآمال البراقة التي بالموافقة عليها « في مجموعها » فحسب ، بل اشتد تأثره من الآمال البراقة التي المراح يقف مجهاس :

« عندما تبدأ عملية بربروسة افسيقف العالم لاهثاً مقطع الأنفاس الايحير تعليقاً أو قولاً من الدهشة . »

ولم يكن في وسعه ان ينتظر متمهلا هذه البداية ، وانما راح يصدر أمره بفراغ صبر باعداد خريطة العملية وخطة توزيع القوات وارسالهما اليه في اسرع وقت ممكن .

١ ـ المؤامرة النازية والعدوان ص ٦٢٦ ـ ٦٣٣ .

٢ .. اعتمدت الخطط السوقية بصورة جوهرية على تلك التي حددها التوجيه الواحد والعشرون الصادر في الثامن عشر من كانون الاول عام ١٩٤٠ . وعاد هتلر في تعليقاته التي قدمها لبراوختش وهولدر يؤكد اهمية « ابادة قسم كبير من قوات العدو » بدلا من اوغامها على التراجع . وقد اكد أيضا ان الهدف الرئيسي يجب ان يكون الاستيلاء على دول البلطيق وعلى مدينة ليننفراد .

## مقدمة في البلقان

كان منالضروري لهتلر قبل ان يبدأ عملية بربروسة في الربيع ان يؤمن جناحه الجنوبي الممتد في البلقان وان يثبت دعائمه . ولم يحل الاسبوع الثالث من شهر شباط عام ١٩٤١ حتى كان الألمان قد جمعوا جيشاً ضخماً في رومانيا قوامه نحو من ( ٦٨٠ ) الف رجل ، يقف على حدود او كرانيا التي تمتد ثلاثمائة ميل بين الحدود البولندية والبحر الأسود (١) . فإلى الجنوب كانت اليونان لا تزال صامدة امام الايطاليين ، وكان ثمة كل ما يبرر لبرلين اعتقادها بأن القوات البريطانية ، العاملة في ليبيا ستنقل الى اليونان بحراً . وتكشف وقائع المؤتمرات العسكرية العديدة التي عقدها هتلر في هذه الآونة النقاب عن خشيته آنذاك ، من ان يقيم الحلفاء جبهة الى الشال من سلانيك تكون اكثر ازعاجاً لألمانيا من الجبهة الماثلة التي حاولوا اقامتها في الحربالكونية الماضية ،اذ تتسح للبريطانيين قاعدة تمكنهم من ضرب آبار الزيت الرومانية . يضاف الى هذا ان مثل هذه الجبهة ستشل عملية بربروسة . وكان هتلر قد توقع هذا الخطر منذ كانون الأول عام ١٩٤٠ ، عندما صدر التوجيه الأول لعملية ماريتا الذي نص على قيام هجوم الماني ضخم على اليونان عبر بلغاريا بقوات يحشدها في رومانيا .

وقدعادت بلغاريا اليوم الى نفس الخطأ الذي وقعت فيه إبان الحرب الكونية الأولى في تقدير الجانب الذي سينتصر في الحرب، وصدقت الحكومة البلغارية ادعاءات هتلر بأنه قد كسب الحرب، وأثملتها الآمال بالحصول على اراض يونانية الى الجنوب تتيح لها منفذاً الى بحر ايخه، فسارعت الى الموافقة على الاشتراك في عملية ماريتا، الى المدى التي تسمح فيه بعبور القوات الالمانية لاراضيها على الأقل، وعقد اتفاق سري في هذه الخطوة (٢٠). وفي ليلة الثامن

١ - العلاقات النازية السوفياتية ص ٢٧٥ .

٠ ٢٧٥ - ٢٧٢ ص ٢٧٢ والعدوان ( $\hat{x}$ ) ص ٢٧٢ - ٢٥٥ .

والعشرين من شباط عبرت وحدات من الجيش الالماني نهر الدانوب من رومانيا ، وتركزت في مواقع ذات اهمية سوقية في بلغاريا التي انضمت في اليوم التالي الى المثاق الثلاثى .

ولم يكن الموغوسلافمون المتصلبون على هـذا النحو من التساهل. ولكن عنادهم حفز الألمان على المزيد من الضغط عليهم لارغامهم على الانضام الى معسكرهم. واستدعي الوصي على عرش يوغوسلافيا الامير بول ليلة الرابع -الخامس من آذار بصورة متناهية في السرية الى عش النسر لمقابلة الفوهرر ، حيث استمع الى التهديدات المألوفة ، مع اغرائه بمدينة سلانك كرشوة لبلاده. ووصل الى فدننا في الخامس والعشرين من آذار دراغيشا شفيتكوفيش رئيس وزراء يوغوسلافيا والكساندر سينكار – ماركوفيتش وزير خارجيتها بعد ان انسلا يصورة سرية في اللملة الفائتة من بلفراد تجنباً للمظاهرات المعادية او لخطر اختطافها . ووقعا بحضور الفوهرر وريبنتروب وثيقة انضهام بلادهما الى الميثاق الثلاثي . وقد طرب هتار لهذا التطور وراح يبلغ شانو أنه أي التطور سيساعد هجومه المتوقع على المونان . وتلقى الوزيران الموغوسلافمان قبل مغادرتها فمينا رسالتين من ريبنتروب يؤكد فيهما «عزم» المانيا على احتزام «سيادة يوغوسلافيا وسلامة اراضيها في جميع الظروف والأحوال » ، ووعدها بأن لايطلب المحور حقوق العمور لقواته داخل اراضي يوغوسلافها «طبلة ايام الحرب». (١) ولكن هتلر ما للث ان خرق هذين الاتفاقين في وقت اعتبر قياسياً في سرعتة حتى بالنسبة الى هتار نفسه.

ولم يكد الوزيران اليوغوسلافيان يعودان الى بلغراد ، حتى اطاح بهما وبالحكومة وبالأمير الوصي انقلاب عشية السادس والعشرين من آ ذار ، قامت به الجماهير واعلن الانقلابيون ارتقاء ولي العهد الشاب الامير بطرس الذي نجا من

ا المؤامرة النازية والعدوان (۱) ص ٧٨٣ ، نص الرسالتين اللتين سلمهما ويبنتروب الى الوزيرين اليوغوسلافيين .

مراقبة أعوان الوصي ، بتسلله من القصر هابطاً على احدى انابيب المياه ، على العرش ، وعلى الرغم من ان الفريق دوشان سيموفيش زعم العهد الجديد ، قد عرض فور توليه مقاليد الحكم على المانيا عقد ميثاق لعدم الاعتداء ، الا انه اتضع ببرلين ان هذا العهد ، لن يقبل مطلقاً تمثيل دور « الدمية » الذي أعده الفوهرر ليوغو سلافيا ، وأظهر الصربيون حقيقة ميولهم وعواطفهم اثناء مظاهرات الفرح الصاخبة التي قاموا بها في بلغراد ، عندما بصقت الجماهير على سيارة الوزير الإلماني المفوض .

واطاح انقلاب بلغراد بالفوهرر في نوبة من اشد النوبات التي تعرض لها في حياته غضباً وهياجاً . واعتبره اهانة شخصية له ، واتخذ في سورة غضبه سلسلة من القرارات المفاجئة التي قدر لها ان تكون مفجعة لطوالع الرايخ الثالث .

وراح هتلر يستدعي قادته العسكريين الى دار المستشارية في برلين في السابع والعشرين من آذار . وقد عقد هذا الاجتاع بصورة عاجلة وغير متوقعة حتى ان براوختش وهولدر وريبنتروب ، وصلوا اليه متأخرين ليشهدوا زعيمهم وهو يتأجج سخطاً على اليوغوسلافيين مقرراً الثار منهم فوراً . وقال ان انقلاب بلغراد ، يعرض للخطر عملية ماريتا ، وعملية بربروسة ايضاً . ولهذا فقد قرر دون ان ينتظر أية بيانات محتملة من الحكومة اليوغوسلافية الجديدة للاعراب عن ولائها ، تحطيم يوغوسلافيا عسكريا ، و كدولة لها وجود . ولن يقوم بأية اتصالات أو تحقيقات دبلوماتية ، كما لن يوجه اية انذارات ، واضاف ان من الواجب تحطيم يوغوسلافيا « بمنتهى القسوة والصرامة » . واصدر أمره الى غورنغ فوراً وعلى التو « بتدمير بلغراد بغارات جوية في موجات متعاقبة »تقوم بها قاذفات تعمل من القواعد الجوية المجرية . واصدر توجيهه الخامس والعشرين (۱) الذي يقضي بغزو يوغوسلافيا فوراً ، واوعز الى كايتل ويودل بإعداد الخطط الذي يقضي بغزو يوغوسلافيا فوراً ، واوعز الى كايتل ويودل بإعداد الخطط

ا - يوجد نص جزئي للتوجيه الخامس والمشرين في المؤامرة النازية والمدوان (٦) ص ١٣٨ - ١٣٦ .

الحربية اللازمة للتنفيذ تلك الليلة نفسها . وأمر ريبنتروب بابلاغ كل من المجر ورومانيا وايطاليا بأنها ستحصل على شطر من الأراضي اليوغوسلافية ، التي قرر تجزئتها بين هذه الدول الثلاث . باستثناء مساحة ضيقة قرر ان يقيم فيها دويلة كرواتمة « تابعة » له . (١)

واعلن هتلر عند ذاك؛ كما تشير فقرة « وضعت خطوط تحتها للتأكيد عليها » وردت في الوقائع السرية للغاية التي دونتها القيادة العليا للقوات المسلحة (٢). قراراً يعتبر اكثر قراراته تلك الليلة خطورة وقدرية. فقد ذكر لقادت العسكريين « ان من الواجب تأخير موعد البدء بعملية بربروسة مدة اربعة اسابيع (٣). »

ولعل هذا القرار الذي اتخذه سيد الحرب النازي بتأجيل هجومه على روسيا ليشفي غله الشخصي من ذلك البلد البلقاني الصغير الذي جرؤ على تحديد، هو اكثر قرار فردي اتخذه هتلر في حياته كلها ، فجيعة واذى . ولا ارى ان من المغالاة القول ، ان الفوهرر بقراره هذا الذي اتخذه بعد ظهر ذلك اليوم في دار المستشارية في برلين ، وإبان سورة من سورات الغضب الاعمى ، قد اضاع آخر فرصة ذهبية لديه لكسب الحرب ، وليجعل من الرايخ الثالث الذي خلقه هو بمثل هذه العبقرية المدهشة والمتوحشة ، اعظم امبراطورية في تاريخ المانيا ، وليغدو هو السيد الذي لا ينازع لاوروبا . ولا ريب في ان المشير فون براوختش القائد العام للجيش الالماني ، والفريق هولدر الرئيس الموهوب لهيئة اركان

ا ـ قال هتلر وهو ينفث حممه ان « الحرب ضد يوغوسلافيا امر تتوق اليه شعوب ايطاليا والمجر وبلغاريا » ، وقال انه سيعطي مقاطعة باتان للمجر ، ومقاطعة مقدونيا لبلغاريا وساحل الادرياتيك لإبطاليا .

٢ ــ وقائع القيادة العليا للقوات المسلحة عن الاجتماع ــ المؤامرة النازية والعدوان (٤)
 ص ٢٧٥ ــ ٢٧٨ ٠

٣ - كان اول توجيه صدر عن عملية بربروسة في الثامن عشر من كانون الاول قد حدد
 موعد البدء بالهجوم في الخامس عشر من ايار .

الحرب ، قد تذكروا هذه الحقيقة بمنتهى المرارة ، وبالمزيد من التفهم لعواقبها ، عن التفهم الذي ابدياه لحظة اتخذ الزعم قراره هذا ، ولذلك عندما داهمتها الثلوج العميقة ودرجات الحرارة التي تنخفض عن الصفر في روسيا ، قبل تلاثة اسابيع او اربعة من تحقيق ما كانا يتطلعان اليه من نصر نهائي ، وهو نصر كان مضمونا لوتأخرت الثلوج هذه المدة القصيرة . وقد ظل هذان القائدان ورفاقها من الفرقاء العسكريين ، يلقون اللوم في الكوارث التي توالت ، على ذلك القرار الاحمق ، الذي اتخذه رجل غاضب مغرور ، في لحظة من لحظات غضه .

وليس ثمة من ريب في ان التوجيه العسكري رقم (٢٥) الذي أصدره القائد الاعلى لفرقائه العسكريين قبل ان ينفض الاجتماع يعتبر وثيقة هتلرية نموذجية... فقد حاء فعه :

« لقد بدل الانقلاب العسكري في يوغوسلافيا اوضاع البلقان السياسية كلها . ومن الواجب اعتبار يوغوسلافيا على الرغم من كل ما تدعيه من ولاء لنا عدوة في الوقت الحاضر يجب تحطيمها في اسرع وقت مكن .

« وإن مما اتوق اليه أن اشق طريقي الى يوغوسلافيا ... وان ازيل من الوجود ما يدعى بالجيش اليوغوسلاقي ... »

وصدر الأمر الى يودل بوصفه رئيس قسم العمليات الحربية في القيادة العليا للقوات المسلحة باعداد الخطط اللازمة تلك الليلة . وقد تحدث امام محكمة نورمبرغ فيا بعد فقال : « ظللت اعمل طيلة تلك الليلة في مستشارية الرايخ . ولم تحل الساعة الرابعة من صباح الثامن والعشرين من آذار حتى كنت اسلم مذكرة الى الفريق فون رينتيلين ، ضابط اتصالنا مع القيادة العليا الايطالية . (١)

ا \_ شهادة يودل في « محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٥) ص ٣٨٧ » وخططه في « المؤامرة النازية والمدوان (١٤) ص ٢٧٨ – ٢٧٩ » ٠

وكان من المحتوم ابلاغ موسوليني فوراً بالخطط العملية الألمانية ، اذ ان جيوشه المهايلة في البانيا كانت في خطر التهديد في مؤخرتها من يوغوسلافيا ، وان يطلب اليه التعاون مع هـنه الخطط . واراد هتلر أن يتأكد من فهم الدوتشي لما يطلب اليه العمل ، فلم ينتظر فراغ يودل من اعداد الخطط العسكرية اللازمة ، وراح يبعث في منتصف ليلة السابع والعشرين من آذار برسالة عاجلة الي حليفه ، وأمر بابراقها فوراً الى برلين لتصل الى الدوتشي في نفس الليلة ، وهذا نصها : (١)

« تضطرني الظروف ايها الدوتشي الى ان ابلغك بأسرع السبل المكنة تقديراتي للوضع . والنتأتج المترتبة على هذه التقديرات .

« لقد اعتبرت يوغوسلافيا منذ البداية عاملاً خطراً في الحرب ضد اليونان ... ولهذا السبب وحده ، بذلت كل جهد ممكن بصدق واخلاص ، لحمل يوغوسلافيا على الانضام الى جماعتنا ... ولسوء الحظ لم تحقق هذه المحاولات أي نجاح ... ولا تترك تقارير اليوم اي شك في التحول المرتقب في كل لحظة في سياسة يوغوسلافيا الخارجية . »

« ولهذا فقد اعددت جميع الاجراءات اللازمة ... بالسبل العسكرية . وانني لأطلب اليك الآن يادوتشي بكل ود وصداقة ان لا تقوم بأية عملية جديدة في ألبانيا في غضون بضعة الايام المقبلة . وارى من الضروري ان تغطي جميع الممرات الجبلية الواكلة بين يوغوسلافيا والبانيا بالقوات المتسرة لدبك .

« واني لأرى من الضروري ايضاً يا دوتشي ، ان تعزز قواتك المرابطة على الجبهة الايطالية – اليوغوسلافية بكل السبل المتوافرة لديك وبأسرع وقت ممكن . »

ا ـ نص رسالة متلر الى موسوليني في ٢٨ آذار عام ١٩٤١ ـ المؤامرة النازية والعدوان
 (٤) ص ٧٥٤ ـ ٧٧٧ .

« واني لأرى من الضروري كذلك ، بأن يحاط كل ما نعمله ونأمر به بالسر والكتمان . وليس ثمة من شك في ان هـذه الاجراءات تفقد قيمتها تماميا في حالة البوح او اتضاحها . . . ولهذا فإذا راعينا جانب السرية يا دوتشي تمام المراعاة ، فليس لدي من شك في اننا معاً سنحقق نجاحاً لا يقل عن النجاح الذي حققناه في النروج قبل عام . وليس ثمة من شك في ان ايماني هـذا راسخ لا يتزعزع .

« وارجو أن تتقبل أخيراً تحياتي القلبية والودية . المخلص لك ا**دولف هتار** 

ولقد صدقت حسابات سيد الحزب النازي تمام الصدق بالنسبة الى هـــذا المثار الهدف القريب ، ولكن يبدو انه لم يكن يدري مطلقاً آنذاك ان هـــذا الثار الناجح من يوغوسلافيا سيكلفه ثمناً غالياً كل الغلاء على المدى البعيد وتدفقت جيوشه فجر اليوم السادس من آذار في قوة هائلة على يوغوسلافيــا واليونان. عابرة من حدود بلغاريا والمجر والمانيا نفسها ، بكل ما لديها من سلاح مدرع ، وزاحفة بسرعة مقابل مدافعين يفتقرون الى التسلح وخيمت عليهم الدهشة من الغارات الأولية المألوفة التي قام بها السلاح الجوى الألماني .

وتحولت بلغراد نفسها تلبية لأوامر هتار الى ركام. وظلت قاذفات غورنغ ثلاثة ايام متوالية بلياليها تحوم في سماء العاصمة الصغيرة على ارتفاع منخفض لا يعدو اسطحة البنايات ، اذ لم يكن في المدينة نفسها أي مدافي مدافي للطائرات ، فقتلت نحو سبعة عشر الفا من المدنيين ، واصابت بجراح عدداً آخر يربو على هذا العدد ، وحولت البلدة كلها الى انقاض . واطلق هتار على هذا العمل اسم «عملية القصاص » ( Punishment ) وليس ثمة من شك في انه كان راضيا كل الرضى عن الدقة في تنفيذ او امره . و تحطم الجيش اليوغوسلافي من جراء عدم وجود الوقت الكافي لتعبئة قواته الاحتياطية ، و نتيجة الخطأ الذي ارتكبته قيادته في محاولتها الكافي لتعبئة قواته الاحتياطية ، و نتيجة الخطأ الذي ارتكبته قيادته في محاولتها

الدفاع عن البلاد بأسرها . ودخلت القوات الألمانية المجرية في الثالث عشر من آدار الى ما تبقى من بلغراد ، واستسلمت في السابع عشر من الشهر بقايا الجيش اليوغوسلافي وكانت لا تزال تعد ثماني وعشرين فرقة في سراجيفو ، بعد ان فرق الملك ورئيس وزرائه بالطائرة الى اليونان .

ولم يستطع اليونانيون الذين تمكنوا من اذلال الجيش الايطالي مدة ستة اشهر من القتال ، الصمود أمام جيش المشير فون ليست الثاني عشر ، المؤلف من خمس عشرة فرقة بينها أربع فرق مدرعة . وكان البريطانيون قد سارعوا الى ارسال اربع فرق من ليبيا الى اليونان قوامها ثلاثة وخمسين الفا من الجنود ، ولكن هؤلاء شأنهم شأن اليونانيين ، كانوا أقل عدداً من ان يصمدوا امام الفرق المدرعة الالمانية وأمام الضربات القاتلة التي يكيلها لهم السلاح الجوي الالماني، واستسلمت الجيوش اليونانية الشهالية للألمان وللايطاليين وهنا تقع المرارة وفي الثالث والعشرين من نيسان . ولم تمض ايام اربعة حتى كانت الدبابات النازية تهدر داخل شوارع اثينا وترفع علم الصليب المعقوف على تلة الاكروبوليس . وكان البريطانيون كياولون يائسين في غضون ذلك ، اجلاء قواتهم من الارض اليونانية عن طريق البحر ، وشهد الساحل اليوناني « دنكرك » ثانية ولكنها اصغر حجماً وان لم تكن أقل منها نجاحاً .

ولم تحل نهاية شهر نيسان ، أي بعد ثلاثة اسابيع ، حتى كان كل شيء قد انتهى في اليونان باستثناء جزيرة كريت التي استولى عليها الالمان من البريطانيين بعد هجوم حملته الطائرات في نهاية شهر ايار . ولقد حقق هتلر في بضعة ايام من الربيع ، ما فشل الايطاليون في تحقيقه فشلا ذريعاً طيلة اشهر الشتاء . وعلى الرغم من ان الدوتشي قد نجا من مرارة الهزيمة ، إلا انه أحس بمرارة الاذلال لأن نجاته حدثت على يد الألمان . ولم تلطف الحصة الخيية للأمل التي حصل عليها من الأسباب اليوغوسلافية التي شرع هتلر في توزيعها من حددة مشاعر الألم التي عاناها . (١)

١ - أصدر هنلر في الثاني عشر من نيسان أي بعد سنة أيام من شنه هجومه في البلقان =

ولم تكن البلقان المنطقة الوحيدة التي سارع الفوهرر ، الى انقاذ شريكه الأصغر فيها وانقاذه من « السنارة » التي اشتبكت بحلقه . فلقدوافق هتلر بعد إبادة القوات الايطالية في ليبيا ، وهو متبرم ، على ارسال فرقة مدرعة خفيفة وبعض وحدات السلاح الجوي الى افريقيا الشيالية ، حيث تمكن من ان يضمن للفريق اروين رومل ، القيادة العامة للقوات الايطالية والالمانية فيها . وكان رومل هذا ، وهو ضابط الدبابات الجريء والوافر الذكاء والذي برز كقائد لأحدى الفرق المدرعة في معركة فرنسا ، من طراز آخر من القادة العسكريين لختلف عن الطراز الذي خبره البريطانيون في صحراء افريقيا الشيالية ، وقدر له ان يغدو بالنسبة اليهم مشكلةعظيمة دامت زهاء سنتين ولكنه لم يكن المشكلة الوحيدة التي جابهتهم هناك . فالجيش اللجب ، والقوة الجوية الكبيرة ، اللذين أوفدهما البريطانيون الى اليونان من ليبيا كانا قد اضعفا قواتهم في الصحراء . ولم يقلق البريطانيون من هذه الحقيقة في بادىء الأمر ، على الرغم من ان مخابراتهم قد نقلت اليهم انباء وصول وحدات المانية مدرعة الى هناك في نهاية شهر شباط . ولكنهم كانوا مخطئين في تجاهلهم هذا .

فقد شرع رومل بالهجوم في برقة بصورة مباغتة في اليوم الأخير من شهر آذار مستخدماً فرقة المانية مدرعة وفرقتين ايطاليتين احداهما مدرعة واعاد احتلال الولايات في اثني عشر يوماً ، طوق فيها طبرق ووصل الى البردية التي لا تبعد إلا بضعة اميال عن حدود مصر . وتعرض مركز بريطانيا كله في مصر والسويس للخطر من جديد ، واصبحت سيطرة بريطانيا على شرق البحر

<sup>=</sup> توجيها سريا يقضي بتقسيم يوغوسلافيا بين المانيا والطاليا والمجر وبلفاريا . وقد قضى التوجيه بخلق دولة كرواتيا الجديدة التابعة لالمانيا ، وخص الفوهرر بلاده بالحصة السخية من البلاد اذ ضم لالمانيا كل ما كان في السابق جزءا من الإمبراطورية النمسوية القديمة ، معتفظا تحت احتلالها ببلاد الصرب القديمة وبالمناطق الفنية بمناجم النحاس والفحم ، وظلت حصة ايطاليا غامضة الى حد ما وان لم تكن حصة كبيرة ، ( للتفاصيل راجع نص التوجيه يالمؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٨٣٨ – ٨٣٨) ،

المتوسط ، معرضة لخطر هائسل ، من جر"اء وجود الألمان والايطاليسين في الدونان ايضاً .

وجاء الربيع الثاني من الحرب بانتصارات مذهلة جديدة لألمانيا ، وغدت خطوات بريطانيا ، التي تقف وحيدة ، وتتعرض بلادها لغارات السلاح الجوي الألماني كل ليلة ، والتي تطارد جيوشها هاربة من اليونان وبرقة ، اكثر قتاماً ومدعاة لليأس من أي وقت مضى . وهبطت سمعتها التي تعتبر عاملاً مهماً في صراع الحياة أو الموت حيث تلعب الدعاية دوراً بارزاً كسلاح من اسلحة الحرب ولا سيا في التأثير على الولايات المتحدة وروسيا الى الحضيض من جديد (۱).

ولم يتوان هتلر أو يتقاعس عن استغلال هذه الانتصارات في خطاب آخر من خطب « انتصاراته » ، ألقاه في الرايشستاغ في برلين في الرابع من ايار . وتألف هذا الخطاب من عبارات ساخرة وملأى بالحقد وجهها بصورة شخصية الى تشرشل ، الذي يعتبره من اليهود ، أشد المحرضين على الحرب ، والرجل

المشهور ، والذي كان قد بدا المؤلف هذا المتعدد التناوية النارية الناء الزيارات المتعددة المتعددة المناب ، نتيجة السذاجة المدهشة ، ضحية تبجحات الدعاية النازية الناء الزيارات المتعددة التي قام بها لالمانيا ، يخطب في جماهير غفيرة من الامريكيين منبئا بهزيمة بريطانيا ولقد خطب في المثالث والمعشرين من نيسان عام ١٩٤١ ، عشية الانتصارات النازيدة الضخمة في البلقان وافريقيا ، في نحو من ثلاثين ألف شخص في نيويورك في الاجتماع الاول الذي عقدته لجنة امريكا اولا « المؤلفة حديثا » فقال ، . . « لا ترال هناك خطة يائسة وحيدة امسام الحكومة البريطانية ، . . وهي افناعنا من جديد بارسال حملة عسكرية امريكية الى اوروبا ، وباشتراكنا معاريا وماليا في مهزلة هذه الحرب » . وقد حكم على انكلترا « لتشجيمها الدول الصغيرة في اوروبا على الحرب ضد قوات تفوقها عددا بشكل هائل لا أمل فيه » . ويبدو أنه لم يدر في خلد هذا الرجل قط أن يوغوسلافيا واليونان ، اللتين أتم هتلر سحقهما قبل قليل، في هودمتا بضورة وحشية دون أي استفزاز من جانبهما ، وانهما قد حاولنا مدفوعتين بالفريزة وبالاحساس بالكرامة ، الدفاع عن نفسيهما ، متسلحتين بالبسالة أمام قوات تفوق قواتهما عددا ، وقد استقال ليندبرغ في الثامن والعشرين من نيسان من منصبه كعقيسد احتياط في الغيلق الجوي التابع للجيش الامريكي ، وذلك بعد أن وصمه الرئيس روزنلت في الخامس والعشرين علنا بوصمةالانهزامية والدعاية الىالتسليم وقد قبل وزير الحربية استقالته فورا، والعشرين علنا وصمة الرئيس روزبية استقالته فورا، والعشرين علنا وصمة الرئيس ووزبلت في الخامس والعشرين علنا وصمة الرئيس ووزبلت في الخامس والعشرين علنا وصمة الرئيس ووزبلت في الخامس والعثورا، والعشرين علنا وصمة الرئيس الموربية المتقالته والمناب والعثورا، والعشرين علنا وسمة الرئيس المترابية المتالتسليم والمناب والمناب والمترابية المناب والمناب المترابية المتقالته والمناب والمناب والمناب والمترابية المتقالته والمناب و

الذي يبرع أشد البراعة في تحقيق الهزية ... إذ قال عنه:

«إن هذا الرجل ، هو اكثر واضعي الخطط السوقية هواية وتعطشاً للدماء في تاريخ العالم ... فلقد ظل هذا الانسان قرابة خسة اعوام يذرع اوروبا شرقاً وغرباً كرجل مجنون يبحث عتا يستطيع ان يلهب النار فيه ... فهو في الجندية سياسي فاشل ، وهو في السياسة جندي لا يقل فشلا عنه في الجندية . والموهبة الوحيدة التي يملكها تشرشل ، هي قدرته على الكذب وهو يتظاهر بالصدق ، في وجهه تغمره التقوى ، وعلى تشويه الحقائق الى الحد الذي يقلب الهزائم الفظيعة للغاية الى انتصارات مجيدة ... و هكذا فإن تشرشل ، الرجل السخرية في ميدان السوقية العسكرية ، وقد أكرب بضربة واحدة . ولو كان تشرشل في بلاد اخرى غير مسارح الحرب بضربة واحدة . ولو كان تشرشل في بلاد اخرى غير بريطانيا لحوكم أمام محكمة عسكرية ... ولا يمكن وصف حالته العقلية الشاذة إلا انها صورة واضحة إما لانسان مصاب بالشلل ، أو لسكير يحلم أحلام السكارى ... » .

ولم يحاول هتلر ، ان يكبح جماح عواطفه الحقيقية عندما تحدث عن انقلاب يوغوسلافيا الذي كان قد استفر غضبه الى حد الجنون ، إذ قال :

« وقد ذهلنا جميعاً من ذلك الانقلاب الذي قامت به زمرة صغيرة من المتآمرين المرتشين . . . وليس من شك ، في أنكم ستفهمون ايها السادة ، انني عندما سمعت بنبأ الانقلاب هذا ، أصدرت أو امري فوراً بالهجوم على يوغوسلافيا . فلقد استحال علي ان اقبل بمعاملة الرايخ الألماني على هذا النحو من الزراية . . . »

وعلى الرغم من صلفه وغروره بما حققه من انتصارات في الربيع ولا سيا على بريطانيا ، إلا ان هتلر ، لم يدرك ادراكا تاماً مدى الضربة القاسية التي وجهتها هذه الانتصارات لبريطانيا ولا الوضع اليائس الذي غدت فيه حالة امبراطوريتها.

ففي اليوم الذي كان يخطب فيه في الرايشستاغ ، كان تشرشل يكتب الى الرئيس روز فلت عن النتائج الوخيمة التي ستنجم عن خسارة بريطانيا لمصر والشرق الأوسط ويناشده ان تدحل امريكا الحرب. وكان رئيس الوزراء في حالة قاتمة من اكثر الحالات التي مربها في الحرب كآبة .. اذ كتب لروز فلت يقول:
« وانني لأناشدك الله ياسيدي الرئيس ، ان لا تقلل من خطورة

« وانني لاناشدك الله ياسيدي الرئيس ، ان لا تقلل ه النتائج التي قد تنجم من انهيار الشرق الأوسط (١) . »

وقد حثت قيادة البحرية الألمانية الفوهرر على استغلال هذا الوضع الى اقصى الحدود . ويشاء حسن حظ المحور ، لتحسين الأوضاع بالنسبة اليه ، ان يقوم رئيس وزراء العراق الجديد ، رشيد عالي ، الذي كان ميالاً الى الألمان ، بهجوم على القواعد البريطانية الجوية في الحبانية القريبة من بغداد ، وان يناشد هتلر العون لاخراج البريطانين من البلاد . وكان هذا في مطلع شهر ايار (٢) . وعندما تم الاستيلاء على جزيرة كريت في السابع والعشرين من ايار ، ناشد امير البحر ريدر ، الذي كان دائم المعارضة لعملية « بربروسة » هتلر في الثلاثين من ايار ، ان يعد العدة لهجوم حاسم على مصر والسويس . وبعث رومل الذي كان تواقاً الى مواصلة زحفه حالما تصله النجدات التي طال انتظاره لها ، بنداءات مماثلة المير من افريقيا الشالية . وكتب ريدر الى الفوهرر يقول : « ستكون هذه الضربة أشد أثراً قتالاً على الإمبراطورية البريطانية من احتلال لندن » . وسلم المير البحر بعد خواسبوع مذكرة الى هتلر وضعها قسم العمليات في هيئة المير البحر ب الاسطول . يحذر فيه بأي حال من الاحوال في «عدم العدول عن المضي في الحروب في المتوسط او تأجيله على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي الن علية بربروسة تحتل طبعاً ، المكانة البارزة في تفكير القيادة العليا القوات ان علية بربروسة تحتل طبعاً ، المكانة البارزة في تفكير القيادة العليا المقوات الن علية بربروسة تحتل طبعاً ، المكانة البارزة في تفكير القيادة العليا المقوات

١ \_ تشرشل \_ مذكرات \_ الجزء الثالث ص ٢٣٥ \_ ٢٣٦ .

المسلحة » (١).

ولكن الفوهرركان قد حزم أمره . ولم يكن في الحقيقة قد بدل القرار الذي اتخذه منذ ايام عيد الميلاد المنصرم ، عندما أمر بإعداد العدة لبربروسة ، وأبلغ أمير البحر ريدر وجوب « تصفية روسيا اولاً » . وكان عقله المغلق على الحرب البرية لا يستطيع ان يفهم الخطط السوقية الواسعة التي تنادي بها البحرية . وكان حتى قبل ان يصله نداء ريدر واركان حرب البحرية في نهاية شهر ايار ، قد أوضح نفسه في التوجيه الثلاثين الذي اصدره في الخامس والعشرين مسن ايار (٢٠) . فقد امر في هذا التوجيه بايفاد بعثة عسكرية وبعض الطائرات والاسلحة الى بغداد لمساعدة العراق . وقال : « لقد قررت تشجيع ما يقع في الشرق الاوسط من تطورات عن طريق مساعدة العراق » . ولكنه لم ير ابعد من هذه الخطوة الصغيرة وغير الكافية . أما بالنسبة الى الخطة السوقية الاوسع مدى واكثر سرعة والتي نادى بها امراء البحر ورومل . . . فقد اعلن قائلا :

« وليس في الامكان اتخاذ قرار نهائي بصدد مسا اذا كان في الامكان شن هجوم على قناة السويس ، لاخراج بريطانيا نهائياً من مراكزها بين البحر المتوسط والخليج العربي ، وكذلك بصدد ما يلزم لهذا الهجوم من وسائل قبل الانتهاء من عملية بربروسة » .

وهكذا رأى هتلر ان تحطيم الاتحاد السوفياتي يجب ان يحتل كل اهتمام أولاً ، وان على المشاريع الأخرى ان تنتظر . وفي وسعنا الآن ان نحكم على ان هتلر قد اخطأ في رأيه هذا خطئاً فاحشاً . فلقد كان في امكان هتلر في ذلك الوقت ، أي في نهاية ايار عام ١٩٤١ ، ان يوجه بجزء من قواته ليس إلا ، ضربة ساحقة للامبراطورية البريطانية قد تقضي عليها . ولم يكن ثمة من شخص يدرك هذه الحقيقة ، احسن من تشرشل الجهد المنهوك . فلقد ذكر في رسالته التي بعث بها

١ ــ المؤامرة النأزية والعدوان (٦) ص ٩٩٨ ــ ١٠٠٠ .

٢ ـ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ـ ١٩٤١ ، ص ٥٠ ـ ٥٠ .

الى الرئيس روزفلت في الرابع من ايار ، ان استمرار الحرب في حالة ضياع مصر والشرق الاوسط ، سيصبح « افتراضاً قاسياً وطويلاً وهزيلاً » حتى ولو اشتر كت الولايات المتحدة في الصراع . ولكن هتلر لم يدرك هند الحقيقة . ويصبح عماه عنها اكثر صعوبة على الفهم ، اذا عرفنا ان جملته البلقانية قد أخرت بدء عملية بربروسة بضعة اسابيع ، فقضت عليها بالشلل تبعاً لذلك . فلقد بات من الضروري اكمال اجتياح روسيا في وقت اقصر مما كان مقرراً في السابق ، اذكان ثمة موعد لايمكن تخطيه ، وهو حلول الشتاء الروسي ، ذلك القائسد الذي هزم شارل الثاني عشر ونابليون من قبل . وكان هذا يعني ان على الألمان ان يجتاحوا روسيا في غضون ستة اشهر قبل حلول الشتاء ، وهي بلاد فسيحة مائلة ، لم يستطع فاتح ان يجتاحها قط من الغرب . وعلى الرغم من ان شهر حزيران قد اطل ، إلا ان ذلك الجيش اللجب الذي وجة جنوباً بشرق ، باتجاه يوعوسلافيا واليونان كان ينتظر الآن ان يعود مسافات واسعة ، الى الحسدود يوعوسلافيا واليونان كان ينتظر الآن ان يعود مسافات واسعة ، الى الحسدود الروسية ، فوق طرق غير معبدة ، وعلى سكة حديد واحدة مجهدة ، لا تعتبر كافية بأي حال من الأحوال ، لتحمل اعباء هذا النقل الضخم .

و كان التأجيل ، كما أظهرت الاحداث فيما بعد ، قدريا مميتاً . ويقول المدافعون عن عبقرية هتلر العسكرية ، ان حملة البلقان ، لم تؤثر على توقيت عملية بربروسة تأثيراً ملحوظا ، وان التأجيل كان ناجماً على أي حال ، عن تأخر ذوبان الثلوج في ذلك العام ، مما ادى الى انتشار الوحول في طرق اوروبا الشرقية حتى اواسط حزيران . ولكن شهادة كبار القادة الألمان تختلف عن هده الأقوال تمام الاختلاف . فلقد شهد المشير فريدريك باولوس ، الذي سيظل اسمه دائماً مترابطاً مع ستالينفراد ، والذي كان في هذا الوقت المخطط الرئيسي للحملة الروسية في هيئة اركان حرب الجيش ، امام محكة نورمبرغ ، ان قرار هتلر بتحطيم يوغوسلافيا قد أجل البدء بعملية بربروسة نحواً من خمسة اسابيع » (۱۰) .

١ \_ محاكمات كبار مجرمي الحرب (٧) ص ٢٥٥ \_ ٢٥٦ .

وتعطي اليوميات الحربية لقيادة الاسطول نفس الوقت الذي ذكره باولوس (١٠). وقال: المشيرفون رونشتادت الذي تولى قيادة مجموعة الجيوش الجنوبية في روسيا لمحققي الحلفاء بعد الحرب ، اننا « بدأنا الحملة في روسيا متأخرين اربعة اسابيع بسبب حملة البلقان ». واضاف قائلا: « وكان هذا التأجيل غالي الثمن والتكاليف للغاية » (٢)

على أي حال ، عندما انتهت جيوش هتلر في الثلاثين من نيسان من فتحها ليوغوسلافيا واليونان حدد هتلر الموعد الجديد لعملية بربروسة ، فقرر ان تبدأ في الثاني والعشرين من حزيران عام ١٩٤١ (٣) .

## تخطيط الارهاب

اصر هتلر على قادته العسكريين ان يفهموا شيئاً واحداً بوضوح كلي ، وهو ان ليست هناك قيود يجب عليهم التقيد بها في روسيا . وكان قد جمع في مطلع شهر آ ذار عام ١٩٤١ ، جميع قادة القوات المسلحة الثلاث في مؤتمر حضره كبار قادة الميدان ، وخطط لهم القانون الذي فرض عليهم اتباعه . وقد دو ق هولدر ما قاله بالحرف الواحد : 13)

«ستكون الحرب في روسيا من الطراز الذي لا تتبع فيه اصول الشهامة والفروسية . وهذا الصراع صورة للخلافات العقائدية والعنصرية ، ومن الواجب ان يسير في قسوة لا هوادة فيها ولا رحمة ولا تردد ، ولا مثيل لها. وعلى جميع الضباط ان يتحرروا من العقائد المنسوخة الباطلة واني لأفهم ان ضرورة مثل هذه

١ \_ المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩٩٦

٢ \_ شولمان \_ الهزيمة في الغرب \_ ص ٦٥

٣ ـ التوجيه السري في ٣٠ نيسان ١٩٤١ ، المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٦٣٣ ٦٣٤ .

٤ - شهادة هوللار المشفوعة باليمين في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٤٥ - المؤامرة النازية والعدوان (٨) ص ١٩٤٥ - ٦٤٦) .

الوسائل لشن الحرب تتعدى فهم قادتكم العاملين، تحت امرتكم ... ولكنني أصر اصراراً كلياً على وجوب اطاعة اوامري دون عصيان أو نخالفة . والمفوضون (القوميسارون) هم حملة العقيدة الشيوعية ، وهم على خط مناقض واضح للاشتراكية الوطنية . وهذا يجب تصفية المفوضين تصفية تامة . وسأعفو عن جميع الجنود الألمان الذين يتهمون بمخالفة القانون الدولي ... فروسيا لم تنضم الى ميثاق لاهاي ، وليس من حقها ان تطالب باحترام هدا القانون » .

وهكذا صدر الأمر المسمى «بأمر المفوضين». وقد نوقشموضوعه مناقشات طويلة في محاكات نورمبرغ ، عندما و جه القادة العسكريون الألمان بالقضية التي تقول: « هل كان من واجبهم ان يطيعوا أوامر الفوهرر ويقترفوا جرائم الحرب او كان لزاماً عليهم ان يطيعوا ما تمليه عليهم ضمائرهم » (١١).

وروى هولدر فيا بعد ، ان القادة العسكريين ثاروا لهذا الامر ، ولم يكد الاجتماع ينفض حتى كانوا يجتمعون إلى قائدهم العام براوختش. وقال هذا المشير الحائر العزم (٢) ، لقادته انه « سيقاتل ضد هذا الأمر على النحو الذي وضع فيه » . ويقسم هولدر ان براوختش عاد فأبلغ القيادة العليا للقوات المسلحة خطياً ، ان ضباط الجيش « لايستطيعون تنفيذ هذه الاوامر » . ولكن هل صدر عنه مثل هذا البلاغ حقاً ؟

ا - قال المشير فون مانشتاين على منصة الشهادة في نورمبرغ لدى البحث في « امسر المغوضين » . « كانت هذه هي المرة الاولى التي أجد نفسي فيها متورطا في صراع بين مفاهيمي المعسكرية وبين واجبي في الطاعة ، وكان لزاما على في الواقع ان اطيغ ، ولكنني قلت ننفسي انني كجندي لا استطبع التعاون في أمر كهذا ، وقلت لقائد مجموعة الجيوش الذي كنت أعمل تحت امرته في ذلك الوقت ، ، ، انني لا استطبع ان انفذ مثل هذا الامر الذي يتعارض مع شرفي العسكري » ( محاكمات كبار مجرمي الحرب الالمان (٢٠) ص ٢٠٩) .

واحقاقا للحق والتاريخ اود أن أقول هنا ، أن الأمر قد نفد بالطبع على نطاق وأسع ، ٢ - أطلق عليه هندر فيما بعد لقب «رجل من القش» ، (أحاديث هندر السرية ص١٥٣)،

اعترف براوختش اثناء الاستجواب المباشر في نورمبرغ ، انه لم يقم بمثل هذا الاجراء مع الفوهرر « لأنه لم يكن ثمة سبيل لاقناعه بتغيير موقفه ». وكل ما فعله قائد الجيش كما ذكر للمحكمة ، انه اصدر أمراً خطياً ، يطلب فيه « الحفاظ على انضباط الجيش بنفس الدقة على ضوء الخطوط والانظمة التي كانت مطبقة في الماضي ».

و سأله القاضي اللورد لورنس ، رئيس المحكمة الحاد الطبع : « اذن فأنت لم تصدر أي أمر يشير اشارة مباشرة الى « امر المفوضين » ؟ »

فرد براوختش قائلاً: « لا . لم استطع معارضة الامر بصورة مباشرة » (۱) واتيحت لضباط الجيش من رجال المدرسة القديمة ، بتقاليدهم العسكرية الموروثة ، الفرصة من جديد ، للاصطراع مع ضمائرهم ، بالتوجيهات اللاحقة التي اصدرها كايتل في الثالث عشر من ايار نيابة عن الفوهرر . وقد حدد التوجيه الاساسي مهمة المحكمة العسكرية الألمانية . اذ كان من الواجب ان تفسح هذه المحكمة المجال ، ليحل محلها طراز اكثر بدائية من القوانين . . . وجاء في التوجيه مايلي :

« ليس من صلاحية الحجاكم العسكرية ان تنظر في الجرائم القابلة للعقاب والتي يقترفها المدنيون من الاعداء في روسيا ، وذلك حتى اشعار آخر ...

« ومن الواجب ان يظهر الاشخاص المتهمون بعمل اجرامي فوراً أمام ضابط من الضباط ، ومن حق هذا الضابط ان يقرر ما اذا كان من الواجب اعدامهم .

« أما بالنسبة الى الجرائم التي يرتكبها افراد القوات المسلحة الألمانية ضد المدنيين الاعداء ، فليس من الضروري الادعاء عليهم من النيابة العامة ، حتى ولو كانت الجريمة المقترفة مسن النوع

١ ـ شهادة براوختش في نورمبرغ (محاكمات كبار مجرمي الحرب (٢٠) ص ٨١ ـ ٨٢ ، و ص ٩٩٥ ) .

العسكري سواء كانت جريمة او جنحة » ،

وطلب الجيش ان يكون متساهلا مع مثل هؤلاء الجانحين ، وان يتذكروا في كل حالة من الاحوال ما حل بألمانيا من اذى على ايدي البلاشفة منف عام ١٩١٨. ولا يمكن السماح بمحاكمة الجنود الألمان عسكرياً ، الا اذكان « الحفاظ على الانضباط أو امن القوات المسلحة يتطلب مثل هذا الاجراء » . وانتهى التوجيه الى القول ، « وعلى أي حال ، فإن الاحكام التي تتطابق مع النوايا السياسية للقيادة العليا ، هي التي يمكن تصديقها » (١) . واشترط التوجيه ان يعتبر من « الوثائق السرية للغاية » (١) .

وصدر توجيه ثان بنفس التاريخ ، وقعه كايتل نيابة عن هتلر ، يعهد الى هملر « بمهام خاصة » لإعداد العدة للادارة السياسية في روسيا وهي « مهام » حددها الأمر بأنها « ناجمة عن الكفاح الذي يجب ان يستمر بين نظامين سياسيين متعارضين » . وقد عهد الى الرجل الصادى ، الذي يتولى رئاسة الشرطة السرية

١ -نص أمر كايتل في ٢٣ تموز عام ١٩٤١ - المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٨٧٦ .

٢ ـ أمر كايتل في السابع والعشرين من تعوز عام ١٩٤١ ، باتلاف جميع نسخ التوجيه الصادر في الثالث عشر من ايار في موضوع المحاكم العسكرية مع اشتراطه بأن لا يتأثر مغعول هذا التوجيه باتلاف هذه النسخ ، » واضاف امر السابع والعشرين من تمسوز ، بأن من الواجب اتلاف نسخ هذا الامر نفسه ، ولكن بعض النسخ من الامرين بقيت موجودة لتظهر في نورمبرغ ولتدمغ القيادة العليا بدليل الادأنة ،

وكان كايتل قد أصدر قبل أربعة ايام اي في الثالث والمشرين من تموز أمرا آخر نص على انه « سرى للفاية » . هذا نصه :

<sup>«</sup> أصدر الفوهرر في الثاني والمشرين من تموز بعد أن استقبل القائد العام اللجيش ( براوختش ) الامر التالي :

<sup>«</sup> بالنظر الى المساحات الشاسعة التي تحتلها المناطق المحتلة في الشرق ، ستكون القوات المتوافرة لضمان الامن والاستقرار كافية اذا عوقبت جميع جرائم المقاومة لا بالإجراءات القانونية المعروفة بل بنشر الارهاب من قبل قوى الاحتلال ، على يكون من النوع الكافي لمحو كل ميل للمقاومة عند السكان » ( نص التوجيه المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ١٣٧ - ١٣٩ وهناك نص آخر في نفس المصدر (١) ص ٨٧٧ - ٨٧٥ ) ،

ان يعمل مستقلا «عن الجيش» وعلى « مسؤوليته الخاصة » . وقد أدرك القادة العسكريون تمام الادراك ما عناه تعيين هملر « لهذه المهام الخاصة » ، على الرغم من انهم انكروا معرفتهم ذلك عندما وقفوا في محكة نورمبرغ . يضاف الى هذا ان التوجيه قد اعلن وجوب منع الدخول الى المناطق المحتلة في روسيا عندما يكون هملر عاملا فيها . واشترط هتلر ان لا يسمح « حتى للشخصيات الكبيرة في الحكومة او الحزب » بدخول هذه المناطق ورؤية ما يدور فيها . وانتدب نفس التوجيه غورنغ لتولي «عملية استغلال البلاد وضمان استخدام الصناعة الألمانية لمافيها منموجودات اقتصادية» . واعلن هتلر في أمره هذا بصورة عرضية ايضاً ان روسيا « ستقسم فور انتهاء العمليات العسكرية فيها الى ولايات مستقلة الكل منها حكومتها الخاصة بها » (١) .

وقد عهد الى الفرد روزنبرغ البلطيقي ، المدمن على الخر ، والمعتبر رسمياً ، المفكر النازي الأول، والذي كان من اوائل المؤمنين بهتلر منايام ميونيخ، بوضع الخطط العملية اللازمة لتنفيذ هذه الاجراءات . فقد عينه الفوهرر في العشرين من نيسان « مفوضاً لهيئة الاشراف المركزية على القضايا المتعلقة بمنطقة اوروبا الشرقية » وسرعان ما هب هذا الأحمق النازي المتميز بعبقرية ايجابية في اساءة فهم التاريخ ، حتى تاريخ روسيا البلاد التي نشأ فيها وترعرع وتثقف ، ومضى يقيم قواعده في البلاد التي كانت في يوم ما مسقط رأسه . وقد عثر على ملفات روزنبرغ الضخمة سليمة ، وهي مثل كتبه متعبة لمن يقرؤها ، ولذا فلن اسمح لها بقطع سياق هذه القصة وان كنت أرى وجوب الرجوع اليها احياناً لأنها تحسر النقاب عن الخطط التي وضعها هتلر لروسيا .

وكان روزنبرغ قد أعد في مطلع شهر ايار أول طبعة زرقاء خطية عمّا اعتبر أعظم فتح الماني في التاريخ فقد قررت هذه الطبعة اولاً تقسيم روسيا الأوروبية الى ما يسمى « بمفوضيات الرايخ » . ونصت على ان تتحول بولندة الروسية الى

ا ـ نص التوجيـه الصادر في ١٣ ايار ١٩٤١ ( المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص -1 - ١٩٤١ ) •

محية ألمانية يطلق عليها اسم « اوستلاند » ، بينا تعلن او كرانيا « دولة مستقلة متحالفة مع المانيا » . ويتولى « مفوض »الماني خاص حكم بلاد القفقاس بما فيها من حقول الزيت الغنية ، وتؤلف دويلات البلطيق وروسيا البيضاء محيات المانية تمهيداً لضمها مباشرة الى الرايخ الالماني الأكبر . وشرح روزنبرغ في احسدى مذكراته التي لاعد لها ولا حصر والتي انهال بها على هتلر وقادته العسكريين ، ان هذا يكن تحقيقه ليهدف الى « الافصاح عن الاوضاع التاريخية والعنصرية » اللازمة لتنفيذ قراراته ، والتي لا يمكن تنفيذها الا « بألمنة » البلطيقيين المشابهين عنصريا للألمان واستبعاد العناصر غير المرغوب فيها . وأنذر بأن من الواجب « توقع عمليات ابعاد واسعة المدى في لاتفيا واستونيا » . وسيحل الألمان وغالبا ما يكونون من المحاربين القدماء محل الذين يتم ابعادهم . ويجب ان يتحول « بحر البلطيق الى بحيرة المانية داخلية » (۱) .

والقى روزنبرغ قبل يومين من وثوب القوات على روسيا خطاباً في اقرب اعوانه الذين قرر ان يشتركوا معه في حكم روسيا قال فيه:

( تقف مهمة اطعام الشعب الألماني في طليعة مطالب المانيا من الشرق . وعلى سكان المناطق الروسية الجنوبية ان يعملوا كالخدم . . . لاطعام الشعب الألماني .

« ونحن لا نرى مطلقاً أي داع لأي التزام من جانبنا لاطعام الشعب الروسي بالفائض من منتجات تلك البلاد . ونحن نعرف ان هذه الضرورة قاسية وعارية من كل مشاعر . . وسيخبى المستقبل عدة سنوات قاسية للشعب الروسى » (٢) .

حقاً انها لسنوات قاسية للغاية ، اذ ان الألمان كانوا يمدون العدة بصورة . متعمدة لتجويع الملايين من الروس حتى الموت .

١ \_ نص تعليمات روزنبرغ \_ المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٦٩٠ - ١٩٣٠ .

٢ \_ النص في المؤامرة النارية والعدوان (٣) ص ٧١٦ \_ ٧١٧ .

وكان غورنغ الذي عهد إليه بتولي الاستغلال الاقتصادي للاتحاد السوفياتي ، اكثر وضوحاً من روزنبرغ نفسه في هذه القضية . فقد أصدرت هيئة اركاني الاقتصادية للشرق في الثالث والعشرين من ايار عام ١٩٤١ ، توجيها مطولاً ، اشترطت فيه ان لايحول الفائض من المنتجات الزراعية في المناطق الحصبة في الجنوب الروسي الى أهل المناطق الصناعية ، حيث ستدمر المصانع فيها . ومن الواجب ترك العمال وعائلاتهم في هذه المناطق يموتون جوعاً ، أو يسمح لهم بالهجرة الى سبيريا اذا استطاعوا الى هذه الهجرة سبيلاً . أما انتاج روسيا العظيم في المواد الغذائية فيجب ان يحول الى الألمان . ومضى التعميم يقول :

« وعلى الادارة الألمانية في هذه المناطق ان تحاول تلطيف آثار المجاعة التي ستقع حتماً فيها ، وان تعجل في العودة الى الأوضاع الزراعية الأولية . ولكن هذه الاجراءات لن تحول دون المجاعة . وستكون أية محاولة لإنقاذ الناس هناك من الموت جوعاً ، عن طريق استيراد الفائض من المناطق الخصبة ذات التربية السوداء ، على حساب المؤن المرسلة الى اوروبا ، مما يضعف من طاقة المانيا على المضي في الحرب ، ويحطم قدرة المانيا وأوروبا على مقاومة الحصار ، عليم جيعاً ان تفهموا هذه الأمور بوضوح وصراحة » (١) .

ترى كم عدد المدنيين الروس الذين سيموتون نتيجة هذه السياسة الألمانية المتعمدة ؟. هناك اجتماع عقده رؤساء الوزارات في الثاني من ايار ، قدم رداً عاماً على هذا السؤال . فقد نقلت مذكرة سرية عن الاجتماع انه قرر « ان ليس ثمة من شك في ان نتيجة هذه السياسة ستعني موت الملايين من الاشخاص جوعاً ، هذا اذا اخذنا من البلاد كل مانحتاج اليه » (٢) . وقد أكد غورنغ ومعه روزنبرغ ايضاً ان هذه الحاجات ستؤخذ من البلاد ، وان على الجميع ان يفهموا هنذا

١ - نص التوجيه - المؤامرة النازية والعدوان (٧) ص ٣٠٠

٢ - مذكرة عن الاجتماع - المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص ٢٧٨ .

بوضوح وصراحة.

فهل قام ألماني واحد، يحتج على هذه الوحشية المتعمدة والمخطط لها بل وعلى هذه الخطة المدروسة الرامية الى قتل الملايين من الناس عن طريق تجويعهم؟ اننا لا نرى في جميع المذكرات المتعلقة بالتوجيهات الألمانية لسلب روسيا أي ذكر لأية معارضة من أي نوع، حتى ولو كانت من طراز ما ابداه القادة العسكريون من معارضة « لأمر المفوضين » . ولم تكن هذه الخطط مجرد خيالات شريرة وشرسة ، راودت عقولاً وأرواحاً شاذة لبعض الرجال من امثال هتلر وغورنغ وروزبرغ ، فقد اتضح من السجلات والوثائق ان مئات الموظفين الالمان ظلوا يعملون في مكاتبهم اسابيع وشهوراً طويلة ، في ايام الربيع المشرقة الدافئة ، يحمعون الارقام ويضعون المذكرات التي تحسب عن عمد وسابق اصرار ، ضحايا يجمعون الارقام ويضعون المذكرات التي تحسب عن عمد وسابق اصرار ، ضحايا ذبح الملايين من الناس . وقد تقرر ان يكون التجويع سلاح هذا القتل، وجلس هنريخ هملر ، صاحب الوجه الوديع ، ومربي الدجاج السابق في مكتبه في مقر قيادة الحرس النازي في برلين في تلك الايام ، يدرس من وراء نظارتيه المشاريع قيادة الحرس النازي في برلين في تلك الايام ، يدرس من وراء نظارتيه المشاريع التي أعدت له لذبح ملايين اخرى بطرق اسرع واكثر عنفاً » .

وأحس هتلر بالرضى من عمل احبائه الكثيري الجد، من عسكريين ومدنيين في وضع الخطط لاجتياح الاتحاد السوفياتي وتدميره واستغلاله ، ولقتل الملايين بالجملة من مواطنيه ، فحدد في الثلاثين من نيسان موعد الهجوم في الثاني والعشرين من حزيران، ثم القى خطابه المنتصر في الرايشستاغ في الرابع من ايار، وانسحب الى ركنه الهسادىء اللطيف في «عش النسر » فوق ذرى برختسفادن . حيث يستطيع ان يتطلع بعينيه الى ما في جبال الالب من روعة الجمال ، وقد اكتست قممها بثلوج الربيع ، وان يتصور فتوحاته المقبلة ، التي يعتبرها اعظم من كل ما حقق من فتوحات سابقة ، والتي سبق له ان قال عنها لقادته العسكريين ، ان العالم بأسره سيقف أمامها مشدوها متقطع الانفاس .

وهنا ، وفي هذا المكان الهادىء المنعزل ، تلقى ليلة السبت العاشر من ايار، عام ١٩٤١ ، أنباء غريبة وغير متوقعة ، هزته هزاً عنيفاً ، وارغمت كما ارغمت

كل انسان آخر تقريباً في العالم الغربي ، على الابتعاد بتفكيره ولو مؤقتاً عن حوادث الحرب ووقائعها ، فأقرب المقربين اليه ، ونائبه في زعامة الحزب النازي ، والرجل الثاني في التسلسل بعد غورنغ لخلافته في حكم المانيا ، والخدن الأمين الذي ظل على اخلاصه له وولائه المهووس منذ عام ١٩٢١ ، ومنذ مصرع روهم ، واقرب الاصدقاء الى قلبه ، قد طار من القفص فعلا ، وراح ، يفاوض العدو ، على مسؤوليته الخاصة .

## فرار رو دلف هس

أصاب النبأ الأول الذي تلقاه هتلر عشية ذلك اليوم العاشر من ايار ، عن ركوب رودلف هس وحيداً، طائرة المانية مقاتلة من طراز مسر شميت (١١٠) متجها الى سكوتلندة ، الزعم ، كا روى الدكتور شميدت فيا بعد ، بذهول يشبه ما قد يصيبه « لو اصابت قنبلة عش النسر » (١) . وعيثر الفريق كايتل على الفوهرر وهو يذرع مكتبته الفسيحة جيئة وذهابا مشيراً باصبعه الى جبهته ومتمماً بصوت خفيض ان هس قيد جن حقا (١) . وهتف هتلر صارخا : « يجب ان اتحدث الى غورنغ فوراً » . وعقد في الصباح التالي اجتماعاً صاخبا شهده غورنغ وجميع قادة الحزب ، واخذ يدرس معهم الطريقة التي يجب ان يصور فيها هذا الحادث المربك وهو يقدمه الى الرأي العام في المانيا والخارج . وشهد كايتل فيا بعد ، ان سكوت البريطانيين في البداية عن وصول هذا الزائر وشهد كايتل فيا بعد ، ان سكوت البريطانيين في البداية عن وصول هذا الزائر طائرة هس ، قد نضب خزانها من الوقود ، وان يكون قد سقط بها في مجر الشمال ولقي حتفه في اعماقه الباردة .

۱ - شمیدت - ترجمان هتلر ص ۲۳۳ .

٢ ـ استجواب كايتل ـ المؤامرة النَّنازية والمدوان ـ الملحق (ب) ص ١٢٧١ ـ ١٢٧٠ .

وقد جاءت الانباء الاولى لهتلر عن الموضوع في رسالة تفتقر نوعاً ما الى التاسك ، كتبها هس وسلمها رسول خاص بعد بضع ساعات من طيرانه في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والاربعين من بعب ظهر العاشر من ايار من مدينة اوغزبرغ . وقال هتلر يحدث كايتل : « انني لا استطيع ان اعرف هس في هذه الرسالة . إنه شخص آخر مختلف قام الاختلاف . ولا ريب في ان شيئاً ما قد حدث له . شيء من طراز الاضطرابات العقلية » . ولكن الفوهرر ظل يشك فيا وقع ، فأمر باعتقال مسر شميت الذي طار هس من مطار شركته ، كا اعتقل عشرات من موظفي مكتب نائب الزعم ،

واذا كان هتلر قــد دهش من رحيل هس المفاجى، فإن دهشة تشرشل من مجيئه غير المتوقع كانت اكبر واشد (١) . أما ستالين فقد ثارت شكوكه الى حد كبير للغاية . وظلت هذه الحادثة الغريبة سراً من الاسرار طيلة الحرب ، ولم تتضح إلا في محاكمات نورمبرغ عندما وقف هس بين زمرة المتهمين . وفي وسعنا أن نسرد الحقائق المتعلقة بها بايجاز .

كان هس دائماً رجلاً مهو ش الفكر وان لم يكن يماثل روزنبرغ في الحماقة . وقد طار الى بريطانيا مدفوعاً بفكرة خادعة طرأت على عقله 'بأن في استطاعته ان يصل الى تسوية سلمية مع بريطانيا . وعلى الرغم مما في هذه الفكرة من خداع ' إلا ان مما لا شك فيه انه كان مخلصاً ' وليس ثمة من داع مطلقاً الى الشك في هذا الاخلاص . وكان هس قد تعرف الى الدوق هاملتون في برلين إبان الالعاب الاولمبية في عام ١٩٣٦ ' وعندما بات على بعد اثني عشر ميلا من منزل الدوق في اسكوتلندة ' مما يشير الى دقته في الملحة الجوية ' راح يقذف بنفسه من طائرته المسر شميت ' ويهبط بمظلته سالماً الى الارض ' فيسأل فلاحاً بنفسه من طائرته المسر شميت ' ويهبط بمظلته سالماً الى الارض ' فيسأل فلاحاً برآه أمامه ان ينقله الى منزل اللورد الاسكوتلندي . وحدث ان كان الدوق

ا - رسم تشرشل صورة واضحة للطريقة التي تلقى فيها النبأ في ساعة متأخرة من ليلة السبت ، عندما كان يزور دارته الريفية ، وكيف ان النبأ بدا له غريبا في بداية الامر الى حد عدم تصديقه ( مذكرات تشرشل - الجزء الثالث - الحلف الاعظم ، ص ،٥ - ٥٥ ) .

في السلاح الجوي الملكي ، وهو قائد جناح في عمله تلك الليلة ، في احسدى غرف العمليات في قطاع من القطاعات ، وكان قد رأى طائرة المسر شميت على شاشة الرادار وهي تقترب من الساحل ثم رآها تتجه نحو الارض بعيد الساعة العاشرة. وبعد نحو من ساعة ، نقل اليه نبأ سقوطها على الارض وقد اشتعلت فيها النيران، وان طائرها الذي هبط بمظلته قد ذكر ان اسمه الفرد هورن وادعى انه قادم في «مهمة خاصة » لمقابلة الدوق هاملتون. وقد رتبت السلطات البريطانية أمرهذا الاجتماع في الصباح التالي .

وراح يشرح للدوق انه قادم في «مهمة انسانية وان الفوهرر لايريد ان يهزم انكلترا وانه يريد وقف الحرب معها». وقال هس ، ان هناك حقيقة واقعة ، وهي ان هذه هي المرة الرابعة التي يحاول الطيران فيها الى بريطانيا اذ اضطر في المحاولات الثلاث السابقة الى النكوص على عقبيه بسبب رداءة الطقس، واضاف ان هويته كعضو في وزارة الرايخ تظهر « اخلاصه ورغبة المانيا الصادقة في السلام » . ولم يتراجع هس في هذه المقابلة ، وفي المقابلات التالية التي جرت له مع آخرين عن التأكيد بأن المانيا ستربح الحرب ، وانها اذا استمرت فإن حالة بريطانيا ستغدو فظيعة ، وهو ينصح مضيفه والحالة هذه بأن ينتهزوا فرصة بريطانيا ستغدو فظيعة ، وهو ينصح مضيفه والحالة هذه بأن ينتهزوا فرصة وجوده ليفاوضوا لعقد الصلح ، وكان هذا المتعصب النازي واثقام من ان البريطانيين سيجلسون اليه ويتحدثون معه في أمر الصلح ، الى الحد الذي حمله البريطانيين سيجلسون اليه ويتحدثون معه في أمر الصلح ، الى الحد الذي حمله على ان يطلب من الدوق ، أن يسأل الملك « منحه كلمة الامان » اذ انه جاء الى انكلترا دون أي سلاح وبمحض رغبته الخاصة (۱) . وطالب فيا بعد بأن يعامل بالاحترام الذي يعامل به أي وزير .

وقد اجرى المحادثات التالية معه ، من الجانب البريطاني ، باستثناء محادثة واحدة ، ايفون كيركباتريك السكرتير الأول السابق في السفارة البريطانية في برلين والخبير بالشؤون الألمانية . وقد عرضت تقاريره السرية عن المحادثات

١ - تقرير الدوق هاملتون الشخصي - المؤامرة النازية والعدوان (٨) ص ٣٨ - ١٠

كلها فيما بعد على محكمة نورمبرغ (١).وراح هس يردد لهذا الانسان العليم بالشؤون النازية. ما سبق لهتلر قوله من تفسيرات لاعتداءاته التي تبدأ بالنمسا مارة باسكندينافيا ومنتهية بالاراضي المنخفضة ، واصر على القول بمسؤولية بريطانيا عن الحرب ، وعلى التأكيد بأنها ستخسرها حتماً ، اذا لم توقفها الآن ، ثم تلا على مسامعه اقتراحاته لعقد الصلح . ولم تكن هذه الاقتراحات تعدو ما سبق لهتلر ان عرضه دون نجاح على تشميرلين عشية هجومه على بولندة ، وهو ان تطلق بريطانيا حرية العمل والمجال لألمانيا في اوروبا مقابل اطلاق هذه لها حرية العمل والمجال لألمانيا في اوروبا مقابل اطلاق هذه لها حرية العمل والمجال ألمانية السابقة ، وعلى وجوب قبول بريطانيا بعقد الصلح مع المستعمرات الألمانية السابقة ، وعلى وجوب قبول بريطانيا بعقد الصلح مع اليطاليا . وقد روى كير كباتريك في تقريره ما يلي :

« وعندما كنا نوشك اخيراً على مغادرة الغرفة ، اطلق هس سهمه الاخير . فقد اعلن انه نسي ان يؤكد ، بأن هذه الاقتراحات لا يمكن ان تقبل من جانب المانيها إلا اذا تولت المفاوضة فيها حكومة انكليزية غير الحكومة الحالية . فالمستر تشرشل الذي خطط للحرب منذ عام ١٩٣٦ ، وزملاؤه الذي باعوا أنفسهم لسياسته الحربية ليسوا من النوع الذي يستطيع الفوهرر التي ن معه » .

وفي رسم كل مر ف هس شد سياً ان يشهد بأنه كان الساذج الوحيد بين الألمان الذين مضوا بعيدا في المدب به ثمية السبق شنها الحزب النازي اولاً والرابخ الثالث ثانياً . وكان يتوقع كا يبدو من وقائع المحادثات التي جرت معه ان يستقبل فوراً كمفاوض جدي ، إن لم يكن من قبل تشرشل فمن «حزب المعارضة » ، الذي كان يظن ان الدوق هاملتون أحد زعمائه . وعندما وجد ان اتصالاته من المسؤولين البريطان ظلت مقتصرة على كير كباتريك ، أخنذ

١ - تقارير كير كباتريك عن مقابلاته لهس - المؤامرة الناذية والعدوان (٨) ص ١٠ - ٢١

يفقد هدوءه ويتحوّل الى التهديد . وراح يرسم في المقابلة التي جرت له مسع الدبلوماتي البريطاني الكثير الشكوك في الرابع عشر من ايار ، النتائج الوخيمة لبريطانيا اذا اصرت على المضي في الحرب . وقال إن بريطانيا ستشهد عما قريب حصاراً كاملاً للغاية وفظيعاً للجزر البريطانية . وروى كير كباتريك ان هس قال له :

« وليس من المجدي بالنسبة الى أي انسان هنا ان يتصور بأن في وسعانكلترا ان تستسلم وان تواصل شن حربها من المبراطوريتها. ويعتزم هتلر في حالة وقوع مثل هذا ان يواصل حصاره لانكلترا. . بحيث يصبح لزاماً علينا ان نواجه التجويع المتعمد لشعب هذه الجزر » .

وحث هس على وجوب الشروع في المفاوضات التي تحمل الكثير من الاخطار لاجرائها فوراً. وقد أوضح لكير كباتريك كا روى هذا « ان طيرانه ، استهدف اعطاءنا فرصة للشروع في مفاوضات مع احتفاظنا بكرامتنا. واذا ما رفضنا هذه الفرصة فإن رفضنا هذا يعتبر برهاناً واضحاً على اننا لانريد التفاهم مع المانيا، وان من حق هتلر في هذه الحالة ، بل من واجبه ، ان يحطمنا تمام التحطيم ، وان يتركنا بعد انتهاء الحرب في حالة من العبودية الدائمة ». وأصر هس على ان يظل عدد المفاوضين صغيراً. ومضى يقول:

« وهو كوزير من وزراء الرايخ لا يستطيع ان يضع نفسه في موقف الانسان الفرد الذي يتعرض لوابل من التعليقات والأسئلة من عدد ضخم من الناس » .

وقد انتهت المحادثات بالنسبة الى كير كباتريك عند هذا الحد المضحك. ولكن مجلس الوزراء البريطاني كما روى تشرشل نفسه ، وهو ما يثير الدهشة (١) قد طلب الى احد أعضائه وهو اللورد سيمون ان يقابل هس في العاشر من حزيران.

١ - تشرشل مذكرات - الجزء الثالث - الحلف الاعظم . ص ٥٥

وقــــد روى محامي الدفاع عن هس في محكمة نورمبرغ ان سيمون وعده بأن يعرض اقتراحاته السلمية على الحكومة البريطانية (١).

وليس ثمة من من شك في وضوح دوافع هس. فلقد اراد مخلصا السلام مع بريطانيا. ولم يكن لديه ذرة من الشك في ان ألمانيا ستربح الحرب وستحطم المملكة المتحدة ما لم يعقد الصلح فوراً. وكانت هناك ولا ريب اهداف اخرى. فلقد جاءت الحرب له بكسوف شخصي. ورأى ان ادارته للحزب النازي كنائب هتلر ، إبان الحرب ، عمل بليد ، وليست فيه أية أهمية. وكان كل ما يهم المانيا الآن ، تسيير دفة الحرب ودفة الشؤون الخارجية. وكانت هذه هي القضايا التي استأثرت دون سواها باهتهم الفوهرر ، وسلطت الاضواء على غورن وريبنتروب وهملر وغوبلز والقادة العسكريين. وأحس هس بالمرارة والغيرة. فهل هناك من سبيل أفضل لاستعادة مركزه القديم عند زعيمه المحبوب وفي البلاد ، من القيام بمثل هذه الخطوة الجريئة والرائعة من الفراهة السياسية ، و تدبير امر الصلح ، بصورة فردية بين المانيا وبريطانيا ؟

واخيراً كان نائب الزعم الكث الحاجبين كفيره من كبار قادة النازي الآخرين وفي مقدمتهم هتلر نفسه وهملر ، قد شرع يؤمن ايمانيا قوياً بالتنجم والفلك . فعندما كان في نورمبرغ اسر لطبيب السجن النفساني الدكتور دوغلاس . ام . كيلي ، ان احد منجميه كان في أواخر عام ١٩٤٠ ، قد قرأ له طالعه ، فقال له ان نجمه يشير الى ان العناية الالهية تشاء له ان يحقق السلام . وروى ايضاً ان مستشاره القديم الاستاذ هوشوفر ، العالم الجفرافي - السياسي في ميونيخ ، قد رآه في الحلم ، يخطو عبر قاعات القصور الانكليزية المسدلة

ا \_ محاكمات كبار مجرمي الحرب الالمان (١٠) ص ٧ . قال هس لمحكمة نورمبنرغ ان اللورد سيمون قد قدم نفسه اليه باسم « الدكتور غوثري » ، وانه قال له ما يلي : « لقد جئت مخولا من الحكومة ، وانا على استعداد للبحث ممك في كل شيء قد يبدو قافما ، وقد ترغب في الافضاء به ليصل الى علم الحكومة » ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٠) ص ٧٤ )

الستائر حاملا السلام الى الشعبين « النورديين » العظيمين (١). ولا ريب في أرب مثل هذه الأقوال لرجل لم يخرج قط عن دور المراهقة الفكرية ، قد سيطرت على جميع أفكاره ، وساعدت على ان توحي له بالقيام بهدف المهمة الغريبة الى انكلترا .

وخرج أحد ممثلي الادعاء في نورمبرغ ، وهو انكليزي ، بفكرة جديدة عن الدافع الى رحلة هس . فقد ذكر ان نائب الفوهرر طار الى انكلثرا ليحـــاول الوصول الى تسوية سلمية معها . لتتمكن المانيا من الحرب في جبهة واحدة عندما تشرع في هجومها على الاتحاد السوفياتي . وقال ممثل الادعاء الروسي للمحكمة انه واثق من صحة هذا الدافع. وقد شاركه في هـذه الثقة أيضاً حوزيف ستالين ، الذي تركزت شكوكه العظيمة في هذه الآونة على بريطانيا لا على المانيا حيث كان من الواجب ان تتركز . وقد أقنعه وصول هس الى سكوتلندة ، بأن ثمة مؤامرة خفية للغاية يجري طبخها بين تشرشل وهتلر. لتتاح لألمانيا في هجومها على الاتحاد السوفياتي نفس الحرية التي أتاحها لها الديكتاتور الروسي عند مهاجمتها بولندة والغرب . ولم يشأ ان يعدل عن هـذا الاعتقاد ، حتى بعد ثلاث سنوات عندما حاول رئيس الوزراء البريطاني في زيارته الثانية لموسكو اقناعه بالحقيقة . ولكن يتضح الى حد كبير من عملية الاستجواب التي قام بها كير كباتريك للرجل ، والتي حاول فيها ان يستخلص منه ما لديه من معلومات عن نوايا هتلر تجاه روسيا ، ان هس كان أحد رجلين ، أما الجاهل بوجود عملية بربروسة تمام الجهل ، أو الرجل الذي لا يعرف انها واقعــة في وقت ٍ قريب ، هذا إذا كان قد عرف بوجودها حقاً.

وكانت الأيام التي تلت هروب هس المفاجى، ، من أشد الأيام مضايقة وإزعاجاً لهتلر في حياته . فقد أدرك ان سمعة عهده ونظامه ، قد تحطمت الى حد كسر من جراء فرار أخلص أنصاره والمتعاونين معه وراح يفكر في الطريقة

١ \_ دوغلاس ام. كيلي ، زنزانات نورمبرغ ص ٢٣ \_ ٢٤

التي يحب أن يلجأ إليها لشرح هذه القضية الى الشعب الألماني والى العالم الخارجي. وأقنعه استجواب المعتقلين من بطانة هس بأن ليس ثمة من مؤامرة عليه أو افتقار الى الولاء له . وآمن بأن مساعده ، قد انهار ليس إلا . وتقرر في اجتماع عش النسر ، وبعد ان أيد البريطانيون وصول هس الى بلادهم ، تقديم هذا التفسير الى الشعب . وسرعان ما نشرت الصحف الالمانية وصفاً قصيراً ، ذكرت فيه ان هذا الرجل الذي كان قبل قليل كوكباً ساطعاً من كواكب الاشتراكية الوطنية قد بات « انساناً مهووساً ، وخيالياً ملتبس العقل ، ومرتبكه ، تسيطر عليه « الهلوسات » التي يمكن ردها الى ما أصيب به من جراح في الحرب الكونية الأولى » . ومضى البلاغ الرسمي الذي نشرته الصحف الألمانية يقول :

« ويبدو ان رفيق الحزب هس ، قد عاش أخيراً في حالة من « الهلوسة » والخيال حملته على الاعتقاد بأن في وسعه ان يحقق تفاهما بين انكلترا وألمانيا ... ولن يؤثر هذا الحادث على أي حال ، على مواصلة الحرب التي فرضت فرضاً على الشعب الألماني » .

وأصدر هتار أوامره سراً ، بقتل هس فوراً إذا عاد (١) ، كما أمر علناً بإقالة رفيقه القديم من جميع مناصبه ، واختار محله ، في نيابة زعامة الحزب مارين بورمان ، الرجل الأكثر دهاء ومكراً من سلفه . وأمل الفوهرر، في أن

ا ـ عاش هس بعد هتلر ، وظهر في محاكمات نيرمبرغ ، شخصا محطها حزينا ، يتظاهر في شطر من المخاكمات بفقدان الذاكرة ، وان كان عقله في الحقيقة قد اهتز وفقد توازنه . وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن مدى الحياة ونجا من الحكم بالاعدام ، رافة بحاله من جراء ما اصيب به من انهيار عقلي ، وقد وصفت وضعه في نهاية كتابي . . « يوميات برلين » .

وقد عامله البريطانيون معاملتهم لاسرى الحرب ، واطلقوا سراحه في العاشر من تشرين الاول عام ١٩٤٥ ، ليتحكن من الظهور كمتهم امام محكمة نورمبرغ . وكان اثناء اسره في انكلترا ، يشكو بمرارة من ان البريطانيين قد انكروا عليه حقه في « الامتيازات الدبلوماتية الكاملة » ، التي واصل المطالبة بها ، وبدأ عقله غير المتزن ، ينهار شيئا فشيئا ، متعرضا الى نوبات من فقدان الذاكرة . وقد روى للدكتور كيلي ، انه حاول الانتحار مرتين اثناء اعتماله . واضاف انه بات على يقين من ان البريطانيين يحاولون قتله بالسم .

ينسى الناس في وقت قريب هذه القصة الغريبة ، وعادت أفكاره تتجه بسرعة إلى موضوع الهجوم على روسيا الذي لم يعد موعده بعيداً .

## حالة الكرملين

ظل رجال الكرملين ، وعلى رأسهم ستالين يأملون مع ما عرف عنهم من واقعية بجردة ، أملا أعمى ، في ان تنجو روسيا بشكل من الأشكال من حنق الطاغية النازي ، هذا على الرغم من قيام جميع الدلائل على نوايا هتلر كحشده الجيوش الجرارة في بولندة ، وتجميعه أكثر من مليون جندي نازي في دول البلقان القريبة ، واحتلال قواته المسلحة ليوغوسلافيا واليونان بالإضافة الى رومانيا وبلغاريا والمجر . ولكن شكو كهم الطبيعية كانت تنبو بدون ريب وتنزايد على ضوء الحقائق العارية ، ولم يكن في وسعهم ان يكتبوا سخطهم المتزايد من حركات هتلر في جنوب شرق أوروبا . ومع ذلك ، فهناك شيء يبعد كثيراً عن الواقع ، ولا يكاد يصدق أو يفهم ، في تلك الرسائل الدبلوماتية التي تبودلت بين موسكو وبرلين في غضون أسابيع ذلك الربيع ، والمحفوظة في الوثائق الألمانية المصادرة ، إذ تصور من ناحية محاولات الألمان الرعناء لخداع الكرملين حتى النهاية ، وعجز القيادة السوفيات ، عن إدراك الواقع إدراكا تاماً وصحيحاً ، واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذا الواقع في الوقت المناسب .

وعلى الرغم من ان الروس قد احتجوا مرات عدة على دخول القوات الألمانية الى رومانيا وبلغاريا ، وكذلك على الهجوم على يوغوسلافيا واليونان ، معتبرين هذه الأعمال خرقاً للميثاق النازي – السوفياتي ، وتهديداً « لمصالح الأمن السوفياتية » ، إلا أنهم مالبثوا ان تراجعوا ، وأغرقوا في محاولة ترضية برلين ، كلما اقترب موعد الغزو . وقد تولى ستالين نقسه زمام المبادرة في هذا الميدان . فقد أبرق السفير الألماني فون ديرشولنبرغ من موسكو في الثالث عشر من نيسان عام ١٩٤١ ، برقية ممتعة الى برلين ، روى فيها كيف ان ستالين قد

أبدى في تلك الليلة التي غادر فيها يوسوماتسوكا وزير خارجية اليابان موسكو أثر انتهاء زيارته لها ، « عواطف ودية بارزة » لا نحو اليابان وحدها ، بل ونحو المانيا ايضاً ... ومضى السفير يقول في برقيته :

« وعندما كنا في المحطة ، استدعاني ستالين بصورة علنية ، وألقى بذراعه على كتفي وقال : « يجب ان نظل أصدقاء ، وعليك أنت ان تفعل كل شيء لتحقيق هذه الغاية ! » . وعاد ستالين بعد قليل فالتفت الى ملحقنا العسكري بالنيابة العقيد كريبس ، وبعد أن تأكد من هويته الالمانية ... قال له : « سنظل أصدقاء لكم ، مها حدث » (١).

وأبرق القائم بالأعمال الألماني في موسكو ، تيبلسكيرش ، بعدثلاثة أيام الى برلين ، مؤكداً ان التظاهرة التي وقعت في المحطة ، قد أقامت الدليل على مايحمله ستالين من صداقة لالمانيا ، وان أهميتها تقوم بصورة خاصة « بالنسبة الى الشائعات الرائجة باستمرار عن توقع نشوب الصراع بين المانيا والاتحاد السوفياتي » (٢) . وكان تيبلسكيرش ، قد أبلغ برلين في اليوم السابق ان الكرملين قد قبل «دون قيد أو شرط » وبعد شهور من الماطلة والتسويف ، الاقتراحات الالمانية لتسوية مشاكل الحدود بين البلدين من نهر ايفوركا حتى بحر البلطيق . وأضاف « ان هذا الموقف المتساهل من جانب الحكومة السوفياتية يعتبر في منتهى الغرابة والاهمية » (٣) . وليس غة من شك في هذه الغرابة بالنسبة الى ماكان يطبخ في برلين من إعدادات .

وظلت الحكومة السوفياتية على تساهلها أيضاً في موضوع تزويد المانيا المحاصرة بما تحتاج اليه من مواد أولية مهمة . وقد نقل شنوري المسؤول عن

١ - العلاقات النازية - السوفياتية ص ٣٢٤

٢ \_ الملاقات النازية \_ السوفياتية ص ٣٢٦ .

٣ - العلاقات النازية - السوفياتية ص ٣٢٥ .

المفاوضات التجارية مع موسكو الى سادته النازيين في الخامس من نيسان عام 1981 ، وهو يكاد يطير من الفرح ، ان الشحنات الروسية بعد ما طرأ عليها من هبوط في شهري كانون وشباط من العام نفسه بسبب ما وقع من « فتور في العلاقات السياسية » قد عادت الى الارتفاع بسرعة خارقة في شهر آذار ولا سيا في القمح والزيت ومعدن المنفيز وغيره من المعادن الثمينة وغير الحديدية . ثم أضاف قائلاً .

« وقد عادت حركة النقل العابرة في سيبريا الى ما كانت عليه من نشاط. ووضعت الحكومة السوفياتية ايضاً تلبية لطلبنا قطار شحن خاصاً على الحدود المنشورية تحت تصرفنا لنقل المطاط» (١). وعاد شنوري بعدستة أسابيع أي في الخامس عشر من ايار فنقل الى حكومته ان الروس الكرماء ، قد وضعوا عدة قطارات شحن تحت تصرف الالمان لنقل أربعة آلاف طن من المطاط الخام الى المانيا على خطوط سيبريا ، نظراً لحاجة المانيا الماسة الى هذه المادة . ثم قال :

« ويقوم الروس بتسليم كميات المواد الاولية التي تم التعاقد عليها ، بدقة في الأوقات المعينة ، على الرغم بما يلقيه هذا التسليم من أعباء ثقيلة عليهم ... واني لواقع تحت الانطباع بأن في وسعنا ان نطلب من الروس مطالب اقتصادية تتعدى الحدود المتفق عليها في معاهدة العاشر من كانون الثاني. وهي طلبات تتضمن لنا الحصول على كميات من الاغذية ومتطلبات المواد الأولية لالمانيا ، تفوق المدى الذي تعاقدنا علمه » (٢) .

وذكر شنوري إن تسليم الالمان للآلات التي تحتاج اليها روسيا والتي تمالتعاقد عليها ، قد هبط هبوطا كبيراً . وأضاف ان هذا لا يهمه كثيراً طالما ان الروس راضون عن هذا الوضع . لكنه شعر بالقلق في تقريره في الخامس عشر

١ - العلاقات النازية - السوفياتية ص ٣١٨ .

٢ - العلاقات النازية - السوفياتية ص ٣٤٠ - ٣٤١ .

من ايار ، من جراء عامل جديد . . فقد شكا من « المتاعب العظيمة التي يخلقها هذا السيل الذي لا نهاية له من الشائعات عن توقع الصراع بين المانيا وروسيا » . وهي متاعب تقع مسؤوليتها على المصادر الالمانية الرسمية . وأوضح شنوري في مذكرة مطولة بعث بها الى الخارجية الألمانية ، إنه مندهش من ان هذه المتاعب لا تصدر عن روسيا وانما عن المؤسسات الصناعية الألمانية التي قال انها تحاول « الانسحاب » من عقودها مع الروس .

وأرى لزاماً على هنا أن أذكر بأن هتاركان يبذل كل مافي وسعه لنفي هذه الشائعات ، وان كان في الوقت نفسه ، يحاول اقناع قادته العسكريين وكبار موظفيه بأن الخطر يتزايد على المانيا من توقع هجوم روسي عليها . وعلى الرغم من ان هؤلاء القادة العسكريين ، كانوا يعرفون الحقيفة من مصادر محابراتهم ، إلا انهم كانوا كا يبدو واقعين تحت تأثير سحر هتار عليهم ، الذي يكاد يشبه التنويم المغناطيسي ، حتى ان هولدر وبراوختش ومانشتاين وغيرهم من القادة العسكريين ، باستثناء باولوس الذي كان اكثر صدقاً منهم ، ظلوا بعد الحرب ، يقولون ان الحشود العسكرية السوفياتية على الحدود البولندية باتت منذرة بالخطر في مطلع صيف عام ١٩٤١ .

وقد اجتمع الكونت فون دير شولنبرغ الذي وصل الى برلين قادماً من موسكو في اجازة قصيرة الى هتلر في الثامن والعشرين من نيسان وحاول اقناعه بنوايا روسية السلمية . وراح يشرح له افكاره قائلاً : « إن روسيا قلقة للغياية من الشائعات التي تتوقع هجوماً ألمانياً من روسيا » وأضاف قائلاً : « وأنا لا استطيع ان اصدق بأن روسيا ستهاجم قط المانيا ... واذا كان ستالين قد رفض السير جنباً الى جنب مع انكلترا وفرنسا في عام ١٩٣٩ عندما كانتا قويتين ، فمن المؤكد انه لن يتخذ مثل هذا القرار اليوم وهو يرى ان فرنسا قد انتهت وان انكلترا قد دكت دكا عنيفاً . واني لواثق على النقيض من ذلك ، من استعداد ستالين للمضى الى أبعد مما وصل اليه في التساهل معنا » .

وراح الفوهرر يتظاهر بالشك في ذلك. فلقد « حذره » ما وقع في صربيا

من أحداث ثم قال : « ترى أي شيطان استحوز على الروس حتى يعقدوا ميثاقي صداقة مع يوغوسلافيا ؟ » (١) . وأضاف قائلاً : « وانني لأصدق ان ليس في الإمكان حمل روسيا على مهاجمة المانيا » ، ولكنه يجد نفسه مضطراً رغم ذلك « الى اتخاذ موقف الحيطة والحذر » . ولم يتحدث هتلر الى سفيره في الاتحساد السوفياتي عن الخطط التي وضعها لغزو تلك البلاد ، وظل شولنبرغ ، وهو الالماني الشريف الصادق من رجال المدرسة القديمة جاهلاً بما يدور حتى النهاية .

وظل ستالين ايضا على هذا الجهل . وان لم يكن جاهلاً للدلائل والتحذيرات عما ينتوي هتلر عمله . واحتجت الحكومة السوفياتية رسميا في الثاني والعشرين من نيسان على ثمانين حادثة من حوادث انتهاك الطائرات النازية لحدود بلادها وقعت بين السابع والعشرين من آذار والثامن عشر من نيسان ، وقدمت في احتجاجها التفاصيل الوافية المتعلقة بكل حادث من هذه الحوادث . وقالت مذكرة الاحتجاج ، انه عثر في احدى طائرات الاستطلاع الالمانية التي اضطرت الى الهبوط على مقربة من روفنو في الخامس عشر من نيسان على جهاز تصوير وعلى اسطوانات من الافلام التي تم تصويرها ، وعلى خريطة طوبوغرافية للمناطق القريبة من الاتحاد السوفياتية » وكلها دلائل واضحة على الهدف الذي كان يسعى العربة من الاتحاد السوفياتية » وكلها دلائل واضحة على الهدف الذي كان يسعى احتجاجهم . إذ أضافت ان الأوامر قد صدرت الى قوات الحدود السوفياتية التحابية التار على الطائرات الالمانية التي تحلق فوق الارض السوفياتية طالما التحليق لا يتكرر بصورة مستمرة » (٢) .

ا - كانت الحكومة السوفياتية في الخامس من نيسان أي في اليوم الذي سبق الهجوم الالماني على يوغوسلافيا قد سارعت الى عقد « معاهدة صداقة وعدم اعتداء » مع الحكومة اليوغوسلافية الجديدة هادفة من ورائها كما يبدو ، الى القيام بمحاولة محمومة لوقف هتلر عند حده ، وكان مولوتوف قد نقل نبأ هذه المعاهدة الى شولنبرغ في الليلة السابقة ، وقد على السفير الالماني على ذلك هاتفا : « انها لحظة غير مؤاتية مطلقا » وحاول عبنا ان يحمل لروس على تأجيل توقيع المعاهدة على الاقل (العلاقات النازية \_ السوفياتية ص ٣١٦ ـ ١٨٣)

وعاد ستالين في مطلع شهر ايار ، فخطا عدة خطوات جديدة للتفاهم مع المانيا. فقد طرد الممثلين الدبلوماتيين لبلجيكا والنروج واليونان وحتى يوغوسلافيا من موسكو وأمر باغلاق مفوضيانهم سعياً منه لإرضاء هتلر . واعترف محكومة رشيد عالي في العراق الموالية للنازية (؟) . وفرض رقابة صارمة على الصحافة السوفياتية للحيلولة دون استفزاز المانيا . وقد ابرق شولنبرغ الى برلين في الثاني عشر من ايار يقول :

« ان القصد من هذه التظاهرات من جانب حكومة ستالين عن نواياها ، تخفيف حدة التوتر بين الاتحاد السوفياتي والمانيا وخلق جو أفضل للمستقبل . وعلينا ان نذكر دائمًا ان ستالين كان يؤيد تمام التأييد بصورة شخصية ودائمًا وجود علاقات ودية بين المانيا والاتحاد السوفياتي » (١) .

وعلى الرغم من ان ستالين كان منذ عهد طويل الحاكم المطلق في الاتحساد السوفياتي ، إلا ان هذه هي المرة الأولى التي يستعمل فيها شولنبرغ في برقياته عبارة «حكومة ستالين ». وكان لهذا الاستعال سببطيب. ففي السادس من ايار ، تولى ستالين شخصياً رئاسة مجلس مفوضي الشعب أو رئاسة الوزراء ، خالفاً في هذا المنصب مولوتوف الذي ظل وزيراً للخارجية . وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها الامين العام المحزب الشيوعي ، وصاحب السطوة والنفوذ ، منصباً حكوميا ، وكان تفسير الرأي العالمي لهذا التبدل ، ان الوضع قد بات خطيراً كل الخطورة بالنسنة الى الاتحاد السوفياتي ولا سيا من ناحيسة علاقاته مع المانيا النازية ، حتى انستالين أصبح وحده القادر على معالجته بوصفه الرأس الاسمي و الحقيقي للحكومة . وكان هذا التفسير واضحاً كل الوضوح ، ولكن كان ثمسة تفسير آخر أقل منه وضوحاً ، وقد أبرزه السفير الالماني ذو الكفاية ابرازاً جليا في رسالته الى برلين .

١ \_ العلاقات النازية \_ السوفياتية ص ٣٣٨ ٠

فلقد روى السفير ان ستالين كان غير راض عن التدهور الذي طرأ على العلاقات الالمانية – السوفياتية ، وقد حمّل مسؤوليته لدبلوماتية مولوتوف الجامدة وقال:

« واني لأرى ان في وسعنا الافتراض بأن ستالين قد وضع هدفاً لسياسته الخارجية يعتبر في منتهى الأهمية . . . وهو يأمل في ان يصل الى هذا الهدف بجهوده الخاصة . وإني لأعتقد اعتقاداً جازما، انه في مثل هذا الوضع الدولي الذي يعتبره ستالين خطيراً ، فإن هذا الرجل قد حدد لنفسه هدفا وهو ابعاد الاتحاد السوفياتي عن الصراع مع المانيا » (١).

ولكن ألم يكن الديكتاتور الروسي الداهية قد أدرك الآن أي في أواسط ايار عام ١٩٤١ ، انمن المستحيل عليه ان يحقق هذا الهدف، وان سبيلهالوحيد للوصول إليه لا يعدو ان يكون الاستسلام الذليل لهتلر ؟ وليس غة من شك في ان ستالين قد أدرك ما يعنيه احتلال هتلر ليوغوسلافيا واليونان ، وما يرمز اليه وجود هذه الحشود الضخمة من القوات الالمانية في رومانيا والمجر على حدوده الجنوبية الغربية ، وما يرمي اليه تركيز القوات المسلحة الالمانية على حدوده الفربية في بولندة . وليس غة من ريب ايضا في ان هذه الشائعات المتواترة في موسكو قد وصلت الى مسامعه . إذ لم يكد يحل اليوم الأول من ايار حتى كانت الشائعات من الشدة بحيث دفعت شولنبرغ الى وصفها في برقية بعث بها الى برلين في الثاني من الشهر « بالأقاويل عن وقوع صراع عسكري في اقرب وقت بين المانيا وروسيا » وان هذه الأقاويل كانت من سعة الانتشار في العاصمة السوفياتية الى الحد الذي بات فيه هو وموظفو سفارته عاجزين عن دحضها ونفهها . ثم مضى يقول :

« وأرجو ان تتذكروا ان جميع محاولاتنا لدحضهذه الشائعات

١ - برقيات شولنبرغ - العلاقات النازية - السوفياتية ص ٣٣٥ - ٣٣٩ .

في موسكو لن تجدي فتيلا ، إذا ظلت هذه الشائعات تصل باستمر أر من المانيا ، واذا بات كل مسافر قادم الى موسكو أو مار بها ، لا يكتفي بحمل هذه الشائعات معه بل ويؤكدها سارداً الحقائق التى تقوم دليلا على صحتها » (١).

وكان الشك فد بدأ يتطرق الى السفير المحنك نفسه . فقد ظلت التعليات تصل إليه من برلين طالبة منه ان ينفي هذه الشائعات وان ينشر بدلا منها أقوالا تؤكد عدم وجود أية حشود المانية على حدود روسيا ، وان قوات كبيرة فعلا ( وقد حدد عددها بثاني فرق لمعلوماته الخاصة ) ، يجري نقلها « من الشرق الى الغرب » (۱) . ومن المحتمل ان تكون هذه التعليات قد أيدت شكوك السفير وقلقه ، إذ ان الصحف في جميع انحاء العالم كانت قد شرعت في هذا الوقت تطبّل وتزمر للحشود الألمانية على الحدود السوفياتية .

وكان ستالين قبل أمد طويل من هذه الوقائع؛ قد تلقى تحذيرات محددة عن خطط هتلر ومشاريعه . ولكن يبدو أنه لم يلق الى هذه التحذيرات بالا . وكان اكثر هذه التحذيرات جدية وخطورة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

ففي مطلع كانون الثاني عام ١٩٤١ بعث سام . اي وودز ' الملحق التجاري الامريكي في برلين ' بتقرير سري الى وزارة الخارجية في واشنطن يقول فيه انه علم من مصادر المانية موثوقة ' ان هتلر ' يعد الخطط اللازمة للهجوم على روسيا في الربيع المقبل . وكان هذا التقرير مطولاً ومليئاً بالتفاصيل التي تحدد خطة هيئة أركان الحرب الألمانية للهجوم ( وقد قامت القرائن فيا بعد على صحة هذه التفاصيل ودقتها ) ' والتي تشرح الاعدادات التي يجري اتخاذها لاستفلال الاتحاد السوفاتي اقتصاديا بعد استكمال احتلاله (٣) .

١ \_ الملاقات النازية \_ السوفياتية ص ٣٣٤ .

٢ \_ الملاقات النازية \_ السوفياتية ص ٣٣٤ \_ ٣٣٠ .

٣ ـ عرَفنا ونحن في برلين سام وودز هذا ، وكان انسانا مستظهرا بفطرته ( أي مولما بالظواهر ) وكنا نرى فيه رغم حبنا له ، افتقارا الى تفهم شؤون السياسة العالمية والتاريخ ،

وخيل الى كوردل هل وزير الخارجية الامريكية في بداية الأمر ، ان وودز وقع ضحية «خدعة» المانية ، وراح يستدعي جي أدغار هوفر ، رئيس دائرة الاستخبارات المركزية ، وعندما قرأ هوفر تقرير الرجل ، أكدصحته وصدقه ، فقد ذكر وودز أسماء عدد من مصادره في مختلف وزارات برلين وفي هيئة أركان الحرب الألمانية ، وعندما تم التحري عن أصحاب هـذه الأسماء في واشنطن ، تبيّن انهم من الناس الذين يعرفون الكثير ، وانميولهم المعادية للنازية تدفعهم الى الحديث والثرثرة ، وقرر هل رغم العلاقات المتوترة بين الحكومتين الامريكية والسوفياتية ان يبلغ الروس المعلومات التي جاءته ، وأوعز الى وكيل وزارته سمنر ويلز بنقل فحوى التقرير الى السفير السوفياتي قسطنطين أومانسكي ، وقد تم هذا في العشرين من آذار ، وكتب سمنر فيا بعد يقول :

وعلا الشحوب وجه المستر اومانسكي . وسكت لحظة واحدة
 ثم اكتفى بقوله :

« انني لأدرك تمام الإدراك خطورة الرسالة التي قدمتها لي . ولا

ولذا كان بالنسبة الينا آخر موظف في السفارة الاميركية في برلين يستطيع الوصول الى مثل هذه المعلومات الخطيرة ، ولا ريب في أن زملاءه في السفارة ما زالوا يشكون في أنه توصل الى هذه المعلومات ولكن كوردل هل قد اكد هذا في مذكراته وسرد تفاصيل التقرير ، فقد روى وزير الخارجية المتوفي أنه كان لوودز صديق الماني من خصوم النازية ، وكانت لهذا الصديق الصالات عالية في وزارات برلين ، وبنك الرايخ والحزب النازي ، وقد نقل هذا الصديق لوودز في شهر آب عام ، 19٤ ، أن مؤتمرات تعقد في مقر قيادة هتلر لدرس الاعدادات اللازمة للنسن هجوم على الاتحاد السوفياتي ، وظل هذا المخبر ، منذ ذلك الحين يطلع المحق التجاري على كل ما يجري في هيئة اركان الحرب ، وبسين اولئك الذين يخططون لاستفسلال روسيا اقتصاديا ، وكان وودز يجتمع الى هذا المخبر تجنبا للعيون والرقباء في مختلف دور السينما في برلين ويتسلم منه في الظلام قصاصات مطوية من الورق ( راجع مذكرات كوردل هل — الجزء اللناني — ص ٩٦٧ — ٩٦٨ ) .

وقد غادرت برلين في كانون الاول عام ١٩٤٠ . وابلغني جورج كينان ، ألمع رجال السلك السياسي في السفارة ، واللي ظل هناك ، ان السفارة علمت من مصادر عدة بالهجوم الالماني المقبل على دوسيا ، ويقول كينان هذا ان قنصلنا في كوينفزبرغ ، كويكيندال ، ابرق بتقرير فبل اسبوعين او ثلاثة اسابيع من بدء الهجوم ، يحدد فيه بالضبط الموعد الصحيسع إلذي سيبدأ فيه الزحف على دوسيا .

ريب في أن حكومتي ستعترف بجميلكم على هذه الثقة ، وسأبلغها فوراً ما دار بيننا من حديث (١).

ولكن الحكومة الامريكية لم تتلق أية اشارة عن هذا الاعتراف بالجميل أو عن تصديق الحكومة السوفياتية لهذه المعلومات الهامة . ويروي كوردل هل في مذكراته ان موسكو غدت على النقيض أشد عداء وشراسة في علاقاتها بأمريكا ، لأن مساعدتها – أي امريكا – لبريطانيا ، قد حالت بينها وبين تزويد روسيا بكل ما تحتاجه من مواد . ومع ذلك ، وعلى الرغم من هذا الموقف العدائي ، فإن وزارة الخارجية الامريكية ، على حد رواية هل ، وقد تلقت برقيات من مفوضيتها في بوخارست وستوكهولم في الأسبوع الأول من حزيران تؤكد عزم الألمان على غزو روسيا في غضون اسبوعين ، بعثت بنسخ من هذه البرقيات الى سفيرها ستاينهاردت في موسكو ، الذي تولى بدوره نقلها الى مولوتوف .

وحاول تشرشل بدوره ان يحذر ستالين ، ففي الثالث من نيسان طلب الى السير ستافورد كريبس ، سفيره في موسكو ، ان يسلم رسالة شخصية الى الديكتاتور ، يشير فيها الى مدى ما في تحركات القوات الالمانية في جنوب بولندة من أهمية الى روسيا ، مؤكداً له انه تلقى هنده المعلومات من أحد وكلاء بريطانيا السريين . وكان سخط تشرشل من تأخر كريبس في تسليم هذه الرسالة الى ستالين لا يزال ماثلاً عندما دو"ن هذه الواقعة في مذكراته (٢) .

وقد عرف كريبس قبل انتهاء شهر نيسان الموعد المحدد للهجوم الالماني ، وقد نمي الى علم الالمان ان كريبس يعرف هذا الموعد . فقد بعث الملحق البحري الالماني في موسكو في الرابع والعشرين من نيسان برسالة مقتضبة الى القيادة العليا للأسطول في برلين هذا نصها :

« يتوقع السفير البريطاني ان يكون الثاني والعشرون من

١ – سمنر ويلز – حان الوقت للقرار ص ١٧٠ – ١٧١ .

٢ \_ تشرشل \_ مذكرات \_ الجزء الثالث \_ الحلف الاعظم ص ٣٥٦ \_ ٣٦١

حزيران يوم بدء الحرب » (١).

وقد دو"نت هذه الرسالة التي عثر عليها بين الأوراق النازية المصاردة ، من اليوميات الحربية للأسطول الالماني في نفس اليوم بعد ان أضيفت الى نهايتها اشارة تعجب (٢) . وقد دهش أمراء البحر الالمان من دقة تكهّن السفير ببريطاني . ولكن الملحق البحري الالماني المسكين ، الذي كان كسفيره في موسكو آخر من يعلم بالسر، أضاف الى برقيته العبارة الساذجة التالية . . . « أنها سخافة كبرى » .

ويبدو ان مولوتوف قد شارك الملحق البحري تفكيره هذا . فقد استقبل بعد نحو من شهر من هذا التاريخ ، أي في الثاني والعشرين من ايار السفير الألماني شولنبرغ ليبحث معه بعض القضايا . وراح السفير يبرق لبرلين ان مولوتوف كان كعادته « ودوداً وواثقاً من نفسه وغزير المعلومات » ، ثم أكد ان ستالين ومولوتوف « وهما أقوى رجلين في الاتحاد السوفياتي » يبذلان كل ما في وسعها من جهد لتجنب الصراع مع المانيا (٣) .

ولكن السفير الفطن كان محطئًا في نقطة واحدة على الاقل ، إذ لم يكن مولوتوف في هذه الآونة بالذات « غزير المعلومات » فعلاً . ولكن السفير نفسه لم يكن كذلك غزير المعلومات أو واسع الاطلاع .

وقد تبين مدى جهل وزير الخارجية السوفياتية وافتقاره الى المعلومات في تعبير علني أفضى به في الرابع عشر من حزيران عام ١٩٤١، أي قبل أسبوع واحد من توجيه الضربة الالمانية . ففي ذلك المساء استدعى مولوتوف السفير شولنبرغ ، وسلتمه نص بيان لوكالة «تاس» قال انه سيذاع في تلك الليلة وستنشره الصحف في الصباح التالي (٤) . وقد اتهم البيان السفير البريطاني كريبس شخصياً

١ - الملاقات النازية - السوفياتية ص ٣٣٠

٢ - المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩٩٧.

٣ - العلاقات النازية - السوفياتية ص ٣٤٤٠.

١ العلاقات النازية السوفياتية . ص ١٩٤٥ - ٣٤٦ .

بترويج «هــــذه الشائعات المنتشرة ، عن حرب وشيكة الوقوع بين الاتحاد السوفياتي والمانيا » في الصحف الانكليزية والاجنبية . وأكد البيان الرسمي الصادر عن الحكومة السوفياتية ان هذه الشائعات ليست إلا مجرد «سخافة واضحة ، ومناورة دعائية حمقاء تقوم بها القوى المتكاتفة ضد الاتحاد السوفياتي والمانيا » ثم مضى يقول :

« وترى الدوائر السوفياتية ان الشائعات عن عزم المانيا . . على شن هجوم ضد الاتحاد السوفياتي تفتقر كل الافتقار الى الصحة » .

وفستر البلاغ التحركات الالمانية العسكرية الاخيرة من البلقان الى الحدود السوفياتية بأنها عادية « ولا شك لها بالعلاقات الالمانية – السوفياتية » . أما بالنسبة الى الشائعات القائلة بأن روسيا ستهاجم المانيا ، فقد وصفها البلاغ بأنها « كاذبة واستفزازية » .

ويظهر مدى السخرية في بلاغ «تاس» هذا ، بالنسبة الى الحكومة السوفياتية في خطوتين المانيتين ، وقعت احداهما يوم نشر البلاغ أي في الخامس عشر من حزيران ، ووقعت الثانية في اليوم التالي .

ففي الخامس عشر من حزيران بعث ريبنتروب من مدينة البندقية حيث كان يتشاور مع زميله شيانو ، برسالة سرية الى بودابست ، يحذر فيها الحكومة المجرية من الخطر ويطلب اليها «اتخاذ الاجراءات لضان حدودها » . . ثم يقول : « بالنظر الى الحشود الروسية الضخمة على حدود المانيا الشرقية ، قد يجد الفوهرر نفسه مرغماً في مستهل شهر تموز على أبعد تقدير ، على توضيح العلاقات الالمانية — الروسية ، والى تقديم مطالب معينة في هذا الصدد » (١) .

وهكذا نجد الالمان يلمحون بعض التلميح الى المجريين ، بينا يضنون بمثله على حليفهم الأول. إذ عندما وجه شيانو ، سؤالًا الى ضيفه ريبنتروب ، في اليوم

١ \_ العلاقات النازية السوقياتية ص ٣٤٦ ٠

التالي وكانا يستقلان «غندولا » في قنوات البندقية ، عن صحة الشائعات الرائجة حول هجوم الماني متوقع على روسيا ، رد وزير خارجية النازي قائلا :

« ليس في وسعي ياعزيزي شيانو ، ان أفضي اليك حتى الآن بشيء ، لأن القرارات جميعها مختزنة في صدر الفوهرر الذي لايمكن النفاذ إليه . لكن هناك شيئًا واحداً مؤكداً على الأقل ، وهو اننا إذا هاجمناهم ، فإن روسية ستالين ستمتحي من الخارطة في غضون عمانية اسابيع » (١) .

وبينا كان الكرملين يعد العدة لإذاعة بيانه « المهندم » الى العالم في الرابع عشر من حزيران عام ١٩٤١ ، مؤكداً فيه ان شائعات الهجوم الالماني على روسيا ليست إلا « سخافة واضحة » ، كان أدولف هتلر في اليوم نفسه ، يعقد آخر مؤتمراته العسكرية الضخمة ليبحث مع كبار قادة القوات الألمانية المسلحة الخطوط النهائية لعملية بربروسة . وكان توقيت تجميع القوات في الشرق ، وتوزيعها ، وإعدادها في نقاط القفز ، قد حددت كلها في الثاني والعشرين من أيار . ولم تمض ايام حتى كان بيان آخر قد صدر متضمنا الصورة المعبدلة للتوقيت (٢) . وهذا البيان طويل مسهب يتضمن كافة التفصيلات ويعتبر وثيقة في غاية الأهمية ، إذ يظهر انه لم يحل الأول من حزيران حتى كانت جميع الخطط "اللازمة لاجتياح روسيا قد استكملت وان تحركات القوات الواسعة والمعقدة ، بما في ضمنها الجنود والمدفعية والمدرعات والطائرات والبواخر والتموينات قدقطعت شوطابعيداً طبقاً للخطة المرسومة . وتقول فقرة مختصرة في اليوميات الحربية لقيادة الاسطول بتاريخ التاسع والعشرين من ايار ان « الحركات الأولية للسفن الحربية المشتركة بتاريخ التاسع والعشرين من ايار ان « الحركات الأولية للسفن الحربية المشتركة بتاريخ التاسع والعشرين من ايار ان « الحركات الأولية للسفن الحربية المشتركة بتاريخ التاسع والعشرين من ايار ان « الحركات الأولية للسفن الحربية المشتركة بتاريخ التاسع والعشرين من ايار ان « الحركات الأولية للسفن الحربية المشتركة والتاسع والعشرين من ايار ان « الحركات الأولية للسفن الحربية المشتركة ويتول فقوة عنورة عليه ويعترب ويتول فقوة عناله المؤلفة ويتول فقوة عنورة عنورة ويتول فقوة المؤلفة المشتركة ويتول فقوة عنورة عنورة عنورة ويتول فقورة عنورة عنورة ويتول فقورة عنورة عنورة عنورة عنورة ويتول فقورة عنورة عنورة ويتولفة ويتول فقورة عنورة عنورة عنورة عنورة ويتولفة ويتولفة ويتولفة ويتولفة المؤلفة ويتولفة ويتولفة

ا - اقتبست هذه الفقرة من الجملة الاخيرة التي دونها شيانو في يومياته في الثالث والعشرين من كانون الاول عام ١٩٤٣ من الزنزانة رقم ٢٧ في سجن فيرونا قبل بضعة ايام من اعدامه . واضاف ان الحكومة الإيطالية علمت بالغزو الالماني لروسيا بعد ساعة من وقوعه ( يوميات شيانو ص ٥٨٣ )

٢ - يوجد النص في المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٨٥٢ - ٨٦٧ ) ٠

في عملية بربروسة قد بدأت ». واستكملت المحادثات مع اركان حرب كل من رومانيا والمجر وفنلندة ، وكانت الدولة الأخيرة تواقة الآن لاستعادة ما انتزعه الروس منها في حرب الشتاء. وأصدر هتلر من مقره في برختسفادن في التاسع من حزيران أمراً يدعو فيه قادة القوات المسلحة الثلاث العامين ، وكبار قادة الميدان الى اجتاع نهائي يدوم يوماً كاملاً ، ويعقد في برلين في الرابع عشر من حزيران للبحث في بربروسة .

وعلى الرغم من ضخامة المهمة ، فإن هتلر وقادته العسكريين كانوا في وضع الواثق المطمئن وهم يدرسون تفاصيل ( اللحظة الاخيرة » لأعظم عملية عسكرية شهدها التاريخ ، تتمثل في هجوم عام على جبهة تمتد نحواً من الف وخمسائة ميل من ميناء بتسامو على المحيط المتجمد الشمالي الى البحر الأسود . وكان براوختش قد عاد في الليلة الفائتة الى برلين من جولة تفتيشية على التحشدات في الشرق . ودو"ن هولدر في يومياته ان القائد العام للجيش كان مرتاحاً كل الارتياح ، إذ وجد جميع الضباط والجنود في أروع حالة وعلى أتم الاهبة والاستعداد .

وقد انتهى هذا الحفل العسكري الصاخب الاخير في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم نفسه ، وكان قد بدأ في الساعة الحادية عشرة ، ولم يتوقف إلا عند الساعة الثانية بعد الظهر قليلا ليتناول الحاضرون الغداء الذي انتهز هتلر فرصته ليلقي على مسامعهم خطاباً آخر من خطبه النارية الاستفزازية التي تعود على إلقائها عشية المعارك (١). ويقول هولدر ان هاذا الخطاب كان من « الخطب السياسية الجامعة » التي أكد فيها هتلر ، انه يجد نفسه مضطراً لمهاجمة روسيا ، اذ ان انهيارما سيرغم انكلترا على « التسلم » ، ويبدو ان الفوهرر المتعطش الدماء ، قد أكد شيئاً آخر غير هذا . وقد تحدث كايتل عما أكده زعيمه إبان

ا ـ لم نعثر على وقائع هذا الاجتماع الرسمية بين الوثائق المصادرة ولكن هولدر قدم وصفا له في يومياته بتاريخ الرابع عشر من حزيران عام ١٩٤١ ، كما ان كايتل اورد في افادته امام محكمة نورمبرغ وصفا له ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٠) ص ٣١٥ ـ ٣٣٥ ) ، وتتحدث يوميات اركان حرب الاسطول الحربية بايجاز عنه ،

الاستجواب المباشر في محكمة نورمبزغ اذ قال :

«كانت الفكرة الأساسية من خطاب هتلر ان الصراع القادم ، معركة حاسمة بين عقيدتين، وان علينا ان ننظر الى الاجراءات التي نعرفها كجنود – وهي الاجراءات الوحيدة الصحيحة في نظر القانون الدولي – يجب ان تقيم على اساس مفاهيم مختلفة تمام الاختلاف . »

واضاف كايتل ، ان الفوهرر شرع بعد ذلك يصدر أوامر مختلفة لانفاد ارهاب لا مثيل له في روسيا « بالطرق الوحشية » .

وراح محامي الدفاع عن كايتل يوجه اليه السؤال التالي : « ولكن هل أثرت انت أو غيرك من القادة العسكريين أية اعتراضات على هذه الأوامر ؟

فرد كايتل قائلاً: « لا لم أثر انا أية اعتراضات » واضاف ان أياً من القادة الآخرين لم يعترض كذلك . (١)

ا - اكد هاسيل هذه الحقيقة ، فقد كتب بعد يومين من الاجتماع في يومياته اي في السادس عشر من حزيران يقول : « لقد وافق براوختش وهولدر على اساليب هتلر في روسيا، وهكذا بات لزاما على الجيش ان يتحمل اعباء القتل والحرق التي كانت مقتصرة على الحرس النازي حتى الان » .

ويبدو ان « المتآمرين » المناهضين للنازية ، قد ظنوا بسداجة بادى، ذي بدء ان اوامر هتلر لنشر الارهاب في روسيا قد تستثير القادة المسكريين وتدفع بهم الى الاشتراك في الثورة ضد النازية ، ولكن لم يكد يحل السادس عشر من حزيران حتى كان هاسيل نفسه قد منسي بخببة الامل ، اذ استهل يومياته في ذلك التاريخ بقوله :

<sup>«</sup> عقدنا عدة مؤتمرات مع بوبيتز وبيك واوستر لندرس ما اذا كانت بعض الاوامر التي تلقاها قادة الجيش (والتي لم يقوموا باصدارها بعد الىمن هم دونهم) قد تكون كافية لنفتح عيون القادة العسكريين على طبيعة المهد الذي يحاربون من اجله ، وتتعلق هذه الاوامر ببعض الاجراءات الوحثيبة التي يتحتم على الجنود اتخاذها ضد البلاشفة عند غزو روسيا ،

<sup>«</sup> وقد توصلنا الى الاستنتاج بأن لبس في وسعنا ان نأمل في شيء الآن . . . فالقادة العسكريون يخدعون انفسهم . . . انهم لم يعودوا اكثر من عرفاء لا حول لهم ولا طول ( يوميات فون هاسيل ص ١٩٨ ــ ١٩٩ ) .

ولا يستطيع المرء ان يصدق ، وان كان هذا هو الصدق بعينه ، ان رجال الكرملين بكل ما عرف عنهم من وفرة الشكوك وشدة الدهاء والصلابة ، وعلى الرغم من جميع الأدلة والتحذيرات التي مثلت واضحة جلية أمامهم ، قد ظلوا على جهل حتى اللحظة الاخيرة ، من ان الضربة ستنزل بهم ، وبقوة كادت ان تحطم بلادهم كل تحطيم .

ففي الساعة التاسعة والنصف من مساء ذلك اليوم الممتع من أيام الصيف، في الواحد والعشرين من حزيران عام ١٩٤١، أي قبل تسع ساعات من بدء الهجوم الألماني ، استقبل مولوتوف السفير الألماني في مكتبه في الكرملين وسلم اليه ما دعاه تشرشل « بغفلته الأخيرة »فبعد ان ذكر السفير عدداً جديداً من حوادث خرق الالمان بطائراتهم للحدود السوفياتية ، مؤكداً انه أوعز الى سفيره في برلين بلفت انظار ريبنتروب اليها ، اتجه مولوتوف الى موضوع آخر وصفه شولنبرغ في برقيته العاجلة التي بعث بها الى الويله لمشتراسة تلك الليلة :

«قال مولوتوف ان هناك عدة دلائل تشير الى ان الحكومة الألمانية غير راضية عن الحكومة السوفياتية . وتواترت الشائعات اليضاً عن ان الحرب بين المانيا والاتحاد السوفياتي باتت وشيكة الوقوع... ولا تستطيع الحكومة السوفياتية فهم الدوافع لعدم الرضى هذا .. ولذا فهو يود ان يعرف معنى الاسباب التي أدت الى هذا الوضع الراهن في العلاقات الالمانية السوفياتية .

« وقد رددت عليه بأن ليس في استطاعتي الاجابة على سؤاله لافتقاري الى المعلومات المتعلقة به . » (١) ولكنه تلقى الرد قبل طويل وقت .

اذ عندما كان يبرق رسالته هذه كانت موجات الاثير بين برلين وموسكو ، تحمل رسالة اذاعية طويلة بالرموز موجهة من ريبنتروب اليه ومؤرخة في الواحد

١ \_ الملاقات النازية \_ السوفياتية ص ٣٥٥ \_ ٣٥١ .

والعشرين من حزيران عام ١٩٤١ ، وقد حملت في مطلعها العبارة التالية : « مستعجل للغاية – سري جداً – للسفير شخصياً » ، ثم جاء استهلالها على النحو التالي :

« عليك حــال وصول هذه البرقية ان تحرق كل مـا تبقى لديك من مفاتيح الرموز . وعليك ايضاً ان تعطل جهاز الارسال الاذاعى .

« ارجو ابلاغ الهر مولوتوف فوراً ان لديك رسالة عاجـــلة تود ابلاغها اليه .. وارجو يعد ذلك ان تنقل اليه الاعلان التالي . »

وكان الاعلان من النوع الذي ألفناه عن هتلر ، والذي يكاد ينضح باكالاذيب والاختلاقات العفنة من طول اختزانها ، والتي برع هتلر وريبنتروب في صياغتها ، قيل كل عمل جديد من اعمال العدوان غير المستفز . وهذا هو على الاقسل الانطباع الذي يتكوّن لدى مؤلف هذا الكتاب كلما عاد الى قراءة هذا الاعلان وان كان يفوق جميع الاعلانات السابقة ، في خداعه الوقح ، وسلاطته ، فلقد ادعى ان روسيا قد واصلت خرق الميثاق النازي – السوفياتي ، في الوقت الذي تسكت به المانيا تمسكا صادقاً . وقد اقترب الاتحاد السوفياتي اعمال «التخريب والارهاب والتجسس » ضد المانيا ، وقد تواطأ مع بريطانيا « للهجوم على القوات الالمانية نظام مستقر في اوروبا » . وقد تواطأ مع بريطانيا « للهجوم على القوات الالمانية في رومانيا وبلغاريا » . وقد « هدد » محشده « كل ما توافر له من قوات روسية على طول الجبهة الممتدة من البلطيق الى البحر الأسود » وجود الرايخ و كيانه .

« وقد قضت الانباء التي تلقيناها في بضعة الايام القليلة الماضية على كُل ما تبقى لدينا من شكوك عن الطبيعة العدوانية لهذا الحشد الروسي . . يضاف الى هذا ان انباء قد وصلتنا من انكلترا تتحدث عن المفاوضات التي اجراها السفير كريبس لتحقيق تعاون أوسع مدى سياسيا وعسكرياً بين انكلترا والاتحاد السوفياتي .

«وتعلن حكومة الرايخ على ضوءكل هذا ان الحكومةالسوفياتية خلافاً للالتزامات التي قبلتها على نفسها . .

« ١ – لم تكتف بمواصلة محاولتها لتهديم المانيــا في اوروبا بل وضاعفتها ايضاً .

« ٢ – وانها قد تبنت سياسة خارجية تشتد شيئًا فشيئًا في مناهضتها لألمانيا .

« ٣ – وانها قد حشدت جميع قواتها في حالة تأهب على الحدود الألمانية .

«ولهذا فإن الحكومة السوفياتية قد ناقضت معاهداتها مع المانيا وباتت على وشك مهاجمتها من الخلف في صراعها من الجياة . ولهذا فقد أمر الفوهرر القوات الألمانية المسلحة بمقاومة هذا الخطر بكل الوسائل الموجودة تحت تصرفها » (١)

وراح ريبنتروب ينصح سفيره في النهاية بقوله: « ارجو ان لا تدخل في أي نقاش حول موضوع هذا التبليغ » ولكن ماذا يسع شولنبرغ ان يقول ، وهو الذي هزاه هذا التبليغ هزاً وحطم آماله ، بعد ان كرس خيرة سني حياته لتحسين الملاقات بين المانيا وروسيا ، والذي يعرف اكثر من غيره ان هذا الهجوم على الاتحاد السوفياتي ، لا مبرر له من استفزاز او غيره ، وها هو يعود الى الكرملين مع أول خيط من خيوط الفجر ، في كتفي بتلاوة الاعلان الالماني (٢٠). وأصاب الذهول

١ ـ العلاقات النازية \_ السوفياتية ص ٣٤٧ ـ ٣٤٩ .

٢ – وهكدا انتهت حياة هذا السغير المحنك الدبلوماتية ، وقد عاد الى المانيا ، وارغم على التقاعد ، فانضم الى حلقة الممارضة التي يقودها الفريق بيك وغويردلر وهاسيل وغيرهم، وقد اعد ليكون في وقت ما وزير خارجية المهد الجديد المناوىء لهتلر ، وروى هاسيسل ان شولنبرغ كان راغبا في عام ١٩٤٣ ، في اجتياز الخطوط الروسية ليتحدث الى ستالين في موضوع عقد صلح عن طريق التفاوض مع حكومة مناوئة للنازية في المانيا ( يوميات فون هاسيل ص ٣١١ – ٣٢٢ ) وقد اعتقل شولنبرغ واودع السجن بعد اكتشاف مؤامرة شهر تموز عام ١٩٤٤ لاغتيال هتلر ، ونفذ فيه رجال الفستابو حكم الإعدام في الماشر من تشرين الثاني ،

مولوتوف ، وهو يصفي صامتاً حتى النهاية ثم قال :

« اذن فهي الحرب . ولكن هل تعتقد اننا نستحق هذا ؟ »

\* \* \*

وكان نفس المنظر ، عثل في ذات الوقت من فجر اليوم في دار الويلمهشتراسة في برلين . فلقد ظل السفير السوفياتي فلاديمير ديكانوزوف طيلة بعد ظهر الواحد والعشرين من حزيران يهتف الى وزارة الخارجية يطلب تحديد موعد لمقابلة ريبنتروب ، ليقدم اليه احتجاجه المتواضع على استمرار الطائرات الألمانية في خرق حرمة الحدود السوفياتية . وقيل له ان وزير الخارجية النازي «خارج المدينة » . وفي الساعة الثانية من صباح الثاني والعشرين من حزيران ، قيل له ان ريبنتروب سيستقبله في الساعة الرابعة صباحاً في دار الوزارة . وهناك تلقى النابي علىه ستالين في سلمه وحربه ، ويوفده لاصطياد المشاكل وخلقها ، والذي رتب عليه ستالين في سلمه وحربه ، ويوفده لاصطياد المشاكل وخلقها ، والذي رتب لستالين أمر الاستيلاء على ليتوانيا ، الصدمة الكبرى في حيات ، وهي عين الصدمة التي ذاقها مولوتوف في موسكو . وقد وصف الدكتور شميدت ، الذي شهد الاجتاع ، المنظر بقوله :

« لم أر في حياتي ريبنتروب في نفس الحالة العصبية التي رأيت فيها ذلك الصباح في الحس دقائق الأخيرة ، التي سبقت وصول ديكانوروف. فلقد كان يذرع الغرفة طولاً وعرضاً و كأن وحش حبيس في قفصه . .

«ودخل ديكانوروف،ويبدو انه لم يكن قد تكهن بما هو جار، فمد يده كالعادة الى ريبنتروب. وجلسنا... وشرع ديكانوروف، يوجه بالنيابة عن حكومته بعض الأسئلة التي يطلب أيضاحاً لها.. ولكنه لم يكد يبدأ حديثه ، حتى كان ريبنتروب يقاطعه ، وقد بدت في وجهه تعابير جامدة كالصخر ، قائل : «انا لم استدعك لهذا الآن »..

وشرع وزير الخارجية النازي المتعجرف بعد ذلك في ايضاح القضية السيق استدعى السفير من اجلها ، وسلمه نسخة من المذكرة التي كان شولنبرغ يتلوها في نفس اللحظة على مسامع مولوتوف ، وابلغه ان القوات الالمانية شرعت في تلك الآونة في اتخاذ « اجراءات عسكرية مضادة » على الحدود السوفياتية . ويقول شميدت ان المبعوث السوفياتي الذي بدا في صورة الدهشة مجسدة . . . « استعاد هدوء وسرعة ، وأعرب عن أسفه العميق » لهذه التطورات التي حمل المانيا مسؤليتها . . ثم « نهض من مقعده ، وانحنى بأدب ، وغادر الغرفة دون ان عد يده لمصافحة الوزبر » (١) .

وهكذا انتهى شهر العسل بين النازيين والسوفيات . وفي الساعة الثالثة والنصف من صباح الثاني والعشرين من حزيران عام ١٩٤١ ، اي قبل نصف ساعة من رفع الستارة عن التمثيليتين الدبلوماتيتين الاخيرتين في الكرملين والويله مشتراسة ، دو"ت مدافع هتلر على طول مئات الأميال من جبهة اشعلت النيران فيها الى وقت طويل .

\* \* \*

ووقعت هناك مقدمة دبلوماتية اخرى ، للرواية المدفعية . فبعد ظهر الواحد والعشرين من حزيران ، جلس هتلر الى مكتبه في مقر قيادته الجديد ، تحت الارض «عرين الذئب » على مقربة من راستنبرغ القائمة في احدى اجمات بروسيا الشرقية الكثيبة ، واملى على احدى سكرتيواته ، رسالة مطولة الى موسوليني . وقد اتبع في هذه المرة ، كا في المرة السابقة التي هيأ فيها لاعتداءات جديدة ، نفسها الإسلوب بعدم الركون الى الثقة في صديقه الحميم وكبير حلفائه ، واطلاعه على السر ، قبل اللحظة الاخيرة . وها هو الآن يطلعه عليه في الساعة التي سبقت الاخيرة . وليس ثمة من شك في ان كتابه هذا يعتبر اصدق دليل وأوضحه على الاسباب الحقيقية التي حملته على اتخاذ هذه الخطوة القدرية القاضية ، وهي الخطوة الاسباب الحقيقية التي حملته على اتخاذ هذه الخطوة القدرية القاضية ، وهي الخطوة

ا \_ مذكرة شميدت الرسمية عن الاجتماع \_ العلاقات النازية \_ السوفيالية ص ١ \_ ٣٥٦ \_ ٣٥٣ وكذلك في كتابه « ترجمان هتلر » ص ٢٣٤ \_ ٣٥٠ .

التي ظلت أمداً طويلا تحير العالم الخارجي ، والتي مهدت الطريق لنهايته ونهاية الرايخ الثالث . واود ان اقول : ان الرسالة مكتظة بأكاذيب هتل العادية وأضاليله ، وهي الاكاذيب التي يحاول « بيعها » حتى الى اصدقائه . ولكن وراء هذه الاكاذيب وبين سطورها تظهر حقيقة افكاره وتقديراته الصحيحة وان كانت قد اخطأت – عن الاوضاع العالمية في صيف عام ١٩٤١ ، وهو الصيف الثاني في الحرب ... وهذا ما جاء في الرسالة :

« يا دوتشي ...!

« انني اكتب اليك هذه الرسالة في اللحظة التي انتهت فيها اشهر طويلة من الدراسات العميقة ومن الانتظار المحطم باستمراره للاعصاب ، الى اتخاذ اقسى قرار اتخذته في حياتي .

« ولأبدأ الآن بتحليل الوضع . لقد خسرت انكلترا الحرب. وهي كانسان غريق تحاول التشبث بكل قشة تلوح لها . ومسع ذلك فإن في بعض امانيها بالطبع شيئاً من المنطق ... وقد ادى انهيار فرنسا ... الى تحول انظار دعاة الحرب البريطاني الى المكان الذي واصلوا في البداية التطلع اليه لإشعال نار الحرب عن طريقه ، وهو روسيا السوفياتية .

« وللبلدين أي روسيا السوفياتية وانكلترا ، مصلحة مشتركة ومتعادلة في وجود اوروبا ، التي غدت محطمة من جراء الحروب الطويلة . ويقف الاتحاد الامريكي الشالي وراء هاتين الدولتين يستحثها على السير في هذا الطريق ... »

وراح هتلر يوضح بعد ذلك ، انه لا يستظيع مع وجود قوات عسكرية سوفياتية ضخمة قابعة في مؤخرته ، ان يجمع القوة الكافية « لا سيا في الهواء » لشن هجوم شامل على بريطانيا يرغمها على الاستسلام ... ثم قال :

« وتقف جميع القوات الروسية المتوافرة على حدودنا في الواقع .. ولو افترضنا ان الظروف قد اتاحت لي المبرر لاستخدام

القوة الجوية الالمانية ضد انكلترا ، فهناك خطر ماثل بأن روسيا ستشرع آنذاك في خطتها « الابتزازية » التي اجد نفسي مضطراً للاذعان لها وانا صامت بسبب شعوري بالافتقار الى القوة الجوية... وستكون انكلترا ، اقل استعداداً وتقبلاً للسلام منها في اي وقت مضى اذ سيكون في وسعها تركيز آمالها على شريكتها روسيا . وليس ثمة شك في ان هذا الأمل سينمو بصورة طبيعية مع كل تقدم تحرره القوات الروسية المسلحة في استعدادتها . ويقف وراء كل هذا ، ما يأمل البريطانيون في الحصول عليه في عام ١٩٤٢ من شحنات المعدات الامريكية الضخمة .

« وقد توصلت اخيراً بعد ان انهكت عقلي في التفكير ، الى قرار لمواجهة هذا الوضع ، وهو ان اقطع « الانشوطة » قبل ان تطبق على خناقي . . . ووجهة نظري الشاملة تتلخص فيا يلي :

« ١ - ليس في الإمكان الوثوق بفرنساكا لم يكن في الامكان الوثوق بها سابقاً.

« ٢ – لا اعتقد بأن ثمة خطراً في شمال افريقيا بالنسبة الى مستعمر اتك ايها الدوتشي قبل حلول الخريف .

« ٣ - ما زالت اسبانيا تقف موقفاً متردداً وانني لأخشى انها لل تختار الجانب الذي تقف فيه إلا بعد ان تكون نتيجة الحرب قد تقررت « ٥١٠ - ليس ثمة من مجال للقيام بهجوم على مصر قبل الخريف. « ٣ - لم تعد قضية دخول امزيكا الحرب ، أو عدم دخولها فيها مسألة مهمة ، طالما انها تعين اعداءنا بكل ما لديها من قوى تستطيع حشدها و تعبئتها .

« ٧ – ان الوضع في بريطانيا نفسها سيء للغاية . وباتت قضية تموينها بالفذاء والمواد الأولية تتعقد بصورة متزايدة . ولا تعيش

١ - لم يورد المؤلف السبب الرابع في الاصل الانكليزي - المعرب - ٠

الروح النضالية فيها لشن الحرب إلا على الآمال ، على أي حال . وتستند هذه الآمال ، على افتراضين لا ثالث لها ، هما روسيا وامريكا وليس أمامنا بجال لازالة امريكا من الوجود . ولكن في وسعنا ان نبعد روسيا عن الحلبة . وتعني ازالة روسيا في الوقت نفسه ، انفراجاً هائلا لليابان في الشرق الاقصى ، كما تعني ايضا احتال قيام تهديد اضخم المجالات النشاط الامريكي عن طريق التدخل الياباني .

« ولهذا فقد قررت على ضوء هذه الظروف ان اضعنهاية لتمثيلية النفاق والخداع التي تعرض على مسرح الكرملين . »

وقال هتار أن المانيا لن تكون بحاجة إلى أية قوات أيطالية في روسيا . (فهو لا يريد أن يشرك أيطاليا في امجاد احتلال روسيا كالم يشركها في امجاد احتلال فرنسا ) . ولكن في وسع أيطاليا ، في رأيه ، أن « تقدم مساعدة حاسمة » عن طريق تعزيز قواتها في أفريقيا الشهالية ، والإعداد « للزحف على فرنسا في حالة نقضها لمعاهدتها » . وكان هذا القول بمثابة طعم رائع للدوتشي الجائع إلى الاحتلال . . . ثم مضى يقول :

« اما بالنسبة الى حربنا الجوية ضد انكلترا، فسنقف في الوقت الحاضر موقف الدفاع ...

« وأما بالنسبة الى الحرب في الشرق ، يا دوتشي، فإنها ستكون شاقة حقاً ، ولكنني لا اشك لحظة واحدة في نجاحها . واني لآمل فوق كل اعتبار بأنه سيكون في امكاننا ان نضمن قاعدة مشتركة لتمويننا بالغذاء من او كرانيا التي ستزودنا بالمؤن الاضافية التي قد نحتاج اليها في المستقبل . »

وانتقل بعد ذلك الى محاولة الاعتذار عن تأخره في ابلاغ شريكه بقراره في وقت ابكر فقال :

أبلاغك هذه المعلومات فإن السبب في ذلك عائد الى ان القرار النهائي نفسه لن يتخذ قبل الساعة السابعة من هذا المساء ...

. «ومها كانت النتيجة يا دوتشي فإن وضعنا لا يمكن ان يسوء بسبب هذه الخطوة ، وانا واثق من انه سيتحسن . . وإذا لم تحاول انكلترا ان تستخلص النتائج الصحيحة من الحقائق المجردة ، فإن في وسعنا آنذاك ، بعد ان نؤمن مؤخرتنا ان نزود انفسنا بالمزيد من القوة للتخلص من عدونا . »

وشرح هتلر اخيراً ما يحس به من راحة بال لأنه توصل في النهاية الى اتخاذ قراره فقال:

« واسمح لي ان اقول لك شيئاً آخر يا دوتشي. انني أحس ثانية بأنني قد تحررت روحياً ، بعد ان جهدت كثيراً للوصول الى هذا القرار . فالشراكة التي عقدناها مع الاتحاد السوفياتي ، كانت عبئا ثقيلاً على ضميري على الرغم من اخلاص جهودنا الكاملة للوصول الى تفاهم نهائي معه . ولقد كنت متضايقاً منها لأنني رأيت فيها على نحو أو آخر ، تحولاً عن جذوري ومفاهيمي والتزاماتي السابقة . . . . وختاماً ارجو ان تقبل تحيات الحب والزمالة . . . .

المخلص لك ادولف هتلر » (١)

وفي الساعة الثالثة من صباح الثاني والعشرين من حزيران ، أي قبل نصف ساعة من موعد وثوب القوات الألمانية على الاتحاد السوفياتي ، ايقظ السفير الالماني فون بسارك ، الكونت شيانو من نومه لينقل اليه رسالة هتلر الطويلة ،

۱ ـ رسالة هتلر لموسوليني في ٢١ حزيران ١٩٤١ ـ العلاقات النازية ـ السوفياتية ص ٣٤٩ ـ ٣٥٣ ـ ٣٥٣ .

التي تولى الوزير الايطالي نقلها بدور، هاتفياً الى موسوليني الذي كان يستجم في قصره الصيفي في ريسيوني . ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يوقظ بها الدوتشي من غطيطه في منتصف الليل ، ليتلقى رسالة من شريكه في المحور، مما كان يسبب له دامًا الضيق والازعاج ... وراح موسوليني يقول غاضباً لشيانو : « انني لا اجرؤ حتى على ازعاج خدمي في منتصف الليل ... ولكن الألمان يدفعونني الى الققز من فراشي في أية ساعة من ساعات الليل ، دون اي اعتبار أو احترام » . (١) ومع ذلك لم يكد موسوليني ينتهي من تفريك عينيه ، حتى راح يصدر أوامره ، باعلان الحرب فوراً على الاتحاد السوفياتي . فلقد بات اخيراً الاسير المطيع للألمان . وكان يعرف هذه الحقيقة ويثور على معرفته لها . وراح يقول لشيانو : «انني لا ارجو إلا شيئاً واحداً ، وهو ان يخسر الألمان في حربهم هذه في الشرق الكثير من ريشهم (٢) » . ومع ذلك فقد كان يدرك ان مستقبله هذه في الشرق الكثير من ريشهم (٢) » . ومع ذلك فقد كان يدرك ان مستقبله هو ، يعتمد الآن كل الاعتاد على السلاح الألماني . وكان واثقاً من ان الالمان سيفوزون في روسيا ، ولكنه كان يأمل في ان تنزف الدماء من انوفهم فيها على الاقل ، لتضعف قوتهم .

ولم يكن موسوليني يعرف أو حتى يشك ، كا لم يشك أي انسان آخر في الغرب ، من كلا الجانبين ، في أن الألمان سيلقون في روسيا مصيراً اسوأ بما رجاه موسوليني . وفي صباح يوم الاحد الثاني والعشرين من حزيران ، وهوكو، الموعد الذي عبر فيه نابوليون نهر النيمين في عام ١٨١٢، في طريقه الى موسكو، وبعد سنة تماماً من استسلام فرنسا ، بلاد نابوليون في كومبيين ، تدفقت جيوش ادولف هتلر المدرعة والآلية ، والتي لم تعرف الهزيمة حتى ذلك اليوم نهرالنيمين وغيره من الانهار ، متوغلة بسرعة البرق في الاراضي الروسية . وبوغت الجيش الاحمر ، رغم جميع التحذيرات ، والنيذر والقرائن ، كا دون الفريق هولدر في

۱ - يوميات شيانو ص ٣٦٩ و ص ٣٧٢ .

۲ - يوميات شيانو ص ۳۷۲ .

يوميته للنهار الأول « مباغتة تعبوية ( تكتيكية )، على طول الجبهة كلها. » (١) واستولى الألمان على جميع الجسور الاولى وهي سليمة . ويضيف هولدر ، ان الروس كانوا في الحقيقة وفي معظم نقاط الجبهة ، غير متأهبين للعمل ، وقد اجتاحتهم الجيوش الغازية حتى قبل ان يتمكنوا من تنظيم المقاومة . وقد دمرت مثات الطائرات السوفياتية وهي جائمة في مطاراتها . (٢) ولم تمض بضعة ايام ، حتى كان الألوف من الاسرى يتدفقون على المؤخرة الألمانية ، اذتم تطويق جيوش كاملة بسرعة خارقة ، وبدا ان الوضع الذي « وقع في بولندة » يتكور من جديد .

ودوّن هولدر المعروف بحذره في يوميته للثالث من تموز بعد ان اطلع على آخر تقارير هيئة اركان الحرب يقول: « لا اعتقد ان من المبالغة القول بـــأن « الهجوم » ضد روسيا ، قد تحقق في اربعة عشر يوماً. واضاف ان كل شيء سينتهي في غضون اسابيع . »

ا \_ تضمنت يومية هولدر لليوم الاول ، ملاحظة غريبة للغاية ، فبعد ان ذكرت ان محطات الاذاعة الروسية ، التي كان الالمان يلتقطون اذاعاتها ، قد عادت الى البث عند الظهيرة ، قالت الاداعات تطلب الى اليابان التوسط لحل الخلافات السياسية والاقتصادية بين روسيا والمانيا ، وان تظل نشطة في الاتصال مع وزارة الخارجية الالمانية » . فهل اعتقد ستالين بعد تسع ساعات من بدء الهجوم ، ان في وسعه ان يوفق في وقفه والعدول عنه أ

٢ — روى الفريق غوينتر بلومينتريت ، رئيس اركان الجيش الرابع فيما بعد معتمدا على ذاكرته ، ان قطار برلين — موسكو السريع ، اجتاز الخطوط الالمانية عند نهر بوغ متجها الى بريست ليتوفسك دون « أي حادث » بعيد منتصف ليل الواحد والعشرين من حزيران، وعندما كانت المدافع الالمانية قد صوبت افواهها على اهدافها منتظرة اشارة الانطلاق . وقال ان هذا الحادث بدأ له غريبا كل الفرابة . وكان سكوت المدافع الروسية وعدم ردها حتى بعد بدء الهجوم لا يقل غرابة في عينه عن الحادث الاول ... وكتب على ضوء ذلك يقول : « لقد بوغت الروس مباغتة كلية في جبهتنا ». وعندما اطلت تباشير الفجر ،التقطت محطات الاشارة الالمانية رسائل على اجهزة اذاعة الجيش الاحمر تقول : « اننا نتعرض لاطلاق النار . ماذا نفعل ؟ » . وسرعان ما جاء الرد من القيادة العامة الروسية ... « لا ريب في انكم معتوهيين . لـم لا ترسلون اشارتكم بالرموز ؟ » ( كتاب القرارات القدرية \_ اعداد سيمور فريديس وويليام ويتشاردسون ) .

## يجول التستيار

اعتقد هتلر عندما هل" خريف عام ١٩٤١ ان روسيا قد انتهت ...

ففي غضون الاسابيع الثلاثة الأولى من بدء العمليات الحربية تمكنت مجموعة جيوش الوسط التي يقودها المشير فون بوك والمؤلفة من ثلاثين فرقة مشاة وخمس عشرة فرقة مدرعة أو آلية ، من الاندفاع مسافة اربعائة وخمسين ميلاً من بياليستوك الى سمولنسك . وباتت موسكو على عد مائتي ميل فقط نحو الشرق على الطريق الرئيسية التي سار عليها نابوليون في عام ١٨١٢ . وكانت مجموعة جيوش الشال بقيادة المشير فون ليب والمؤلفة من احدى وعشرين فرقة مشاة وست فرق مدرعة ، تتحرك في الوقت نفسه عبر دول البلطيق باتجاه ليننفراد وفي الجنوب كانت مجموعة جيوش المشير فون رونشتادت المؤلفة من خمس وعشرين فرقة مشاة واربع فرق آلية ، واربع فرق جبلية وخمس فرق مدرعة ، تتقدم فرقة مشاة واربع فرق آلية يتشهاها متلر ويطمع فيها .

وكان الزحف الألماني يسير وفق الخطة المرسومة كما ذكر بلاغ القيادة العليا للقوات المسلحة على طول جبهة تمتد الف ميل من البلطيق حتى البحر الاسود. وكان الديكتاتور النازي واثقاً كل الثقة من ان هذا الزحف سيستمر على هـذه الدرجة من السرعة لا سيا وان الجيوش السوفياتية تطوق واحداً إثر آخر ، أو تُشَتت بصورة مستمرة ، حتى انه اصدر في الرابع عشر من تموز أي بعد نحو ثلاثة اسابيع من بدء الغزو ، توجيها يقول ان في الامكان « تخفيض قوة الجيش في المستقبل القريب الى حد كبير » ، وينصح بالتركيز في الانتاج الحربي على السفن الحربية . وطائرات السلاح الجوي ، ولا سيا الاخيرة ، للمضي في الحرب ضد بريطانيا ، العدو الاخير الباقي ، وضد « امريكا اذا اقتضت الضرورة عاربتها (۱) » . واوعز في نهاية شهر ايلول الى القيادة العليا ، بإعداد العدة لتسريح اربعين فرقة من فرق المشاة حتى يكون في الامكان استخدام افرادها كمد عاملة اضافية في الصناعة . (٢)

وبدا لهتلر ان مدينتي روسيا العظيمتين ، ليننفراد التي بناها بظرس الاكبر عاصمة له على بحر البلطيق ، وموسكو العاصمة القديمة وعاصمة البلاشفة حاليا ، قد باتتا وشيكتي السقوط في يديه . وراح في الثامن عشر من ايالول يصدر اوامر صارمة « بعدم قبول استسلام ليننفراد أو موسكو ، حتى ولو عرض تسليمها » (٣) واوضح ما يرى وقوعه بالنسبة اليها في التوجيه الذي اصدره قادته العسكريين في التاسع والعشرين من ايلول :

« قرر الفوهرر وجوب زوال سان بطرسبرغ (ليننفراد) من خريطة الوجود . وعندما تنتهي روسيا، لا تعود هُناك اهمية لوجود هذه المدينة الكيبرة .

« ويرى الفوهرر وجوب الاطباق على المدينة وتحويلها الى انقاض بقذائف المدفعية وقنابل الطائرات المفيرة ... « وهو يطلب انه في حالة احتلال المدينة يجب هدمها ، اذ لا

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩٠٥ - ٩٠٦ ، ويوجد النص الكامل باللغة الالمانية
 ١ - ١٨ مجرمي الحرب» (٣٤) ص ٢٩٨ - ٣٠٢ ،

٢ \_ تقرير هولدر (عرضت صورة منه في نورمبرغ)

٣ \_ المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩٢٩ ٠

يمكننا وليس من واجبنا ان نحل مشكلة الابقاء على السكا اون تزويدهم بالغذاء اللازم. وليست لنا مصلحة في حرب الوجود التي تخوضها الآن ، في الحفاظ حتى على قسم من سكان هذه المدينة العظيمة (١) ».

وعاد هتلر الى برلين في نفس الاسبوع أي في الثالث من تشرين الأول ، وأعلن في خطاب وجهه الى الشعب الألماني ، انهيار الاتحاد السوفياتي، اذ قال : « انتي اعلن اليوم وبدون أي تحفظ ، ان العدو في الشرق قد وقع ، ولن يقدر له ان يقف ثانية ... وتمتد الى ما وراء قواتنا مساحات من الأرض تبلغ ضعف مساحة الرايخ الألماني ، عندما جئت الى الحكم في عام ١٩٣٣ » .

وعندما سقطت اوريل في الثامن من تشرين الاول ، وهي مدينة مهمة للفاية ، الى الجنوب من موسكو في ايدي الالمان ، اوف د هتلر ، رئيس دائرة صحافته اوتوديتريش ، بالطائرة الى برلين ، ليبلغ مراسلي الصحافة العالمية فيها في اليوم التالي ، ان آخر الجيوش السوفياتية ألمتاسكة وهي جيوش المشير بودييني في الجنوب قد هزمت وشتت شملها ، وان نحواً من ستين الى سبعين فرقة يقودها المشير فورشيلوف قد تم تطويقها في جبهة ليننغراد .

وانهى ديتريش بيانه مختالاً: « لقد انتهت روسيا السوفياتية من جميع النواحي العسكرية . وقد اهيل التراب في الحم البريطاني في الحرب عملى جبهتين » .

ولكنهذه التبجحات العلنية من جانب هتلر وديتريش كانت غير ناضجة وسابقة

ا - المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩٣١ - قال غورنغ لنسيانو بعد بضعة اسابيع من هذا التاريخ .. « سيموت نحو من عشرين او ثلاثين مليونا من الناس في روسيا من الجوع . ولعل من الخير ان يقع هذا ، اذ من الواجب افناء بعض الشموب . وليس في وسعنا ان نعمل شيئا ، حتى ولو لم نعمل على تحقيق ذلك . ومن الواضح انه اذا كان لا بد للجنس البشري من الموت جوعا ، فان شعبيا هما آخر من يجب ان يموت .. ولقد بدأ الاسرى الروس يأكلون بعضهم البعض في معسكرات اعتقالهم » ( اوراق شيانو الدبلوماتية ص ٢٦٤ ، ٢٥٥) .

لأوانها على الاقل (١). فالروس على الرغم من المباغتة التي ووجهوا بها في الثاني والعشرين من حزيران ، وعلى الرغم مما ادت اليه هذه المباغتة من خسائر فادحة في الرجال والمعدات ، ومن انسحابهم السريع ، ووقوع بعض خيرة جيوشهم في الفخ ، قد شرعوا في تموز يبدون مقامة متزايدة من النوع الذي لم تواجها القوات الالمانية المسلحة من قبل . وبدأت يوميات هولدر وتقارير بعض قادة الميدان من امثال الفريق غودريان ، الذي كان يقود مجموعة ضخمة من القوات المدرعة في الجبهة الوسطى ، تحمل انباء متفرقة ما لبثت ان تحولت الى انباء علمادة ، عن وصف القتال العنيف والصمود الروسي اليائس والهجمات المضادة والخسائر البالغة في القوات الالمانية كما في القوات الروسية .

و كتب الفريق بلومينتريت فيا بعد يقول: « ان سلوك القوات الروسية حتى في هذه المعركة (معركة مينسك) مناقض تمام المناقضة لسلوك البولنديين وحتى الحلفاء الغربيين في الهزيمة. فالروس حتى عند تطويقهم ، يثبتون في مواقفهم ويقاتلون بعناد (٢) ». وقد ثبت ان هناك عدداً اكبر من هؤلاء الجنود وكميات أوفر وأحسن من المعدات ، بما تصوره هتلر أو حلم فيه . فهناك فرق سوفياتية جديده كاملة . لم تكن المخابرات الألمانية تعمل عنها شيئاً ، تتوافد باستمرار على ميدان القتال . وكتب هولدر في يوميته بتاريخ الحادي عشر من المعدان القتال . وكتب هولدر في يوميته بتاريخ الحادي عشر من لا على صعيد الاقتصاد والنقل فحسب بل وعلى الصعيد العسكري ايضاً وهذا هو المهم، فلقد قدرنا في البداية قوات روسيا بمائتي فرقة ، وها نحن نواجه حتى

١ ــ لكن هذا الافتقار الى النضوج والسبق للاوان ، لم يكن قويا على أي حال ، بحيث يعادل آراء هيئة اركان الحرب الامريكية التي راحت تبلغ العسحفيين الامريكيين والمراسلين في واشخطن في شهر تموز بصورة سرية ان مسألة انهيار الاتحاد السوفياتي باتت قضية اسابيع قليلة ، ولذا لم يكن من الغريب ان يصدق الناس في الولايات المتحدة وبريطانيا كما في المانيا وغيرها بيانات هتلر والدكتور هايدريش عن انتهاء الاتحاد السوفياتي في مطلع تشرين الاول ،

٢ ـ مقال للفريق بلومينتريت في كتاب « القرارات القدرية » من اعداد سيسمور فريدير وويليام ريتشاردسون ، ص ٥٧ .

الآن (٣٦٠) فرقة . ونحن لا نكاد نحطم عشر فرق روسية ، حتى يقذف الروس بعشر فرق أخرى . وهكذا باتت جبهتنا مفتقرة الى الكثافة على هذا المدى الفسيح . فليس في جبهتنا أي عمق . وهذا يؤدي الى نجاح هجات العدو المتكررة في كثير من الأحايين » . وقال رونشتادت بصراحة لمحققي الحلفاء بعد الحرب : « ماكدنا نبدأ الهجوم ، حتى أدركت ان كل ما كتب عن روسيا ، لم يكن أكثر من مجرد هراء » .

وخلتف عدد من الفرقاء وبينهم غودريان وبلومنتريت وسيب ديتريش ، تقارير تعرب عن دهشتهم عندما واجهوا لأول مرة الدبابات الروسية ( ت ٣٤ ) التي لم يكونوا قد سمعوا عنها من قبل والتي كانت مصفحة بشكل قوي الى الحد الذي لا تؤثر فيه قذائف المدافع الألمانية المضادة للدبابات . وقال بلومنتريت فيا بعد ان ظهور هذه الدبابابة قد رمز الى بداية ما بات يدعى « بارهاب الدبابات» . ولأول مرة في الحرب ، لم يتمتع الألمان بمزية التفوق الجوي الهائل لحماية قواتهم الأرضية ، وللقيام بأعمال الاستطلاع أمامها . فعلى الرغم من الخسائر الفادحة الي منيت بها الطائرات السوفياتية على الأرض في اليوم الاول من الحملة ، وفي معارك الايام الاولى ، ظلمت أسراب جديدة من الطائرات المحاربة السوفياتية تظهر يوماً بعد آخر ، كالفرق الجديدة ، دون ان يعرف الالمان المكان الذي تأتي منه . يضاف إلى هذا ان سرعة الزحف الألماني ، وافتقار روسيا الى المطارات منه . يضاف إلى هذا ان سرعة الزحف الألمانية بعيدة الى الوراء بحيث لم تعد نافعة في تقديم الغطاء الكافي الى الجبهة . وقال الفريق فون كلايست فيا بعد : الفعة في تقديم الغطاء الحاوي » (۱) . « ولقد تعطلت قواتي المدرعة في مراحل عدة من الزحف ، عن التقدم بسبب الافتقار الى الغطاء الجوي » (۱) .

وهِناك خطأ المانيَ آخر في حساباتهم عن الروس ، وقد ذكره كلايست للمؤرخ ليدل هارت ، وقد شاركهم فيه بالطبع في ذلك الصيف الكثيرون من الناس

١ - ليدل هارت - الفرقاء الالمان يتكلمون ص ١٤٧

في الغرب.

فلقد قال كلايست: « لقد تركزت آمالنا في النصر الى حد كبير على توقعنا ان يؤدي الغزو الى اضطراب سياسي في روسيا ... وقد أقيمت آمال كثيرة على الاعتقاد القائل بأن الشعب الروسي سيثور على ستالين إذا مني بخسائر جسام وهزائم قاسية . وكار مستشارو الفوهرر السياسيون هم الذين قووا هذا الاعتقاد » (١) .

وكان هتلر قد قال بالفعل ليودل : « لسنا في حاجة الى اكثر من القرع على الباب ، وسرعان ما سينهار جميع البناء المتعفئن وراءه » .

وبدت للفوهرر فرصة «قرع الباب» وكأنها قد اجتازت نصف الطريق بنجاح في شهر تموز ، بما أدى الى وقوع أول الخلافات العظيمة في موضوع الخطط السوقية في القيادة العليا الالمانية والى اتخاذ الفوهرر قراراً تحدى فيه احتجاجات معظم كبار القسادة ووصفه هولدر بأنه كان « اكبر الاخطاء السوقية في الحملة الشرقية كلها » . وكانت القضية بسيطة ولكنها جوهرية . فهل تواصل مجموعة جيوش الوسط بقيادة المشير بوك . وهي اقوى مجموعات الجيوش الالمانية الثلاث واكثرها نجاحاً حتى الآن اندفاعها من سمولنسك التي وصلتها في السادس عشر من تموز عبر المائتي ميل التي مازالت تفصلها عن موسكو ، أو هل تتمسك القيادة بالخطة الاصلية التي وضعها هتلر في توجيه الثامن عشر من كانون الاول الماضي والتي تقضي بالاندفاع رئيسياً على الجناحين الشهالي والجنوبي ؟ وبكلمة أخرى هل تكون موسكو هي الهدف الاول أو ليننغراد وأو كرانيا ؟ .

وأصرت القيادة العامة للجيش بزعامة براوختشوه ولدر ، يؤيدها بوك الذي كانت مجموعة جيوشه المركزية تتقدم على الطريق الرئيسي باتجاه موسكو ، وكذلك غودريان الذي تتولى قواته المدرعة طليعة هذا الزحف ، على اندفاع هائل وشامل باتجاه العاصمة السوفياتية . وقد استند هؤلاء في رأيهم الى مبررات

١ - ليدل هارت - الفرقاء الالمان يتكلمون ص ١٤٥

كثيرة منها التأكيد على الاهمية النفسية لاحتلال عاصمة العدو . وأشاروا الى هتلر بأن موسكو مركز حيوي من مراكز إنتاج الاسلحة ، كا انها ، وهذا هو المهم ، المركز الرئيسي لاجهزة المواصلات والنقل في روسيا . وأضافوا انه إذا مناتم احتلالها ، فإن السوفيات سيحرمون من مصدر جوهري من مصادر سلاحهم ، كاسيعجزون عن نقل القوات والمؤن الى الجبهات الضعيفة التي ستضعف نتيجة لذلك وتذبل وتنهار .

وكانت هناك حجة أخيرة وحاسمة قدمها الفرقاء الى العريف السابق الذي بات الآن قائدهم الاعلى . فقد دللت جميع تقارير مخابراتهم على ان الروس قد حشدوا قواتهم الرئيسية الآن أمام موسكو ، للدفاع دفاعا كاملا وعنيداً عن العاصمة . وقد شرع جيش سوفياتي قوامه نصف مليون رجل ، تمكن من النجاة من الطوق الذي فرضته ذراعا كاشة المشير بوك ، في حفر الخنادق والخطوط المنيعة الى الشرق من سمولنسك للحيلولة دون اندفاع الماني جديد نحو العاصمة . وكتب هولدر في تقرير أعده للحلفاء فور انتهاء الحرب يقول : (١)

« وهكذا كان مركز الثقل للقوات الروسية أمـــام مجموعة جيوش الوسط....

« وكان قد طلب الى هيئة الأركان العامة ان تركزهدف عملياتها على هزم قوة العدو العسكرية . ولهذا رأت الهيئة ان مهمتها التالية والملحمة يجب ان تتركز على هزم قوات تيموشنكو ، عن طريق حشد كل ما يتوافر لها من قوات في مجموعة جيوش الوسط ، وان تزحف بقواتها على موسكو ، لاحتلال مركز ثقل مقاومة العدو ، وتحطيم تشكيلات العدو الجديدة . وتحتم تنفيذ الحشد اللازم لهذا الهجوم في اسرع وقت ممكن نظراً لتقدم أشهر الصيف من نهايتها . وكان على مجموعة جيوش الشمال في غضون ذلك ان تحقق مهمتها وكان على مجموعة

١ ـ تقرير هولدر .

الأساسية وان تحـاول الاتصال بالفنلنديين . ومحتم على مجموعة جيوش الجنوب ان تتقدم نحو الشرق ، لتجميد اكثر ما يمكن من قوات العدو .

« وعندما انتهت المحادثات الشفوية بين هيئة أركان الجيش والقيادة العليا للقوات المسلحة الى الفشل ، قدم القائد العام للجيش ( براوختش ) مذكرة من هيئة الاركان العامة الى هتلر » .

ونحن نعرف الآن من يوميات هولدر أن هذه المذكرة قد قدمت في الثامن عشر من آب. ويقول هولدر: « وكانت ثمرة المذكرة انفجاراً عنيفاً ». فقد ركز هتلر عينيه الجائعتين على أراضي او كرانيا الخصبة اللازمة للغذاء ومناطقها الصناعية وكذلك على حقول الزيت الروسي التي تقع وراءها في القفقاس. ورأى بالإضافة الى ذلك ، ان فرصة ذهبية قد لاحت أمامه لإيقاع جيوش بودييني إلى الشرق من الدنيبر وراء كييف في الفخ ، لا سيا وان هذه المدينة كانت لا تزال صامدة . وكان يريد ايضاً احتلال ليننفراد ، والاتصال مع الفنلنديين في الشمال . ولتحقيق هذا الهدف المزدوج ، كان من الضروري نقل عدد من فرق المشاة والفرق المدرعة من جبهة جيوش الوسط وإرسالها الى الشمال ، وبصورة خاصة الى الجنوب . أما موسكو ففي وسعها ان تنتظر .

وراح هتلر في الواحد والعشرين من آب يهاجم هيئة أركان حربه الثائرة بتوجيه جديد . وقد نقل هولدر نص هذا التوجيه بكامله في يوميته للنهارالتالي، وهذا بعض ما جاء فيه :

« لا تتفق اقتراحات الجيش عن سير العمليات في الشرق مع نواياي ...

« ان الهدف الأساسي الذي أسعى لتحقيقه قبل حلول الشتاء ، هو احتلال القرم ومناطق الصناعة ومناجم الفحم في حوض الدونتس وقطع تموينات الزيت من القفقاس عن الجيوش الروسية ، ولا أرى ان هذا الهدف هو احتلال موسكو . أما هدفنا في الشال

فحصر ليننفراد والاتصال مع الفنلنديين ... »

وأضاف هتلر في توجيهه ان من الواجب تحطيم الجيش السوفياتي الخامس في حوض الدنيبر في الجنوب ، والذي أزعجت مقاومته الحرون هتلر أشد ازعاج أياماً عدة ، تحطيماً كاملا ، كا يجب احتلال او كرانيا والقرم وتطوبق ليننفراد وتأمين الاتصال مع الفنلنديين . وانهى توجيهه قائلا : « واذا تحققت هذه الأهداف ، اصبح في الإمكان خلق الأوضاع اللازمة للهجوم على جيش تيموشنكو وهزمه بنجاح » . وعلق هولدر بمرارة على هذا التوجيه قائلا :

« وهكذا أصبح الهدف في هزم الجيوش الروسية أمام موسكو هزماً حاسماً ، أمراً ثانوياً بالنسبة الى الاستيلاء على المناطق الصناعية المهمة والتقدم باتجاه الزيت الروسي ... وبات هتار الآن واقعاً تحت سيطرة الفكرة القائلة بالاستيلاء على مدينتي ليننغراد وستالينغراد ، إذ انه اقنع نفسه بأن سقوط «هاتين المدينتين المقدستين عند الشيوعية » سيؤدي الى انهيار روسيا » .

وأراد هتلر ان يضيف الاهانة الى الأذى ، في حديثه الى مشيريه وفرقائه الذين خالفه الرأي ولم يقد روا عبقريته السوقية ، فبعث بما أسماه هولدر « بالمذكرة المضادة » – أي لمذكرة الجيش في الشامن عشر – وهي مذكرة وصفها رئيس هيئة أركان الحرب بأنها « حاشدة بالاهانات » كقولها ان القيادة العليا للجيش مكتظة « بالأدمغة المتحجرة ، التي تجمدت فيها نظريات منسوخة فات وقتها » . وراح هولدر ينفث في يوميته في النهار التالي ما يعتور في نفسه من مشاعر السخط والغضب قائلا : « هذا أمر لا يطاق ،! ولم يسمع من قبل ! . لقد تجاوز الحدود » . وراح يتشاور بعد ظهر ذلك اليوم وعشيته مع المشيرفون براوختش الحدود » . وراح يتشاور بعد ظهر ذلك اليوم وعشيته مع المشيرفون براوختش وأركان حربها ، مقترحاً في النهاية ان يقدم هو وقائد الجيش استقالتيها . ودو"ن وأركان حربها ، مقترحاً في النهاية ان يقدم هو وقائد الجيش استقالتيها . ودو"ن هولدر في يومياته : « ولكن براوختش رفض هذا الاقتراح قائلاً انه لا عملي ، ولن يغير من واقع الأمر شيئاً . » وهكذا استسلم المشير الجبان مرة ثانية ،

كا استسلم مرأت عدة من قبل ، لإرادة الرجل الذي كان عريفاً في وقت ما . وعندما جاء الفريق غودريان قائد المدرعات المتألم الى مقر قيادة الفوهرر في اليوم التالي ، أي الثالث والعشرين من آب ، لقي هولدر الذي حثه ، مع انه لا يحتاج الى حث ، على ان يحاول التحدث الى هتلر وحمله على العدول عن قراره المفجع ، ولكنه ما لبث ان قابل براوختش قائده العام الذي بادره قائلاً: « انني أمنعك من أن تذكر موضوع موسكو للفوهرر . لقد أصدرنا أمرنا ببدء العملية في الجنوب . وباتت المشكلة الآن مجرد تنفيذ ليس إلا . ولذا لم تعد للنقاش أنه فائدة » .

ومع ذلك ، عندما أدخل غودريان على الفوهرر ، ولم يرافقه في المقابلة براوختش او هولدر ، عصى أوامر قائده ، وراح يجادل الزعيم بأقوى ما لديه من حجة محاولاً اقناعه بالهجوم الفوري على موسكو ... وقد دو"ن فيا بعد ما جرى قائلاً:

«سمح في هتار بالكلام حتى النهاية ، وراح يشرح في بعد ذلك باسهاب الاعتبارات التي دفعته الى اتخاذ قرار مغاير . وقال ان مواد او كرانيا الأولية ومواردها الزراعية ، ضرورية للغاية لاستمرار الحرب في المستقبل . وتحدث عن ضرورة تجميد القرم والخلاص من خطرها ناعتاً إياها » بحاملة الطائرات السوفياتية التي تصلح لمهاجمة حقول الزيت في رومانيا » . وسمعته يستعمل لأول مرة عبارة : « ان فرقائي لا يعرفون شيئاً عن النواحي الاقتصادية للحرب » . . وكان قد أصدر أو امر صارمة ، بأن يكون الهجوم على كييف هو الهدف السوقي الفوري ، وان تدور جميع الأعمال العسكرية حول هذه الفكرة الرئيسية . ورأيت هنا للمرة الأولى ، منظراً قدر لي فيا بعد ان أراه يتكرر باستمرار . . . فقد أبصرت بالحاضرين جميعاً من أمثال كايتل ويودل وغيرهما ، يحنون رؤوسهم موافقين على كل عبارة تصدر عن هتار ، بينا ظللت وحدي ، لا يؤيدني انسان في عبارة تصدر عن هتار ، بينا ظللت وحدي ، لا يؤيدني انسان في

وجهة نظري ... » (١١) .

ولكن هولدر لم يحن رأسه موافقاً ولا مرة واحدة في المناقشات السابقة . وعندما اجتمع اليه غودريان في اليوم التالي ، لينقل اليه فشله في حمل هتلر على تغيير رأيه ، ذكر هذا ان رئيس هيئة أركان الحرب « اصيب لدهشتي بانهيار عصبي كامل، حمله على ان يتفوه باتهامات وشتائم ، ليس لها مايبررهامطلقاً »(٢).

كانت هذه أعنف أزمة مرت بها القيادة العسكرية العليا الألمانية منذ بداية الحرب. ولكن أزمات أخرى أشد منها عنفاً ما لبثت ان توالت في ايام المحنة.

وتحقق لهجوم رونشتادت في الجنوب ، بعد ان تلقى النجدات من قوات غودريان المدرعة ومن فرق المشاة التي تم سحبها من الجبهة الوسطى ، النجاح الذي وصفه غودريان نفسه بأنه « نصر تعبوي – تكتيكي – عظيم » . وسقطت كييف في أيدي الالمان في التاسع عشر من ايلول ، بعد ان كانت الوحدات الالمانية قد توغلت مسافة مائة وخمسين ميلا وراءها ، وانتهت معركة كييف في السادس والعشرين من ايلول بتطويق جيش روسي ضخم استسلمن أفراده حسب ادعاء الألمان نحو من (٦٦٥) الف أسير . وكانت هذه المعركة بالنسبة الى هتلر « أعظم معركة في تاريخ الحرب » ، ولكن على الرغم من روعة نتائجها ، فإن بعض قادته العسكريين ظلوا على تشككهم في أهميتها السوقية ، وأرغمت مجموعة بيوش بوك المفتقرة الى المدرعات على الجمود مدة شهرين على خط نهر « ديزنا » جيوش بوك المفتقرة الى المدرعات على الجمود مدة شهرين على خط نهر « ديزنا » الواقع الى ما وراء سمولنسك . وكانت أمطار الخريف التي ستحيل الطرقات الروسية الى ما وراء سمولنسك . وكانت أمطار الخريف التي ستحيل الطرقات الروسية الى ما وراء سمولنسك . وكانت أمطار الخريف التي ستحيل الطرقات الروسية الى ما وراء سمولنسك . وكانت أمطار الخريف التي ستحيل الطرقات الروسية الى ما وراء سمولنسك . وكانت أمطار الخريف التي ستحيل الطرقات الروسية الى ما وراء سمولنسك . وكانت أمطار الخريف الشيب الشتاء ببرده الروسية الى حمآت من الوحل ، تقترب يوما بعد يوم . وسيعقب الشتاء ببرده

١ - هاينز غودريان - قائد الدبابات - ص ١٥٩ - ١٦٢ .

٢ - يقدم هولدر في يوميته بتاريخ الرابع والعشرين من آب ، رواية اخرى مخالفة لهذه الرواية . فهو يتهم غودريان « بالافتقار الى الشمور بالمسؤولية » وبتبديل فكره بعد مقابله هتلر ، ويسخر منه قائلا ان من الصعب ان يحاول المرء تغيير طبيعة اخر ، واذا صبح ما زعمه غودريان من انه قد « اصيب بانهيار عصبي » ، فان تدويناته المتعالمة في يومياته لذلك اليوم تشير الى أنه قد شفي من اصابته بسرعة .

## الزحف العظيم على موسكو

وافق هتار ، وهو برم ، على إلحساف براوختش وهولدر وبورك ، وأمر استئناف الزحف على موسكو ، ولكن بعد فوات الأوان . وقد اجتمع إليه هولدر بعد ظهر الخامس من ايلول ، وكان الفوهرر بعد أن حزم أمره ، قد بات على عجلة من أمره للوصول الى الكرملين . وراح يوجه اليه أمره قاقلاً: «لتبدأوا الهجوم في الجبهة الوسطى بعد ثمانية ايام أو عشرة » . ( ودو "ن هولدر في يومياته « هذا مستحيل » ) . وأضاف هتلر قائلاً : « طوقوهم واضر بوهم وحطموهم » . ووعد بأن يعيد الى الجبهة الوسطى ، مجموعة غودريان المدرعة التي كانت لا تزال تخوض معركة عنيفة في او كرانيا وان يضيف إليها لواء رينهاردت المدرع الذي سيسحبه من جبهة ليننغراد . ولكن لم يكن بالامكان إعادة القوات المدرعة واصلاحها وتجهيزها واعدادها للمعركة قبل مطلع تشرين الأول . وشن الهجوم العظيم أخيراً في الثاني من تشرين الأول . وأطلق عليه الاسم الرمزي « أعاصير » وقد تقرر ان تنزل بالروس زوابع قوية أشبه بالعواصف الدوارة والأعاصير ، وان تحطم آخر ما تبقى لديهم من قوات محاربة أمام موسكو ، وان تؤدي وان تنابيار الاتحاد السوفياتي .

ولكن الديكتاتور النازي وقع من جديد فريسة عُظامه (جنون العظمة). ولم يكن ليكتفي بالاستيلاء على العاصمة الروسية قبل حلول الشتاء ، فقد أصدر أوامره الى المشير فون ليب في الشال ، بأن يستولي على ليننغراد في نفس الوقت وان يتصل بالفنلنديين وراء المدينة ، ثم يزحف لقطع سكة حديد مورمانسك . وأمر رونشتادت في الوقت ذاته بأن يطهر سواحل البحر الأسود الشالية ويحتل روستوف ويضع يده على حقول الزيت في ميكوب وان يندفع الى ستاليننغراد على نهر الفولغا ليقطع آخر اتصال بين ستالين والقفقاس . وعندما

حاول ررنشتادت ان يوضح له ان تنفيذ أوامره يعني التقدم نحو اربعائة ميل الى ما وراء نهر الدنيبر مع بقاء جناحه الأيسر مكشوفا ومعرضا للخطر ، رد عليه القائد الأعلى ، بأن الروس في الجنوب باتوا عاجزين عن ابداء أية مقاومة جدية . وسرعان ما وجد رونشتادت الذي يقول انه «ضحك عالياً » من هذه الأوامر المضحكة ، عكس ما كان يقول له زعيمه .

واتصف الزحف الألماني على الطريق التي استخدمها نابوليون في هجومه على موسكو ، في مستهله بسرعة «الأعاصير» فعلا وهوجها . ففي الأسبوعين الأولين من تشرين الأول ، تمكن الالمان في المعركة التي أطلق عليها بلومنتريت فيا بعد اسم « معركة للدرس » ، من تطويق جيشين سوفياتيين بين فيازما وبريانسك ، وادعوا أسر (٦٥٠) الف جندي روسي والاستيلاء على خمسة آلاف مدفعوألف ومائتي دبابة . ولم يحل اليوم العشرون من تشرين الأول حتى كان الألمان قد بابوا على بعد اربعين ميلا من موسكو ، وكانت الوزارات السوفياتية والسفارات الاجنبية تجلو بسرعة عنها الى كويبشيف على نهر الفولغا. وقد اعتقد حتى هولدر العاقل الرصين ، الذي كان الآن قد سقط عن جواده و كسرعظم ترقوته ، فأدخل المستشفى للمعالجة ، ان في امكان القوات الالمانية إذا توافرت لها القيادة الجريئة ، والطقس الحسن ان تحتل موسكو قبل حلول فصل الشتاء السيىء .

وكانت أمطار الخريف قد بدأت على أي حال في السقوط وحلت فترة انتشار الوحول « راسبوتيتزا» . وكثيراً ما اضطر الجيش اللجب ، المتحرك على عجلات آلية الى ابطاء حركته والتوقف عن الزحف احياناً . وكثيراً ما أرغمت القيادة على سحب الدبابات في المعارك لجر المدافع وشاحنات الذخيرة وإخراجها من الوحول . وكانت الجيوش تفتفر الى السلاسل والموثقات ( التعشيقات في الميكانيك ) اللازمة لاداء هذا العمل بالاضافة الى ان حزم الحبال كانت تقذف بها طائرات النقل لاستعالها لرفع التموينات العسكرية الأخرى من أماكنها . وقد بدأت الأمطار تنهمر في أواسط شهر تشرين الأول . وقد روى غودريان فيا بعد معتمداً على ذكرياته : « ان الأوحال ظلت العامل المسيطر في غودريان فيا بعد معتمداً على ذكرياته : « ان الأوحال ظلت العامل المسيطر في

الأسابيع القليلة التالية ». وقد وصف الفريق بلومنتريت رئيس أركان حرب جيش المشير فون كلوغه الرابع ، وهو الجيش الذي تولى خوص معمعة معركة موسكو ، هذا الوضع بوضوح إذ قال :

« يخوض جندي المشاة في الوحول ، و كثيراً ماتزل به قدماه ، بينا تحتاج الوحدات الى اعداد ضخمة من الجياد لجر كل مدفع الى الامام . وتغطس جميع العربات ذات العجلات حتى محاور دواليبها ( وناقلها ) في الوحول . وحتى الجرارات لا تستطيع حراكاً إلا بمنتهى الصعوبة . وسرعان ما تجمدت اعداد ضخمة كبيرة من مدافعنا الثقيلة وتوقفت عن الحركة . . . . وفي وسع الانسان ان يتصور العناء الذي واجهته قواتنا المجهدة من جراء هذا الوضع » . (١)

وسرعان ما تسللت لأول مرة الى يوميات هولدر وتقارير غودريان وبلومنتريت وغيرهما من الفرقاء الالمان علائم الشك الذي تحوّل الى يأس . وانتقلت هذه المخاوف الى صغارالضباط وجنود الميدان ، أو انها نبعت منهم . وعاد بلومنتريت بذاكرته الى تلك الأيام فقال : « وهكذا عندما غدت موسكو على مرمى الأبصار من قواتنا ، بدأت الحالة النفسية عند قادتنا وجنودنا في التبدل . وقد أخذت مقاومة العدو تشتد ، وأصبحالقتال أكثر عنفا ومرارة . . وكان وهبط عدد الجنود في كثير من سرايانا الى الستين والسبعين جنديا » . وكان هناك نقص في المدافع الصالحة للعمل والدبابات . ويمضي القائد قائلا : « وأصبح الشتاء على الأبواب ، ولكن لم تكن ثمة علامة على وصول ملابس الشتاء إلينا . . . وبدأت أولى وحدات « الأنصار » تعمل وتثبت وجودها وراء الجبهة ، في الفابات الشاسعة والمستنقعات . وكثيراً ما تعرضت أرتال التموين للكهائن التي ينصبها هؤلاء الأنصار . . . »

وراح بلومنتريت يتذكر الآن أشباح جنود جيش نابوليون الأعظم، الذين

۱ ـ مقال بلومنتریت ۹ کتاب « القررات القدریة » ص ٦٦ .

كانوا قد ساروا على نفس هذا الطريق من قبل . وبدأت ذكريات مصيرنابوليون تؤرق على الغزاة النازيين مضاجعهم . وأخذ الفرقاء الألمان يقرأون أو يعيدون قراءة ما كتبه كولينكورت من وصف قاتم عن الشتاء المفجع الذي قضاه الفاتح الفرنسي في روسيا في عام ١٨١٢ .

والى الجنوب ، حيث الطقس لا يزال اكثر دفئا ، وان كانت الأمطار والوحول لا تقل هناك سوءً عن الشمال ، لم تكن الأمور تسير كذلك سيراً مرضياً . فقد دخلت دبابات كلايست مدينة روستوف الواقعة على مصب نهر الدون في الواحد والعشرين من تشرين الثاني بين قرع الطبول الذي دوّت به دعاية غوبلز ، هاتفة بأن « بوابة القفقاس ، قد غدت مفتوحة أمام الألمان . ولكن هذه «البوابة » لم تظل مفتوحة أمداً طويلا . فقد أدرك كل من كلايست ورونشتادت ان من المحال الاحتفاظ بروستوف وحدها . ولم تمض خمسة ايام حتى كان الروس يستعيدونها وحتى كان الألمان الذين يتعرضون للهجرم من جناحي الشمال والجنوب يتقهقرون متراجعين بسرعة خمسين ميلا الى نهر ميوس ، حيث أراد كلايست ورونشتادت في البداية ان يقيموا خطهم للشتاء .

ويعتبر التراجع من روستوف نقطة تحول أخرى في تاريخ الرايخ الثالث. فلقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يمنى بها أي جيش نازي بنكسة خطيرة وعلق غودريان فيا بعد بقوله: « لقد بدأت مصائبنا في روستوف ... وكان هذا ما سطر لنا في كتاب القدر» .وقد كلفت هذه النكسة المشير فون رونشتادت الضابط الاكبر في الجيش الالماني قيادته . وروى القائد فيا بعد للمحققين في نور مبرغ انه عندما كان يتراجع نحو نهر ميوس:

و جاءني أمر مفاجى، من الفوهرر يقول: « لا تقهقر شعرة واحدة . وظل في المكان الذي انت فيه . ورحتأبرق له على التو قائلا: « انه جنون مطبق ان نحساول الصمود في مكاننا . فمن الناحية الاولى لا يستطيع الجنود ان يصمدوا ، وحتى ولوصمدوا ، ولم يتراجعوا فإنهم سيلقون الدمار . وانني أكرر طلبي بسحب هذا

الامر ، فإذا تعذر ذلك ، أرجو ان تعثروا على قائد آخر » . ووصل رد الفوهرر في تلك الليلة نفسها وهو يقول : «لقد استجبت لرغبتك . ارجو ان تسلم قيادتك لخلفك » ويمضي رونشتادت قائلاً: « وعلى الاثر ذهبت الى بيتى (١) » .

وقد يكون هذا الجنون في اصدار الامر الى القوات البعيدة بالصمود حيث هي ، مهاكان الخطر الذي تتعرض له قد أنقذ الجيش الالماني من الأنهيار الكامل في الاشهر المحطمة التالية ، على الرغم من أن كثيرين من الفرقاء يعارضون هذا الرأي ، إلا انه أدى حتماً الى كارثة ستالينغراد والى الكوارث الاخرى التي قررت مصير هتار .

وحلت ثلوج الشتاء وبرودة الطقس التي تهبط عن الصفر بسرعة في ذلك الشتاء في روسيا . وقد لاحظ غودريان تساقط الثلج ليلة السادس – السابع من تشرين

ا - استجواب رونشتادت في عام ١٩٤٥ . نقل وقائعه شولمان في كتابه « الهزيمة في الغرب » صُ ٦٨ - ٦٩ . وقد دون هولدر في يوميته بتاريخ الثلاثين من تشرين الثاني يصف تراجع رونشتادت الى نهر ميوس وقرار هتلر باقالة المشير يقول : « كان الفوهرر في هياج متناه في الفلو » . . . ثم مضى يقول : « واستدعى الفوهرر براوختش وكال له التوبيخ واللوم ، والاهانات » وكان هولدر قد بدأ يوميته لللك اليوم معددا ارقام الخسائر الالمانية حتى السادس والعشرين من تشرين الثاني وقال : بلغ مجموع الخسائر في جيوش الشرق دون حساب المرضى والعشرين من نشرين الثاني وقال : بلغ مجموع الخسائر في جيوش القوة التي يبلغ تعدادها ثلاثة ملايين ومائتي الف .

وسجل هولدر في الاول من كانون الاول حلول رابخناو محل رونشتادت وكان الاول لا يزال يتود الجيش السادس الذي سبق له ان قاده في فرنسا والذي كان يجتاز الآن محنة عصيبة الى الشمال من فرق كلايست المدرعة التي كانت تواصل انسحابها من روستوف .

ودون هولدر قائلا: « واتصل رايختاو بالفوهرر هاتفيا يسأله بالانسحاب الليلة الى خط مبوس ، وقد سمع له الفوهرر بالانسحاب ، وهكذا وصلنا اليوم الى ما كان علينا ان نصل اليه بالامس ، ولكننا اضعنا وقتا وقوة وضحينا برونشتادت ، » ثم اضاف قائلا: « ما زالت صحة براوختش تدعو الى القلق من جراء الهياج العصبي المستمر » ، وسجل هولدر في العاشر من تشرين الثاني ان قائد الجيش العام اصيب بنوبة قلبية حادة .

الأول ، أي في نفس اللحظة التي استؤنف فيها الزحف على موسكو. وقد ذكره هطول الثلج بواجبه في ان يطلب الى القيادة العامة تزويده بملابس الشتاء ولا سيا الأحذية الثقيلة العالية والجوارب الصوفية الثقيلة . وقد سجل في الثاني عشر من تشرين الأول ان الثلج كان لا يزال يتساقط . وفي الثالث من تشرين الثاني، هبت أول موجة من البرد والصقيع ، وهبطت درجة الحرارة الى ما تحت نقطة التجمد ثم استمرت في الهبوط . وفي السابع من الشهر روى غودريان وقوع أول حادثة من حوادث «عضة البرد» بين جنوده ، كما روى ان درجة الحرارة هبطت في الثالث عشر الى الثامنة تحت الصفر فهرنهايت ، وان الجنود أخذوا يعانون الأهوال من الافتقار الى ملابس الشتاء . وأثر البرد القارص على المدافع وعلى الآلات ايضاً . وكتب غودريان يقول :

«يسبب لنا الصقيع الكثير من المتاعب ، لا سيا وان «القير» اللازم لطرق الدبابات لم يصل بعد . وأدت شدة البرد الى عدم الإفادة من المناظر المقرابية (التلسكوبية) . وكنا نحتاج الى ايقاد النيران لنتمكن من ادارة الآلات في الدبابات . وكثيراً ما تجمد الوقود ، أما الزيت فقد بات لزجاً . وخسر كل فوج من أفواج الفرقة (١١٢) من فرق المشاة نحواً من خمسائة رجل من جراء «عضة البرد» . وباتت المدافع الرشاشة عاجزة عن الاطلاق من جراء البرد ، كا برهنت مدافعنا المضادة للطائرات من عيار (٣٧) مليمتراً على انها غير مدافعنا المضادة للطائرات من عيار (٣٧) مليمتراً على انها غير عبدية مع دبابات (ت ٣٤) الروسية » . (١)

ويقول غودريان « ان النتيجة كانت انتشار الهلع الذي امتد حتى وصل الى بوغورودسك. وكانت هذه هي المرة الاولى التي يقع فيها مثل هذا الأمر إبان الحملة الروسية ، كما كانت بمثابة تحذير من ان طاقة مشاتنا على القتال كانت قد بلفت نهايتها. »

١ \_ غودريان \_ قائد فرق الصاعقة ص ١٨٩ \_ ١٩٠ .

ولكن لم تكن طاقة المشاة وحدها هي التي بلغت حدود نهايتها. ففي الواحد والعشرين منتشرين الثاني دو نهولدر في يومياته ان غودريان هتف للقيادة ليقول ان قواته المدرعة «قد وصلت حدود طاقتها وانتهت ». ويعترف هذا القائد الصلب الشكيمة وذو الطبيعة العدوانية ، انه كان قد قرر في ذلك النهار زيارة قائد مجموعة جيوش الوسط ، المشير بوك ، ليطلب اليه تغيير الأوامر التي بعث بها اليه إذ انه «عاجز عن ان يرى سبيلا لتحقيقها ». وكان في حالة كئيبة وانحطاط معنوي ، اذ دو ن في نفس اليوم يقول:

« تجعل برودة الطقس القارصة ، والافتقار الى المأوى ، ونقص الملابس ، والخسارة البالغة في الرجال والمعدات ، والحالة السيئة لتموينات الوقود ، مهمة القائد شاقة بل شقاء ، وكلما طال هذا الوضع ، كلما تحطمت من جراء المسؤوليات الجسام التي أتحملها »(١).

وعندما عاد غودريان بأفكاره فيما بعد الى تلك الأيام كتب يقول:

« ان كل من رأى تلك المتاهات التي لا حدود لها من الثلوج الروسية في ذلك الشتاء الذي علمنا معنى الشقاء ، وكل من أحس بالرياح المتجلدة التي كانت تهب فوقها ، دافنة بين طيات الثلج كل ما تلقاه في طريقها . وكل من مضى بسيارته ساعة بقد ساعة في هذه الأرض الحرام التي لا يقيم فيها انسان ليعثر بعد رحلته الشاقة على مأوى حقير لا يسد مسغبة ولا يغني فتيلا ، ويجد فيه بعض الرجال العراة من ملابس الدفء وانصاف الجياع ، ورأى بعد ذلك الجنود السيريين (الروس) وقد ارتدوا الملابس الدافئة ، وحصلوا على أجود الطعام ، وتدر عوا بكل ما يلزمهم لقتال الشتاء .. يستطيع حقاً ان يحكم على الاحداث التي وقعت الآن » '۲' .

١ - غودريان - قائد فرق الصاعقة ص ١٩٢

٢ \_ غودريان \_ قائد فرق الصاعقة ص ١٩٤٠

وفي وسعنا الآن ان نسرد هذه الأحداث بإيجاز ، ولكن بعد ان نؤكد نقطة واحدة ، وهي انه على الرغم من اعترافنا بفظاعة الشتاء الروسي ، وبأن الجنود الروس كانوا مهيأين طبعاً لهذا النوع من القتال ، بصورة تفضل تهيئة الألمان لها ، إلا ان العامل الاساسي في كل ما وقع الآن لم يكن الطقس ورداءته ، وإنما كان القتال العنيف الذي خاضته قوات الجيش الاحمر ، وعزيمتها التي لم تهن ولم تضعف على عدم التسليم . ولا ريب في أن يوميات هولدر، وتقارير قادة الميدان التي تتحدث باستمرار عن دهشتها من مدى عنف الهجات والهجات المضادة الروسية ، وعن يأسها من نكسات الالمان وخسائرهم ، خير دليل على ما أقول . ولم يستطع القادة العسكريون الالمان ان يفهموا لماذا لم يتعرض الروس للانهيار ، كا انهار الفرنسيون و كثيرون غيرهم ، كانت مبرراتهم في الانهيار أقل من مبررات الروس التي تحتل طليعتها طبيعة نظامهم الطاغي والنتائج المفجعة التي انزلتها بهم الضربات الالمانية الاولى .

وكتب بلومنتريت يقول: « وقد اكتشفنا في نهاية تشرين الاول ومطلع تشرين الشاني ، ونحن في غاية الدهشة وخيبة الامل ، ان الروس المهزومين لم يكونوا يعرفون انهم قد انتهوا من الوجود كقوة عسكرية » . ويتحدث غودريان عن مقابلته لجنرال قيصري متقاعد قديم على مقربة من أوريل في الطريق الى موسكو . . ويروى ان هذا القائد العجوز قاله له:

« لو انكم جئتم قبل عشرين عاماً لاستقبلنا كم بأذرع مفتوحة ، أما الآن فقد فات الأوان . فلقد شرعنا الآن نقف على أقدامنا وها انتم تجيئون وتحاولون إعادتنا عشرين عاماً الى الوراء ، بحيث يتحتم علينا أن نعود الى البداية من جديد وها نحن نحارب الآن في سبيل روسيا ، ونحن جميعاً متحدون في هذا الهدف » (١).

ا - غودريان - قائد فرق الصاعقة ص ١٩١

الثلحمة الجديدة . ومن درجات حرارة تقل كثيراً عن الصفر ، ظلت موسكو ، تبدو كأنها باتت في متناول هتلر وقادته العسكريين. وكانت الجيوش الالمانية في شمال العاصمة وجنوبها وغربها قد باتت على بعد عشرين أو ثلاثين ميلًا من هدفها . وبدا لهتلر الذي كان يقف أمام الخريطة في مقر قيادته بعيداً في بروسيا الشرقية ، يتطلع الى ما أمامه ، ان هذه المسافة الباقية لم تعد شيئًا يستحق الذكر . فقد توغلت جيوشه نحواً من خمسهائة ميل ، ولم تبق أمامها إلا هــــذه الأميال العشرون أو الثلاثون . وراح يقول ليودل في منتصف شهر تشرين الثاني ... « لم تبق أمامنا إلا رمنة أخرى أخيرة ، وسنحقق انتصارنا » .وشبه المشير فون يوك قائد مجموعة حيوش الوسط ، الوضع في حديث هاتمي مع الفريق هولدر في الثاني والعشرين من تشرين الثاني ، بما كان عليه في معركة الماري » « عندما أدى الفوج الأخير الذي قذف في المعركة الى تقرير مصيرها . «قال بوك لرئيس هيئة أركان الحرب انه « يعتقد بامكان تحقيق كل شيء » على الرغم من مقاومة العدو المتزايدة . وعندما حل اليوم الأخير من تشرين الثاني ، كان يقذف في الحقيقة بآخر ما تبقى لديه من أفواج . وتقرر إن يبدأ الهجوم الشامل الأخير على قلب الاتحــاد السوفياتي في البيوم التالي الأول من كانون الاول عام ١٩٤١ .

ولكن هذا الهجوم تعثر على مقاومة فولاذية . وكانت آمال هتلر المشرقة قد تركزت على أعظم قوة دبابات سبق لها ان حشدت في تاريخ الحرب في جبهة واحدة . فقد تدفقت دبابات الفيلق الرابع الذي يقوده الفريق هوبنر ودبابات الفيلق الثالث الذي يقوده الفريق هيرمان هوث من شمال الماصمة متجهة نحو الجنوب ، بينا اندفعت قوات الجيش المدرع الثاني الذي يقوده غودريان من جنوب العاصمة ، أي من بلدة تولا باتجاه الشمال . وأخذت دبابات الجيش الرابع الضخم الذي يقوده كلوغه تشق طريقها في الوسط متجهة شرقاً نحو العاصمة عبر الفابات التي تحيط بها . و محكن فوج استطلاع من فرقة المشاة (٢٥٨) من النفاذ في الثاني من كانون الاول الى « خيمكي » إحدى ضواحي موسكو ،

واصبح رجاله على مرأى من قباب الكرملين ، ولكن ما عـتم ان طرد منها في الصباح التالي ، على ايدي بعض الدبابات الروسية وقوة مختلطة تم تشكيلها على جناح السرعة من عمال مصانع المدينة . وكانت هـذه اقرب نقطة من موسكو استطاع الجنود الألمان الوصول اليها ، وكانت المرة الأولى والاخيرة التي وقعت فيها أنظارهم على الكرملين .

ولم يحل مساء اليوم الأول من كانون الأول ، حتى كان بوك ، الذي يعاني من الام قاسية في معدته ، قد هتف الى هولدر ليقول له انه بات عاجزاً عن متابعة الهجوم بقواته الضعيفة . وحاول رئيس هيئة اركان الحرب ان ينعش معنويات فقال له : « على المرء ان يحساول ارغام العدو على الركوع بآخر مجهود يبذله . فإذا ما ثبتت استحالة ذلك ، بات لزاماً علينا ان نصل الى استنتاجات جديدة » . وراح هولدر يدو "ن في اليوم التالي في يوميته : «وصلت مقاومة العدو ذروتها » . وعاد بوك الى الهاتف في اليوم التالي أي الثالث من كانون الأول ليتحدث عن طريقه الى رئيس هيئة اركان الحرب الذي دو "ن رسالته في يومياته :

« اضطرت رؤوس اندفاع الجيش الرابع الي التراجع ، لأن الجناحين عجزا عن الاندفاع . . . وعلينا ان نواجه الآن اللحظة التي تكون فيها قوة رجالنا قد بلغت نهايتها » .

وعندما تحدث بوك للمرة الأولى عـن التحول الى الدفاع ، حاول هولدر تذكيره بأن « الاستمرار في الهجوم هو خير وسائل الدفاع » ·

ولكن القول كان اسهل بكثير من العمل من جراء عناد الروس وقسوة الطقس. ونقل غودريان في اليوم التالي أي الرابع من كانون الأول ، بعد ان اوقف الروس المحاولة التي قام بها جيشه المدرع الثاني لاحتلال موسكو من الجنوب ، الى القيادة العليا ان درجة الحرارة قد هبطت الى الاحدى والثلاثين دون الصفر. وعادت فهبطت في اليوم التالي خمس درجات اخرى. وقال أن دباباته « باتت عاجزة عن الحركة » ، وان جناحيه ومؤخرته الى الشمال من تولا ، قد اصبحت كلها معرضة للخطر.

وكان الخامس من كانون الأول ، هو اليوم الحاسم . فقد اوقف الألمان في الجبهة التي تمتد مائتي ميل على شكل نصف دائرة حول موسكو . ولم يحل المساء حتى كان غودريان يبلغ قائده بوك ، ان قوات لم تضطر الى الوقوف فحسب بل باتت مرغمة على التراجع ، وراح بوك يهتف الى هولدر ليقول له « ان قوته قد بلغت منتهاها ». بينا ابلغ براوختش رئيس هيئة اركان حربه ، واليأس يقطر من عباراته ، انه قرر الاستقالة من منصبه كقائد عام للجيش . حقاً لقد كان يوماً قامًا ومراً للفرقاء الألمان . وتذكر غودريان ذلك اليوم الاغبر فيا بعد فكتب يقول :

«كانت هذه هي المرة الأولى التي اجد نفسي مضطراً فيها الى اتخاذ قرار من هذا النوع ، ولم يكن اشق علي من هذا القرار ... فلقد تحطم هجومنا على موسكو . وضاعت جميع تضحيات جنودنا البواسل واحتالهم ، هماء وعثاً . لقد منينا بهزيمة مؤلمة » (١) .

وادرك بلومنتريت رئيس هيئة اركان حرب جيش كلوغه الرابع، ان نقطة التحول قد أتت. واستذكر تلك الايام فيا بعد، فكتب عنها يقول: «لقد انهارت آمالنا في اخراج روسيا من الحرب في عام ١٩٤١ في اللحظة الاخيرة». وتحول الفريق الروسي جورجي جوكوف الذي خلف المشير تيموشنكو في قيادة الجبهة الوسطى قبل نحو من ستة أسابيع الى الهجوم في اليوم التالي، أي السادس من كانون الاول. واطلق على جبهة تمتد مائتي ميل أمام موسكو سبعة جيوش وفيلقي فرسان، يبلغ مجموعها كلها مائية فرقة تتألف كلها من جنود يدخلون المعركة لأولى مرة أو آخرين مارسوا القتال فيا مضى، وكلهم مجهزون بأحسن الاسلحة والمعدات، ومدربون على القتال في مثل هيذا الطقس البارد والثلوج الكثيفة. وكانت الضربة التي وجهها هذا القائد الذي كان مغموراً حتى هذه اللحظة، عثل هذه القوة الضخمة من المشاة والمدافع والدبابات والفرسان

١ \_ غودريان \_ قائد فرق الصاعقة ص ١٩٩٠.

والطائرات التي لم يكن هتلر قد تصور لحظة واحدة وجودها ، من العنف والمباغتة الى الحد الذي لم يستفق الجيش الألماني ولا الرايخ الثالث من هوله ابداً . وبدا لعدة اسابيع في غضون ما تبقى من شهر كانون الأول ذاك الشديد البرودة والمرارة ، وفي شهر كانون الثاني ان الجيوش الالمانية المهزومة والمتراجعة ، والتي تتعرض جبهتها باستمرار للاختراق من جانب الروس ، قد تتفسخ في أية لحظة وتباد في الثلوج الروسية ، تماماً كا حدث لجيش نابليون الاعظم قبل نحو من مائة وثلاثين عاماً . وقد اقتربت هذه الجيوش في عدة لحظات حرجة من هذه النهاية . ومن المحتمل ان تكون ارادة هتلر الصخرية وتصميمه الفولاذي هما اللذان انقذا جيوش الرايخ الثالث من الكارثة النهائية ، لكن الذي لا شك فيه ان الفضل في هذا الانقاذ يعود حتماً الى قوة احستهال الجندي الألماني وصبره على الأهوال .

لكن الفشل كان ذريعاً . فلقد شلت الجيوش السوفياتية في الاشهر الماضية ولكنها لم تحطم . ولقد صمدت موسكو كا صمدت ليننغراد وستالينغراد ، ولم يتمكن هتلر من احتلال حقول زيت القفقاس وظلت شرايين الحياة الروسية المتصلة ببريطانيا وامريكا من الشمال والجنوب ، مفتوحة لم تقطع . ولأول مرة منذ اكثر من عامين من الانتصارات العسكرية المتلاحقة ، كانت جيوش هتلر تتراجع الآن أمام قوة متفوقة عليها .

ولم يكن هذا كل شيء . اذ كان الفشل اعظم بكثير . وقد ادرك هولدر ذلك وان جاء ادراكه متأخراً . اذ كتب في يومياته يقول : « لقد تحطمت الاسطورة القائلة بأن الجيش الالماني لا يغلب » . وقد در لروسيا ان تشهد انتصارات المانية اخرى عندما عاد الصيف ، ولكن لم تستطع هذه الانتصارات ان تعيد للجيش الالماني تلك الاسطورة . وهكذا يمثل السادس من كانون الاول عام ١٩٤١، نقطة تحول أخرى ، في التاريخ القصير للرايخ الثالث ، وكانت ولا شك نقطة تحول قدرية من الدرجة الاولى . لقد وصل سلطان هتلر الى سمعته ، ومنذ هذه اللحظة بدأ في الافول ، وقد لفته الضربات المضادة النامية ، مدن

الشعوب التي اختار هو ان يشن حروبه العدوانية عليها .

\* \* \*

وحدثت الآن تبدلات جذرية في القيادة العليا الالمانية وبين قادة الميدان . اذ لما بدأت الجيوش الالمانية تتراجع على الطرق المتجمدة ، وفوق الحقول التي تكسوها الثلوج أمام الهجوم السوفياتي المضاد ، أُخذت رؤوس الفرقاء الالمان تتدحرج. وقد رأينا كيف ان رونشتادت قد ابعد من قيادة الجيوش الالمانية في الجنوب،عندما وجد نفسه مضطراً الى الانسحاب من روستوف. وازدادت Tلام المعدة عند المشير فون بوك من جراء نكسات شهر كانون الاول؛ وسرعان ما خلفه في الثامن عشر من الشهر نفسه المشير فون كلوغه ، الذي كان جيشه الرابع المحطم يتراجع الى الابد من ضواحي موسكو . وحتى الفريق غودريان الجريء ، خالق الحرب المدرعة الجماعية التي اوجدت ثورة في المعارك العصرية ، اقيل من منصبه ايضاً يوم عيد الميلاد لأنه اصدر أمراً بالتراجع دون اذن من عن زميله غودريان والذي وصلت مجموعته المدرعــــة الى ابواب موسكو من ناحية الشمال ، ثم اضطر الى التراجيع ، أقيل من منصبه بأمر من هتلر لنفس الاسباب ، وانتزعت رتبته منه ، وحرّم عليه ارتداء البزة العسكرية . ولقي الفريق هانز الكونت فون سبونيك ، الذي كان قد تلقى ارفع الاوسمة الالمانية لقيادته حركات انزال القوات المحمولة من الجو في لاهاي في السنة الماضية ، عقابًا اشد ، لأنه اضطر الى سحب فرقـــة واحدة من فيلقه في القرم في التاسع والعشرين من كانون الاول بعـــد أن نزلت القوات الروسية من البحر وراءه . فلم يكتف هتلر بانتزاع رتبته منه ، وانما امر باعتقاله ومحاكمته عسكرياً ، ثم نفذ الاعدام فيه باصرار من الفوهرر (١).

وقد تعرض حتى كايتل الخنوع لبعض المشاكل مع القائد الأعلى. فقد رأى

١ - لم ينفذ فيه حكم الاعدام الا بعد مؤامرة تبوز عام ١٩٤٤ على حياة هتلر ، التي لم
 يكن مشتركا فيها بأية حالة من الاحوال .

حتى هذا القائد الذي لا يبصر الا ما يراه سيده في الأيام الأولى من شهر كانون الاول ان الانسحاب من منطقة موسكو أمر ضروري لتحنب الكارثة. وعندما حشد كل مالديه من شجاعة ، وجرؤ على ابداء رأيه هذا لهتلر ، راح هذا يكيل له الشتائم ، صارخاً في وجهه ومطلقاً عليه اسم « الانسان البليد » . وعثر يودل بعد قليل على رئيس القيادة العليا التعس ، جالساً الى مكتبه ، يكتب استقالته ، وقد وضع مسدسه الى جانبه . وانتزع يودل المسدس بهدوء واقنع كايتل ، دون كبير عناء كا يبدو ، بالبقاء في منصبه وابتلاع اهانات الفوهرر ، فابتلهها بكثير من الاحتال والصبر حتى النهاية المرة (١) .

وأدى الجهد الناجم عن قيادة جيش لا يستطيع ان يفوز دامًا ، في ظل قائد أعلى يصر على ان يكون الفوز باستمرار من نصيب جيشه ، الى تجدد النوبات القلبية عند المشير فون براوختش ، وعندما شرع جو كوف في هجومه المضاد كان المشير قد صمم على التخلي عن منصبه كقائد عام للجيش. وقد عاد الى مقر القيادة العامة من جولة طاف فيها الجبهة المتراجعة في الخامس عشر من كانون الأول ، وعثر عليه هولدر وهو « في حالة تهدم » ودو"ن هولدر في يوميته قائلاً: « لم يعد براوختش يرى سبيلا للخلاص ، وانقاذ الجيش من وضعه اليائس.. » أجل كان رئيس الجيش قد وصل الى نهاية مداه . وكان قد طلب الى هتلر في السابع من كانون الاول تسريحه من منصبه ، ثم عاد فكرر هذا الطلب في السابع عشر منه . وقب للفوهرر طلبه رسمياً ونحاه من منصبه بعد يومين . وقد افضى الفوهرر لغوبلز بعد ثلاثة اشهر ، برأيه الصريح في الرجل الذي اختاره هو لقيادة جيشه ، وكتب غوبلز في يوميته بتاريخ العشرين من آذار عام ١٩٤٢ يقول :

« لقد تحدث الفوهرر عنه ( براوختش ) بعبارات تنطوي على الزراية والاحتقار فوصفه بأنه جبان ومفرور وأخرق ومخبول (٢)» واعلن هتار لاخوانه رأيه في براوختش فقال : « انه ليس

١ - غوير ليتنر - تاريخ هيئة اركان الحرب الالمانية ص ٢٠٣ .

۲ – يوميات غوېلز ص ۱۳۵ – ۱۳۲ .

بالجندي وانما هو رجل ضعيف خائر العزم. ولو ظل براوختش في منصبه بضعة اسابيع اخرى لانتهت الاوضاع الى كارثة (١)». وبدأت التكهنات بين قادة الجيش عن الرجل الذي سيخلف براوختش ولكن جميع هذه التكهنات خابت في اصابة هدفها تماماً كا خابت من قبل سنوات عدة بصدد من سيختلف هندنبرغ. واستدعى هتلر في التاسع عشر من كانون الاول ، هولدر الى حضرته وابلغه انه سيتولى بنفسه قيادة الجيش العامة. واضاف ان في وسعه ان يستمر في منصبه كرئيس لهيئة اركان الحرب، اذا اراد الاستمرار ، وقد اراده هولدر فعلا. ولكن هتلر ، أوضح صراحة ، انه سيتولى بنفسه منيانيا. ثم قال له :

« ان في وسع كل انسانان يتولى هذا المنصب الذي لا أهمية له ، في قيادة الجيش بصورة عادية . ولكن مهمة القائد العام ، في الحقيقة هي تدريب الجيش بالطريقة الاشتراكية الوطنية . واني لا اعرف ان ثمة « فريقاً » يستطيع ان يقوم بهذه المهمة كما أقوم بها أنا. ولهذا فقد قررت ان أتولى بنفسي قيادة الجيش (٢) » .

وهكذا كمل انتصار هتار على فيلق الضباط البروسيين . وبات الافاق الفييني السابق ، والعريف في يوم ما ، رئيس الدولة الالمانية ووزير حربيتها والقائد الأعلى لقواتها المسلحة ، والقائد العام لجيشها. وبات « الفرقاء » كما اشتكى هولدر في يومياته ، مجرد موزعي بريد ، مجملون أو امر هتار المستندة على مفاهيمه الشخصة في الخطط السوقية .

ولم يمض طويل وقت حتى كان هذا الديكتاتور المصاب بالعُظام ، قد جعل من نفسه شيئًا اكبر من كل هذا ، فقد اضفى على نفسه سلطانًا شرعيًا لم يسبق لأي رجل آخر في تاريخ « الرايخات » الالمانية سواء أكان امبراطوراً او ملكاً

١ \_ محادثات هتلر السرية ص ١٥٣٠

٢ \_ هولدر \_ هتلر كقائد ميدان ص ٥٠٠٠

او رئيس جمهورية ، ان حصل عليه . ففي السادس والعشرين من نيسان عام ميسان عيام ١٩٤٢ ، تمكن من ان يحمل الرايشستاغ الذي « يبصم له على كل شيء » على سن قانون يمنحه الصلاحيات المطلقة التي تمنح الحياة أو الموت لكل رجل في المانيا ، وأرى ويوقف جميع القوانين التي قد تقف عقبة في طريق هذه الصلاحيات . وأرى لزاماً على ان أورد نص هذا القانون حتى يصدق القارىء هاذا الأمر الذي لا يكاد يصدق :

« في مثل هذه الحرب التي يخوضها الشعب الالماني ويواجه فيها النضال في سبيل الوجود او الفناء ، من الواجب ان يتمتع الفوهرر بجميع الحقوق التي يفترض ان يملكها ليستطيع عن طريقها الوصول الى النصر او الإسراع فيه . ولهذا ، ودون التقيد بالأنظمة القضائية المرعية ، وبوصفه زعيم الأمة والقائد الأعلى لقواتها المسلحة ورأس حكومتها ، والرئيس الأعلى لأجهزتها التنفيذية ، وقاضيها الاعلى وزعيم حزبها ، يجب ان يكون الفوهرر في وضع يمكنه من ان يفرض بجميع الوسائل الموجودة تحت تصرفه ، على كل الماني ، اذا يفرض بحميع الوسائل الموجودة تحت تصرفه ، على كل الماني ، اذا وخفيضاً ، قاضياً ، أو كبيراً من كبراء الحزب أو تابعاً من اتباعه ، عاملاً أو صاحب عمل ، ان يؤدي واجباته على أكمل وجه . ومن عقل أو صاحب عمل ، ان يؤدي واجباته على أكمل وجه . ومن حق الفوهرر ، في حالة تقاعس أي انسان عن اداء واجباته ، وبعد حق الفوهرر ، في حالة تقاعس أي انسان عن اداء واجباته ، وبعد عقوبة مناسبة ، وان يقيل أي مسيء من منصبه او رتبته يفرض أية عقوبة مناسبة ، وان يقيل أي مسيء من منصبه او رتبته يفرض أية عقوبة مناسبة ، وان يقيل أي مسيء من منصبه او رتبته يفرض أية عقوبة مناسبة ، وان يقيل أي مسيء من منصبه او رتبته يفرض أية عورة أية اجراءات قانونية معروفة (۱) » .

وهكذا لم يعد هتار في الحق ، زعيم المانيا بل بات قانونها . ولم يحدث قط لا في العصور الوسطى ولا قبلها في الايام القبلية البربرية ، ان تمكن أي الماني من

<sup>1 -</sup> المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ٦٠٠ .

اغتصاب مثل هذا السلطان الطغباني لنفسه اسما وشرعاً وحقيقة .

ولكن هتاركان قبلهذه السلطات الاضافية السيد المطلق للجيش الذي تولى الآن قيادته المباشرة وقد قام بهذه الحركة في ذلك الشتاء القاسي ليوقف تراجع جيوشه المهزومة ويجنبها مصير جيش نابوليون وهو يتراجع على نفس الطرق المتجمدة والمكسوة بالثلوج عائداً من موسكو. وسرعان ما اصدر أمراً صارماً بمنع أي تراجع آخر. وقد ناقش القادة العسكريون الألمان طويلاً حسنات هذا الصمود العنيد ومساوئه ، وما اذا كان قد انقذ القوات الالمانية من الكارثة الكاملة ، أو انه سبب تلك الحسارات الهائلة التي لم يكن ثمة مناص منها. وقد ادعى معظم القادة العسكريين انهم لو منحوا حرية العمل ، في الانسحاب عندما بات وضعهم لا يطاق ، لكان في إمكانهم انقاذ عدد أكبر من الرجال وكميات اضخم من المعدات ، ولأضحوا في وضع افضل يمكنهم من اعادة تنظيم جيوشهم وشن هجوم مضاد. وما حدث هو أن فرقاً كاملة كانت تجتاح احياناً أو تطوق وشن هجوم مضاد. وما حدث هو أن فرقاً كاملة كانت تجتاح احياناً أو تطوق أن نقذها.

ومع ذلك فقد وجد بعض القادة العسكريين الذين اعترفوا بعد لأي وتردد بأن ارادة هتلر الحديدية في الاصرار على صمود الجيوش وقتالها ، كانت اعظم ما انجزه من اعمال الحرب ، لأنها على الغالب كانت السبب في انقاد جيوشه من التفسخ الكامل فوق الثلوج . ولا ريب في ان الفريق بلومنتريت كان خير من لخص هذا الرأى وعشر عنه اذ قال :

« ليس ثمة من شك في ان أمر هتار المتعصّب ، ببقاء القوات الألمانية صامدة في أما كنها دون الاكتراث بأوضاع كل وحدة من هذه القوات أو بالظروف المستحيلة التي تصمد فيها ، كان امراً صحيحاً. وقد ادرك هتار بدافع غريزته ، أن أي تراجع عبر الثلوج والجليد، يجب ان يؤدي في غضون بضعة ايام الى تحلل الجبهة وتفسخها، وانه اذا وقع مثل هذا التطور ، فإن القوات المسلحة الألمانية ستواجه

نفس المصير الذي حل بالجيش الاعظم ... ولم يكن ثمة سبيل للانسحاب إلا عبر الارض العراء ، طالما ان الطرق و الممرات كانت بغطيها الثلوج التي تحول دون السير فيها ... ولن تنقضي ليال طويلة على الانسحاب ، حتى يكون العياء قد ادرك الجنود ، الذين سينبطحون حتماً في أي مكان ، ثم يموتون في هذا المكان نفسه . ولم تكنهناك مواقع مهيأة في المؤخرة ، يستطيع الجنود الانسحاب اليها ، كالم يكن هناك أي خط من الخطوط الدفاعية التي يتمكنون من الارتكاز المها (۱) » .

وقد وافقه على هذا الرأي ايضاً الفريق فون تيبلسكيرش قائد احد الفيالق اذ قال:

«كان هذا الأمر العمل العظيم الوحيد الذي حققه هتار . فلقد كان الجنود في تلك الآونة العصيبة يذكرون ما سبق لهم ان سمعوه عن تراجع نابوليون من موسكو ويعيشون في كابوس هذه الذكريات. ولو سمح للجنود بأن يبدأوا في التراجع لتحول تراجعهم الى فرار مصحوب بالهلم (٢) .

ولكن الهلع كان قد ظهر في الجيش الألماني. ولم يقتصر ظهوره على الجبهة وانما بدا واضحاً ايضاً في المؤخرة ، وفي القيادة العامة بالذات ، وقد سجله هولدر تسجيلاً تصويرياً في يومياته . ففي يوم الميلاد عام ١٩٤١ ، استهل هولدر يوميته بقوله: « انه ليوم عصيب » . وعاد يكرر هنده العبارة في مستهل يوميات عدة قبل رأس السنة وبعده ، عندما يتحدث عن أي خرق جديد من جانب الروس لجبهة الالمان ، وما ينجم عن كل خرق من وضع خطر بالنسبة الى الجيوش المختلفة . وهذا بعض ما دو"نه :

« ٢٩ كانون الأول ... يوم عصيب آخر ... مكالمات هاتفية

۱ ـ مقال بلومنتریت فی کتاب « القرارات القدریة » ص ۷۸ ـ ۷۹ .

٢ ـ ليدل هارت ـ الفرقاء الانكليز يتكلمون ص ١٥٨٠

بعيدة المدى ومسرحية بين الفوهرر وكلوغه. منع الفوهرر أي انسحاب آخر للجناح الشمالي من الجيش الرابع. الجيش التاسع في وضع حرج للغاية ويبدو ان القادة قد فقدوا عقولهم. حديث هاتفي تائر عند الظهيرة من كلوغه. يريد الجيش التاسع التراجع الى ما وراء ريجيف...

« ٢ كانون الثاني عام ١٩٤٢ . . يوم من القتال الوحشي . . . الجيشان الرابع والتاسع في ازمة خطرة . . . ادى اختراق روسي الى الثمال من « مالويا روسلافيتس » الى تمزيق الجبهة وفتح ثغرة واسعة فيها ، ومن الصعب معرفة الطريقة التي تمكن بواسطتها اعادة تثبيت الجبهة في الوقت الحاضر . . . حمل هذا الوضع كلوغه على المطالبة بسحب الجبهة المائلة . . . دارت مناقشة عاصفة مع الفوهرر الذي اصر على موقفه فهو يريد ان تظل الجبهة في موضعها مهها كانت النتائج . . .

« ٣ كانون الثاني \_ اصبح الوضع اكثر خطورة نتيجة الاختراق الروسي بين مالويا روسلافيتس وبوروفسك . يحس كويبلر ١١٠ وبوك بالكثير من الاثارة ويطالبان بالانسحاب من جبهة الشمال التي شرعت في الانهيار . ويقع منظر مسرحي جديد بطله الفوهرر ، فهو يشك في شجاعة قادته العسكريين وفي قدرتهم على اتخاذ قرارات قاسية . ولكن الجنود لا يستطيعون الصمود في مواقعهم عندما تكون درجة الحرارة ثلاثين تحت الصفر ، ويأمر الفوهرر ، بأنه سيقرر شخصياً ما اذا كان من الضروري القيام بانسحابات حديدة . . . »

ا حلف الفريق كوببلر ، المشير كلوغه في السادس والمشرين من كانون الاول كقائد للجيش الرابع عندما تسلم هذا قيادة مجموعة جيوش الوسط ، وعلى الرغسم مسن صلابته كجندي الأانه لم يطق احتمال الجهد اكثر من ثلاثة اسابيع فخلفه في قيادته الفريق هنريكي ،

ولم تعد مثل هذه القرارات في يد الفوهرر وانما في يد الجيش الروسي و كان في وسع هتلر ان يرغم الجنود الالمان على الصمود بقوة في اما كنهم والموت فيها و لكن لم يكن في قدرته ان يوقف الزحف الروسي و إلا بالقدر الذي كان في وسع الملك كانيوت (١) او يمنع التيارات الهوائية من الهبوب و اقترح بعض ضباط القادة العليا ذات مرة من مرات الهلع ان انقاذ الموقف قد يتطلب اللجوء الى استعمال الغازات السامة . ودو تن هولدر في يوميته بتاريخ السابع من كانون الثاني يقول: « يحاول العقيد او خسنر اقناعي بأن نبدأ باستخدام الغازات السامة ضد الروس » . ولكن قد تكون شدة البرودة هي التي اعاقت استخدام الغازات . على أي حال ، لم يؤد الاقتراح الى اية نتيجة .

وكان الثامن من كانون الثاني من « الايام العصيبة حقاً » كا دو"ن هولدر في يومياته ... ومضى قائلاً: « لم يعد في وسع كلوغه احتال الفجوة التي فتحها الروس في سوخينجي الى الجنوب الغربي من موسكو . وهو ما يزال يصر على سحب جبهة الجيش الرابع الى الوراء » . وظل المشير طيلة اليوم على الهاتف يحدث هتلر وهولدر ، مصراً على همذا الانسحاب . واخيراً وافق الفوهرر في المساء على همذا الانسحاب ، وهو برم ، وسمح لكلوغه بالانسحاب « خطوة خطوة ليضمن حماية مواصلاته » .

وهكذا تراجعت الجيوش الألمانية التي كانت قد اعدت عدتها للاحتفال بعيد الميلاد في موسكو ، خطوة خطوة ، واحياناً في خطوات سريعة ، مرغمة امام الجيوش الروسية على هذا التراجع خوفاً من التطويق ومن عمليات الاختراق . وعندما حل شهر شباط ، وجد الألمان انفسهم في مواضع يتراوح بعدها عن

ا - الملك كانيوت الكبير ( توفى عام ١٠٣٦ ميلادية ) ، ملك الدانمرك وانكلترا ، تولى الملك في انكلترا عام ١٠١٤ بعد موت ابيه الملك سوين الدانيماركي الذي فتح جزءا كبيرا من انكلترا ، بعد ان انتصر على ملكها الكسوني اثيلريد ونفاه الى نورمانديا ، ظلل في حروب طويلة مع أثيلريد واولاده الى أن انتصر عليهم ، وله قصص مشهورة منها قصة محاولته منع التيارات الهوائية من الهبوب ببناء سور عال - المعرب - .

العاصمة بين خمسة وسبعين ميلا وماثتي ميل. ودو"ن هولدر في يومياته في نهاية هذا الشهر المتجمد ، الثمن الباهظ الذي دفعته المانيا لهذه المغامرة الروسية الخاطئة ، فقد قدر الخسائر حتى الثامن والعشرين من شباط به (٢٣٦,٥٠٥٥) أو (٣١) في المائة من مجموع القوات الألمانية ، قتل منهم نحو (٢٠٢,٢٥١) مجراح و (٢١١,٥٠١) فقدوا ولم يعثر لهم على اثر . وبلغت الخسائر من «عضة البرد» نحواً من (٢١٢,٦٢٧) شخصاً . ولم تشمل هذه الأرقام بالطبع الخسائر التي مني بها المجريون والرومانيون والإيطاليون في روسيا .

وسيطر الهدوء على الجبهة كلها مع مجيء ذوبان الثلوج في الربيع ، وشرع هتلر وهولدر في اعداد الخطط اللازمة للإتيان بقوات جديدة وأعداد من الدبابات والمدافع ، لاستئناف الهجوم في جزء من الجبهة على الاقل . ولم يعد في طاقة الألمان ان يهجموا على طول الجبهة الواسعة كلها ، فلقد قضت الغرامة الكبيرة التي دفعوها لبرد الشتاء القارص ولهجوم جوكوف المضاد على ذلك الأمل .

ونحن نعرف الآن ، ان هتار كان قد ادرك قبل هذا الوقت ان مقامرته في احتلال روسيا قد فشلت ، وانه لم يعد قادراً على احتلالها لا في ستة اشهر ولا ست سنوات . ويروي هولدر في يوميته التي كتبها في التاسع عشر من تشرين الثاني عام ١٩٤١ ، ان الفوهرر ألقى محاضرة طويلة على عدد من ضباط القيادة العامة . فعلى الرغم من وجود قواته على بعد بضعة اميال من موسكو ، وعلى الرغم من زحفها العنيف للاستيلاء عليها إلا انه كان قد تخلى عن آماله في اخضاع روسيا هذا العام ، واستدار بأفكاره الى السنة القادمة . وقد دو آن هولدر آراء الزعم على النحو التالي :

« اهدافنا للعام القادم: اولاً القفقاس كلها . غاية الهدف الوصول الى حدود روسيا الجنوبية . الوقت بين آذار ونيسان . في الشمال بعاد وقت حملة السنة الحالية الوصول الى فولوغدا أو

غوركي (١) . ولكن ليس قبل نهاية ايار .

« ومن الواجب ابقاء تحديد الاهداف الأخرى للعام المقبل مفتوحاً . فكل شيء يتوقف على مدى طاقة سككنا الحديدية . وتظل هناك قضية بناء « جدار شرقي » فيما بعد قائمة .

واذا كان هتلر يتوقع ان يتم تحطيم الاتحاد السوفياتي ، فلن تكون ثمة حاجة الى جدار شرقي . ولا ريب في ان هولدر أخذ يتمعن فيما قاله الفوهرر . عندما مضى هذا يقول :

« يخرج الانسان بانطباع واحد وهو ان هتار يدرك الآن ان ايا من الفريقين لن يستطيع تحطيم الفريق الآخر ، وان هذا الوضع سيؤدي الى مفاوضات للصلح » .

وليس ثمة من ريب في ان هذه اليقظة كانت «مرة » على الفاتح النازي الذي كان قبل ستة اسابيع خلت ، وفي برلين قد اذاع رسالة اعلن فيها « دون أي تحفظ» ان روسيا «قد ضربت ضربة قاضية ، ولن تستطيع الوقوف ثانية». وها هي خططه هي التي تحطمت ، وآماله هي التي قضي عليها بالزوال. وما عتمت هذه الآمال ان تحطمت من جديد في السادس من كانون الأول ، أي بعد اسبوعين ، عندما شرعت الهزيمة تلحق بقواته متراجعة تحت الضربات المنهالة عليها من ضواحي موسكو .

وحدث في اليوم التالي ، أي السابع من كانون الأول عام ١٩٤١ ، حادث في الطرف الثاني من الكرة الارضية حوَّل الحرب الأوروبية التي كان هو الذي أثارها باستخفاف الى حرب عالمية ، قدر لها ، وان لم يدرك هو هذه الحقيقة آنذاك ، ان تقرر مصيره ومصير الرايخ الثالث . فقد هاجمت القاذفات

ا - تقع فولوغدا على بعد (٣٠٠) ميل الى الشمال الشرقي من موسكو وتسيطر على الخط الحديدي الممتد الى اركانجل ، أما غوركي فيقع على بعد (٣٠٠) ميل الى الشرق من العاصمة .

اليابانية ميناء اللؤلؤ ( بيرل هاربور ) . وسارع هتلر في اليوم التالي (١) في قطاره الى برلين عائداً من مقر قيادته في « عرين الذئب » . انه مرتبط بعهد سري مقدس مع اليابان وقد حان الوقت اما للوفاء به أو نقضه .

١ ــ كان هتلر بدون حركاته وسكناته كلها في تقويمه اليومي الذي عثر عليه بين الوثائق
 الصادرة ...

## دورُ الولايات المتحيدة

كان ادولف هتار قد اعطى وعده المتهور لليابان في غضون سلسلة من المحادثات التي اجراها في برلين مع يوسوكي ماتسوكا ، وزير خارجية اليابان المتشيع للنازية في الربيع عام ١٩٤١ أي قبيل بدء الهجوم الالماني على روسيا ، وقمكننا الوثائق الالمانية المصادرة عن وقائع هذه الاجتماعات من متابعة التطور الفكري عند هتلر الذي قاده الى احدى اخطائه الحسابية الجسام الاخرى . وتشير هذه الوقائع وغيرها من الوثائق الالمانية المصادرة الاخرى والمتعلقة بتلك الفترة الى ان الفوهرر كان جاهلا اشد الجهل ، وان غورنغ كان مغالياً في الغرور والتعاظم . وان ريبنتروب كان مغرقاً في البلادة ، حتى ان ثلاثتهم لم يستطيعوا فهم القوة العسكرية المحتملة للولايات المتحدة ، وهو خطأ كان قد ارتكبه في الحرب الكونية الاولى ، كل من غليوم وهندنبرغ ولودندورف .

ولقد كان ثمة تناقض اساسي منذ البداية في سياسة هتار تجاه امريكا. وعلى الرغم منانه كان يزدري طاقاتها العسكرية، إلا انه حاول أشد ما وسعه منجهد طيلة السنتين الاوليين من الحرب، ابقاءها خارج نطاقها. وكانت هذه، كا رأينا من قبل، هي المهمة الرئيسية التي أوكل بها الى السفارة الالمانية في واشنطن، التي مضت بعيداً في تنفيذها الى الحد الذي دفعها الى رشوة بعض اعضاء الكونغرس

ومحاولة دفيع الاموال الى الكتاب ومساعدة « لجنة امريكا اولاً » ، ودعم الامريكيين من انصار العزلة ، وذلك لابقاء امريكا بعيدة عن الانضام الى اعداء المانيا في الحرب .

وقد ادرك هتار تمام الادراك ، كا توضح اقواله المتعددة في جلساته الخاصة ، ان الولايات المتحدة ، طالما يتولى قيادها الرئيس روزفلت ، ستظل واقفة في طريق خططه العظيمة للسيطرة على العالم وتجزئة الكرة الارضية بين دول الميثاق الثلاثي . وكان يرى ان الواجب يدعوه الى معالجة امريكا في النهاية ، وان يكون هذا العلاج «قاسيا وصارماً» . ولكنه يؤثر ان تتم هذه المعالجات مع الدول المناوئة له فرادى . وكان هذا الايثار هو السر في نجاح خططه السوقية حتى الآن . فدور الولايات المتحدة قادم ولا شك ، ولكن بعد ان ينتهي من تصفية اموره مع بريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي . وآنذاك يخلو له الجو ليعالج مع حليفتيه اليابان وإيطاليا أمر هذه الدولة « الحديثة النعمة » أمريكا التي ستذعن بعد ان تغدو وحيدة منعزلة ، لإرادة دول المحور الظافرة .

وكانت اليابان هي مفتاح الجهود التي بذلها هتلر للابقاء على امريكا خارج الحرب الى ان تكون المانيا قد باتت على استعداد لمعالجة امرها. وكانت اليابان في رأيه ، وعلى حد قول وزير خارجيته ريبنتروب لموسوليني في الحادي عشر من آذار عام ١٩٤٠ ، تملك الثقل الكافي للتوازن مع الولايات المتحدة ، وان ثقلها هذا سيحول بين امريكا وبين محاولة التدخل في اوروبا ضد المانيا كا تدخلت في الحرب الكونية الاولى (١).

وكان هتلر وريبنتروب طيلة تعاملها ايام الحرب مع اليابان يؤكد ان اهمية عدم استفزاز الولايات المتحدة مخافة تخليها عن حيادها . وكانا قد اصبحا في مستهل عام ١٩٤١ تواقين كل التوق ، لجر اليابان الى الحرب ، لا ضد امريكا، ولا ضد روسيا ايضاً التي كانا على وشك مهاجمتها ، وانما ضد بريطانيا التي رفضت

١ ـ. وثائق وزارة الخارجية. الالمانية (٨) ص ٩٠٤ - ٩٠٦

التسليم حتى عندما ظهرت في مظهر الدولة المغلوبة . واشتد الضعط النازي على اليابان في مطلع عام ١٩٤١ . وفي الثالث والعشرين من شباط استقبل ريبنتروب في اقطاعيته التي سرقها في «فوشل » على مقربة من سالزبرغ ، السفير الياباني الحاد المزاج والناري الطباع ، الجنرال هيروشي اوشيا ، الذي كثيراً ما اعتبره مؤلف هذا الكتاب ، اكثر نازية من النازيين انفسهم . وقال ريبنتروب لزائره ، انه على الرغم من ان المانيا قد كسبت الحرب فعلا ، إلا ان من واجب اليابات ان تدخلها «في أسرع وقت ممكن ، حرصاً على مصالحها » وان تضع يدها على المبراطورية بريطانيا في آسيا . ثم مضى يقول :

« وليس ثمة من شك في ان تدخل اليابان بصورة مباغتة في الحرب ، سيحمل امريكا على البقاء بعيدة عنها . فأمريكا التي تفتقر الى السلاح في الوقت الحاضر ، والتي ستتردد في تعريض اسطولها لأية مخاطر الى الغرب من جزر « الهواي » ، ستتخذ نفس الموقف في حالة وقوع تطور مماثل . وإذا اعلنت اليابان بدورها احترامها للمصالح الامريكية فلن يكون هناك أي احمال في ان يستخدم روزفلت حجة « الكرامة المهدرة » لجمل طعم الحرب مستساغاً عند الامريكين . وليس من المعقول ان تعلن امريكا الحرب لكي تجد نفسها عاجزة عن عمل أي شيء ، وهي ترى اليابان تضع يديها على جزر الفلين » .

واعلن ريبنتروب انه حتى ولو اشتر كت الولايات المتحدة في الحرب ، فإن « اشتراكها هــــنا لن يعرض للخطر ، النصر النهائي لدول الميثاق الثلاثي . » ففي استطاعة الاسطول الياباني ان ينتصر بسهولة على الاسطول الامريكي، وستتحقق نهاية الحرب بسرعة بسقوط كل من بريطانيا وامريكا. وكانت هذه الاقوال كافية لإدارة رأس المبعوث الياباني المتعشق للحرب ، واشتعال النار في فؤاده التي اقبل ريبنتروب على اذكاء ضرامها . وقد نصح ريبنتروب اليابانين بأن يكونوا اكثر صلابة . وان يستخدموا « لغة واضحة » في المحادثات الراهنة التي يجرونها

في واشنطن . وقال :

« ولن يحجم الامريكيون عن خوض الحرب ، الا اذا ادر كوا انهم سيواجهون تصميماً عنيداً . فالشعب في الولايات المتحدة لا يريد التضحية بأبنائه ، وهو لهذا يعارض في دخول بلاده الحرب . ويحس الشعب الامريكي بدافع غريزته ، ان روز فلت واليهود من « جاذبي الخيوط » وراء الكواليس ، يدفعونه دفعاً الى الحرب التي لا يريدها . . . ولهذا يجب ان تكون سياساتنا مع الولايات المتحدة وقاسمة » .

ولم يبق أمام وزير خارجية النازي الا أن يوجه تحذيراً أخيراً وهو التحذير الذي سبق له ان فشل في دفع فرانكو الى الحرب ... فقال :

« وأذا قدر لألمانيا أن تضعف ، فستجد اليابان نفسها تواجه تحالفاً دولياً معادياً في وقت قريب للغاية ... أننا جميعاً في مركب واحد . ومصير بلدينا المشترك ، يقرر الآن لعدة قرون قادمة ... فهزيمة المانيا لا تعني الانهاية أحلام اليابان الاستعمارية » (١)

واراد هتلر اطلاع كبار قادته العسكريين ورجال وزارة الخارجية على سياسته اليابانية الجديدة فأصدر في الخامس من آذار عام ١٩٤١، توجيها سرياً للفاية جعل له عنواناً « امر اساسي رقم ٢٤ بصدد التعاون مع اليابان . . » وهذا نمه د ٢٠)

« يجب ان يكون الهدف من التعاون المستند الى الميثاق الثلاثي، اقناع اليابان في اقرب وقت ممكن ، باتخاذ اجراءات فعالة في الشرق الأقصى. وستؤدي هذه الاجراءات الى شل قوات بريطانيا العظمى، وإلى تحول مركز الثقل في المصالح الامريكية إلى المحيط الهادي... « وعلمنا أن ذؤكد بأن الهدف المشترك من ادارة دفة الحرب ،

١ \_ المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ٢٦٩ – ٧٠٤

۲ \_ المؤامرة النازية والعدوان (٦) ١٠٦ \_ ١٠٨

هو ارغام انكلترا على الركوع على قدميها بسرعة ، والابقاء بذلك على الولايات المتحدة خارج نطاق الحرب.

وحث هتار اليابانين ايضاً على الاستيلاء على قواعد بحرية بريطانية اخرى وعلى بعض القواعد الامريكية » اذا لم يكن في الامكان الحيلولة دون دخول امريكا في الحرب .» وانتهى من توجيهه باصدار الأمر الى رجاله « بعدم اطلاع اليابانيين مطلقاً على موضوع عملية بربروسة . » وهكذا كان هدف هتلر استخدام حليفته اليابان كما استخدم حليفته ايطاليا لتحقيق المطامع الألمانية ، دون ان يأتمن ايا منها على نواياه تجاه روسيا .

وبعد نحسو من اسبوعين ، أي في الثامن عشر من آذار ، حث امير البحر ريدر في الاجتاع الذي عقده هتلر معه ومع كايتل ويودل ، على وجوب دفع اليابان الى مهاجمة سنفافورة . واوضح ريدر ان الفرصة المتاحة الآن لن تتكرر ثانية وهي انشغال « الاسطول البريطاني الكبير في اماكن اخرى وافتقار الولايات المتحدة للاستعداد لحرب اليابان وضعف اسطولها امسام الاسطول الياباني . » وقال امير البحر ان احتلال سنغافورة « سيحل كافة المشاكل الآسيوية الاخرى المتعلقة بالولايات المتحدة وانكلترا » ويمكن اليابان ايضا ، وبالطبع ، من تجنب الحرب مع امريكا اذا ارادت تجنبها . واعرب ريدر عن اعتقاده بوجود عقبة واحدة ، وليس ثمة من شك في ان ذكره لها قد حمل هملر على العبوس وبالمعومات الواردة للبحرية الالمانية من نخابراتها تشير الى ان اليابان لن تتحرك ضد بريطانيا في جنوب شرقي اسيا الا اذا « شرعت المانيا في النزول في انكلترا » . وليس ثمة من سجل لهذا الاجتاع في وثائق البحرية ، ولا الى ما رد به همتلر على قائده البحري . وكان ريدر يعرف حتماً ان القائد الأعلى بعد أية خطط للنزول في انكلترا هذا العام ، ولا يحلم حتى في القيام به .

وفاه ريدر بعبارة اخرى لم تلق استجابة عند الفوهرر ، فقد اوصى « باعـــلام ماتسوكا بالخطط الالمانية المقررة لروسيا» (١) .

وكان وزير خارجية اليابان في طريق الآن الى برلين عن طريق سيبريا وموسكو، وهو يفضي بين الحين والآخر طيلة الطريق بتصاريح مشايعة للمحور ومشبعة بروح الميل الى الحرب ، على حد تعبير كوردل هل وزير خارجيا امريكا في وصفها . (٢) وقد جاء وصوله الى برلين في السادس والعشرين من آذار متزامناً مع لحظة غريبة بالنسبة الى هتلر ، إذ أطاح الانقلاب في بلغراد تلك الليلة بالحكومة اليوغوسلافية المشايعة لالمانيا، وانشغل الفوهور في وضع الخطط لسحق تلك البلاد البلقانية العاصية ، حتى انه اضطر الى تأجيل اجتاعه بزائره الياباني حتى بعد ظهر السابع والعشرين من الشهر .

واجتمع ريبنتروب اليه في الصباح ، وعزف له كما يقولون على الاسطوانات القديمة المحفوظة لمثل هذه المناسبات ، ولعرضها على اذان مثل هؤلاء الضيوف ، ومكثراً في الهذر والثرثرة حتى الى حد يفوق مألوفه دون ان يسمح لماتسوكا القصير واللبيب ، بالتفوه بكلمة واحدة . ولا تترك الوقائع السرية المطولة التي أعدها الدكتور شميدت ، والموجودة الآن بين وثائق وزارة الخارجية الالمانية المصادرة ، أي شك في هذا . (٣) واعلن ريبنتروب ان المحور قد فاز في الحرب، وان القضية لم تعد اكثر من مجرد وقت للاعتراف بهذه الحقيقة . » ولم يكد يتوقف عن الحديث قليلا حتى راح يحث ضيفه « على وجوب الهجوم بسرعة يتوقف عن الحديث قليلا حتى راح يحث ضيفه « على وجوب الهجوم بسرعة

ا ـ تقرير ريدر عن الاجتماع ـ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ١٩٤١ ص ٣٧ وفي المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩٦٦ - ٩٦٧ ٠

٢ – ابدى على هذه الملاحظة لامير البحر نومورا سغير اليابان الجديد في واشنطن في الرابع عشر من اذار بحضور الرئيس روزفلت . ورد نومورا بأن ماتسوكا « يتحدث بصوت عال للاستهلاك الداخلي اذ أنه من الساسة الطموحين » ( مذكرات كوردل هل الجزء الثاني ص ١٠٠ – ٩٠١)

٣ ـ نشر هذا الحديث مع الاحاديث التالية والتي اشترك هتلر في بعضها في العلاقات
 النازية ـ السوفياتية ص ٢٨١ - ٣١٦ .

على سنغافورة » ، اذ ان الهجوم في رأيه « سيكون عاملاً حاسماً في انهيار بريطانيا بسرعة . » ولم تطرف للزائر الياباني الضئيل الجسم عين أمام هـذا التناقض الصارخ ، وانما ظل جالساً هناك « في غموضه » على حد تعبير شميدت فيا بعد دون « ان يترك الجال للذين يجلسون أمامه في تبين حقيقة تأثير هـذه الاقوال الغريبة عليه » (١)

واشار ريبنتروب الى امريكا فقال :

« ليس غة من شك في انه لولا الآمال الجديدة التي يبعثها روزفلت في نفس تشرشل بين الحين والآخر ، لتخلى البريطانيون عن الحرب منذ امد طويل . . . ولقد كان للميثاق الثلاثي منذ امد مدف واحد وقبل كل شيء ، هو بث الرعب في امريكا وابقاؤها بعيدة عن الحرب . . . وقد تحتم اتخاذ جميع الوسائل لمنع امريكا من القيام بدور فعال في الحرب ، وكذلك من جعل مساعدتها لانكلترا كبيرة الأثر والفعل . وقد يحول الاستيلاء على سنغافورة على الفالب بين امريكا والحرب ، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع ان تغامر بارسال اسطولها الى المياه اليابانية . . . . وسيكون روزفلت في وضع شاق للغاية . . . . »

وعلى الرغم من ان هتلر كان قد اشترط عدم ابلاغ ماتسوكا بالهجوم الألماني المتوقع على روسيا ، وهو احتياط ضروري . للابقاء على سرية الانباء ومنعها من التسرب إلا أن ريبنتروب ألمح في هذه الاجتماعات للوزير الياباني تلميحات تكاد تكون مكشوفة ، وكان لهذه التلميحات نتائجها المفجعة بالنسبة الى المانيا . فلقد ذكر للوزير الياباني ان العلاقات مع الاتحاد السوفياتي ، صحيحة ولكنها ليست ودية ، واذا ما حاولت روسيا تهديد المانيا « فإن الفوهرر سيحطمها ». وأضاف ان الفوهر على ثقة من ان الأمر اذا تطور الى حرب « فلن تكون

۱ - شمیدت - ترجمان هتلر ص ۲۲۴ .

هناك دولة اسمها روسيا في غضون بضعة اشهر . »

واتسعت عينا ماتسوكا من الدهشة ، وبان فيهما الفزع ، فسارع ريبنثروب يطمئنه بأنه لا يعتقد بأن « ستالين سيتبع سياسة بعيدة عن الحكمة » . ويقول شميدت ان ريبنتروب استدعي في هذه اللحظة لمقابلة هتلر لبحث الازمة اليوغوسلافية ، ولم يتمكن من العودة حتى لحضور حفلة الغداء الرسمية التي يفترض في انه هو الذي اقامها تكرياً لضفه الكبير .

وبدأ هتار عمله مع وزير خارجية اليابان بعد ظهر ذلك اليوم ، وبعد ان كان قد حزم أمره على تهشيم دولة اخرى هي يوغوسلافيا . وقد استهل حديثه معه قائلا : « لقد خسرت انكلترا الحرب ، ولم تعد القضية إلا مجرد ذكاء لازم لفهم هذه الحقيقة » . ومع ذلك فها زالت بريطانيا الغرقي تتعلق « بقشتين » هما روسيا وامريكا . وكان الفوهرر في حديثه عن الاتحاد السوفياتي اكثر احتراسا وحيطة من وزير خارجيته . فلقد ذكر بأنه لا يعتقد ابداً ان خطر الحرب مع الاتحاد السوفياتي سيظهر ابداً . وتملك المانيا على أي حال فرقاً يتراوح عددها بين المائة والستين والمائة والسبعين « للدفاع عن نفسها ضد روسيا » وانتقل بعد ذلك الى الولايات المتحدة فقال :

« وتواجعه امريكا ثلاثة احتالات ، اما ان تسلح نفسها او تساعد انكترا أو تشن الحرب في جبهة اخرى . فاذا آثرت تسليح نفسها فلن يكون في وسعها أن تساعد انكلترا وبالعكس . واذا تخلت عن انكلترا ، فستلقى هذه نهايتها ، وستجد امريكا نفسها آنذاك تحارب دول الميثاق الثلاثي وهي وحيدة . على أي حال ، لا تستطيع امريكا مها كانت ظروفها أن تشن الحرب على جبهة اخرى . »

وانتهى الفوهرر قائلاً: « ليس ثمــة من فرصة افضــل يمكن للانسان ان يتصورها منهذه الفرصة المتاحة الآن لليابان لتوجه ضربتها في المحيط الهادي ». وأضاف قائلاً وهو يشدد على كل كلمة يقولها: «ولن تعود مثل هذه الفرصة ثانية.

فهي فريدة من نوعها في التاريخ » . واعرب ماتسوكا عن موافقته على كلام الفوهرر ، ولكنه ذكره بأنه لسوء الحظ « ليس بالرجل الذي يسيطر على مقدرات اليابان ، وان ليس في امكانه في الوقت الحاضر ، ان يتعهد باسم الامبراطورية اليابانية بأنها ستقوم بأي عمل . »

ولكن هتار وهو الحاكم المطلق في المانيا ، كان قادراً على تقديم الوعود ، وقد قطع عهداً لليابان ، تلقائياً وبدون أي طلب من جانبها ، وذلك في الرابع من نيسان بعد عودة ماتسوكا الى برلين من اجتماعه بموسوليني . (١) وقد وقسع هذا الاجتماع عشية الهجوم النازي على بلدين بريئين آخرين وهما يوغوسلافيا واليونان . وكان الفوهرر وهو المتعطش للفتوحات السهلة وللشأر من بلفراد في احدى حالاته الحربية . وقال لزائره ، انه على الرغم من عدم رغبته في الحرب مع الولايات المتحدة ، إلا انه لا يبعدها كثيراً عن حساباته . ولكنه لا يعتبر قوة امريكا العسكرية أمراً ذا بال . (٢) ثم مضى يقول :

« لقد اعدت المانيا عدتها بحيث لا تسمح لأي امريكي بأن يطأ بأقدامه اوروبا . وستشن المانيا حرباً كلها حيوية ضد امريكا بواسطة غواصاتها وطائراتها ، وستكون بفضل تجاربها الحربية العظيمة اكثر من ند لامريكا بالاضافة الى الحقيقة الواقعة وهي ان الجنود الالمان خير بكل تأكيد من الجنود الامريكيين » .

ا - قال ماتسوكا لهتلر أن موسوليني ذكر أمامه « بأن أمريكا هي العدو رقم وأحد وأن روسيا السوفياتية تأتي في المرتبة الثانية » .

٢ - كما لا يعتبر أي امر آخر يتملق بامريكا على جانب من الاهمية ، وقد عرض هتلر هذا الرأي الغريب عن امريكا ، ويبدو انه كان في هذا الوقت قد شرع في تصديق اقوال دعايته النازية ، في حديث آخر اجراه مع موسوليني في الجبهة الروسية في اواخر شهر آبعام ١٩٤١، وتقول الوثائق الإيطالية ان الفوهرر قدم للدوشي عرضا مسهبا عن الزمرة اليهودية التي تحيط بروزفلت وتستفل الشمب الامريكي ، وقال انه لا يستطيع مهما كانت المفريات ان يعيش في بلد كالولايات المتحدة ، التي تستمد مفاهيمها عن الحياة من المتاجرة المبتزة ، والتي لا تتمشق أيا من التعابير السامية للروح الانسانية كالموسيقى مثلا ، » ( اوراق شيانو الدبلوماتية ص الحجاة - ٢٥٤) .

وقد حمله هذا التبجح على ان يعطي ذلك العهد القدري الذي دونه شميت في وقائع الاجتماع ... اذ قال:

« اذا اشتبكت اليابان في صراع مع الولايات المتحدة ، فإن المانيا بدورها ستتخذ الخطوات اللازمة فوراً ... »

ويتضح من ملاحظات شميت ان ماتسوكا لم يدرك على الفور اهمية ماكان الفوهرر قد وعد به . . ولذا فقد عاد الفوهرر الى تكراره . . . قائلاً :

« ان المانياكا قلت ، ستشترك فوراً في حالة وقوع حرب بين اليابان وامريكا . »

وقد دفع هتلر الثمن غالياً ، لا بالنسبة الى هذا التأكيد المرتجل فحسب ، والذي اعطي في حالة عارضة ليس إلا ، وانما ايضاً بالنسبة الى خداعه في عدم اطلاع اليابانيين على حقيقة ما انتواه من الهجوم على روسيا فور اتمامه احتلال الىلقان . وكان ما تسوكا قد سأل ريبنتروب بلطف وكياسة ، اثناء اجتماعها في الثامن والعشرين من آذار ، عما اذا كان يؤثر في طريق عودته الى بلاده « ان يتوقف في موسكو ليتفاوض مع الروس في عقد ميثاق عدم اعتداء أو معاهدة حياد». وأجاب وزير الخارجية النازي ، المفتقر للذكاء ، بمنتهى البلادة ان « من الافضل ان لا يثير ماتسوكا مثل هذا الموضوع في موسكو ، اذ انه قد لا ينسجم تمام الانسجام مع طبيعة الاوضاع الراهنة » . ولم يفهم الوزير النازي ، اهمية سؤال زميله الياباني . وعندما حل اليوم التالي ، وكان قد وعى ما قاله ضيفه ، شرع يطرق الموضوع عندما بدءا محادثاتهما . وقال اولاً ، بصورة عارضة تشبه الصورة التي اعطى هتار فيها عهده ، ان « المانيا ستضرب روسيا فوراً في حالة قيام هذه بأي اعتداء على اليابان . » واضاف انه يود أن يؤكد لزائره هذا ليطمئن « اليابان على ان في وسعها أن تندفع نحو سنغافورة دون أن تخشى من اية تعقيدات مع روسيا » . وعندما اعترف ماتسوكا اخيراً ، بأنه وهو يمر في موسكو في طريقه الى برلين ، كان قد اقترح عقد ميثاق عدم اعتداء مـع الاتحاد السوفياتي ، وبعد أن ألمح الى ان الروس كانوا سيالين الى الاستجابـــة

لاقتراحه ، التبس الأمر على عقل ريبنتروب البليد واكتفى بأن يوجه النصيحة الى زميله الياباني بأن يعالج القضية « بطريقة الاصطناع » .

ولكن عندما وصل وزير الخارجية الياباني الى موسكو في طريق عودته الى الوطن ، راح يوقع معاهدة حياد مع ستالين ، نصت ، كا أبرق السفير الالماني في موسكو فون دير شولنبرغ الى حكومته بعد أن ادرك اهميتها ، على أن تظل كل من الدولتين على الحياد في حالة تعرض الأخرى للاشتباك في حرب مع دولة ثالثة . وكانت هذه المعاهدة التي وقعت في الثالث عشر من نيسان ، هي الوحيدة التي احترمتها اليابان حتى النهاية ، على الرغم من صراخ الألمان المتوالي وندائهم لها بوجوب التنكر لها . اذ لم يحل صيف عام ١٩٤١ ، حتى كان النازيون يتوسلون الى اليابانيين لا لمهاجمة سنغافورة او مانيلا ، بل لمهاجمة فلاديفو ستوك .

ولم يدرك هتلر في البداية أهمية ميثاق الحياد بين روسيا واليابان. وقد ابلغ المير البحر ريدر في العشرين من ذيسان الذي جاءه مستوضحاً عن هذه المعاهدة ، بأنها عقدت « بموافقة المانيا » وانه يرحب بها « لأنها ستمنع اليابان من مهاجمة فلاديفوستوك وتقنعها بماجمة سنغافورة بدلاً منها (١) ». وكان هتلر في هدف المرحلة على ثقة من قدرة المانيا على تحطيم الاتحاد السوفياتي في الصيف. وهولا يريد

ا - مؤتمرات عتلر في الشؤون الحربية ١٩٤١ ص ٧٧ - ٨١ ، وقد احدث نبأ توقيع مبناق الحباد السوفياتي - الباباني هلما شديدا في واشنطن ، اذ ان روزفلت وهل ، كانا ميالين الى حمل وجهة نظر مماثلة لوجهة نظر هتلر ، وهي ان هذه المماهدة ستجر القوات البابانية التي كانت مجمدة خشية وقوع حرب محتملة مع روسيا ، للعمل في الجنوب ضد الممتلكات البريطانية او الممتلكات الامريكية كذلك ، ويحسر شيروود في كتابه « روزفلت وهوبكنز » النقاب عن سر وهو ان روزفلت عندما تلقى نبأ توقيع الاتفاق في الثالث عشر من نيسان مزق خطة كان عن سر وهو ان روزفلت عندما تلقى نبأ توقيع الاتفاق في الثالث عشر من نيسان مزق خطة كان قد اعدما لشن هجوم عدواني من السفن البحرية الامريكية على الفواصات الالمانية في غرب الاطلسي ، واصدر الرئيس امرا آخر ، يوعز الى السفن الحربية الامريكية بمراقبة حركات السفن الحربية الالمانية الى الفرب من ايسلنده دون اطلاق النار عليها ، وقد اعتبرت الدوائر الامريكية الرسمية ان عقد ميثاق الحياد الروسي - الباباني قد جمل الوضع في المحيط الهادي خطرا الى الحد الذي لا يسمع بمغامرات بعيدة المدى في الاطلسي ، ( روبرت شيروود - روزفلت اوهوبكنز ، ص ٢٩١) ) .

ان يشرك اليابان في هذا العمل العظيم الجبار ، تماماً كما اعتذر عن اشراك ايطاليا في احتلال فرنسا. وكان على يقين ايضاً من انه لن يحتاج الى معونة اليابان مطلقاً. وردد ريبنتروب افكار سيده ، فذكر لماتسوكا في اجتماعها في التاسعوالعشرين من آذار ، بأنه يعتقد ان من الافضل في حالة اضطرار المانيا لمهاجمة روسيا ، ان يمتنع الجيش الياباني عن مهاجمة روسيا .

ولكن آراء هتلر وريبنتروب في هذا الصدد ما لبثت ان تبدلت تبدلاً مفاجئاً وجذرياً بعد أقل من ثلاثة أشهر . اذلم تمض ايام ستة على شن الهجوم الالماني على روسيا حتى كان ريبنتروب يبرق في الثامن والعشرين من حزيران الى سفيره في طوكيو ، الفريق يوجين اوت ، يطلب اليه ان يبذل المستحيل ، لحمل اليابان على مهاجمة روسيا السوفياتية في مؤخرتها. وأوعز الى اوت ان يغري الشهية اليابانية بالفنائم وان يقنعهم بأن هذه الخطوة هي خير سبيل للابقاء على حياد امريكا . وأوضح ريبتروب رأيه بقوله :

« ومن المنتظر ان يؤدي الاسراع في هزيمة الاتحاد السوفياتي ولا سيما اذا اشتركت اليابان في اتخاذ عمل في الشرق، الى اقناع الولايات المتحدة بلا جدوية الدخول في حرب الى جانب بريطانيا العظمى المعزولة تماماً والتي تواجه اقوى حلف في العالم » (١)

وقد أيد ماتسوكا ، الدخول في حرب فورية ضد روسيا ، لكن حكومة طوكيو لم تقبل رأيه ، اذ ان موقفها تلخص في انه اذا صحت ادعاءات الألمان بأنهم سيهزمون روسيا بسرعة ، فلا حاجة لهم في أي عون من اليابان . لكن طوكيو ، لم تكن على أي حال واثقة من نصر نازي صاعق على روسيا ، وكان هذا هو السبب الحقيقي في موقفها هذا .

ولكن ريبنتروب أصر على موقفه . وفي العاشر من تموز عندما كان الهجوم الالماني في روسيا قد أخذ يحقق انتصاراته مما حمل شخصاً رضياً كهولدر على

١ - تزيفوس ــ المانيا والحياد الامريكي ١٩٣٩ ــ ١٩٤١ ص ١٢٤ ٠

التفكير بأن النصر قد تحقق ، بعث الوزير النازي من قطاره الخاص في الجبهـة الشرقية ببرقية حديدة واكثر قوة في التعبير الى سفيره في طوكيو قال فيها :

« لما كانت روسيا ، طبقاً لرواية السفير الياباني في موسكو على وشك الانهيار .. يبدو ان من غير المعقول ان تظل اليابان مكتوفة اليدين ، فلا تسارع الى حل مشكلتي فلاديفوستوك وسيبيريا عندما تستكمل استعداداتها العسكرية ..

« وانني اطلب اليك ان تستخدم كافة الوسائل المتوافرة لديك للاصرار على دخول اليابان في الحرب ضد روسيا في اقرب تاريخ محن . . و كلما تم اشتراكها في الحرب بصورة أسرع ، كلما كان هذا أفضل وأبقى . وسيكون الهدف الطبيعي ان نلتقي نحن واليابانيون على الخط الحديدي الممتد عبر سيبيريا قبل حلول الشتاء » (١)

ولكن مثل هذا الأمل البراق لم يؤثر حتى على الحكومة اليابانية العسكرية. فقد رد السفير اوت بعد اربعة ايام ، يقول انه يبذل قصارى جهده لاقناع اليابانيين بمهاجمة روسيا في اسرع وقت ممكن ، وان ماتسوكا يؤيد هذا الرأي كل التأييد ، ولكنه – أي اوت – يواجه « عقبات كبرى » في حكومة طوكيو يتحتم عليه تذليلها (٢) . وقد اضطر ماتسوكا الميال للحرب ، الى التنحي عن منصبه في الوزارة بعد وقت قصير ، وفقدت المانيا باستقالته في الوقت الحاضر على الأقل أهم صديق لها في الحكومة اليابانية ، وعلى الرغم من ان العلاقات قد عادت بين برلين وطوكيو ، كا سنرى فيا بعد ، الى سابق عهدها من القوالوثوق الا انها ، لم تبلغ قط حداً يقنع اليابانيين بحكمة مساعدة المانيا في حربها والوثوق الا انها ، لم تبلغ قط حداً يقنع اليابانيين بحكمة مساعدة المانيا في حربها الخديعة التي ابتكرها . (٣)

ا ـ المؤامرة النازبة والعدوان (٦) ص ٦٤٥ ـ ٥٦٥ .

٢ - المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٦٦٥ .

٣ - واصل ريبنتروب محاولاته هذه طيلة الخريف ، وفي عدة مرات لاحقة في السنتين

# « تجنبوا الحوادث مع الولايات المتحدة »

اصبح من المهم كل الأهمية بالنسبة الى المانيا اثر اصرار اليابان على رفضها مساعدة هتلر على رفع « كستنائه » من النار في روسيا، اذ ان اليابان كانت مهتمة « بكستنائها » هي الذي اخذ في الاستواء ، ان تظل الولايات المتحدة بعيدة عن الحرب ، الى ان يتم لها احتلال الاتحاد السوفياتي الذي كان هتلر يطمع في استكماله في صيف ذلك العام نفسه أي عام ١٩٤١ ، وقبل حلول الشتاء .

وكان الاسطول الالماني مغيظاً من القيود التي وضعها هتار على الجهود التي يبذلها لمنح الشحنات الأمريكية من الوصول الى بريطانيا ولمواجهة الزيادة في الاعمال العدائية التي تقوم بها السفن الامريكية ضد الغواصات الالمانية وضد السفن الاخرى العاملة في الاطلسي . وكان امراء البحر النازيون وهم ابعد نظراً في الشؤون البحرية من هتار الذي اغلق عقله « على البر ، قد ادر كوا منذ البداية ان دخول امريكا الحرب شيء لا بد منه ، وحثوا القائد الأعلى على التأهب لمشل

التاليتين الاقناع اليابان بالهجوم على روسيا في مؤخرتها ، ولكنه كان يتلقى دائما رد حكومة طوكيو المهذب . . . نحن آسفون ، من فضلك » .

وظل هتلر على امله طيلة الصيف ، وقد ابلغ ريدر في السادس والعشرين من آب ، بأنه « واثق من ان اليابان ستنفذ هجومها على فلاديفوستوك ، حالما يتم لها تجميع قواتها اللازمة ، وما الامتناع الحالي الا نتيجة الرغبة في أن يتم تجميع هذه القوات دون أي ازعاج ، وفي أن يأتي الهجوم على نحو مباغت » ( مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ١٩٤١ ص ١٠٤) ،

وتكثيف الوثائق اليابانية كيف ان طوكيو قد تملصت من الالمان في هذه القضية المعقدة . فمندما طلب السفير الالماني اوت مثلا في التاسع عشر من آب من نائب وزير الخارجية اليابانية معرفة رأي حكومته في التدخل ضد روسيا ، أجاب هذا بقوله : « أن القيام بمهاجمة روسيا معضلة صعبة بالنسبة الى اليابان وتتطلب دراسة عميقة » . وعندما وجه اوت في الثلاثين من آب ، وكان قد بات الان سفيرا دائم الازعاج سؤالا الى وزير خارجية اليابان امير البحر تويود! بقوله : « هل هناك أي احتمال في أن تشترك اليابان في الحرب الروسية — الالمانية ؟ » رد هذا قائلا : « أن استمدادات اليابان ماضية في طريقها ولكنها تحتاج بعض الوقت لاستكمالها » ، (المؤامرة النازية والعدوان (١) ص ٥٥٥ — ٢٥٥) ،

هذا الاحتمال . فبعد انهيار فرنسا في حزيران عام ١٩٤٠ حث امير البحر ريدر، يدعمه غورنغ ، هتلر ، على ان يستولي فوراً على افريقيا الغربية الفرنسية ، وعلى الجزر في المحيط الاطلسي وبينها ايسلنده وجذر الأزور والكناري، لمنعالولايات المتحدة من احتلالها . وقد ابدى هتلر اهتمامه في هذا الموضوع ، ولكنه اراد اولا ان يغزو انكلترا وان يحتل روسيا . وآنذاك يستطيع ان يعالج موضوع الامريكيين الحديثي النعمة ، بعد ان يغدو وضعهم يائساً لا يطاق . وتكشف مذكرة سرية للغاية وضعها الرائد فريهر فون فالكنشتاين، من ضباط هيئة اركان الحرب ، النقاب عن آراء هتلر في نهاية صيف عام ١٩٤٠ ..

« يشغل الفوهرر نفسه الآن في موضوع احتسلال جزر المحيط الاطلسي ، هادفاً الى مواصلة الحرب ضد امريكا في تاريخ لاحق. وتجري المشاورات في هذا الصدد الآن هنا .. » (١)

وعلى هذا لم تكن القضية ، ما اذا كان هتلر يعتزم المضي الى الحرب ضد الولايات المتحدة أو لا ، بل كانت في تحديد الموعد الذي يختاره هو لشن الحرب عليها . وعندما حل الربيع القادم ، كان هذا الموعد قد بدأ في الاطلال على ذهن الفوهرر . ففي الثاني والعشرين من أيار عام ١٩٤١، تشاور أمير البحر ريدر مع القائد الأعلى . ونقل لأركان حربه « إن على الاسطول أن يرفض فكرة احتلال جزر الأزور » . فهو لا يملك القوة الكافية لذلك ، ولكن هتلر كان قد بات متحمساً أشد الحماس للمشروع ، ورد على قائد بحريته طبقاً للملاحظات السرية التي دو نها هذا (٢) بقوله :

« ما زلت اؤيد احتلال جزر الأزور لاستخدامها في شن هجهات جوية تقوم بها القاذفات البعيدة المدى على الولايات المتحدة . فقد ينشأ هذا الاحتمال في الخريف القادم (٣) .

ا ر- المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٢٨٩ .

٢ - مؤتمرات هتلر في الشبؤون البحرية - ١٩٤١ ص ٥٨.

٢ - لم يكن لدى الالمان طائرات بعيدة المدى تستطيع الوصول الى الساحل الامريكي

وكان هتلريمني بذلك ، ان الاحتمال سينشأ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي . وهنا يحل دور امريكا . وقد اوضح ذلك بجلاء لأمير البحر ريدر عندما اجتمع اليه بعد شهرين أي في الخامس والعشرين من تموز ، وكان الهجوم في روسيا على اشده . فقد دون ريدر عن الفوهرر قوله : « عندما تنتهي الحملة الشرقية ، سيحتفظ بحقه في اتخاذ اجراءات قاسية ضد الولايات المتحدة . » (۱) ولكن حتى يحين ذلك الوقت اصر هتلر على قائد بحريته في ان « يتجنب حمل امريكا على اعلان الحرب . . . وذلك حرصاً على الجيش الذي يشتبك الآن في معركة عنيفة . »

ولم يقتنع ريدر بهذا الموقف . وتظهر يومياته عن الاجتماعات التي عقدها مع هتلر ، والتي يستطيع المرء الاطلاع عليها في الوثائق الالمانية المصادرة ، ان صبره كان قد بدأ ينفذ من الاغلال التي قيد بها الاسطول الالماني . وكان يبذل في كل مقابلة له مع الفوهرر كل جهد ممكن لاقناعه بابدال موقفه .

وكان ريدر قد رفع في وقت مبكر من ذلك العام أي في الرابع من شباط مذكرة الى هتلر ، اعرب فيها عن شكوك الاسطول القوية في جدوى بقاء امريكا على الحياد ، وذلك بالنسبة الى المانيا . وكان من رأي امراء البحر ان دخول امريكا الحرب قد يكون « ذا نفع لمجهود المانيا الحربي » ولا سيا اذا اغدت اليابان دولة محاربة الى جانب المحور (٢) . ولكن الديكتاتور النازي لم يقتنع بهذا الرأي مطلقاً .

واثبط في يدي ريدر. فمعركة الاطلسي قد وصلت اوجها ، ولم تستطع المانيا الفوز فيها. والتموينات الامريكية بموجب قانون الاعسارة والتأجير تتدفق على بريطانيا. وجعلت « دوريات حياد الجامعة الامريكية » مهمسة

في جزر الازور بله المودة اليها ، ولا ربب في أن هذا القول دليل على انحرافات هتلر العقلية في هذا الوقت ، اذ اعتمد على « قاذفات بعيدة المدى » لا وجود لها .

١ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية \_ ١٩٤١ ص ٩٤٠

٢ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية الملحق الاول بتاريخ } شباط ١٩٤١ .

الفواصات الألمانية اكثر صعوبة واقل اثراً . وقد عرض ريدر كل هذه الأمور على هتله ، دون ان يتأثر بها أو يقتنع . وعاد الى الاجتماع بالزعيم في الثامن عشر من آذار ، ونقل اليه ان السفن الحربية الامريكية تتولى حراسة القوافل الامريكية المتجهة الى بريطانيا حتى مياه ايسلنده . وطلب من الفوهرر ان يسمح بمهاجمتها دون انذار . ورجاه ان يعمل أي شيء ليحول دون فوزالولايات المتحدة بموطىء قدم لها في افريقيا الغربية الفرنسية . وقال له : « ان هذا الاحتمال ، كثير الخطورة . » واصغى هتار الى كل ما قاله قائد اسطوله وقال : وهنا موطن الهزل – انه سبحث في جميع هذه القضايا مع وزارة الخارجية هادفا من قوله هذا الى التخلص من امير البحر وآرائه (١) .

وظل يسوف ويماطل في الاستجابة الى الاسطول طيلة الربيع واوائل الصيف، ورفض في العشرين من نيسان الاستاع الى حجج ريدر المقنعة «بوجوب شن الحرب على سفن امريكا التجارية طبقاً للانظمة البحرية » (٢) وكانت اولى المصادمات المسجلة بين السفن الحربية الامريكية والألمانية قد وقعت في العاشر من نيسان عندما قذفت المدمرة الامريكية بعض قنابل الاعماق على غواصة المانية ظهرت في المنطقة على استعداد للهجوم . وفي الثاني والعشرين من ايار ، عاد ريدر الى «عش النسر » يحمل مذكرة مطولة ، يقترح فيها اجراءات مضادة للاعمال غير الودية التي يقوم بها الرئيس روزفلت ، ولكنه لم يستطع التأثير على قائده الأعلى . ودون امير البحر قائلا :

« يعتبر الفوهرر ان موقف رئيس الولايات المتحدة ، ما زال غير نهائي ، وهو لا يرغب بأي حال من الاحوال في احداث وقائع تؤدي الى دخول امريكا الحرب (٣) . »

وقد تعززت الاسباب المؤدية الى تجنب الحوادث عندما بدأت الحملة عــــلى

ا – مؤتمرات هتلر في الشوون البحرية ص ٣٢ .

٢ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ٤٧ .

٣ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ٢٢ أيار ١٩٤١ .

روسيا وفي الواحد والعشرين من حزيران ، أي في اليوم الذي سبق الهجوم ، عاد هتلر يؤكد هذه الاوامر لريدر . وكان امير البحر الاكبر قد قدم اليه وصفاً رائعاً عن مشاهدة الغواصة الألمانية (يو ٢٥٣) للبارجة الامريكية تكساس في منطقة الحصار البحري الذي اعلنته المانيا في شمال الاطلسي، ترافقها مدمرة ، وان الغواصة طاردتها محاولة مهاجمتهما ، ثم اضاف قائلا : « ان العمل الحازم مع الولايات المتحدة اكبر اثراً من مجرد الاستسلام ». وقد وافق الفوهرر على المبدأ ولكنه لم يوافق على العمل المحدد الذي اشار به قائد بحريته وعاد مرة يؤنب الاسطول ويحذره .

« اعلن الفوهرر بايضاح وتفصيل ، رغبته في تجنب أي حادث مع الولايات المتحدة ، الى ان تكون عملية بربروسة قد قطعت شوطاً بعيداً . فبعد بضعة إسابيع ، سيكون الموقف اكثر اتضاحاً ، ومن المنتظر ان يترك اثراً مناسباً على الولايات المتحدة واليابات ، وستكون امريكا اقل ميلاً لدخول الحرب ، بسبب التهديد الياباني الذي سيشرع في الازدياد . ولهذا يجب توقف جميع الهجمات على السفن البحرية في المنطقة المغلقة طيلة الاسابيع التالية ان امكن .»

وعندما حاول ريدر مناقشته فيان من الصعب التمييز ليلا بين السفن الحربية المعادية والمحايدة ، اسكته الفوهرر مصدراً امره اليه بأن يوجه تعليات جديدة تنص على وجوب تجنب أية حوادث مع امريكا، وعلى الاثر اصدر قائد البحرية تعليات في تلك الليلة نفسها يقضي بالامتناع عن الهجوم على أية سفن حربية داخل المنطقة المفلقة او خارجها الااذا كانت هويتها البريطانية معروفة بشكل قاطع . وقد صدر امر مماثل الى قيادة السلاح الجوي الألماني (١)

وأعلن الرئيس روزفلت في التاسع من تموز ان القوات الامريكية، قد تولت احتلال جزيرة ايسلندة بدلاً من القوات البريطانية . وكان رد فعل برلين عنيفاً

١ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ٨٨ - ٩٠ .

وفورياً وأبرق ريبنتروب الى طوكيو يقول: « ان هذا التدخل من جانبالقوات العسكرية الامريكية لمساعدة انكلترا في منطقة سبق لنا ان اعلنا رسمياً ، أنها منطقة قتال ، يعتبر في حد ذاته عدواناً على المانيا واوروبا (١٠). »

وهرع ريدر الى «عرين الذئب» وهو المقسر الذي كان الفوهرريدير منه جيوشه في روسيا. وقال الفوهرر انه يود قراراً... « فهل يعتبر احتلال امريكا لجزيرة ايسلندة اشتراكاً فعلياً في الحرب، أومجرد عمل استفزازي يجب تجاهله؟» اما الاسطول الألماني فقد اعتبر نزول القوات الامريكية في ايستلندة عملاً حربياً ، وراح يذكر الفوهرر في مذكرة من صفحتين ، بجميع اعمال «العدوان» التي ارتكبتها حكومة روزفلت ضد المانيا . وطالب الأسطول فوق ذلك بمنحه الحق في إغراق سفن الشحن الامريكية في منطقة القوافل وفي مهاجمة السفن الحربية الامريكية اذا تطلبت الضرورة ذلك . (٢) وذكر تقرير ريدر عن الاجتماع ان هتلر رفض مطالب الاسطول ثم مضى قائلاً :

«أوضح الفوهرر بشكل مفصل تلهفه الشديد على تأجيل دخول الولايات المتحدة الحرب شهراً أو شهرين آخرين فمن الناحية الأولى يجب تركيز القوة الجوية كلها في الحملة الشرقية ، وهو لذلك لا يود تحويل أي جزء منها الى معارك ثانية : أما من الناحية الثانية فان حملة ظافرة في الجبهة الشرقية تترك أثراً هائلاً في الوضع كله وعلى موقف الولايات المتحدة نفسها . ولهذا فهو لا يرغب في الوقت الحاضر ، في إحداث أي تبدل في التعليات الحالية ، ويود ان يرى من الناحية الأخرى استمرار القوات الألمانية في تجنب أية حوادث . وعندما ذكر ريدر ان قادته البحريين لا يمكن اعتبارهم مسؤولين عن أي وغطأ » قد يحدث . اذا ما صيبت بواخر امريكية ردهتلر بأن من الواجب

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص ٥٦٥ .

٢ - أدى من الجدير أن ندون هنا أن أمير البحر ريدر الح في محاكمات نورمبرغ على
 القول بأنه عمل كل ما في وسعة لتجنب استفزاز الولايات المتحدة على دخول الحرب .

التأكد على الأقل من هوية السفن الحربية والتثبت من انها معادية قبل الهجوم عليها. وأراد هتلر ان يتحقق من ان أمراء البحر قد فهموا تعلياته فهما صحيحاً، فأصدر أمراً محدداً في التاسع عشر من تموز يشترط «عدم مهاجمة السفن الأمريكية في مناطق العمليات الحربية الواسعة سواء أكانت مبحرة على انفراد او في قوافل انكليزية أو امريكية ، هذا اذا تم تمييز هوية هذه السفن قبل اللجوء الى السلاح » أما في مناطق الحضار التي اعترفت الولايات المتحدة أيضاً بأنها محظورة على سفنها ، ففي الإمكان مهاجمة السفن الامريكية . ولكن هتلر ، أوضح بصورة خاصة في أمره هذا بأن المنطقة الحربية « لا تشمل الطريق البحري بين السلندة والولايات المتحدة (١٠) . »

لكن الأخطاء كثيراً ما تقع على حد تعبير ريدر. ففي الواحد والعشرين من المار أغرقت غواصة المانية سفينة الشجن الامريكية (روبن مور Robin Moor) وهي في طريقها الى جنوب افريقيا ، وفي مكان يبعد عن منطقة الحصار الألمانية. وأغرقت باخرتان تجاريتان أمريكيتان قبيل نهاية الصيف ، بعد نسفها بالطرابيد. وأطلقت غواصة المانية في الرابع من ايلول ، طوربيدين على المدمرة الامريكية «غرير» دون ان تصيباها. وبعد نحو من اسبوع أي في الحادي عشر من ايلول ، رد روزفلت على هذا الهجوم بخطاب أذاعه ، واعلن فيه انه قد اصدر الأوامر الى الاسطول الامريكي لاطلاق النار على اية غواصة المانية عند رؤيته لها ، وحذر من ان السفن الحربية الالمانية تتحمل مسؤولية الحطر الذي تتعرض له اذا ما دخلت الى منطقة الدفاع الامريكية .

وألهب الخطاب برلين . وهاجمت الصحافة الالمانية روزفلت واطلقت عليه لقب « داعية الحرب رقم واحد » وتذكر ريبنتروب في محاكمات نورمبرغ ان هتلر ، تأثر تأثراً بالغاً . « ولكن عندما وصل امير البحر ريدر الى مقر قيادة الفوهرر في «عرين الذئب» بعد ظهر السابع عشر من ايلول ليحث على اتخاذ

١ - محاكمات كبار مجرمي الحرب (٣٤) ص ٣٦٤ . والترجمة الانكليزية الجزئية في المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٩١٦ . وهي مضللة الى حد ما .

خطوات انتقامية عنيفة للرد على امر « اطلاق النار عند الرؤية » كان الفوهرر قد هدأت ثائرته . وعاد القائد الأعلى فرد بعبارة « لا » على توسل امير البحر ، بالسماح للاسطول الألماني بمهاجمة السفن الامريكية وتحريره من القيود المفروضة عليه . وذكر ريدر في تسجيله لما دار في هذا الاجتاع :

« لما كان من المحتمل بأن تأتي نهاية ايلول بالقرار العظيم الفاصل في الحملة الروسية ، فإن الفوهرر يطلب اتخاذ كل انواع الحذر لتجنب اية احسدات في الحرب مع السفن التجارية قبل نحو منتصف شهر تشرين الأول . »

ومضى ريدر يدو تن وهو حزين: « لهذا فقد سحب القائد العام للاسطول وامير البحر قائد سلاح الغواصات ( دونتس ) اقتراحاتها. ومن الواجب ابلاغ الغواصات بالاسباب التي تدعو مؤقتا الى التمسك بالاوامر القدية (١٠). » وليس ثمة من شك في ان هتلر كان يسلك بالنسبة الى الظروف سلوكا ينطوي على الكثير من ضبط النفس غير المعهود فيه . ولكن من المعترف به انه كان من الصعب كل الصعوبة على قادة الغواصات الشبان ، العاملين في مياه الاطلسي العاصفة ، والمجهدين باستمرار من جراء تزايد الوسائل الناجعة في مكافحة الفواصات عند البريطانيين وهي وسائل كانت السفن الحرببة الامريكية تشترك الغواصات عند البريطانيين وهي وسائل كانت السفن الحرببة الامريكية تشترك فيها احيانا ، ان يضبطوا نفوسهم واعصابهم . وكان هتلر قد ذكر لريدر في فيها احيانا ، ان يضبطوا نفوسهم واعصابهم . وكان هتلر قد ذكر لريدر في المهود العرس شهر تموز انه لن يحاسب قط أي قائد غواصة اذ اغرق سفينة امريكية « بطريق الخطأ . » ورد في التاسع من تشرين الثاني في خطابه السنوي المعهود للحرس النازي القديم في حانة الجعة المشهورة في ميونيخ على خطاب روزفلت قائلا :

« لقد امر الرئيس روزفلت سفنه بأن تطلق النسار على السفن الالمانية فور رؤيتها لها . اما انا فقد اصدرت امري الى السفن الألمانية بأن لا تطلق النار عند مشاهدتها سفنا امريكية ، وان

١ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية في ١٧ أيلول ١٩٤٠ . ص ١٠٨ - ١١٠٠ .

تدافع عن نفسها اذا هوجمت. وسأقدم كل ضابط الماني يتقاعس عن الدفاع عن نفسه امام محكمة عسكرية . »

وعاد في الثالث عشر من تشرين الثاني فأصدر توجيها جديداً يحتم على الغواصات الالمانية الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها الى الهجوم شريطة ان تتجنب قبل ذلك الاشتباك مع السفن الحربية الامريكية . (١)

وبالطبع كان قادة الغو "اصات قد دافعوا عن انفسهم قبل صدور هذا الأمر الجديد. ففي ليلة السادس عشر – السابع عشر من تشرين الأول ، قامت المدمرة الامريكية كيرني ( Kearny ) . التي جاءت لمساعدة قافلة تعرضت لهجوم الغواصات الالمانية بقذف قنابل الاعماق على احدى هذه الغواصات ، فردت هذه بنفسها بالطوربيد . وقد قتل احد عشر رجلاً من مجارة المدمرة . وكان هؤلاء أول الضحايا الامريكيين في الحرب غير المعلنة مع المانيا . (٢) ولكن سرعان ما وقع ضحايا آخرون . ففي الواحد والثلاثين من تشرين الأول، نسفت المدمرة الامريكية روبن جيمس ( Reuben James ) بالطرابيد الألمانية وغرقت وهي تقوم بحراسة احدى القوافل ، وغرق معها مائة من مجموع بحارتها الذين يعدون ( ١٤٥ ) رجلاً . وكان بين الغرقي جميع ضباطها السبعة . وهكذا بدأت حرب النيران بين المانيا والولايات المتحدة قبل ان تبدأ الحرب الرسمية بأمد طويل .

١ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية في ١٣ تشرين الثاني عام ١٩٤١ .

٢ – أعلن روزفلت في خطاب القاه في يوم البحرية في السابع والعشرين من تشرين الاول مشيرا الى هذا الحادث ان «التاريخ قد سجل من اطلق الرصاصة الاولى» . وارى من الانصاف ان اقول ان المدمرة الامريكية بالقائها قنابل الاعماق كانت البادئة باطلاق النار . وتقول وثائق البحرية الالمانية السرية ان هذا الحادث لم يكن الاول من نوعه . ويؤكد المؤرج البحري الامريكي الرسمي ان المدمرة الامريكية نيبالاك (Nibalack) قد هاجمت في العاشر من نيسان غواصة المانية بقنابل الاعماق ( صمويل المليوت موريسون ـ تاريخ العمليات البحرية الامريكية في الحرب الكونية الثانية ـ المجلد الاول ص ٥٧) .

#### اليابان تعمل لنفسها

رأينا من قبل ان هتلر عهد الىالىابانبدور المحافظة على ابقاء الولامات المتحدة خارج الحرب ، ولم يعهد اليها ولو مؤقتاً ، بارغامها على دخول الحرب فقد عرف ان احتلال اليابان لسنغافورة وتهديدها الهند ، لن يعنيا مجرد ضربة قاصمـــة للبريطانيين بلوتحويل اهتام امريكا وبعض مجالات نشاطها وحيويتها من الاطلسي الى الهادي . وعندماً شرع يرجو اليابان مهاجمة فلاديفوستوك، كان يرى في مثل هذه الخطوة لا مجرد وسيلة لمساعدته في حرب روسيا واخضاعها ، بل ضغطًا اضافيًا على الولايات المتحدة لابقائها على الحياد . ومن الفريب كل الفرابة ، انه لم يدر في خلد هتلر أو خلد أي انسان آخر في المانيا إلا مؤخراً ، بأن اليابان لا تبحث الا عن مصالحها ، وانها قد تخشى الشروع في هجوم عظيم في جنوب شرقي آسيا ضد البريطانيين والهولنديين او مهاجمة روسيا في ظهرها الا اذا كانت هي قد اطمأنت الى مؤخرتها بتحطيم الاسطول الامريكي في المحيط الهادي. ومن الحق ان يقال أن الفاتح النازي ، كان قد وعد ماتسوكا بأن المانيا ستدخل الحرب ضد امريكا اذا وقعت بين هذه والمابان ، ولكن ماتسوكا بات خارج الحكم الآن ، وكان هتلر قد واصل الحافه على اليابان لتجنب الصراع المباشر مع امريكا والتركيز على بريطانيا والاتحاد السوفياتي اللذين كانت مقاومتهما تحول بينهوبين كسب الحرب. ولم يخطر في بال الحكام النازيين ان اليابان قد تعطى الأولوية في اهتمامها الى الصراع المباشر مع الولايات المتحدة .

ولا يمكن القول أن برلين كانت تريد من اليابان أن تتفاهم مع أمريكا. فمثل هذا التفاهم كفيل بإحباط الاهداف الرئيسية من الميثاق الثلاثي التي يمكن تلخيصها في بعث الفزع في نفوس الامريكيين ومنعهم من دخول الحرب. وقد تكون هذه هي المرة الوحيدة التي قدر فيها ريبنتروب تقديراً صادقاً وأميناً افكار الفوهرر عندما وقف في نورمبرغ يقول لمستجوبيه:

« كان يخشىمن انيؤدي أي ترتيب بين الولايات المتحدة واليابان

الى طمأنينة امريكا على مؤخرتها ، وآنداك يغدو اشتراك امريكا في الحرب، أو هجومها غير المتوقع الآن اسرع مما يظن .. وكان يحس بالقلق من حدوث مثل هذا الاتفاق ، نظراً لوجود جماعات في اليابان تود التوصل الى اتفاق مع امريكا » (١)

وكان بين اعضاء هذه المجموعة امير البحر كيشيز ابورو نومورا، الذي وصل الى واشنطن في شباط عام ١٩٤١، لتولي منصبه كسفير اليابان الجديد. وقد اثارت سلسلة المحادثات السرية التي دارت بينه وبين كوردل هل، والتي بدأت في شهر آذار هادفة الى تسوية الخلافات بين البلدين بصورة سلمية، واستمرت حتى النهاية ، الكثير من القلق في برلين . (٢)

وقد جهد الألمان كل ما وسعهم لتخريب محادثات واشنطن هذه . وقدرم وايز ساكر في الخامس عشر من ايار مذكرة الى ريبنتروب اشار فيها الى ان أية معاهدة سياسية بين اليابان والولايات المتحدة شيء لا يرغب فيه في الوقت الحاضر . وقال انه ما لم تحل المانيا دون ذلك فإن المحور قد يخسر اليابان نهائياً . (٣) وقام الفريق اوت سفير المانيا في طوكيو بزيارة وزارة الخارجية اكثر من مرة محذراً من مفاوضات هل \_ نومورا . وعندما رأى ان محاولاته هذه لم تؤت اكلاً وان المفاوضات ظلت مستمرة ، تحول الى مناورة جديدة ، وهي اقناع اليابانيين بأن يشترطوا لاستمرار هذه المفاوضات ان تتخلى الولايات المتحدة عن عونها لبريطانيا وعن سياستها المناوئة لألمانيا . (٤)

كان هذا في شهر ايار . وجاء الصيف بتبدل جوهري . ففي شهر تموز كان هتلر مشغولاً في اقناع اليابان بمهاجمة الاتحاد السوفياتي ، وقطع كوردل هل في

١ ـ المؤامرة النازية والعدوان ـ الملحق (ب) • ص ١٢٠٠

٢ \_ كتب هل في مذكراته فيما بعد يقول : « اني أشهد بأن نومورا كان مخلصا وصادقا
 في محاولته تجنب الحرب بين بلاده وبلادي » ( مذكرات كوردل هل (٢) ض ٩٨٧ ٠

٣ ـ تريفوس ـ « المانيا والحياد الامريكي ـ ١٩٣٩ ـ ١٩٤١ ص ١٠٢ ٠

١٠٣ ص ١٠٣ المانيا والحياد الامريكي ص ١٠٣٠

الشهر نفسه مفاوضاته مع السفير الياباني نتيجة قيام اليابانيين بغزو الهند الصينية الفرنسية . وقد استؤنفت هـنده المحادثات في منتصف شهر آب تقريب عندما اقترحت الحكومة اليابانية ، عقد اجتماع شخصي بين الأمير كونويي رئيس وزراء اليابان وبين الرئيس روزفلت بقصد الوصول الى تسوية سلمية . وبالطبع لم ترض برلين عن هذه الخطوة مطلقاً ، وسرعان ما هرع اوت الذي لا يحس بأي تعب او نصب ، الى وزارة خارجية طوكيو للاعراب عن امتعاض المانيا منهذا التحول في الاحداث . وأبلغه وزير الخارجية أمير البحر توبودا ونائبه أماو ، المحراحة ان المحادث المقترحة بين كونويي وروزفلت ، لن تؤدي إلا الى تحقيق اهداف الميثاق الثلاثي التي ترمي ، كما أراد تذكيره الى «منع امريكا من الاشتراك في الحرب » (۱).

وعندما استمرت محادثات هل ـ نومورا في الخريف ، تحوّلت الويلهمشتراسة من جديد الى اساليبها التي سبق لها اتباعها في الربيع. وقد أصرّت على طوكيو بوجوب اصدار تعلياتها الى نومورا لتحذير الولايات المتحدة من استمرار سيرها في اعمالها غير الودية تجاه المحور الأوروبي ـ المانياوايطاليا ـ لأن هذا الاستمرار قد يؤدي الى اشعال نيران الحرب بينها وبينها ، وستجد اليابان نفسها في مثل هذه الحالة مضطرة الى الاشتراك معها في حربها . ويتبين من هذا ، ان هتلر كان لا لا راغبا في عدم دخول امريكا الحرب ، وقد قام مخطوته هذه في الحقيقة «لبلف » واشنطن وحملها على البقاء بعيدة عنها ، وتقديم بعض العون في الوقت نفسه له ، عن طريق تخفيف اعمال امريكا الحربية في الاطلسي .

وعلم وزير الخارجية هل فوراً بهذا الضغط الألماني الجديد ، ويرجع الفضل في معرفته له ما سمي « بالسحر » ، وهي طريقة مكنت الحكومة الامريكية منذ انتهاء عام ١٩٤٠ ، من حل جميع البرقيات والرسائل اللاسلكية اليابانية حتى ولو كانت في اعقد الرموز اليابانية ، وسواء منها ما كان متبادلاً بين ظو كيو

أ - المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٦٤٥ - ٥٥١ .

وواشنطن أو بينها وبين برلين وغيرها من العواصم . وقد نقـــل الطلب الألماني برقياً الى نومورا من وزير خارجيته توبودا في السادس عشر من تشرين الأول عام ١٩٤١ ، مرفقاً بالتعليات اللازمة لتقديمه بصورة مخففة الى هل (١) .

وسقطت حكومة كونويي في ذلك اليوم ، وحلت محلها حكومة عسكرية برئسها الفريق المحارب: السريع الغضب هيديكي توجو. وهرع الفريق اوشيا ؟ وهو من نفس الطراز المحارب الى وزارة الخارجية في برلين ، لينقل الى الحكومة الألمانية الانباء السارة وقال السفير ان استلام توجو الحكم كرئيس للوزراء يعني ان المابان ستزداد تقرباً من شريكتمها في المحور ، وان محادثاتها مع واشنطن ستتوقف. وقد أهمل السفير سواء عن قصد او بلا قصد ابلاغ اصدقائه النازيين ما سبؤدي الله وقف هذه المحادثات من نتائج ، وان تعمين توجو رئيساً للوزراء، يعنى والحالة هذه اكثر بكثير مما توهموه هم ، وان هذه الحكومة الجديدة تعبـير عن التصمم على حرب الولايات المتحدة إلا اذا أدت مفاوضات واشنطن الى نهاية سريعة ، بقبول الرئيس روزفلت الشروط البابانية لاطلاق بدها لا في محاربة روسما بل في احتلال جنوب شرقي آسما . ولم يحلم هتلر أو ريمنتروب قط مهـذا الاتجاه الجديد ، اذ انها كانا لا يزالان يتصوران اليابان نافعـــة ومفيدة للمصالح الالمانية ٤ اذا هاجمت سيبريا وسنغافورة وافزعت واشنطن وحملتها على القلق تجاه المحبط الهادي ومنعتها من دخول الحرب . ولم يستطع الفوهرر أو وزبر خارجيته البليد بالطبع ، أن يفها أبداً أن فشل مفاوضات نومورا \_ هـل في واشنطن ، وهو ما كانا برغبان فيه رغبة عظيمة سيؤدي إلى النتيجية التي كانا يحاولان تحنيها منذ أمد طويل إلى إن يكون الوقت قد بات مناسبًا لوقوعها ، وهي دخول امريكا في الحرب العالمة (٢).

ا \_ مذكرات هل ص  $7.1 \cdot 0$  ويوجد نص برقيات تويودا الى نومورا في « الهجوم على ميناء اللؤلؤ \_ شهادات امام اللجنة المشتركة للتحقيق في هجوم ميناء اللؤلؤ (11) ص 11 - 11 11 - 11 المنطر في التي وضعها بعد الحرب ، النقاب عن انه اضطر في الرابع من 11 - 11 المي الموافقة على طلب للجيش ، بأن يخرج من الاجتماع المقترح مع الرئيس 11 - 11

وبدأت الاحداث تتلاحق الآن وبسرعة هائلة .

ففي الخامس عشر من تشرين الثاني ، وصل الى واشنطن سابورو كوروزو ، مبعوثاً خاصاً من الحكومة اليابانية ليساعد نومورا في مفاوضاته . ولكن وزير الخارجية هل ، سرعان ما أحس أن هذا الدبلوماتي ، الذي وقع في برلين بالنيابة عن حكومته ، الميثاق الثلاثي . والذي تبدو منه علائم تشيعه للألمان ، لم يحمل معه أية اقتراحات جديدة . وخيل للوزير ان مهمته تنحصر في اقناع واشنطن بقبول الشروط اليابانية فوراً ، أو تهدئة الحكومة الامريكية في حالة فشله في الشق الأول ، عن طريق مواصلة المباحثات الى ان تكون قد عدت متأهبة لتوجيه ضربة مفاجئة ثقيلة (١) . ووصلت الى نومورا من طوكيو ، في التاسع عشر من تشرين الثاني ، رسالة « الرياح » المشؤومة ، وقد تمكن مسجلو الرموز في وزارة الخارجية الامريكية من حلها واطلاع هل عليها . فلقد ذكرت الرسالة للسفير انه في حالة سماعه من مذيع الانباء على اذاعة طوكيو القصيرة ، التي تلتقطها السفارة يوميا ، عبارة « رياح شرقية وامطار » ، فإن هذه العباره تعني ان الحكومة اليابانية قد قررت الحرب مع امريكا . وعلى السفير في هذه الحالة وعند تلقيه هذا الإنذار ، ان يتلف جميع الرموز والأوراق السرية فوراً .

واستفاقت برلين الآن على ما هو جار ، ففي اليوم الذي سبق تاريخ رسالة « الرياح » ، أي في الثامن عشر من تشرين الثاني ، فوجىء ريبنتروب الى حد ما ، بطلب من طوكيو ، تسأل فيه المانيا توقيع معاهدة تتعهد الدولتان فيها بعدم عقد أي صلح منفرد مع اعداء مشتركين . ولم يفسر اليابانيون ما يعنونه بكلمة « اعداء » ، ولكن وزير خارجية النازي أميل ولا شك في ان تكون روسيا في مقدمة هؤلاء الاعداء . ووافق على الاقتراح « من ناحية المبدأ ، ولعله كان واقعا تحت تأثير الاعتقاد « اللذيذ » بأن اليابان توشك في النهاية على الوفاء

<sup>=</sup> روزفلت في حالة رفض الرئيس لطلبات اليابان « مصمما على الحرب مع الولايات المتحدة » ( عل \_ مذكرات \_ ص ١٠٢٥ – ١٠٢٦ ) .

١ - كوردل هل \_ مذكرات ، ص ١٠٦٢ - ١٠٦٣ ،

بوعودها الغامضة في ضرب الاتحاد السوفياتي في سيبريا . ولم يكن ثمة شك في ان برلين قد رحبت بهذه الخطوة التي جاءت في وقتها ، اذ ان مقاومة الجيش الاحمر على طول الجبهة الواسعة ، كانت قد غدت هائـــلة . وكان الشتاء الروسي قد بدأ في قرع الابواب ، في وقت ابكر مماكان متوقعاً . وخيل للألمان ان هجوماً يابانياً على فلاديفوستوك وعملى المقاطعات البحرية الروسية في المحيط الهادي ، قد يؤدي الى مزيد من الضغط الذي يقود بدوره الى انهيار السوفيات. وسرعان ما طاش سهم ريبنتروب ، وخابت آماله . فقد تلقى في الثالث والعشرين من تشرين الثاني برقية من سفيره أوت في طوكيو، يقول فيها ان جميع وجزيرة بورنيو التي تسيطر عليها هولندة ، والغنية بحقول زيتها ، وان الحكومة اليابانية تود ان تعرف اذا كانت المانيا على استعداد للوقوف الى جانبها في حالة خوضها غمار حرب ما . وكانت هذه البرقية تعني بوضوح ان اليابان لن تهاجم روسيا ، وانما تفكر بشن « حرب اخرى » مع هولندة وبريطانيا في جنوب المحيط الهادي ، قد تدفعها الى الاشتباك في نزاع مسلح مع الولايات المتحدة . ولكن ريبنتروب وأوت ، لم يفهما النقطة الاخيرة . وتظهر البرقيات المتبادلة بينها في هذه الايام انه على الرغم من ادراكها الآن ،ادراكاً بعث خيبة الأمل في نفسيهما . من ان اليابان لن تهاجم روسيا ، إلا انهما اعتقدا ان حركتها جنوب تستهدف ممتلكات هولندة وبريطانيا ، ولا علاقة لها بالولايات المتحدة . وهكذا سيظل العم سام بعيداً ، تحقيقاً لرغبة هتلر ، إلى أن يحين دوره (١) .

ويرجع سوء تقدير الألمان للموقف الى حد كبير الى امتناع اليابانيين في هذه المرحلة عن اطلاع الحكومة الألمانية على حقيقة قراراتهم القدرية بصدد امريكا . وكان وزير الخارجية هل ، احسن اطلاعاً من الألمان ، بفضل عملية « السحر » الرائعة في حل الرمور . وكان قد عرف في الخامس من تشرين الشاني ان وزير

ا \_ الوثيقتان (  $\cdot$   $\cdot$   $\cdot$   $\cdot$   $\cdot$  ) \_  $\cdot$  (  $\cdot$   $\cdot$   $\cdot$   $\cdot$  ) \_  $\cdot$  (  $\cdot$   $\cdot$  ) \_  $\cdot$  (  $\cdot$  ) \_  $\cdot$  18.

الخارجية اليابانية الجديد ، شيغينوري توغو ، قد ابرق الى نومورا ، يحدد فيه الخامس والعشرين من الشهر آخر موعد لتوقيع الاتفاق مع الحكومة الامريكية على اساس الشروط اليابانية ، وقدمت اليابان اقتراحاتها النهائية الى واشنطن في العشرين من تشرين الثاني . وقد عرف هل وروز فلت ان هذه الاقتراحات نهائية ، اذ ان عملية « السحر » اطلعتها بعد يومين على برقية مرسلة من توغو الى نومورا و كوروزو تبين هذه الحقيقة بوضوح ، وتؤجل الموعد النهائي للاتفاق حتى التاسع والعشرين . . . وهذه هي البرقية :

« هناك اسباب لا تستطيعان فهمها تحتم علينا الرغبة في الوصول الى تسوية للعلاقات اليابانية – الامريكية قبل الخامس والعشرين من هذا الشهر . أما اذا كان في الامكان استكمال التوقيع قبل التاسع والعشرين ، فقد قررنا الانتظار حتى ذلك التاريخ . ونحن جادون كل الجد هذه المرة ، ولا يمكن تغيير الموعد النهائي . أما بعد هذا التاريخ فستتوالى الحوادث على نحو آلي رتيب » (١) .

وكان الخامس والعشرون من تشرين الثاني تاريخاً دقيقاً كل الدقة . ففي ذلك اليوم الجرت قوة الحاملات اليابانية متجهة الى ميناء اللؤلؤ . ومضى كوردل هل في واشنطن الى البيت الابيض لتحذير مجلس الحرب من الخطر الذي تواجهه البلاد من اليابان ، ويؤكد لقادة الجيش والاسطول الامريكيين احتال قيام اليابان بهجات مباغتة . واقيم في برلين في ذلك اليوم احتفال فخم الى حد ما ، اليابان بهجات مباغتة . واقيم في برلين في ذلك اليوم احتفال فخم الى حد ما ، مكافحة الشيوعية ( الكومنترن ) لعام ١٩٣٦ . وكانت هذه الحركة مجرد ايماءة مكافحة الشيوعية ( الكومنترن ) لعام ١٩٣٦ . وكانت هذه الحركة مجرد ايماءة خالية من الاهمية . اذ ان هدذا الميثاق ، كا دو ن بعض الألمان ، لم يعمل شيئا لادخال اليابان في الحرب ضد روسيا . لكنها كانت فرصة اتيحت لرينتروب الشغوف بالابهة ليحمل على روزفلت ناعتاً إياه « بمجرم الحرب الأول » وليذرف

١ - كوردل هل \_ مذكرات ص ١٠٥٦ و ١٠٧٤ .

دموع التماسيح على « الشعب الأمريكي الصادق المتدين » الذي يتعرض لخديعة مثل هذا القائد الذي لا يعرف المسؤولية .

ويبدو ان وزير الخارجية النازي قد ثمل بهده العبارات السي استخدمها ، وراح يستدعي اوشيا عشية الثامن والعشرين من تشرين الثاني ، عقب خروجه من مجلس حرب طال اجتاعه ، رئسه هتلر . واعلن للسفير الياباني ان الموقف الألماني من الولايات المتحدة قد « تصلّب الى حد كبير » . وابرق السفير بهذه المعلومات الجديدة الى طوكيو بسرعة . وبدا ان سياسة هتلر الرامية الى بذل كل جهد للابقاء على امريكا خارج الحرب الى ان تكون المانيا قد باتت مستعدة لها ، غدت الآن منبوذة . فقد تحول ريستروب فجاة الى موقف من يحث اليابان على محاربة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى واعداً إياها بدعم الرايخ الثالث . وبعد ان حذر الوزير ، السفير الياباني من « ان تردد اليابان الآن . . قد يؤدي الى تركيز كل ما لدى بريطانيا وامريكا من قوة عسكرية ضدها – وهي نظرية لا شك في سخفها طالما ان الحرب في اوروبا لم تكن قد انتهت – مضى قائلاً لزائره :

« لقد صدق هتلر اليوم عندما قال ان ثمة خلافات جوهرية في حق الوجود بين المانيا واليابان والولايات المتحدة . وقد تلقينا معلومات تقول ، بعدم وجود أمل عملي في الوصول بالمفاوضات اليابانية \_ الامريكية الى نهاية ناجحة ، وذلك بسبب تعنت الولايات المتحدة في موقفها .

« فإذا صحت هذه المعلومات ، واذا كانت اليابان قد توصلت الى قرار بحرب بريطانيا والولايات المتحدة ، فإني واثـــق من ان هذا القرار ان يكون في مصلحة المانيا واليابان المشتركة فحسب ، بل سيؤدي الى أحسن النتائج بالنسبة الى اليابان نفسها » .

ودهش السفير الياباني ، وهو رجل قصير مكتنز الجسم من هذا الحديث دهشة ارتياح . ولكنه اراد ان يتأكد مما سمعه ، وان ما فهمه هو الصحيح ،

فراح يسأل الوزير : « هل تعني سعادتك ان حالة من الحرب الفعلية ستقوم بين المانيا والولايات المتحدة ؟ »

وتردد ريبنتروب قليلا ... وخيل اليه انه افرط في حديثه . ثم قال : « ان روزفلت رجل متعصب لرأيه ، ويستحيل على المرء ان يتكهن بما سيلجأ اليه من اجراءات » .

وبدا هذا الرد غريباً وغير مرض الى اوشيا ، وذلك بالنسبة الى مساقاله الوزير قبل لحظات ، وما لبث ان عاد الى النقطة الاساسية قبيل انتهاء المقابلة. وراح يسأل ريبنتروب : « ترى ماذا سيكون موقف المانيا اذا توسعت الحرب فعلا لتشمل بلاداً كانت ولا تزال تساعد بريطانيا ؟ . ورد ريبنتروب قائلا :

« اذا اشتبكت اليابان في حرب مع الولايات المتحدة ، فإن المانيا ستشترك في هذه الحرب فوراً وليس ثمة احتال مطلقاً لدخول المانيا في صلح منفرد مع الولايات المتحدة في مثل هذه الظروف ، ان الفوهرر واضح كل الوضوح في هذا الموقف » (١).

وكانت هذه هي الضانة الصريحة التي تنشدها الحكومة الدابانية . فلقد سبق لهتلر ان قدم مثل هذا الوعد في الربيع المنصر م لماتسوكا ، ولكن خيل لليابان ان هذا الوعد قد نسي في خضم ما تلاه من احداث . ولا سيا اثر ما أحس بسه متلر من سخط على رفض اليابان الاشتراك معه في حربه ضد روسيا . ولم يستق من وجهة النظر اليابانية إلا ان تحمل المانيا على تضمين هذا الوعد في وثبقة خطية . وابرق الفريق اوشيا بهذه المعلومات وهو يكاد يرقص فرحا الى طوكيو في التاسع والعشرين من تشرين الثاني . وسرعان ما وصلت اليه في برلين تعليات جديدة في اليوم التالي تقول ان « محادثات واشنطن قد قطعت . . . » ومضت الرسالة تقول :

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٧) ص ١٦٠ - ١٦٣ .

خارجيته ريبنتروب وان تنقل اليها بصورة مكتومة ملخصا الله وقع من تطورات. قل لها ان انكلترا والولايات المتحدة قد اتخذتا اخيراً موقفاً استفزازياً. وقل لها ايضاً ان هاتين الدولتين تضعان الخطط لنقل قواتها العسكرية الى اماكن عدة في شرق آسيا ، واننا نجد انفسنا مرغمين على مقابلتها بالمثل ونقل قواتنا ايضاً الى اماكن جديدة. وانقل اليها بصورة سرية للغاية ان ثمة خطراً كبيراً في ان الحرب قد تنشب فجأة بين اليابان والدولتين الانكلوسكسونيتين اثر بعض التصادم في الاسلحة ، وأضف الى ذلك ان موعد اندلاع هذه الحرب قد يأتي في وقت اسرع مما يحلم فعه أى انسان » (١).

وكان اسطول الحاملات الياباني قد قطع الآن في طريقه الى ميناء للؤلؤ. وغدت اليابان على عجلة من أمرها ، فهي تريد من المانيا التوقيع خطياً على وعدها. وفي نفس اليوم الذي كان اوشيا يتلقى فيه تعلياته الجديدة من طوكيو ، أي في الثلاثين من تشرين الثاني ، كان وزير خارجية اليابان يتشاور في طوكيو مع السفير الالماني اوت ، مؤكداً له ان محادثات واشنطن قد تحطمت بسبب رفض اليابان الموافقة على طلب امريكا بأن تتخلى عن الميثاقي الثلاثي . وأعرب عن أمله في ان يقدر الألمان لبلاده هذه التضحية دعماً للقضية المشتركة .

وقال توغو لزائره اوت: « ان هناك قرارات خطيرة على وشك الوقوع. فالولايات المتحدة تستعد استعداداً جدياً للحرب ، ولا يساور اليابان أي خوف من انقطاع المفاوضات. وهي تأمل في مثل هذه الحالة ان تقف المانيا وايطاليا الى جانبها تنفيذاً للميثاق الثلاثي » .. وابرق اوت الى برلين يقول:

« قلت للوزير انه لا يمكن ان يكون ثمة شك في موقف المانيا

ا ـ الهجوم على ميناء اللؤلؤ (١٢) ص ٢٠٤ ، والمؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٣٠٨ ـ ٣١٠ ويقول كوردل هل انه تلقى صورة من هذه البرقية عن طريق عملية « السحر » ، ويتبين من هذا ان كلا من واشتطن وبرلين كانت تعرفان في نهاية تشرين الثاني ان اليابان قد تهاجم الولايات المتحدة « في وقت اسرع مما يحلم فيه أي انسان » (هل ـ مذكرات ص ١٠٩٢)،

المقبل. وعاد الوزير الياباني فصرح انه يفهم من كلامي ان المانيا ستعتبر في مثل هذه الحالة ان علاقتها باليابان اضحت قضية مصير مشترك. ورددت بأنني اعتقد ان المانيا على استعداد حتماً لعقد اتفاق بين الدولتين على هذا الاساس » (١)

# عشية الهجوم على ميناء اللؤلؤ

كان الفريق اوشيا ، سفير اليابان في برلين من عشاق الموسيقى الكلاسيكية الالمانية النمسوية ، وعلى الرغم من خطورة الوضع وحراجته مضى الى النمسا ، ليتمتع بحضور عيد « موزار » فيها . ولكن قدر له ان لا يتمكن طويلاً من متابعة الاستاع الى معزوفات الموسيقار النمسوي العظيم . فقد تلقى السفير نداءً عاجلاً من برلين في الأول من كانون الأول ، وطار الى سفارته ليتسلم تمليات حكومته الجديدة ، التي حثته على العمل فوراً لضمان توقيع المانيا على الاتفاق الجديد . اذ ان الموقف لا يحتمل أي ابطاء .

ولكن ريبنتروب جمد الآن وتردد بعد ان وجد نفسه « في زاوية » ، لا يستطيع الخروج منها . ويبدو انه ادرك للمرة الأولى ادراكا تاماً نتائج الوعود المتهورة الطائشة التي قطعها لليابانيين فحاول الآن التملص "منها ، والوقوف موقفاً فاتراً . وراح يقول : لأوشيا في ساعة متأخرة من ليلة الأول من كانون الأول . انه يجد نفسه مضطراً لاستشارة الفوهرر اولاً قبل اتخاذ اي التزام عدود . وعاد السفير الياباني الى الويلهلمشتراسة يوم الاربعاء في الثالث من كانون الأول ، ملحفاً على عقد الاتفاق الجديد ، ولكن ريبنتروب دفعه مسوقاً مثل هذه الخطوة . وقال يرد على رجاء السفير وتأكيده بأن الوضع بات دقيقاً لا يحتمل أي ابطاء ، انه على الرغم من تأييده شخصياً لعقد مثل هذا الاتفاق

٢ - المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص ٥٦٥ - ٥٧٥ .

الخطبي ، الا انه لايرى مندوحة عن تأجيل القضية الى ان يعود الفوهرر مـن مقر قيادته في وقت لاحق من الاسبوع . وكان هتلر قد طـار في الحقيقة ، كا روى شيانو بشيء من الفرح في يومياته ، الى الجبهة الجنوبية في روسيا للاجتاع الى الفريق فون كلايست « الذي كانت جيوشه تواصل التراجع تحت ضفـط هجوم روسي غير متوقع »

وكان اليابانيون قد استداروا في هذا الوقت ، نحو موسوليني ايضا ، الذي لم يكن مشغولاً في أية جبهة من الجبهات . وكان السفير الياباني في رومة ، قد زار الدوتشي في الثالث من كانون الأول ، وطلب اليه رسمياً ان تعلن ايطاليا الحرب على الولايات المتحدة ، تنفيذاً للميثاق الثلاثي ، حالما تشتبك اليابان معها في حرب . وأراد السفير ايضاً ان يحصل على معاهدة مع ايطاليا تؤكد استحالة قيام صلح منفرد . وروى شيانو في يومياته ان المترجم الايطالي كان « يرتجف كورقة على شجرة ». ورد الدوتشي بأنه سيكون «سعيداً »للاستجابة الى طلب اليابان بعد التشاور مع برلين .

ووجد شيانو في اليوم التالي برلين قد غدت حذرة كل الحذر ودوّن في مستهل يوميته للرابع من كانون الاول يقول:

« من المحتمل ان يمضي الألمان في هذا الطريق ، اذ لا طريق سواها امامهم ، ولكن فكرة استفزاز امريكا على التدخال ، فكرة يمجها الألمان ، ويزداد كرههم لها . اما موسوليني فسعيد لمثل هذه الخطوة ، .

وكان القرار في موضوع كهذا ، يتعلق باعطاء تعهد رسمي لليابان ، من حق سيد الحرب النازي وحده . ولا عبرة لرأي ريبنتروب ، على الرغم من ان هتلر كان لايزال يولي آراء وزير خارجيته بعض الاهتام مما يثير الدهشة . ويبدو ان وزير الخارجية تمكن ليلة الرابع – الخامس من كانون الأول من الحصول على موافقة الفوهرر ، وراح يسلم السفير الياباني في الساعة الثالثة صباحاً مسودة مشروع اتفاق تتعهد المانيا بموجبه بأن تنضم الى اليابان في حربها ضد الولايات

المتحدة وبأن لا تعقد أي صلح منفرد معها. وبعد أن اتخذ هذه الخطوة القدرية ، واتبع زعيمه في « قلب » السياسة التي تمسك بها بإصرار مدة سنتين ، رأساً على عقب ، لم يستطع ريبنتروب إلا أن يحساول التأكد من أن حليفه الايطالي ، سيسير في ركابه . وقد استهل شيانو يوميته للخامس من كانون الاول على النحو التالي :

« قضيت ليلة قطع على هدوءها ريبنتروب بأرقه وقلقه . فبعد تسويف ومماطلة داما يومين ، بات الآن لا يستطيع إضاعة دقيقة واحدة في الرد على اليابانيين. وقد بعث الي في الساعة الثالثة صباحاً سفيره ماكنزن ، ليقدم إلى في بيتي مشروعاً بميثاق ثلاثي للتدخل الى جانب اليابان مع الوعد القاطع بعدم عقد أي صلح منفرد . وأراد مني الألمان ايقاظ الدوتشي في هذه الساعة المتأخرة ، ولكنني امتنعت عن ايقاظه وسر الدوتشي من موقفي غاية السرور » .

وأعد اليانانيون مشروع اتفاق أقره هتار وموسوليني ولكنها لم يوقعاه بعد، وكان هذا مصدر قلق لليابانين . وشكوا في ان مماطلة الفوهرر ناجمة عن الرغبة في المقابلة بالمثل ، أي ان تنضم اليابان الى المانيا في حربها مع روسيا مقابل انضام هذه اليها في حربها ضد الولايات المتحدة . وقد ضمن وزير خارجية اليابان برقيته التي بعث بها الى سفيره اوشيا في برلين في الثلاثين من تشرين الثاني تعلياته اليه عن الطريقة التي يعالج فيها هذه المشكلة المعقدة إذا اثارها الألمان والايطاليون اذ قال :

«واذا سألوك عن موقفنا من السوفييت، أجب بأننا قد اوضحنا موقفنا من الروس في اليابان الذي اصدرناه في تموز الماضي. وقل لهم اننا لا نعني بتحركاتنا جنوبا تخفيف ضغطنا ضد السوفيات، واننا في حالة اشتراك روسيا مع انكلترا والولايات المتحدة ضدنا ولجوئها الى الأعمال العدوانية، سننقلب عليها بكل ما لدينا من قوة. أما الآن فإن من مصلحتنا ان نواصل الضغط جنوبا، واننا نؤثر في الآن فإن من مصلحتنا ان نواصل الضغط جنوبا، واننا نؤثر في

### الوقت الحاضر الامتناع عن أية حركة مباشرة في الشمال (١) » .

وحل السادس من كانون الاول. وشن جو كوف في ذلك اليوم هجومه المضاد امام موسكو ، وتراجعت الجيوش الالمانية في جو تغمره الثلوج ، ويسيطر عليه البرد القارص. وكان هذا التطور حافزاً يدفع هتار الى المطالبة بالمثل. وأحسّت وزارة الخارجية في طوكيو بالكثير من القلق تجاه هذا الموضوع. فقد غدت القوة البحرية الامريكية على مرمى من طائراتها التي تحلق من حاملاتها. ولم تكتشف السفن والطائرات الامريكية موقعها حتى هذه اللحظة نتيجة ما يشبه المعجزة . ولكنها قد تكتشفها في أية لحظة . وأبرقت طوكيو رسالة مطوّلة بالراديو الى نومورا وكوروزو في واشنطن تأمرهما فيها بزيارة الوزير كوردل هل في الساعة الواحدة من بعد ظهر الغد ، الأحد ، السابع من كانون الاول ، وان يقدما اليه رفض اليابان للاقتراحات الامريكية الأخيرة والتأكيد له على ان المفاوضات باتت مقطوعة بحكم الواقع . وتحوّلت طوكيو في غمرة يأسها نحو برلين تطلب منها الضمانة الخطية على تأييد المانيا لها. ولم يكن سادة الحرب اليابانيون ليثقوا بالألمان ثقة كافية تمكنهم من ابلاغهم بالضربة التي قد يوجهونها الى الولايات المتحدة في اليوم التالي . ولكنهم كانوا اكثر قلقاً من ان يرفض هتار اعطاء الضمانة الخطية إلا اذا وافقت اليابان علىاعلان الحرب ضد روسيا بالاضافة الى الولايات المتحدة وبريطانيا . وابرق توغو رسالة مطولة في هــذا الصدد الى سفيره أوشيا في برلين يحثه فيها على محاولة التسويف مع الألمان في موضوع روسيا، وان لا يقبل بوجهة نظرهم ، الا اذا اقتضت الضرورة قبوله تمام الاقتضاء. اذ على الرغم من أن القادة العسكريين اليابانيين كانوا محدوعين في قدرتهم على التغلب على بريطانيا وامريكا إلا انهم كانوا لا يزالون يحتفطون ببعض التعقل الذي مكنهم من ان يدر كوا عجزهم عن محاربة الراوس في نفس الوقت حتى مع مساعدة المانيا لهم . وتكشف تعليات توغو الى اوشيا في ذلك اليوم القدري السبت في السادس

<sup>1</sup> \_ المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٣٠٩

من كانون الاول ، والتي عثر عليها بين الرسائل التي حل جهاز « السحر » رموزها ، النقاب عن الدبلوماتية التي طبقها ابناء الشمس مع الرايخ الثالث في الساعة الحادية عشرة . . وهذا ما جاء فيها :

«نود لو امكننا تنكتب الصراع المسلح مع روسيا الى ان تسمح به الظروف السوقية . لذا اعمل على تفهيم الحكومة الألمانية وجهة نظرنا هذه وفاوضهم لكي يمتنعوا مؤقتاً على الأقل عن الاصرار على تبادل المذكرات الدبلوماتية في هذا الموضوع .

« وأرجو ان توضح لهم بإسهاب وتفصيل انه بالنسبة الى المواد الامريكية التي تشحن الى روسيا السوفياتية . . . فإن هذه المواد ليست وافرة لكم ولا جيدة الكيف ، وانه في حالة شننا الحرب على الولايات المتحدة ، فإننا سنضع ايدينا على جميع البواخر المتجهة الى روسيا السوفياتية . أرجو ان تحاول الوصول الى تفاهم مع الألمان في هذا الصدد .

«أما اذا أصر ريبنتروب على ان نقدم نحن بدورنا ضمانة في هذه القضية ، ولما كنا لا نجد مناصاً آخر ، في هذا الصدد ، فعليك في هذه الحالة ان تؤكد لهم اننا من ناحية المبدأ سنمنع وصول شحنات المعدات الحربية الامريكية الى روسيا السوفياتية عبر المياه اليابانية ، وان تطلب اليهم الموافقة على اجراء يسمح باضافة بيان آخر ينص على اننا قد لا نستطيع تطبيق هذا المنع تمام التطبيق طالما ان الاسباب السوقية تحتم علينا عدم الاشتباك في حرب مع الاتحاد السوفياتي ، او بكلمة اخرى طالما اننا عاجزون عن الاستبلاء على السفن السوفياتية .

« وفي حالة رفض الحكومة الالمانية الموافقة على هذا الوضع ، واصرارها على ربط موافقتها على هذا الموضوع ، باشتراكنا في الحرب ، وبتوقيعنا معاهدة تضمن عدم عقد أي صلح منفرد، فإننا

#### لا نرى مندوحة من تأجيل عقد هذه المعاهدة كلية (١) » .

وكان هذا القلق من جانب اليابانيين في غير موضعه . اذ ان هتار ، لأسباب جهلها العسكريون اليابانيون كما جهلها كل انسان آخر ، نظراً لخلافها مع المنطق والفهم ، لم يصر على قيام اليابان بمحاربة روسيا بالاضافة الى حربها مع الولايات المتحدة و بريطانيا ، مع ان موقفه هذا كان لا بد وان يتبدل لو ان سير الحرب قد اتخذ اتجاها مفاراً .

وعلى أي حال ، فإن الماباندين كانوا قد قرروا لملة السبت السادس من كانون الاول عام ١٩٤١ ، توجيه ضربة يتحدث عنها الركبان الى الولايات المتحدة في المحيط الهادي ، وان لم يكن هناك في واشنطن أو في برلين من يعرف متى تقع هذه الضربة وأبن توجه . وتولت الامبرالية البريطانية في ذلك الصياح ابلاغ الحكومة الامريكية بأن أسطول غزو يابانيا ضخماً ، شوهد متحها عبر خليج سيام نحو برزخ « كرا » ( Kra ) مما يشير الى ان ابناء الشمس ، كانوا يعتزمون اولاً غزو سيام ولربما الملايو ايضاً . ووجه الرئيس روزفلت في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه رسالة شخصية الى امبراطور اليابان يرجوه فيها ان يشترك معه في ايجاد « السبل اللازمة لتبديد السحب القاتمة » ، ويحذره في الوقت نفسه من مغبة اندفاع القوات العسكرية اليابانية باتجاه جنوب شرقي آسيا ، مؤكداً له ان مثل هذه الخطوة ستخلق وضعاً « لا يمكن تصوره » . وراح ضباط المخابرات في وزارة البحرية الامريكية يعدون آخر تقرير لهم عن مواقع السفن الحربية الرئيسية في الأسطول الياباني . وجاء في هذا التقرير ان معظم هذه الوحدات قابعة في موانئها الداخلية في اليابان وبينها جميع حاملات الطائرات والسفن الحربية الأخرى التي تؤلف القوة التي كانت في نفس تلك اللحظة قد باتت على بعد ثلاثمائة ميل من ميناء اللؤلؤ ، والتي كانت تعد قاذفاتها للتحليق غداً في مهمتها الخطرة.

١ ــ المؤامرة النازية والمدوان (٦) ص ٣١٢ ـ ٣١٣ .

وابلغت وزارة البحرية في نفس تلك الليلة – ليلة السبت – الرئيس والمستر هل ان السفارة اليابانية تقوم باتلاف اوراقها السرية ورموزها . وكان عليها ان تحل اولا رسالة توغو المطو"لة التي جاءت في اربعة عشر جزءاً . وكان حلا"لو الرموز في البحرية الامريكية يقومون بجل نفس الرسالة وبالسرعة ذاتها ، وفي الساعة التاسعة والنصف مساء وصل الى البيت الابيض ضابط بحري يحمل ترجمة ثلاثة عشر جزءاً منها . وقرأ الرئيس روزفلت هذه البرقية فهتف قائلاً للمستر هاري هوبكنز الذي كان يتشاور معه في مكتبه . . « انها تعني الحرب » ولكن البرقية لا تذكر شيئاً عن مكان الجرب وزمانها ، ولم يعرف الرئيس بالطبع شيئاً عنها . وكذلك الحال عنها . وحتى امير البحر نومورا ، لم يكن يعرف شيئاً عنها ، وكذلك الحال بالنسبة الى ادولف هتلر القابع بعيداً في اوروبا الشرقية ، اذ كان روزفلت يعرف اكثر منه حتماً .

# هتلر يعلن الحرب

بوغتت برلين كا بوغتت واشنطن بالهجوم الياباني الكاشح على اسطول امريكا في المحيط الهادي في قاعدته الرئيسية في ميناء اللؤلؤ، في الساعة السابعة والنصف صباحاً (حسب التوقيت المحلي) من يوم الأحد السابع من كانون الأول عام 1941. وعلى الرغم من ان هتلر كان قد وعد ماتسوكا شفوياً بأن تشترك المانيا مع اليابان في الحرب ضد الولايات المتحدة، وعلى الرغم من صدور وعد ماثل من ريبنتروب وزير خارجيته الى اوشيا سفير اليابان في برلين، إلا ان ماثو كيد الخطي لم يكن قد وقع بعد ولم يكن اليابانيون قد فاهوا ببنت شفة الى التوكيد الخطي لم يكن قد وقع بعد ولم يكن اليابانيون قد فاهوا ببنت شفة الى اللهان عن مشروعهم لميناء اللؤلؤ(۱). يضاف الى هذا ان هتار كان غارقاً حتى

ا - اعتقد الكثيرون منذ امد طويل ، ان هتلر كان على علم سابق بالساعة المحددة للهجوم على ميناء اللؤلؤ ، ولكنني لم استطع العثور على ابة قصاصة ورق في الاوراق الالمانية المصادرة تقيم الدليل على صحة هذا الاعتقاد .

أذنيه في مشاغـــل الجبهة الشرقية حيث تحتم عليه ان يشدد من عزائم قادته العسكريين الخائرة ، ويحول دون تراجع قواته نحو الغرب.

وكان الظلام قد خم على برلين عندما التقط جهاز الاستاع الى الاذاعات الأجنبية أول نبأ عن الغارة المتلصصة على ميناء اللؤلؤ. وعندما نقل موظف في قسم الصحافة في وزارة الخارجية الألمانية هاتفياً الى ريبنتروب النبأ الذي هز العالم بأسره ، رفض هذا ان يصدقه في البداية ، وغضب غضباً شديداً لإزعاجه في تلك الساعة . وقد علق على النبأ بقوله · « انه قد يكون من احابيل العدو الدعائية » ، وطلب ان لا يزعجه انسان حتى الصباح (۱) . ولعل ريبنتروب كان صادقاً للمرة الوحيدة في حياته عندما شهد في محاكات نورمبرغ « بأن الهجوم جاء مباغتة كاملة لنا. فلقد كنا نتوقع هجوماً يابانياً على سنغافورة الوعلى هونغ كونغ . ولكننا لم نتوقع مطلقاً ان يستهدف الهجوم الياباني الولايات المتحدة ، اذ اننا لم نكن نعتبر ان هذا الهجوم في مصلحتنا (۲) » . ولكنه كان كاذباً عندما قال للمحكمة ان الهجوم قد آلمه ، اذ انه احس بالسعادة الفامرة تجاهه ، وكان هذا هو انطباع شيانو الذي استهل يوميته للثامن من كانون الأول على النحو التالي :

« تلقيت هاتفاً ليلياً من ريبنتروب . انه سعيد كل السعادة للهجوم الياباني على الولايات المتحدة . ولقد احسست بالفرح ينطلق من كلماته الى الحد الذي ارغمني على تهنئته ، على الرغم من انني لم اكن واثقاً من ان هذا التطور لمصلحتنا . . . ورأيت موسوليني سعيداً ايضاً للانباء ، فلقد كان منذ عهد بعيد يود توضيح الموقف بين امريكا والمحور » .

ومضى الفريق اوشيا في الساعة الواحدة من بعــد ظهر الاثنين في الثامن من كانون الأول الى الويلهلمشتراسة ، ليحمل ريبنتروب على توضيح موقف المانيا .

۱ \_ شمیدت \_ ترجمان هتلر . ص ۲۳۱ \_ ۲۳۷ .

٢ \_ محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٠) ص ٢٩٧ .

وطلب ان تعلن المانيا الحرب رسميًا على الفور على الولايات المتحدة . وبعث أوشيا برسالة اذاعية الى طوكيو قال فيها :

«رد ريبنتروب بأن هتار يجتمع في تلك اللحظة في مؤتمر في مقر قيادته العامة الى المختصين ليبحث معهم في الشكليات المتعلقة باعلان الحرب ، ليضمن تأثيراً مؤاتياً على الرأي العام الألماني . ووعد الوزير بأنه سينقل رغبتكم فوراً الى هتار ، ويعمل كل ما في وسعه لتحقيق هذه الرغبة فوراً » .

وابلغ وزير خارجية النازي السفير الياباني ايضاً ، وفقاً لما ورد في برقية الاخير الى طوكيو ، بأن هتلر اصدر في صباح ذلك اليوم ذاته « اوامره الى الاسطول الألماني لمهاجمة السفن الامريكية حيثًا وجدها وحينًا يلقاها (١) » . ولكن الديكتاتور تردد في اعلان الحرب (٢) .

ويقول التقويم اليومي الذي يسجل حركات الفوهرر، ان هتلر سارع بالعودة الى برلين ليلة الثامن من كانون الأول فوصلها في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي . وادّعى ريبنتروب في نورمبرغ ، انه بيّن للزعيم ان المانيا ليست ملزمة بموجب نصوص الميثاق الثلاثي باعلان الحرب ضد الولايات المتحدة لأرف اليابان هي المعتدية كما هو واضح كل الوضوح ... ومضى يقول:

« يلزمنا الميثاق الثلاثي بمساعدة اليابان في حالة واحدة وهي ان تتعرض اليابان لهجوم من جهة ما ... ومضيت لمقابلة الفوهرر واوضحت له الناحية القانونية للوضع وقلت له ، اننا على الرغم من ترحيبنا بحليف جديد ضد انكلترا ، الا ان هذا الوضع يعني ايضاً ظهور خصم جديد لنا يتحتم علينا ان نعالجه ... هذا اذا أعلنا

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٧) ص ١٦٣ .

٢ - كان وزير الخارجية اليابانية توغو « يقول في نفس الوقت للسفير الالماني اوت »
 تنتظر الحكومة اليابانية ايضا ، ان تسارع المانيا الى اعلان الحرب على الولايات المتحدة »
 ( وثائق نورمبرغ الكتاب الماشر قضية وايز ساكر ) .

الحرب على الولايات المتحدة.

« وقلت له ان نصوص الميثاق الثلاثي لا تشترط علينا ان نعلن الحرب رسمياً على الولايات المتحدة طالما ان اليابان هي التي هاجمت. وفكر الفوهرر طويلا في هذه القضية ثم ما لبث ان اتخف قراراً واضحاً كل الوضوح سرعان ما ابلغنيه ، اذ قال : « اننا اذا لم نقف الى جانب اليابان فإن الميشاق يغدو ميتاً من الناحية السياسية . ولكن هذا لا يعتبر السبب الرئيسي . فالعامل الأول هو ان الولايات المتحدة تطلق النار على بواخرنا . ولقد كان الامريكيون عنصراً قوياً في هذه الحرب وكانوا قد خلقوا بأعمالهم وضعاً يشبه اوضاع الحرب » .

« وكان من رأي الفوهرر في تلك اللحظة أن من الواضح ان الولايات المتحدة ستشن الحرب على المانيا . ولهذا فقد أمرني بأن اسلم الى الممثل الامريكي جواز سفره واوراقه (١) » .

وكان روز فلت وهل ينتظران هذا القرار في واشنطن بكل ثقة . ولقد تعرضا لضغط شديد من جانب الكونغرس ليعلنا الحرب على المانيا وايطاليا في الثامن من كانون الأول أي في نفس الوقت التي اعلناها على اليابان . ولكنها آثرا الانتظار . وكان قصف مياء اللؤلؤ قد انقذهما من وضع حائر مرتبك ، وقد جاءتها المعلومات التي اقنعتها بأن الديكتاتور النازي العنيد سينقذهما من حيرة اخرى (٢) وكانا قد فكرا طويلا في الرسالة التي التقطاها والموجهة من السفير اوشيا في برلين الى طوكيو في التاسع والعشرين من تشرين الثاني ، وهي الرسالة القي برلين الى طوكيو في التاسع والعشرين من تشرين الثاني ، وهي الرسالة التي

٢ \_ كنت واقعا في واشنطن في تلك الاونة تحت الانطباع بأنه سيكون من الصعب على
 الرئيس روزفلت ان يحمل الكونفرس على اعلان الحرب على المانيا . وبدا لي ان ثمة شعورا
 قويا في كل من المجلسين كما في الجيش والبحرية على أن من واجب البلاد تركيز كافة جهودها =

التي اكدت لليابانيين ان المانيا ستشترك مع اليابان في الحرب. اذا اشتبكت مع الولايات المتحدة فيها. ولم يكن هناك في الرسالة ما يشير الى ان المانيا قد اشترطت تقديم مساعدتها في حالة تعرض اليابان للاعتداء. انها اشبه ما تكون بصك على بياض ، وليس ثمة من ريب في ان اليابانيين كانوا يلحفون على برلين

= على هزم اليابان ، وأن عليها أن لا تحمل على عاتقها عبنًا أضافيا بقتال المانيا في نفس الوقت .

وقد نقل هانز تومسون القائم بأعمال السفارة الالمانية في واشنطن هذا الشعور الى برلين، لا سيما انه كان كفيره من المبعوثين في الخارج ، لا يعرف شيئا عن حقيقة ما كان هتلر وربينتروب يدبرانه من خطط ، وقد بعث تومسون الى برلين رسالة على الراديو فور انتهاء الرئيس من القاء خطابه في الكونفرس صباح الثامن من كانون الاول ، وهو الخطاب الذي اعلن فيه الحرب على اليابان قال فيها : « تشير الحقيقة المائلة في تجنب روزفلت ذكر المانيا او ايطاليا في خطابه حتى ولو في كلمة واحدة ، الى ان الرئيس سيحاول اولا تجنب كل ما يؤدي الى تحرج الوضع في الاطلبي » ، وراح تومسون يبعث في عشية اليوم نفسه برسالة اخرى عن الموضوع قال فيها : « ما زال الشك قائما فيما اذا كان روزفلت سيطلب اعلان الحرب على المانيا وايطاليا او لا ، ومن المنطق بالنسبة الى وجهة نظر القادة المسكريين الأمريكيين ، ان المانيا وايطاليا او لا ، ومن المنطق بالنسبة الى وجهة نظر القادة المسكريين الأمريكيين ، ان تتجنب بلادهم كل ما يؤدي الى حرب في جبهتين » . وكان القائم بالاعمال الالماني قد اكذ في تتجنب بلادهم كل ما يؤدي الى حرب في جبهتين » . وكان القائم بالاعمال الالماني قد اكذ في جبهتين ، وكان في الرابع من كانون الاول قد نقل الى حكومت برسالة اذاعية ، ما كتبت هجبهتين ، وكان في الرابع من كانون الاول قد نقل الى حكومت برسالة اذاعية ، ما كتبت هم المنيا وحلفائها » .

ويؤكد تقرير الصحيفة هذه على حد رواية القائم بالاعمال الالماني عان اشتراك امريكا الكامل في الحرب ، لن يكون قبل تموز من عام ١٩٤٣ ، وأن الاجراءات المسكرية ضد اليابان ذات طابع دفاعي .

واكد تومسون في رسالته التي بعث بها الى برلين عشية الثامن من كانون الاول ان الهجوم على مبناء اللؤلؤ سيؤدي حتما الى تخفيف الضغط عن المانيا بالنسبة السى اعمال امريكا المدائبة لالمانيا في الاطلسي وراح يقول:

« وتعنى الحرب مع اليابان تحول جميع النشياط الى مشاريع التسلح الامريكي نفسها . مما يقلل من مساعدات الاعارة والتأجير ، والى انتقال كل نشياط لامريكا الى المحيط الهادي » .

واني مدين بالنسبة الى البرقيات المتبادلة بين الويلهلمشتراسة وبين السفارة الالمائية في واشنطن اثناء هذه الفترة ؛ الى وزارة الخارجية الامريكية التي مكنتني من الاطلاع على هذه البرقيات وستنشر هذه البرقيات فيما بعد في سلسلة « وثائق وزارة الخارجية الالمائية ».

الآن في دفع قيمة هذا الصك .

وقد وفت المانيا بالتزامها ، ولكن بعد تردد طويل من جانب سيد الحرب النازي . وقد دعا الرايشستاغ الى الاجتاع في التاسع من كانون الأول ، أي يوم وصوله الى برلين ثم عاد فأجل الاجتاع يومين ، أي حتى الحادي عشر من الشهر . ويبدو انه حزم في هذه الآونة امره كا روى ريبنتروب . وكان قد مل من الهجهات التي يشنها الرئيس روزفلت عليه وعلى النازية ، وكان صبره قد نفد من الأعمال الحربية التي يشنها الاسطول الامريكي على الفواصات الألمانية في الاطلسي ، والتي ظل امير البحر ريدر يلحف عليه بوجوب مقابلتها بالمثل اكثر من عام تقريباً وكانت كراهيته لامريكا والامريكيين قد تزايدت في الآونة الاخيرة ، كا ازداد لديه الميل ، وهنا يقبع السوء كل السوء ، الى التقليل الى حد خطر من قوة الولايات المتحدة واحتالاتها العسكرية (١) .

وقد بالغ في الوقت نفسه مبالغة ضخمة في تقدير قوة اليابان العسكرية . ويبدو انه اعتقد ، بأن اليابان ، التي كان يمتبر اسطولها اقوى الاساطيل في العالم ، عندما تنتهي من امر البريطان والامريكيين في المحيط الهادي ، ستتحول على روسيا وتساعده على انهاء فتوحاته العظيمة في الشرق . وقد اعرب لبعض اعوانه بعد بضعة شهور ، عن اعتقاده بأن دخول اليابان الحرب «كان ذا قيمة كيرة لنا ، ولا سيا بالنسبة الى الموعد الذي اختارته » ثم قال :

« لقد جاء اشتراكها هذا في الواقع في نفس اللحظة التي كانت مفاجآت الشتاء الروسي ، تضغط بشدة على معنويات شعبنا ،

ا ـ قال هتلر لبعض اخدانه بعد شهر واحد ، في حديث له في مقر قيادته في السابع من كانون الثاني عام ١٩٤٢ . . . « انا لا ارى مستقبلا مشرقا للامريكيين . فأمريكا بلاد منحلة ، وفيها مشاكلها المنصرية ، كما تعاني من الافتقار الى العدالة الاجتماعية ، وان عواطفي المناوئة « الامريكانية » هي مشاعر من الكراهية والتقزز . . . ويكشف كل ما يتعلق بسلوك المجتمع الامريكي على ان نصف هذا المجتمع « متهود » ، وان النصف الثاني « متزنج » ( نسبة الى الزنوج ) . فكيف يمكن للمرء ان يتوقع من دولة كهذه ان تظل متماسكة ، لا سيما وذاها تقيم كل اعتباراتها على اساس الدولار » ( محادثات هتلر السرية ، ص ١٥٥ ) .

وعندما كان كل فرد في المانيا ، واقعاً تحت ضغط الحقيقة القائلة بأن الولايات المتحدة ستشترك في الصراع ان عاجلا وان آجلا . ولهذا كان التدخل الياباني مؤاتياً كل المواتاة من وجهة نظرنا ١١١ » وليس ثمة من شك في ان ضربة اليابان المتلصصة والقوية للاسطول الامريكي في ميناء اللؤلؤ قد اشعلت اعجابه واستفر ته ، وقد اشتد هذا الاعجاب من جراء ما فيها من « مباغتة » ، كان يزهو دائماً بتطبيقها. وقد اعرب عن مشاعره هذه للسفير اوشيا في الرابع عشر من كانون الأول عندما انعم عليه بالصليب الاعظم من وسام الاستحقاق للنسر الالماني المذهب اذ قال له :

« لقد اتبعتم الطريقة الصحيحة في اعلان الحرب. فهذه الطريقة هي المثلى دائمًا ».

وأضاف انها تشبه طريقته هو ثم قال :

« تتلخص هذه الطريقة في التفاوض اطول زمن ممكن . ولكن اذا رأى المرء ان الجانب الآخر ، غير مهتم إلا بالتسويف والمماطلة ، وبإلحاق العار والمذلة ب ، دون وجود اية رغبة حقيقية لديه في الوصول الى اتفاق ، فإن عليه ان يضرب فوراً ، وبأقسى ما يمكن من عنف ، وان لا يضيع وقته في اجراءات اعلان الحرب . ولقد انعش فؤاده ما سمعه عن العمليات اليابانية الأولى . فلقد فاوض هو نفسه طويلا وبمنتهى الصبر مع بولندة ، وكذلك مع روسيا . وعندما ادرك ان الجانب الآخر لا ينوي حقاً الوصول الى اتفاق ، راح يضرب فجأة وبدون انتظار للشكليات . وسيواصل اتباع هذا الاساوب في المستقبل ايضاً (٢) » .

وكان ثمة سبب آخر ، حدا بهتار الى اتخاذ قراره المتسرع هذا باضافة الولايات المتحدة الى قائمة اعدائه الاقوياء. وقد اشار الدكتور شميدت الذي ظل طيلة

١ - محادثات هتلر السرية ، ص ٣٩٦

٢ – المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص ٦٠٣

ذلك الاسبوع كثير التجوال بين المستشارية ووزارة الخارجية الى هذا السبب بقوله: « تكوّن لدي الانطباع بأن رغبة هتلر المتأصلة في الشهرة هي التي دفعته الى الرغبة في اعلان الحرب على امريكا قبل ان تبادره هي بهذا الاعلان الذي كان واثقاً من وقوعه (١) ». وقد ايد سيد الحرب النازي هذه الحقيقة في الخطاب الذي ألقام في الرايشستاغ في الحادي عشر من كانون الأول ... اذ قال للنواب « الهتافة » : « سنكون نحن دائماً المبادرين بالضرب . وسنكون دائماً أول من يضرب » .

وسادت الخشية برلين حقاً في العاشر من كانون الأول ، من ان تسبقها واشنطن الى اعلان الحرب ، مما دفع ريبنتروب الى ارسال برقية حازمة الى ممثله تومسون ، في واشنطن ، يحذره فيها من أي تلميح قد يشير الى ما تنتوي برلين فعله ، في اليوم التالي ، مخافة تسرب همذا التلميح الى وزارة الخارجية الامريكية . وبعث الوزير النازي في رسالة برقية «بالراديو » في العاشر من كانون الأول الى تومسون نص الاعلان الذي سيتولى هو تبليغه الى القمائم بالاعمال الامريكي في برلين في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الحادي عشر من كانون الأول . وتضمنت تعلياته الى تومسون ان يقوم بزيارة وزير الخارجية هل بعد ساعة واحدة تماماً أي في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه حسب توقيت برلين ، وان يسلمه نسخة من الاعلان ، ويطلب اليه تسليمه جواز سفره ، ثم يسلم مهام التمثيل الدبلوماتي الالماني في واشنطن الى المبعوث السويسري . وحذر ريبنتروب في نهاية رسالته مبعوثه من أي اتصال بوزارة الخارجية الامريكية قبل تسليم المذكرة مضيفاً قوله : « نود في جميع الظروف والاحتالات ان لا تسقنا الحكومة هناك في مثل هذه الخطوة » .

ومهما كانت الدوافع التي خملت هتلر على التردد وتأجيل اجتماع الرايشستاغ مدة يومين فليس ثمـة من شك بالنسبة الى الرسائــل المتبــــــادلة بين

۱ - شمیدت - ترجمان هتلز ص ۲۳۷ ۰

الويلهامشتراسة وبين السفارة الالمانية في واشنطن و كذلك بالنسبة الى اوراق اخرى في وزارة الخارجية الالمانية ، في ان الفوهرر اتخذ قراره القدري بإعلان الحرب على الولايات المتحدة في التاسع من كانون الأول ، أي في نفس اليوم الذي عاد فيه الى عاصمته من مقر قيادته في الجبهة الروسية . ويبدو ان الطاغية النازي اراد مهلة اليومين الاضافيين لا ليضمن المزيد من التفكير في الموضوع بل ليعد بعناية خطابه في الرايشستاغ ليؤمن له التأثير اللازم على الشعب الألماني ، الذي كان يدرك تمام الاداك بما يذكره من وقائع الحرب الكونية الأولى ، الدور الحاسم الذي لعبته امريكا بدخول الحرب .

وعهد هتلر في التاسع من كانون الأول الى هانز ديكهوف الذي ما زال يحمل رسمياً لقب السفير الألماني في الولايات المتحدة ، والذي قبع دور عمل في الويلهلمشتراسة منذ سحبت الدولتان سفيريها في خريف عام ١٩٣٨ ، باعداد قائمة مطولة عن الأعمال المناوئة لألمانيا التي ارتكبها روزفلت منذ نشوب الحرب ، ليضمنها الفوهرر في خطابه الى الرايشستاغ (١).

وصدر الأمر الى تومسون في التاسع من كانون الأول، ليحرق جميسع اوراقه السرية ومفاتيح الرموز الموجودة لديه. وابرق الى برلين في الحادية عشرة والنصف صباحاً يقول: « نفذت جميع تعلياتكم ». وقد تبين الآن ولأول مرة حقيقة ما يدور في برلين ، وبعث في المساء ببرقية الى الويله لمشتراسة "يقول فيها ان

ا - كان ديكهوف الذي وصفه هاسيل « بالستكين بطبيعته » ، قد اعد قبل نحو من اسبوع تلبية لطلب ريبنتروب ، مذكرة مطولة عنوانها « مبادىء للتأثير على الراي السام الامريكي » . وقد تضمنت مبادؤه الاحد عشر . . « أن روزفلت هو الخطر الحقيقي الذي يهدد امريكا . . لليهود ثأتير كبير على روزفلت عن طريق فرانكفورتر وباروخ وبنيامين كوهين وصعويل دوزغان وهنري مورغنتاو وغيرهم . . . يجب ان يكون شعار كل ام امريكية : « انا لم انشىء ولدي ليموت في سبيل بريطانيا » . ( من اوراق وزارة الخارجية الالمانية التي لم تشر بعد ) . وكانت نظرة بعض الامريكيين في وزارة الخارجية وفي سفارتنا في برلين طيبة بالنسبة الى ديكهوف الذي اعتبروه خصما للنازية ، اما انا فكنت ارى انه يفتقر الى اللكاء اللازم لمن يناهض النازية ، وقد ظل يخدم هتلر حتى النهاية اذ اشغل منصب السفير في السانيا بين عامى ١٩٤٣ و ١٩٤٥ .

وزارة الخارجية الامريكية تعرف ايضاً ما هو واقع في برلين . واضاف فائلا : « والمعتقد هنا ان المانيا ستعلن الحرب على الولايات المتحدة في غضون اربع وعشرين ساعة أو انها ستقطع علاقاتها الدبلوماتية بها (١١) » .

### هتلر في الرايشستاغ ـ ١١ كانون الأول

خصص هتار القسم الاعظم من خطابه ، الذي ألقاه في الحادي عشر من كانون الأول على المخلوقات « الآلية » التي تحتل مقاعد الرايشستاغ ، والذي دافع فيه عن اعلانه الحرب على الولايات المتحدة خصصه لتوجيه الاهانات الشخصية الى فرانكلين ديلابو روزفلت . وقد اتهم الرئيس بأنه هو الذي استفز الحرب ليغطي فشله في سياسته الاقتصادية المساة « بالتوزيع الجديد » او « النيوديل » كا ذكر مرعداً ومزيداً ان « هذا الرجل وحده » الذي يدعمه اصحاب الملايين واليهود هو « المسؤول عن الحرب الكونية الثانية » . وتفجر حقد هتار وغضبه الدفينان على هذا الرجل الذي وقف منذ البداية في طريقه وحال بينه وبين الوصول الى السيطرة العالمية ، والذي ألحق به الاذى دائماً وقدم المساعدات الضخمة الى بريطانيا في اللحظة التي بدت فيها جزيرتها محطمة معزولة وشيكة الانهيار ، والذي وقف اسطوله درعاً في الحيط الاطلسي يفسد عليه خططه ، ويضيع عليه آماله . . وقد استهل هتار خطابه قائلا :

<sup>1 -</sup> حث تومسون حكومته على اعتقال المراسلين الصحفيين الامريكيين في برلين انتقاما من اعتقال المحكومة الامريكية عددا من الصحفيين الالمان في الولايات المتحدة ، وتضير مذكرة لوزارة الخارجية الالمانية وقمها وكبل الوزارة ايرنست وورمان ومؤرخة في العاشر من كانون الاول الى ان الامر قد صدر باعتقال جميع المراسلين الامريكيين في برلين كعمل « ثاري » ، وقد استثنى من امر الاعتقال « غيدو اينديريس ، كبير مراسلي « النيويورك تايمز » في برلين « نظرا لمواقفه الودية من المانيا » على حد تعبير وكيل الوزارة المذكور ، وقد يكون هذا القول ظلما للمرحوم اينديريس ، الذي كان يماني من سوء الحالة الصحية في ذلك الوقت والذي كان مرضه على الغالب السبب في عدم اعتقاله ،

« ارجو ان تسمحوا لي بتحديد موقفي من ذلك العالم الآخر ، الذي يمثله رجل كان يؤثر ان يجري احاديثه على مقربة من نيران المدفئة ، بينا كان جنودنا يقاتلون وسط الثلوج وفوق الجليد . انه الرجل الذي يعتبر المسؤول الأول عن هذه الحرب .

«وقد اتفاضى عن الحملات المهينة التي كان يشنها علي هذا الرئيس المزعوم . ولا يهمني قط ، انه يطلق علي اسم قاطع الطريق . فهذا التعبير على أي حال لم يُصغ في اوروبا وانما صيغ في امريكا ، لأن اوروبا تفتقر الى قطاع الطرق . يضاف الى هذا انني لا ألوم روزفلت على اهاناته لي ، فأنا اعتبره مجنونا ، ولا يقل في جنونه عن سلفه ويلسون . . فهسو اولا يحرض على الحرب ، ثم يزور الاسباب ويزيفها ، ويعود بعد ذلك فيرتدي مسوح النفاق المسيحي ثم يقود الجنس البشري ببطء ولكن باستمرار ، الى الحرب ، مستجيراً بالله ومشهداً اياه على طهارة هجومه ، على النحو المألوف عند قدماء الماسونيين . . .

«وقد ارتكب رورفلت سلسلة من ابشع الآثام في حق القانون الدولي . فهو يغتصب البواخر بدون حق وبصورة لا مشروعة ، ويستولي ظلماً وعدواناً على ممتلكات الرعايا الألمان والايطاليين ، كا يستخدم وسائل التهديد والنهب والسلب مع اولئك الذين حرمهم من حرياتهم عن طريق اعتقالهم . ومضت هجات روزفلت الى حسد بعيد متحدية كل قانون وعرف دوليين ، فأصدر أمره الى الاسطول الأمريكي بمهاجمة السفن التي ترفع العلمين الألماني والايطالي وإغراقها ، محالفاً بذلك كل شرعة دولية ، وأخذ الوزراء الامريكيون يتبجحون بإغراق الغواصات الألمانية بهذه الطريقة الاجرامية . وهاجمت الطرادات الامريكية سفن المانيا وايطاليا التجارية واستولت عليها واعتقلت ملاحيها .

« وهكذا فشلت جميع الجهود التي بذلتها المانيا وايطاليا للحيلولة دون امتداد الحرب ، وللحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة على الرغم من الاستفزازات التي لا تطاق والتي ظل الرئيس روزفلت يحترمها سنوات طويلة » .

وراح هتلر يتساءل بعد ذلك عن دوافع روزفلت لمضاعفة المشاعر المناوئة لألمانيا الى حد الحرب. وقدم تفسيرين لها قائلًا:

«انني افهم تمام الفهم ان ثمة مسافات شاسعة تفصل بين آراء روزفلت وآرائي. فروزفلت ينتمي الى اسرة ثرية ، والى الطبقة التي تجد الطرقات امامها في الدول الديموقراطية مفروشة بالورود. أما انا فأنتمي الى أسرة صغيرة فقيرة ، وقد شققت طريقي بالنضال والعمل والجهد وعندما حلّت الحرب العظمى ، كان روزفلت يحتل مركزاً مكنه من تذوق نتائجها الحسنة ليس إلا ، والتي لا يعرفها الا اولئك الذين يفيدون على حساب دماء الآخرين. أما انا فكنت من تلك الفئة التي تطبع الأوامر ، وعدت بالطبع من الحرب التي خدمت فيها جنديا عاديا ، وانا في حالة من الفقر تماثل تلك التي في حمائرهم ، أما روزفلت فكان مصيره مصير تلك الطبقة التي تعد عشم ة آلاف للس إلا .

« وعندما انتهت الحرب ، حاول روزفلت تجربة حظه في المضاربات المالية . وقد جنى الارباح الطائلة من موجات الفلاء وعلى المساب شقاء الآخرين ، بينا كنت انا مريضاً في المستشفى اعاني الآلام » . . .

وأسهب متلر في هذه المقارنة الفردية ، قبل ان ينتهي الى نقطته الثانية وهي ن روزفلت قد لجأ الى الحرب لتفطية فشله كرئيس للجمهورية وقال :
« جاءت الاشتراكية الوطنية الى الحكم في المانيا في نفس

السنة التي انتخب فيها روزفلت رئيساً للجمهورية ... وهكذا تسلم الزمام في دولة تعاني وضعاً اقتصادياً سيئــاً ، بينا تسلمت انا قيادة الرايخ وهو يواجه الدمار المطلق بفضل الديموقراطية ...

« وبينا حققت المانيا في ظل الاشتراكية الوطنية بعثاً لا مثيل له في الحياة الاقتصادية ، أخفق روزفلت حتى في ايجاد أي تحسن مهما كان ضئيلا في بلاده . . . وعلى المرء ان لا يدهش من هذه الحقيقة اذا اخذ بعين الاعتبار ان الرجال الذين دعاهم الى مساعدت أو الرجال الذين دعوه الحكم بعبارة اخرى ، يمتون الى العنصر اليهودي الذين تتركز مصالحهم دائماً في تفسيخ البلاد لافي تنظيمها وانضباطها . وكانت جميع التشريعات التي استنها روزفلت لسياست الاقتصادية « التوزيع الجديد » خاطئة مغلوطة . وليس ثمة من شك في ان استمرار هذه السياسة الاقتصادية سيؤدي حتماً الى اخقاق الرئيس في اوقات السلم على الرغم من براعته في الجدل والنقاش . ولو وجد الرئيس في دولة اوروبية ، لتعرض حتماً وفي النهاية الى الحاكمة امام محكمة الدولة ، بتهمة الإتلاف المتعمد للثروة القومية ، وأمام محكمة مدنية عادية ، ما كان لينجو حتماً من عقابها بتهمة وأمام محكمة مدنية عادية ، ما كان لينجو حتماً من عقابها بتهمة التباع الاساليب التجارية الاجرامية . ،

وكان هتار يعرف ان هذا التقييم لسياسة « النيوديل » التوزيع الجديد ، يلقى تأييد شطر كبير يلقى تأييد شطر كبير من مجتمع رجال الأعمال . وقد حاول استغلاله الى اقصى حدود الاستغلال ، وأهلا للحقيقة الواقعة ، وهي ان جميعهذه الفئات كغيرها من الفئات الامريكية ، قد سارعت يوم الهجوم على ميناء اللؤلؤ الى تأييد بلادها . وهكذا نراه يمضي مشيراً الى هذه الفئات :

« وقد ادرك الكثيرون من الامريكيين هذه الحقائق وفهموها فهما كاملاً ، وبينهم بالطبع عدد من ابرز الرجال. وهكذا اخذت

معارضة ضخمة تتجمع فوق رأس هذا الرجل . وخيل اليه أن سبيله الوحيد للخلاص يقوم في تحويل انتباه البلاد قاطبة من السياسة الداخلية الى السياسة الخارجية ... وقد شجعه على تبني هذه الفكرة من يحيط به من اليهود ... وتحلقت حول هذا الرجل جمع حقارات اليهود الشيطانية ، فمد اليها يده متعاوناً معها .

واني لأعتقد انكم جميعاً ، قد شعرتم بالانفراج الآن ، من ان دولة واحدة على الاقل كانت البادئة في اتخاذ الخطوات اللازمـــة للاعتراض على هذا التشويه المخزي والفريد من نوعه للحق والحقيقة ، واني لعلى يقين من ان الحقيقة الواقعة ، المثلة في ان الحكومـــة اليابانية ، وقد سعت الى مفاوضة هذا الرجل سنوات طوالاً ، ملت اخيراً من سخريته بها بطريقة غير كريمة ، قد ارضت الشعب الالماني وغيره من الشعوب الكريمة في العالم ، ارضاءاً عميقاً . . . وعلى رئيس الولايات المتحدة ان يدرك اخيراً – واني اقــول هذا لأنني اعرف حق المعرفة عقله المحدود – اننا على علم بالهدف من نضاله وهــو

تحطيم الدول وأحدة اثر اخرى .

«أما الشعب الالماني فلا يطلب احساناً لا من المستر روزفلت ولا من المستر تشرشل ، فكيف يطلبه من المستر ايدن ؟ انه يريد حقه ، ولا شيء غير هذا الحق . وسيؤمن هذا الشعب لنفسه حقه في الحياة ، حتى ولو تآمر عليه الآلاف من امثال تشرشل وروزفلت ...

« ولهذا فقد اعددت العدة اليوم ، لتسليم جوازات السفر للقائم بأعمال امريكا في بلادنا . . . » (١)

وعندما وصل هتار الى هذه النقطة ، قفز جميع اعضاء الرايشستاغ على اقدامهم ، هاتفين ، وضاعت كلماته و سط هرج و مرج اشبه ما يكور ببرج بابل .

وبعد لحظات، أي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، استقبل ريبنتروب في احدى « وقفاته » الجامدة ، ليلاند موريس، القائم بأعمال امريكا في برلين، وتركه واقفاً امامه واخذ يتلو على مسامعه اعلان المانيا الحرب، وبعد ان قدم اليه نسخة من الاعلان ، صرفه من حضرته ... وجاء في الاعلان :

« وعلى الرغم من حرص المانيا الدائم على التمسك بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي في علاقاتها بالولايات المتحدة ، طيلة ايام هذه الحرب ، لجأت الحكومة الامريكية اخيراً الى اعمال حربية مكشوفة ضد المانيا . ولهذا ، خلقت الحكومة الامريكية بأعمالها هذه حالة حرب بين البلدين .

« ولهذا قررت حكومة الرايخ قطع جميع علاقاتها الدبلوماتية مع الولايات المتحدة ، والاعلان بأن هذه الظروف التي خلقها الرئيس

ا – توجد ترجمة جزئية لخطاب هتلر في كتاب « كلمات هتلر » اعداد غوردون برائج ص 4V – و ص 4V – 4V .

روزفلت ، قد دفعتها الى اعتبار نفسها في حالة حرب مع الولايات المتحدة اعتباراً من هذا اليوم . (١)

وانطوى الفصل الاخير من مسرحية اليوم على قيام المانيا وايطاليا واليابان بتوقيع ميثاق ثلاثي يعلن « تصميم الدول الثلاث الذي لا يهن ، على عدم اغماد سلاحها إلى ان تصل الحرب المشتركة ضد الولايات المتحدة وانكلترا الى نتيجة ناجحة » كا تعهدت ايضاً بعدم عقد أي صلح منفرد .

وهكذا نرى هتار الذي كانقبل اقل من ستة اشهر لا يواجه إلا دولة واحدة عاصرة هي بريطانيا في حرب بدت له وكأنها قد انتهت لمصلحته قد دفع اعظم ثلاث دول صناعية في العالم الى الوقوف ضده وكان دفعه لها عن عمد وطواعية . مع علمه المطلق بأن القوة العسكرية في مثل هذه الحرب التي يخوضها معها تعتمد كلية وعلى المدى الطويل على القوة الاقتصادية . وتملك هذه الدول الثلاث في الوقت نفسه ، تفوقاً عددياً هائلاً في عدد رجالها على دول المحور الثلاث . ويبدو ان هتار وقادته العسكريين وامراء بحره قد اهماوا التفكير في هذه الحقائق العارية المجردة ، في ذلك اليوم العصيب من ايام الشهر الاخير من عام ١٩٤١ .

وقد اهمل الفريق هولدر ، وهو الرئيس الحصيف لهيئة اركان الحرب ، ان يدوّن في يوميته بتاريخ الحادي عشر من كانون الاول ، ان المانيا قد اعلنت الحرب على الولايات المتحدة . واكتفى بأن يذكر حضوره عشية ذلك اليوم عاضرة القاها قبطان الماني عن « اسس الحرب البحرية بين امريكا واليابان » . ويبدو انه تعمد حصر ما تبقى من يوميته للحديث عن الانباء السيئة التي تصل باستمرار من قطاعات الجبهة الشرقية التي انهكتها الحرب . ويبدو ان افكاره لم تتسع للحديث عن ذلك اليوم الخطير ، الذي تقرر فيه ان تواجه جيوشه التي لحقها الضعف قوات جديدة ستتوافد من العالم الجديد.

ورحب أمير البحر ريدر فعلا بخطوة هتلر الجديدة . وراح يتشاور مـــع

١ ـ المؤامرة االنازية والعدوان (٨) ص ٣٢١ ـ ٣٣٤ .

الفوهرر في اليوم التالي ، أي الثاني عشر من كانون الاول مؤكداً له « ان الوضع في الاطلسي سينفرج بعض الانفراج من جراء التدخل الياباني الناجح » . واندفع يتحدث عنهذا الموضوع فقال :

« وصلت انباء تقول ان امريكانقلت بعض بوارجها من الاطلسي الى المحيط الهادي. ومن المؤكد ان امريكا ستحتاج الى بعض الوحدات الخفيفة ولا سيا من المدمرات بأعداد متزايدة في المحيط الهادي. وستكون الحاجة الى سفن النقل ماسة جداً ، مما يدعونا الى توقع نقل عدد من بواخر النقل الى المحيط الهادي ، وبذلك يشتد الضغط على ملاحة بريطانا التحارية ».

لكن هتلر ، الذي غطس هذه «الغطسة » متظاهراً بالشجاعة المتهورة ، ما لبث ان فاء الى عقله ، وأضحى فريسة الشكوك والمخاوف . وتولدت لديه اسئلة عدة أراد توجيهها الى امير البحر الاكبر ، اذ قال يسأله : « هل تعتقد ان العدو ، سيقوم بخطوات قريبة في المستقبل ، لاحتلل جزر الازور والرأس الاخضر ، ومهاجمة داكار ، ليستعيد بعض هيبته التي فقدها ، نتيجة ما مني به من نكسات في المحيط الهادي ؟ » ولكن امير البحر لم يكن يشار كه مخاوفه هذه فرد قائلا :

« ستجد الولايات المتحدة نفسها مرغمة على تركيز كل ما لديها من قوى في المحيط الهادي في غضون الاشهر القليلة القادمة . ولا تود بريطانيا حتماً كذلك ان تغامر بأية وحدات جديدة بعدما منيت به من خسائر في بوارجها الضخمة . (١) ولا يحتمل مطلقاً ان تكون

ا - كانت الطائرات اليابانية قد اغرقت قبل يومين اي في العاشر من كانون الاول باوجتين بريطانيتين هما « الامير ويلز » و « ريبالس » ، على مقربة من ساحل الملابو ، وادت هده الخسارة الجسيمة مع ما مني به الاسطول الامريكي من خسائر في سفنه الحربية في ميناء المؤلؤ في السابع من كانون الاول ، الى التفوق الكامل للاسطول الياباني في المحيط الهادي وبحر الصين والمحيط الهندي ، وكتب تشرشل فيما بعد ، يصف هده الخسارة بقوله : « لم اتلق طيلة ايام الحرب مثل تلك الهزة المباشرة » .

البواخر متوافرة لدى الدولتين للقيام بمثل هذه المهام الاحتلالية أو لنقل المؤن الى هذه القوات المحتلة »

وكان ثمة سؤال آخر ، اكثر أهمية .. فقد قال هتلر : « وهل تعتقد ان هناك احتمالا في ان تتخلى بريطانيا والولايات المتحدة مؤقتاً عن شرق آسيا، وان تركزا اهتمامهما على سحق المانيا وايطاليا اولا؟» ورأى امير البحر ثانية انواجبه يقضى بتطمين هتلر فقال :

« أرى ان ثمة استحالة في ان يتخلى العدو عن شرق آسيا ولو مؤقتاً ، اذ ان مثل هذا التخلي يعرض مركز بريطانيا في الهندلخطر جسيم ، ولاتستطيع الولايات المتحدة في الوقت نفسه سحب اسطولها من المحيط الهادي ، طالما ان الاسطول الياباني هو صاحب اليد العليا في هذا المحيط . »

وحاول ريدر كذلك ، ان يبعث المرح في نفس الفوهرر فأبلغه ان ست غواصات المانية « ضخمة » ستمضي « في اسرع وقت ممكن » الى ساحل الولايات المتحدة الشرقى . (۱)

وانصرفت افكار القائد الأعلى ، وقادته العسكريين على الفور عن العدو الجديد ، الذي كانوا على ثقة من انشغاله حتى اذنيه في المحيط الهادي ، الى الامعان في دراسة الوضع السيء في الجبهة الشرقية وكذلك في الجبهة الافريقية الشالية ، حيث كان رومل قد اضطر ايضاً الى التراجيع والانسحاب . ولم يقدر لأفكارهم ان تعود الى هذه الناحية الجديدة ، الا بعد انصرام عام واحد ، هو اكثر اعوام الحرب حسماً وقدرية ، اذ وقعت فيه نقطة التحول الفاصلة ، التي لم تكتف بتقرير مصير الحرب التي كان الالمان قد اعتقدوا طيلة عام ١٩٤١ انهم قد كسبوها ، وانما قررت كذلك مصير الرايخ الثالث ، الذي رفعته انتصار اته المذهلة في اوائل الحرب ، بسرعة خارقة الى مكانة رفيعة جداً ، دفعت هتلر الى الاعتقاد

١ ـ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤١) ص ١٢٨ ـ ١٣٠٠

مخلصاً ، بأنه - أي الرايخ - سيظل مزدهرا الف عام .

وعندما هل مطلع العام الجديد — ١٩٤٢ – كانت تدوينات هولدر في يومياته قد تحولت الى التشاؤم ، اذ كتب يقول في يوميته بتاريخ الثلاثين من كانون الأول عام ١٩٤١ وفي اليوم الذي تلاه ، وهو آخر ايام السنة .. « يوم آخر قاتم كل القتام » . ويبدو ان حاسة رئيس هيئة اركان الحرب السادسة قد دفعته الى توقع اشياء اكثر هولاً وفظاعة .

## نقطت لتحول العظيمة - ١٩٤٢ ستالينغراد والعسامين

#### عودة المتآمرين الى الحياة

اضرمت النكسات الشديدة التي منيت بها جيوش هتلر في روسيا في غضون شتاء عام ١٩٤١ – ١٩٤٢ ، وصرف عدد من « مشيري » هتلر و « فرقائه » من الخدمة ، الامال من جديد في نفوس المتآمرين على عهد هتلر .

وكان هؤلاء قد اخفقوا في بعث الاهتمام في نفوس كبار القادة العسكريين ، للاشتراك في ثورة ، طالما ان جيوشهم كانت تحطم كل ما امامها ، محققة نصراً سهلا ، وراء آخر ، وطالما ان امجاد السلاح الالماني ، والرايخ الالماني كانت تحلق الى السهاء . اما الآن فقد أخذ الجنود المتعجرفون والذين لا يعرفون الهزيمة ، يتراجعون في الثلوج وفي زمهرير الجو امام عدو برهن على كفايته وقدرته على الوقوف نداً ، وتجاوزت الحسائر في ستة اشهر اكثر من مليون رجل ، بينا صرف من الحدمة عدد من أشهر القادة العسكريين وتعرض بعضهم من امثال هوبنر وسبونيك للعار ، بينا لحق الاذلال بالآخرين واعتبروا اكباش الفداء من الطاغية الذي لا يرحم . (١)

ا - في وسعنا أن نذكر أن قائمة القادة الذين لمحيلوا الى النقاعد ، تضمنت المشبر فون ج

وانهى فون هاسيل يوميته بتاريخ الواحد والعشرين من كانون الاول عام ١٩٤١ بقوله: « لقد بات الوقت ناضجاً ومناسباً. وكان هاسيل وزملاؤه المتآمرون على يقين من ان فيلق الضباط البروسيين سيثار من المعاملة السيئة التي يتعرض لها ، ويثور على جنون القائد الاعلى الذي يقودهم ويقود جيوشهم الى شفير الكارثة. في الحرب الروسية . وكان المتآمرون قد اقتنعوا منذ عهد بعيد، كا رأينا من قبل ، بأن القادة العسكريين الذين يتولون قيادة القوات المحاربة هم وحدهم الذين يملكون السلطان الفعلي للاطاحة بالطاغية النازي . وها هي الفرصة متاحة لهم اليوم قبل ان يفوت الاوان . وعامل التوقيت مهم كل الاهمية . ولم يعد في امكان المانيا بعد النكسات التي منيت بها في روسيا ودخول امريكافي يعد في امكان المانيا بعد النكسات التي منيت بها في روسيا ودخول امريكافي مناهضة النازية في برلين ان تحصل على شروط مؤاتية ، تترك المانيا دولة قوية ، مناهضة للنازية في برلين ان تحصل على شروط مؤاتية ، تترك المانيا دولة قوية ، وفي حوزتها بعض المكاسب التي حققها هتار كالنمسا وبلاد السوديت وبولندة الغربية .

<sup>=</sup> براوخنس القائد العام للجيش والمشير فون رونشتادت والمشير فون بوك ، وهما قائدا مجموعتي جيوش الجنوب والوسط ، والفريق غودريان عبقري حرب الدبابات ، وسرعان ما لحق بهؤلاء قائد مجموعة جيوش الشمال ، المشير فون ليب ، الذي صرف من الخدمة في الثامن عشر من كانون الثاني عام ١٩٤٢ ـ ومات المشير فون رايخناو الذي خلف رونشتادت في قيادته في اليوم الذي سبق هذا التاريخ متأثرا من نوبة قلبية ، ومات الفريق اوديت من قادة سلاح الطيران منتحرا باطلاق النار على نفسه في السابع عشر من تشرين الثاني عام ١٩٤١ ، ونحي نحو من خمسة وثلاثين قائدا من قادة الفيالق والفرق من مناصبهم واستعيض عنهم باخرين النائاء ،

ولم تكن هذه الا البداية ، ولخص المشير فون مانشناين ما وقع للقادة اثناء شهادته في محكمة نورمبرغ ، عندما شرعوا يخسرون المعارك او وجدوا اخيرا الجراة الكافية لمعارضة هتلر. وقال المشير للمحكمة ، . . ( ان عشرة من مجموع سبعة عشر مشيرا ، قد سرحوا الى منازلهم ابان الحرب ، ولقي ثلاثة منهم حنفهم نتيجة المؤامرة على حياة هتلر في المشرين من تموز عام 1938 ، ولم يتمكن الا مشير واحد من البقاء في مركزه حتى نهاية الحرب ، واحيل ثمانية عشر فريقا من مجموع ستة وثلاثين على التقاعد ، ومات خمسة منهم نتيجة مؤامرة ، او اقيلوا من مناصبهم طردا ، وتمكن ثلاثة من الفرقاء من البقاء في مراكزهم حتى نهاية الحرب ، محاكمات كبار مجرمي الحرب (٢٠) ص ٦٢٥) .

وكانت هـ نه الافكار تسيطر على عقولهم في صيف عام ١٤٩١ ، حتى عندما كانت الآمال في تحطيم الاتحاد السوفياتي ، لا تزال مشرقة وقائمة . وجاء نص ميثاق الاطلسي الذي اصدره روزفلت وتشرشل في التاسع عشر من شهر آب ، ضربة قاسية لهم ، ولا سيا المادة الثامنة منه التي اشترطت نزع السلاح من المانيا بعد الحرب الى ان يتم الوصول الى اتفاق عام لنزع السلاح . وعنت هذه المادة بالنسبة لهاسيل وغويردلر وبيك وغيرهم من اعضاء حلقة المقاومة ان الحلفاء لا ينوون التمييز بين المانيا النازية وبين المانيا المناهضة للنازية وانها برهان كا قال هاسيل – على ان انكلترا وامريكا لا تحاربان هتلر فحسب ، وانما ترغبان في تحطيم الماني النايا وجعلها دولة لا حول لها ولا طول . ورأى هـ نا السفير الارستقراطي السابق ، الذي كان والغا حتى رأسه في خيانة هتلر الآن ، والذي لا يوجد هتلر فيها ، في المادة الثامنة ، طبقاً لما دونه في يومياته « تحطيماً لكل فرصة معقولة في السلام » . (1)

وعلى الرغم من ان ميثاق الاطلسي ، قد خيب آمال المتآمرين ، الا ان اذاعته ، حثتهم على العمل ، اذ بينت لهم ضرورة التخلص من هتلر ، قبل ان يفوت الاوان على قيام عهد مناوىء للنازية يستطيع ان يساوم مساومة ناجعة للحصول على صلح لألمانيا التي لا تزال تحتل معظم انحاء اوروبا . ولم يكونوا يعارضون في استخدام فتوحات هتلر للحصول على الافضل الشروط لبلاهم واسفرت سلسلة المحادثات التي دارت في برلين إبان الايام الاخيرة من شهر آب بين هاسيل وبويبتز واوستر ودوهناني والفريق فريدريك اولبرخت رئيس اركان جيش الوطن عن تعهد «الوطنين الألمان » كما كانوا يلقبون انفسهم بتقديم «مطالب معتدلة للغاية » الى الحلفاء ولكن هناك بعض المطالب ، على حد تعبير هاسيل التي « لا يمكن لهم ان يتراجعوا عنها » لم يحدد هاسيل هذه المطالب

۱ \_ هاسیل \_ یومیات ص ۲۰۸ ۰

التي لا يستطيعون التراجع عنها ، ولكن في وسع المرء ان يستخلص من يومياته الباقية ، انها تشمل الاصرار على المطالبة بحدود المانيا لعام ١٩١٤ في الشرق مع اضافة النمسا وبلاد السوديت اليها .

لكن الوقت لم يكن يتحمل أي تأجيل او ابطاء ، وقد دو"ن هاسيل بعد مؤتمر عقده مع شركائه في نهاية شهر آب ، في يوميته يقول : « انهم جميعاً متفقون على ان الوقت يسابقنا . وعندما تغدو فرصنا في النجاح طفيفة او تختفي من الوجود ، فلن يبقى أمامنا الكثير مما نستطيع عمله (١) » .

وبذل المتآمرون بعض الجهود مع كبار القادة العسكريين في الجبهة الشرقية الاقناعهم باعتقال هتلر إبان حملة الصيف في روسيا . وعلى الرغم من ان الجهود لم تحقق اكلها في هذه المرحلة ، اذ ان كبار القادة كانوا غارقين في الانتصارات الأولية المدهشة التي حققوها ، بحيث كان من المتعذر عليهم حتى التفكير في الانقلاب على الرجل الذي أتاح لهم الفرصة لتحقيق هذه الانتصارات ، إلا ان بنورها ظلت مختفية في عقول العسكريين بحيث قدر لها ان تنمو في النهاية .

وتركزت المؤامرة في ذلك الصيف في مقر قيادة المشير فون بوك ، الذي كانت جيوشه في الجبهة الوسطى تستهدف موسكو في زحفها . وكان رأس المتآمرين هنا اللواء هينينغ فون تريسكو من أركان حرب المشير بوك ، الذي انقلب حماسه السابق للاشتراكية الوطنية الى عداء دفعه الى الانضام الى المتآمرين ويساعده فابيان فون شلابريندورف مرافقه العسكري ، ومتآمران آخران فرضا على بولة كمرافقين له هما الكونت هانز فون هاردنبرغ ، والكونت هنريخ فون ليهندورف، وكلاهما ينتميان الى أسرتين المانيتين قديمتين وبارزتين (٢) وكان بين المهام التي عهدت اليهما اقناع المشير باعتقال هتلر في إحدى زياراته لمقر قيادة الجيوش الوسطى . ولكن كان من الصعب اقناع بوك . وعلى الرغم من ادعاءاته السابقة باحتقار النازية إلا انه كان قد ارتقى سريعاً في ظلها ، وكان

ا – يوميات فون هاسيل ص ٢٠٩ .

٢ - اعدم النازيون ليهندورف في الرابع من ايلول عام ١٩٤٤ .

من الغرور والطموح على درجة كبيرة بحيث لم يستطع ان يغامر في هذه المرحلة. وعندما حاول تريسكو ذات يوم ان يلفت نظره الى ان الفوهرر يقود البلاد الى الكارثة رد عليه بوك صارخاً « انا لا أسمح لأحد بمهاجمة الفوهرر (١) ».

واسقط في يد تريسكو ومرافقه الشاب ولكنها لم ييأسا . وعندما قام الفوهرر بزيارة مقر قيادة مجموعة جيوش الوسط في الرابع من آب عام ١٩٤١ ، في بلدة بوريسوف ، وضع الضابطان خطتهما لاعتقال الفوهور وهو في سيارته من المطار الى قيادة بوك . ولكن المتآمرين كانا لا يزالان من الهواة ، ولم يكونا قد حسبا حسابًا لترتيبات الأمن التي يتخذها الفوهرر. ولم يتح هتلر للضابطين المتآمرين الفرصة للاقتراب منه ، اذ وصل الى المطار يحيط به حرسه الخاص من الحرس النازي ، ولم يستعمل احدى السيارات العسكرية التي جاءت الى المطار لاستقباله ، وانما استخدم اسطول سيارته الخاص الذي أوفد الى المطار قبل وصوله. وقد عامّت هذه القصة المتآمرين من رجال الجيش بعض الدرس ، واولها ، أن الوصول الى هتلر ليس بالأمر السهل ، اذ ان الحراسة عليه شديدة دامًا . أما الدرس الثاني فهو ان وضع اليد على الفوهرر واعتقاله قد لا يحل المشكلة ، طالما ان الفرقاء المهمين إما ان يكونوا جبناء والى حد ٍ كبير ، أو متمسكين بقسم الولاء الذي اقسموه ، بحيث يتعذر عليهم ان يساعدوا المتآمرين في تنفيذ خطتهم . ولا ريب أن بعض المتآمرين الشبان ، وهم من المدنيين الذين ارتدوا الآن الملابس المسكرية من أمثال شلابريندورف قد توصلوا الآن أي في خريف عام ١٩٤١ ، وهم برمون ، إلى الاستنتاج القائل بأن الطريقة المثلى للخلاص من هتلر وقد تكون الطريقة الوحيدة ، هي قتله . ففي مثل هذه الحالة يمكن للقادة العسكريين الجبناء وقد تحرروا من قسم الولاء للزعيم ان يسيروا مع العهد الجديد ، وان يضمنوا له دعم الجيش وتأييده .

ولكن قادة المؤامرة في برلين لم يكونوا على أهبة بعدللمضي الى هذا الحد .

۱ \_ شلابریندورف \_ ص ۳۹ ۰

وكانوا يحيكون مؤامرة حمقاء اطلقوا عليها اسم «العمل المنعزل» واعتقدوا لسبب او لآخر ان هذه المؤامرة سترضي ضمائر الفرقاء من ناحية الايسان التي اقسموها بالولاء للفوهرر، وفي الوقت نفسه تخلص الرايخ من ادولف هتلر. ومن الصعب حتى في هذا اليوم، ان نتابع افكارهم في هذا الموضوع، وكل ما عرفناه هو أنهم اعتقدوا ان كبار القادة العسكريين سواء في الشرق او في الغرب، سيرفضون عندما يتلقون اشارة اتفق عليها، اطاعة اوامر هتار بوصفه القائد الأعلى للجيش. وكان هذا الترتيب يعني نكثهم بيمينهم للفوهرر. ولكن هؤلاء السفسطائيين في برلين ادعوا انهم لا يرون هذه الحقيقة. وذكروا ان الهدف الحقيقي من الخطة على أي حال خلق الاضطراب، مما يسهل السبيل أمام بيك بمساعدة فصائل من الجيش الداخلي في برلين للاستيلاء على السلطة وخلع بيك بمساعدة فصائل من الجيش الداخلي في برلين للاستيلاء على السلطة وخلع متلر، واعلان الحركة الاشتراكية الوطنية حركة لا قانونية.

ولم يكن الجيش الداخلي في الحقيقة قوة عسكرية صحيحة ، وانما كان مجموعة غريبة من المجندين الذين بعد ان يؤدوا بعض التدريب العسكري الأساسي ، يوفدون الى الجبهة ليحلوا محلالقتلى او انفقودين من رجالها. وتطلب ألح المفامرة ، ضمان تأييد بعض كبار القادة في روسيا أو في البلاد المحتلة ، الذين يسيطرون على بعض القوات المؤقتة . وبدا للمتآمرين ان خير من يصلح لهذه المهمة ، هو ذلك القائد الذي اشترك مع هولدر في المؤامرة الرامية للقبض على هتلر إبان ازمية ميونيخ ، وهو المشير فون ويتزليبين الذي بات الآن قائداً عاماً في الجبهة الغربية . وقرر المتآمرون ايفاد فون هاسيل في او اسط كانون الثاني عام ١٩٤٢ لضان وقرر المتآمرون ايفاد فون هاسيل في او اسط كانون الثاني عام ١٩٤٢ لضان ولتشاور معها . واستخدم السفير السابق ، الذي بات مراقباً من الغستابو ، ستار القيام بجولة لالقاء محاضرات يخطب فيها جماعات الضباط وموظفي الاحتلال في موضوع « المجال الحيوي والاستعار » . و تمكن بين المحاضرات من التشاور بصورة سرية مع فالكنهاوزن في بروكسل ومع ويتزليبين في باريس ، متلقيا من الرجلين انطباعات طيبة ، ولا سيا من القائد الأخير .

وكان المشير قد أحس بالألم لاختفائه عن الأضواء في فرنسا بننا يخوضرفاقه من المشيرين معارك عظيمة في روسيا ، فكان تواقاً للعمل. وقد اعرب لهاستيل عن رأيه في ان خطة « العمل المنغزل » التي وضعوها خطة خيالية طوبائيـة . وأكد ان العمل المباشر هو السبيل الوحيد . وكان على استعداد لإداء دور بارز. وكان خير وقت لتوجيه الضربة على الغالب ، الصيف القادم ، عندما يستأنف الهجوم الألماني في روسيا . واعتزم اعداداً منه لذلك اليوم العظيم ان يكون في أحسن حالاته الصحبة ، وقرر لذلك اجراء عملية جراحية بسيطة . ومن سوء حظ المشير وشركائه، أن هذا القرار أدى الى عواقب مفجعة. فقد كان ويتزليبين يشكو كما شكا فريدريك الأكبر وكثيرون غيره من قبل من ألم «البواسير (١)». وكانت العملية اللازمة للشفاء من هذا المرض من النوع العادي الرتيب في دنيا الجراحة ، ولكن عندما طلب ويتزليبين في الربيع اجازة قصيرة لاجرائها والخلاص من الآلام الشديدة التي يعانيها ، اغتنم هتلر هذه الفرصة ، فأحال المشير الى التقاعد من الخدمة الفعلية ، وعيّن خلفاً له ، المشير رونشتادت ، الذي لا يميل الى التآمر ضد الزعيم الذي عامله قبل قليل، معاملة سيئة . وهكذا وجد المتآمرون ان أملهم الكبير في الجيش قد غدا مشيراً بلا جنود تحت قيادته . ولم يكن في الامكان اقامة عهد جديد من الحكم بلا جنود .

واسقط في يد قادة المؤامرة . وواصلوا عقد اجتماعاتهم السرية ، والحديث عن المؤامرة ، ولكنهم لم يستطيعوا التغلب على ما لحق بهم من يأس . ودو"ن فون هاسيل في يومياته في نهاية شباط عـام ١٩٤٢ ، بعد واحد من هذه الاجتماعات التي لا عد لها ولا حصر قائلا : «يبدو في هذه اللحظة اننا عاجزون عن ان نفعل شيئاً مم هتلر (٢) » .

ولكن كان في امكانهم ان يفعلوا الكثير في موضوع تقويم افكارهم بصدد

١ ــ كان ملك بروسيا كثيرا ما يشكو من هذا المرض الذي أثر على قواه العقلية وعلى نشاطه البدني ايضا .

٢ - فون هاسيل - مذكرات - ص ٢٤٣ .

طراز الحكومة التي يريدون اقامتها في المانيا بعد خلع هتلر وتقوية الحالة المعبثرة التي يحدون انفسهم فيها ، وتوطيد أركان المنظمة غير المجدية التي ينتمون اليها عيث تستطيع تسلم زمام الحكم عندما تحين الساعة .

وكان معظم زعماء المقاومة من المحافظين والطاعنين في السن ، ولذا فقد كانوا يتوقعون قبل كل شيء الى اعادة ملكية « الهوهنزلرن » الى المانيا . ولكنهم ظلوا مختلفين امداً طويلا ، على الأمير الذي سيرفعونه الى العرش . وكان بوبيتز وهو أحد كبار المدنيين من المتآمرين ، يود اعادة ولي العهد المكروه لدى معظم رفاقه ، أما شاخت فكان يؤثر النجل الأكبر لولي العهد ، امير ويلهلم ، بيا يفضل غويردلر النجل الأصغر من ابناء القيصر غليوم الثاني ، وهو الأمير اوسكار امير بروسيا . واتفقوا جميعاً على استبعاد الابن الرابع للقيصر وهو الامير اوغست ويلهلم ، أو « اووي » كما يسمونه ، اذكان من غلاة المتعصمين الامير اوغست ويلهلم ، أو « اووي » كما يسمونه ، اذكان من غلاة المتعصمين النازية ويشغل منصماً بارزاً في الحرس النازي .

وعندما حل صيف عام ١٩٤١، كان غة شبه اتفاق ، على ان خير مرشح للعرش هو لويس – فرديناند ، النجل الثاني والاكبر من الاحياء لولي العهد (١) . وكان هذا الامير آنذاك في الثالثة والثلاثين من عمره ، وقد عمل نحواً من خمس سنوات في مصانع فورد في ديربورن ، وبات يعمل الآن موظفاً في شركة طيران « لوفتهانزا » ، وكان على اتصال بالمتآمرين ، ولذا فقد نال اعجابهم جميعاً، وغدا افضل المرشحين من امراء الهوهنزلر نالعرش ، نظراً لفهمه عقلية القرن العشرين ، وذكائه وميوله الديموقراطية . يضاف الى هذا ، ان الامير كان متزوجاً من أميرة روسية اسمها «كيرا» وهي «غراندوقة سابقة» وتتميز بسعة ادراكها وشجاعتها ، كان ، وهذا أمر مهم بالنسبة للمتامرين في هذه المرحلة ، صديقاً شخصياً للرئيس روزفلت الذي سبق له ان دعا الزوجين الى الاقامة في البيت الابيض عندما كانا يقضيان شهر العسل في امريكا في عام ١٩٣٨ .

ا - قتل الامير ويلهلم النجل الاكبر لولي العهد في احدى معارك فرنسا في ٢٦ ايار عام

ولم يكن هاسيل وبعض اصدقائه على يقين مطلق ، من ان لويس \_ فرديناند هو المرشح النموذجي . وقد علق بقسوة في يوميته التي دو "نها في عيد ميلاد عام ١٩٤١ ، عليه بقوله : « انه يفتقر الى كثير من المزايا ، التي لا يستطيع العمل بدونها » . ولكنه اراد ان يجاري شركاءه فوافق عليه .

وكان هاسيل يحصر جل اهتامه في شكل الحكومة الألمانية المقبلة وطبيعتها. وكان قد أعد في وقت مبكر من ذلك العام. بعد التشاور مع الفريق بيك ومع غويردلر وبوبيتز برنامجا الفترة الانتقالية ،سرعان ما عاد الى تعديله ، في مشروع آخر أعده في نهاية عام ١٩٤١ (١). وتضمن المشروع اعادة الحرية الفردية ، وان يسند بالسلطان الأعلى في هذه الفترة التي يعد إبانها الدستور الجديد الى وصي يكون رئيس الدولة، ويعين حكومة ومجلساً للدولة. وهكذا كان هذا المشروع «جماعيا» في طبيعته ولذا فقد عارضه غويردلر والنقابيون من المتآمرين ، واقترحوا بديلا له اجراء استفتاء فوري ، بحيث تستطيع الحكومة المؤقة الاستناد الى التأييد الشعبي واقامة الدليل على طبيعتها الديموقر اطية. ولكن بالنظر الى افتقار المتآمرين الى خطة افضل من مشروع هاسيل ، فقد قبلوا به بصورة عامة ، كبيان سياسي مؤقت على الأقل يشرح الاهداف ، الى ان تم في عام ١٩٤٣ ، تحت ضغط «حلقة كريساو » التي يتزعمها الكونت هيلموت فون مولتكيه ، وضع برنامج اكثر ليبرالية وتحرراً .

واتفق المتآمرون اخيراً في ربيع عام ١٩٤٢ ، على اختيار زعم رسمي لهم . وكانوا قد اعترفوا جميعاً بالفريق بيك زعيماً لهم ، لا بالنسبة الى سعة مداركه وقوة شخصيته فحسب ، بل وبالنسبة الى ما يتمتع به من مكانة بين القادة العسكريين ، وشهرة في البلاد وخارجها . ومع ذلك ، فقد كانوا على شيء كبير من فتور الهمة ، حتى انهم تهاونوا في تنظيم أنفسهم وفي تسليمه مقاليد القيادة .

١ يوجد نص المشروع الاول الذي أعد في كانون الثاني – شباط عام ١٩٤٠ في يوميات هاسيل ، ص ٣٦٨ – ٣٧٢ ، اما نص المشروع الثاني الذي أعد في نهاية عام ١٩٤١ فغي كتاب ويلر – بنيت – نقمة السلطان – الملحق (أ) ص ٧٠٥ – ٧١٥ ،

وعلى الرغم من ان البعض وفي طليعتهم هاسيل كانوا معجبين اشد الاعجاب بالفريق ، ويجلتونه اكبر اجلال ، إلا انهم كانوا يشكون فيه بعض الشكوك . وقد دو "ن هاسيل في يومياته ، قبيل عيد ميلاد عام ١٩٤١ يقول ان « المشكلة الرئيسية عند بيك ، هي انه انسان نظري . ولا ريب في ان بوبيت كان صادقاً عندما وصفه بأنه رجل بارع في الأساليب « التكتيك » ، ولكنه ضعيف في العزم والإرادة . وقد اثبتت الأحداث فيا بعد ، ان هذا الحكم كان صحيحاً ، وان طبيعة الفريق التي تتميز بالمراوغة ، وافتقاره الى الحسم في بت الأمور والحزم في العمل ، قد اديا الى نتائج مفجعة ومحزنة في النهاية .

ومع ذلك فقد قرر المتآمرون بعد عدة جلسات سرية عقدوها ، في آذار عام ١٩٤٢ ، اسناد القيادة الى بيك ، ودوّن السفير السابق هاستيل في يومياتـــه انهم قرروا في نهاية ذلك الشهر « اختياره زعيماً رسمياً للجاعة » (١)

ومع ذلك ظلت المؤامرة اقرب الى الخيال منها الى الواقع ، ويبدو هذا الجو من اللاواقعية الذي أحاط حتى بأكثر الاعضاء فيها حيوية منذ البداية ، مسيطراً على جميع أحاديثهم ومشاوراتهم التي لا تنتهي ، كما يتبين لكل من يتابع اخبارهم في السجلات التي خلقوها ، وكانوا يعرفون ان هتلر يعتزم استئناف الهجوم في روسيا في الربيع فور جفاف الأرض . واعتقدوا ان هذا الهجوم لن يؤدي إلا الم المزيد من غرق المانيا في اللجة التي دخلتها . ومع انهم اكثروا من الحديث ، إلا انهم ظلوا يفتقرون الى العمل . وجلس فون هاسيّل في الشامن والعشرين من أذار ١٩٤٢ ، في دارته في ايبنهاوزن يدوّن في يوميته :

« جرى حديث طويل في برلين في الأيام الأخيرة مع جيستين (٢).

۱ - فون هاسیل . یومیات ص ۲۶۷ - ۲۲۸ .

٢ – كان جينز بطرس جيسين استاذ علم الاقتصاد في جامعة برلين ، من ادمغة المؤامرة .
 وكان قد تحول الى نازي متعصب في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٣١ و ١٩٣٣ ، واصبح احد المتغنين العباقرة في الحزب ، ولكن سرعان ما طاشت احلامه ، وخابت آماله بعد عام ١٩٣٣ ،
 وتحول بسرعة الى خصم عنيد للنازية ، وقد اعتقل بتهمة الاشتراك في المؤامرة على حياة بيد

و كذلك مع بيك وغويردلر . ويبدو ان الأمل ضعيف » (١) . و كيف يمكن لهذه الآمال ان تكون مشرقة ؟ ان المتآمرين يفتقرون حتى الى خطة العمل ، في هذا الوقت ، وقبل ان يفوت الأوان .

ولكن ادولف هتلر ، هو الذي كان قد أعد خطته، لهذا الربيع الثالث من الحرب ، وكانت لديه الارادة الشرسة لتنفيذ هذه الخطط .

#### آخر هجوم الماني عظيم في الحرب

على الرغم من ان حماقة الفوهرر ، في رفض السماح للجيوش الألمانية بالتراجع في روسيا في الوقت المناسب، قد أسفرت عن خسائر كبيرة في الرجال والمعدات، وأدت الى الانهيار المعنوي في بعض القيادات والى وضع ظل مهدد لبضعة اسابيع من شهري كانون الثاني وشباط من عام ١٩٤٢ بالوصول الى كارثة كلية ، الا ان الشيء الثابت الذي لا يتطرق اليه الشك ، هو ان تصميم الفوهرر المتعصب على الصمود والقتال ، قد ساعد في وقف التيار السوفياتي . وتولت الشجاعة المأثورة عن الجندي الألماني وتحمله الشدائد ، ما تبقى من المهمة .

ولم يحل العشرون من شباط حتى كان الهجوم الروسي من البلطيق حتى البحر الأسود قد فقد قوة اندفاعه ، وعندما حلت نهاية آذار ، كان فصل الوحول قد جاء وأدى الى هدوء نسبي في الجبهة الطويلة الدامية . ولحق الأعياء بالفريقين . وحسر تقرير عسكري الماني صدر في الثلاثين من آذار عام ١٩٤٢ ، النقاب عن الضريبة الباهظة التي دفعها الألمان في حرب الشتاء . فقد ذكر هذا التقرير ان ثماني فرق فقط من مجموع (١٦٢) فرقة محاربة في الشرق قد حافظت على طاقتها الهجومية . ولم يبق لدى الفرق الست عشرة المدرعة إلا نحو من

<sup>=</sup> هتلر في ٢٠ تموز عام ١٩٤٤ ، ونفذ فيه حكم الإعدام في سجن « بلويتزينسيه » في تشرين الثاني من ذلك العام .

۱ \_ فون هاسیل \_ یومیات ص ۱ ۱۷ ۰

(١٤٠) دبابة صالحة للخدمة وهو أقـــل من العدد الموجود في فرقــة واحدة في العادة (١).

وراح هتلر ، الذي بات الآن ، القائد العام للجيش الألماني بالاضافة الى منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة ، يشغل نفسه في إعداد الخططاللازمة لهجوم الصيف المنتظر ، بينا كانت قواته تخلد الى الراحة ، والى اعادة تنظيم نفسها ، بل وقبل ذلك حين كانت تتراجع في ثلوج الشتاء . ولم تكن خططه هذه المر"ة على نفس الدرجة من الطموح التي كانت لديه في العام المنصرم . ولكن يبدو انه فاء الآن الى عقله ، وأدرك انه ليس بوسعه تحطيم جميع قوات الجيش الأحمر في حملة واحدة . وقرر ان يحشد جماع قواته في هذا الصيف في الجنوب ، وان يحتل حقول زيت القفقاس ، وحوض الدونتس الصناعي ، وحقول الحنطة في كوبان واحتلال ستالينغراد على نهر الفولغا . وكان من المنتظر ان يؤدي هذا الهجوم الى عدة العداف رئيسية . فهو يحرم الروس من الزيت ومن الكثير من المواد الغذائية . والصناعية التي يحتاجون اليها للمضي في الحرب بينا يتيح للألمان الحصول على ما هم بحاجة ماسة اليه من زيت ومن مواد غذائية .

ولقد صرح هتلر للفريق باولوس قائد الجيش الألماني السادس السيء الحظ قبيل بدء هجوم الصيف بقوله: « اذا لم يتح لي ان احصل على زيت ميكوب وغروزني، فإني سأضطر الى انهاء هذه الحرب » (٢)

وكان في وسع ستالين ان يقول نفس هذا القول ايضاً. فهو في حاجة الى زيت القفقاس ليستطيع المضي في الحرب. وهنا تقوم أهمية ستالينفراد. فاحتلال الألمان لها ، يغلق أمام الروس آخر طريق عبر بحر قزوين وبحر الفولغا ،

ا - كتاب وزارة الحربية الامريكية عن الحملة الالمانية في روسيا - التخطيط والعمليات المجدد الدراسة الى حد كبير على وثائس الجيش الالماني المصادرة والمذكرات التي أعدها قادة الجيش الالماني للحربية الامريكية بعد الحرب ، والتي لم مقدم للمدنيين وان كنت مدينا بالفضل لدائرة التاريخ الحربي في وزارة الحربية الامريكية ،

٢ \_ محاكمات كبار مجرمي الحرب (٧) ص ٢٦٠

وهي الطريق التي يمكن بواسطتها وصول الزيت الى روسيا الوسطى طالما ان جنودها يسيطرون على آبار الزيت .

واحتاج هتلر بالاضافة الى الزيت اللازم لتحريك طائراته ودباباته وشاحناته الى الرجال لسد الفراغ في صفوف قواته التي غدت مفتقرة الى الكثافة. وبلغت الخسائر الاجمالية في نهاية حرب الشتاء (١٩٦٥,٥٣٥) مع استثناء المرضى ، ولم يكن لديه عدد متوافر من الجنود ، يسد الفراغ الذي خلفته هـذه الخسائر ، وتحو لت القيادة العامة الى حلفاء المانيا أو على الأصح الى اتباعها ، طالبة منهم قوات اضافية . وهرع الفريق كايتـل إبان الشتاء الى بودابست وبوخارست ، لتجميع الجنود الرومانيين والهنفاريين وحشد فرق كاملة منهم ، للصيف المقبل . وناشد غورنغ واخيراً هتلر نفسه موسوليني ارسال وحدات ايطالية .

ووصل غورنغ الى رومة في نهاية كانون الثاني عام ١٩٤٢ ، ليؤمن حصول المانيا على نجدات ايطالية لقواتها في روسيا . مؤكداً لموسوليني ان الاتحام السوفياتي سيهزم في هذا العام وان بريطانيا العظمى ستلقي سلاحها في عام ١٩٤٣ . ووجد شيانو ان مشير الرأيخ البدين المولع بالأوسمة بات من النوع الذي لايطاق . ودو"ن في يوميّاته بتاريخ الثاني من شباط ان المشير «كعادته منتفخ الأوداج ، ثقيل الظل » ثم قال :

« وبعد يومين يغادر غورنغ رومة . تاولنا العشاء في فندق اكسلسيور ، وظل غورنغ يتحدث طيلة العشاء عن الجوهرات التي يلكها . وبالفعل كان يضع عدداً من الخواتم الجميلة في أصابعه ... وكان يرتدي ونحن في الطريق الى المحطة معطفاً من فرو السمور هو وسط بين ما كان يرتديه سائقو السيارات في عام ١٩٠٦ ، وما ترتديه عاهر من الدرجة الاولى عندما تذهب الى دار الاورا » (١)

١ - يوميات شيانو . ص ٢١٤ - ٣٤٤ .

وكان فساد الرجل الثاني في الرايخ واهتراؤ، يزيدان يوماً بعد آخر . ووعد موسوليني غورنغ بإرسال فرقتين ايطاليتين الى روسيا في شهر آذار ، شريطة ان يزودهما الالمان بالمدافع ، ولكن قلقه ما لبث ان اشتد من جراء هزائم حليفه في الجبهة الشرقية الى الحد الذي حمل هتلر على ان يقرر ان الوقت بات مناسباً لعقد اجتاع آخر مع صديقه ليشرح له مدى قوة المانيا .

ووقع الاجتاع في سالزبرغ في التاسع والعشرين والثلاثين من شهر نيسان ، وقد حل موسوليني وشيانو وحاشيتها ضيوفاً مكرمين في قصر كليشايم الفخم ، الذي كان في يوم ما مقر الاساقفة \_ الامراء ، والذي أعاد النازيون الآن زخرفته بالستائر والاثاث والسجاد التي جاءوابها من فرنسا والتي خيل لشيانو انهم «لم يدفعوا فيها ثمنا عالياً » . وبدت على الفوهرر مظاهر الاعياء . ودور شيانو في يوميانه يقول : « يبدو ان شهور الشتاء في روسيا قد أثرت عليه كل التأثير وقربته من الشيخوخة . فقد لاحظت لأول مرة الشيب يصبغ فوديه بالبياض » (١) وقد استهل الاجتاع بالبيان الألماني المألوف عن تقدير الاوضاع بصورة عامة . واكد ريبنتروب وهتلر لضيوفها من الايطاليين ان كل شيء على ما يرام في روسيا وشمال افريقيا والغرب ، والحرب البحرية . واسر"ا لهم ان الهجوم المقبل في الشرق سيستهدف آبار زيت القفقاس ومضى ريبنتروب يقول :

« وعندما تفقد روسيا مصادر زيتها ، فإنها ستضطر الى التسليم . وحينتُذ سيحني البريطانيون رؤوسهم لانقاذ ما يكن انقاذه من المبراطوريتهم المنهارة ... أما امريكا فهي « خدعة » كبيرة » . واصفى شيانو ، وهو يكبت جماح مشاعره ، الى ما يقوله زميله الألماني

ا - كان غوبلز قد رأى هتلر قبل نحو من شهر في مقر قيادته واعرب عن ذهوله في يومياته من الأعياء الذي بدا عليه ، اذ دون قائلا : « لاحظت ان شعره قد ابيض . . . وقد ابلغني انه عانى من عدة نوبات من الدوار . . . انني قلق أشد القلق على حالة الفوهرر » . واضاف غربلز قائلا : « انه بات يكره الصقيع والثلج كرها قطريا . ولمل مما يقلق الفوهرر ان الثلج مأ زال يغطي البلاد » ( يوميات غوبلز ص ١٣١ - ١,٣٧ ) ,

وخيّل اليه ، وهو يستمع الى حديثه عما يمكن لامريكا ان تفعل ، ان الألمان هم الذين « يبلفون » في الحقيقة لا الامريكان ، وانهم عندما يفكرون حقاً في هـذا الموضوع « تنتشر الرعشة في ظهورهم » .

وكان الفوهرر هو الذي تكلم كعادته طيلة الوقت . ودوَّن شيانو في يومياته قائلاً :

«ان هتلريتكلم ويتكلم ويتكلم ، ويعاني موسوليني من ذلك اشد الآلام ، فقد تعود على ان يكون هو المتكلم دائماً ، ولكنه الآن يجد نفسه مضطراً الى السكوت والاصغاء . وبعد الغداء ، في اليوم الثاني ، وكانت جعبة الحديث قد فرغت ظل هتلر يتكلم بلا انقطاع اربعين دقيقة . ولم ينس حجة واحدة ، أو موضوعاواحداً . فهو يتحدث عن الحرب والسلام ، والدين والفلسفة ، والتاريخ والفن . وظل موسوليني يتطلع بصورة آلية الى ساعته . والألمان التعساء ملزمون بالاستاع الى هذا الحديث كل يوم ، واني لعلى ثقة من انه ليست ثمة اعاءة أو كلمة أو عبارة ، أو وقفة ، لم يحفظها الألمان عن ظهر قلوبهم ، وراح الفريق يودل بعد نضال اسطوري يجاهد ويغالب جفنيه ليبعد عنها الكرى ، وهو جالس على الاريكة . وكان كايتل مستلقياً في مقعده ولكنه نجيح في الابقاء على رأسه عالياً . ان صلاته الوثيقة بهتار تمنعه من النوم » (۱)

وعلى الرغم من هذا التيهور الهائل من الحديث والثرثرة ، او ربما نتيجة له ، قمكن هتلر من الحصول على وعد من الدوتشي بإرسال المزيد من «الطعام البشري» لنيران مدافع الجبهة الروسية . وهكذا كللت مهمته هو وكايتل بالنجاح لدى « الاتباع » حتى ان القيادة العليا الألمانية حسبت ان في استطاعتها الحصول على اثنتين وخمسين فرقة « حليفة » لمهمة الصيف ، منها (٢٧) فرقة رومانية

۱ \_ يوميات شيانو ص ۷۸ \_ ۹۷۹

و (١٣) مجرية و (٩) ايطالية ، وفرقتان سلوفاكيتان وفرقة اسبانية . وتؤلف هذه الفرق ربع قوة المحور المشتركة في الشرق . وهكذا تقرر تزويد الجبهة الجنوبية حيث ستوجه الضربة الرئيسية ، بإحدى واربعين فرقة جديدة منها احدى وعشرون فرقة من حلفاء المانيا تضم عشراً مجرية وستاً ايطالية وخمساً رومانية . ولم يرغب هولدر ومعظم القادة العسكريين الآخرين في ان يركزوا آمالاً كثيرة على مثل هذا العدد الضخم من الفرق « الاجنبية » ، التي كانوا يشكون حقاً في كفاياتها القتالية . ولكنهم نظراً لافتقارهم الشديد الى الرجال ، اضطروا الى قبول هذا الوضع ، وكان قرارهم هذا عاملاً عمّاً قريب في الكارثة التي حلت في الشرق .

وكان نجم المحور في مطلع صيف عام ١٩٤٢ في سعود. فقد حقق حتى قبل بدء الوثوب نحو القفقاس وستالينغراد نصراً مثيراً في شمال افريقيا. وكان الفريق رومل قد استأنف الهجوم في الصحراء في السابع والعشرين من ايار عام ١٩٤٢ (١). ووجه بفيلقه الافريقي المشهور المؤلف من فرقتين مدرعتين وفرقة مشاة آلية اخرى ، هجوماً سريعاً تعززه ثماني فرق ايطالية احداها مدرعة . وسرعان ما ارغم جيش بريطانيا الصحراوي على التراجع نحو الحدود المصرية . واستولى في الواحد والعشرين من حزيران على طبرق مفتاح الخطوط الدفاعية البريطانية بعد ان صمدت في الهجوم الأول تسعة اشهر طويلة ، وبعد يومين كان البريطانية بعد ان صمدت في الهجوم الأول تسعة اشهر طويلة ، وبعد يومين كان يجتاز الحدود المصرية . ولم تحل نهاية حزيران ، حتى كان على ابواب العلمين التي تبعد خمسة وستين ميلا الى الغرب من الاسكندرية ومن دلتا النيل . وخيتل للكثيرين من ساسة الحلفاء الذين وقفوا مشدوهين أمام الخرائط يتطلعون إليها

ا - كانت قوات رومل قد اجبرت بعد سلسلة من المعادك الوحشية مع البريطانيين في شهري تشرين الثاني وكانون الاول عام ١٩٤١ ، على التراجع عبر برقة الى منطّقة المقيلة في طرقها الفربي ولكنه ما لبث بدهائه المألوف وجراته ان عاد الى الاندفاع في كانون الثاني عام ١٩٤٢ ، فاستولى على الاراضي التي فقدها ، وذلك في زحف سريع دام سبعة عشر پوما احتل الفزالة التي شرع منها في زحفه الجديد في ايار عام ١٩٤٢ ،

انه لم يعد ثمة ما يحول بين رومل وبين توجيه ضربة قاضية الى البريطانيين باحتلال مصر ، ومن ثم الزحف بعد وصول النجدات اليه شمالاً لاحتلال حقول الزيت العظيمة في الشرق الاوسط ، والاندفاع الى القفقاس للالتقاء مع الجيوش الألمانية في روسيا ، التي كانت قد شرعت في زحفها باتجاه تلك المنطقة من الشمال .

ومثلت هذه اللحظات اكثر ايام الحرب قتاماً بالنسبة الى الحلفاء واكثرها اشراقاً بالنسبة الى المحور . ولكن هتلر ، لم يكن يفهم كا ذكرنا من قبل الحرب على صعيدها العالمي ، ولم يسدر كيف يستغل انتصارات رومل المدهشة في افريقيا . وقد انعم على القائد الجريء بعصا الماريشالية . ولكنه لم يبعث اليه عاهو في حاجة اليه من نجدات ومؤن (١) . وكان تحت إلحاف امير البحر ريدر وحث رومل ، قد وافق برماً على ايفاد الفيلق الافريقي وقوة طيران صغيرة الى ليبيا ، ولكنه لم يفعل هذا إلا ليحول دون انهيار الايطاليين في شمال افريقيا ، ليبيا ، ولكنه لم يفعل هذا إلا ليحول دون انهيار الايطاليين في شمال افريقيا ، ليبيا ، ولكنه لم يفعل هذا إلا ليحول دون انهيار الايطاليين في شمال افريقيا ،

وكانت جزيرة مالطة الصغيرة هي محور هذا الاحتلال بالفعل. وهي جزيرة صغيرة في المتوسط تقع بين صقلية وقواعد المحور في ليبيا. وكانت القاذفات البريطانية والغواصات والسفن الحربية الاخرى ، تعمل من هذه القلعة ، وتنزل

ا - تألم موسوليني اشد الالم من انعام هتلر على رومل برتبة « المشير » بعد احتلاله طبرق ، وذلك لان هذا الانعام ، كما دون شيانو في يومياته قد اضفى على المركة طابعا المانيا . وهرع الدوشي فورا الى ليبيا ليفتصب الامجاد لنفسه ، معتقدا انه سيكون في وسعه دخول الاسكندرية ، كما قال شيانو ، « في فضون خمسة عشر يوما » . واتصل في الثاني من تموز بهتلر برقيا للتشاور معه في « موضوع الحكومة السياسية المقبلة في مصر » ، مقترحا ان يكون رومل القائد المسكري وان يعين ابطالي لمنصب « المفوض المدني » ورد هتلر بأنه لا يعتبر المسألة مستعجلة تستحق هذا الاهتمام ( يوميات شيانو ص ٥٠٣ - ١٠٤ ) .

وظل موسوليني ينتظر بفادغ الصبر في درنة الواقعة وراء الجبهة . وتذكر الفريق فريتز بايرلين دئيس ادكان حرب رومل فيما بعد فقال : ( اجل ظل موسوليني ينتظر اليوم الذي يستعرض فيه دبابات المحور في ظلال الاهرامات ) ... ( القرارات القدريسة اعبداد فريدين وريشاردسون ص ١٠٣) .

الدمار بالبواخر الألمانية والايطالية التي تحمل الرجال والعتاد الى شمال افريقيا. وقد غرق من هذه البواخر في شهر آب عام ١٩٤١ نحو من (٣٥) في المائمة من مجموع البواخر التي تنقل لرومل نجدات، ومؤنه ، بينا غرق في شهر تشرين الأول نحو من (٦٣) في المائة . ودو"ن شيانو في يومياته في التاسع من تشرين الثاني بشيء من الأسى يقول :

« لقد تخلينا منذ التاسع عشر من ايالول عن محاولة مرور القوافل الى ليبيا . فقد دفعنا ثمناً غالياً لكل محاولة من هذه المحاولات ... وقد اعدنا المحاولة الليلة . وارسلنا قافلة من سبع بواخر يحرسها طرادان من حمولة العشرة آلاف طن وعشر مدمرات ... وقد غرقت جميع بواخرنا ، اجل جميعها . وعاد البريطانيون الى مينائهم في مالطة بعد ان ذبحونا » (١) .

وحوال الألمان ولكن بعد طويل وقت ، عدداً من غواصاتهم من معركة الاطلسي الى البحر الابيض المتوسط ، وتلقى كيسلرنغ اسراباً اضافية جديدة من الطائرات لقواعده في صقلية . وقد تقرر تجميد مالطة ومنعها من العمل ، وتحطيم الاسطول البريطاني في شرق المتوسط ، اذا كان ذلك ممكناً . وكان البريطانيون قد خسروا حتى نهاية عام ١٩٤١، ثلاث بوارج ، وحاملة للطائرات وطرادين وعدة مدمرات وغواصات، واضطر ما تبقى من اسطولهم الى اللجوء الى القواعد المصرية . وظلت القاذفات الألمانية تقصف الجزيرة بجممها ليلا ونهاراً عدة اسابيع متلاحقة . وادى ذلك الى مرور التموينات الألمانية بسلام ، ولم يخسر المحور في شهر كانون الاول أية باخرة وغكن رومل مسن تعزيز قوات استعداداً للاندفاع العظيم داخل مصر .

وتحدث امير البحر ريدر الى هتار في شهر آذار ، وحثه على الموافقة على الخطـــة . الخطة التي وضعت لهجوم رومل نحو نهر النيل ( عملية عائدة ) وعلى الخطـــة .

ا ۔ پومیات شپانو ص ۲۰۳ ۔ ۲۰۶

الرامية لاستيلاء المظليين على مالطه (عملية هرقل) وكان من المقرر ان يبدأ الهجوم من ليبيا في نهاية ايار، وان يقع على مالطه في منتصف تموز. ولكن هتلر ما لبث في الخامس عشر من حزيران، وكان رومل في خضم انتصاراته الأولية، أن أجل الهجوم على مالطه. وراح يوضح لريدر قائلا انه لايستطيع توفير أي جنود أو طائرات من الجبهة الروسية. وعاد بعد بضعة اسابيع فكرر تأجيل عملية هرقل، قائلا ان في وسعها ان تنتظر حتى يتم هجوم الصيف في الشرق تحقيق هدفه، وحتى يكون رومل قد احتل مصر (١). واضاف ان في الامكان ابقاء مالطة هادئة في غضون ذلك بفضل الغارات الجوية المستمرة عليها.

ولكن مالطه لم تهدأ، وادى فشل الألمان في تجميدها، أو الاستيلاء عليها الى دفعهم عما قريب ثمنا غالياً. وتمكنت قافلة بريطانية، ضخمة من الوصول الى الجزيرة المحاصرة في السادس عشر من حزيران، وادى وصولها على الرغم من خسارة بعض السفن الحربية وبواخر الشحن في العملية، الى عودتها الى الحياة، ونقلت طائرات « السبيتفاير» الى الجزيرة من حاملةالطائرات واسب (Wasp)، وتمكنت بعد برهة قصيرة من طرد القاذفات الالمانية من الاجواء، وسرعان ما أحس رومل بالأثر اذ اغرق ثلاثة ارباع سفن التموين المرسلة اليه.

وكان قد وصل الى العلمين ، ولديه ثلاث عشرة دبابة فقط صالحة للعمل (٢) . ودوّن في يوميته بتاريخ الثالث من تموز يقول : « ان قوتنا قد اضمحلت » وقد وقع هذا في اللحظة التي بدأت تترامى فيها أمام انظار الالمان اهرامات مصر ، والجائزة المغرية بالوصول الى النيل والسويس . وهكذا ضاعت فرصة اخرى ، ولعلها من آخر الفرص التي شاءت العناية الالهية ان تمنحها لهتلر ، مع ما فيها من طلائع الحرب وسعودها .

١ \_ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ١٩٤٢ . ص ٢٢ و ١٧ .

٢ - جاءت هذه المعلومات في شهادة الفريق بايرلين بعد الحرب ، ومن المحتمل أن يكون مبالفا في تعداد خسائره ، أما مخابرات الحلفاء فتقدر العدد ب (١٢٥) دبابة .

# هجوم الصيف الالماني في روسيا

بدأ هتلر في نهاية صيف عام ١٩٤٢، و كأنه مازال في قمة العالم. فالغواصات الالمانية تغرق ما حمولته (٧٠٠) الف طن من البواخر البريطانية والامريكية في الشهر الواحد في الاطلسي ، وهو رقم يفوق ما يمكن لاحواض بناء السفن في الولايات المتحدة و كندا واسكوتلندة ان تنتجه. وعلى الرغم من أن الفوهرركان قد عرسي قواته في الغرب من رجالها ودباباتها وطائراتها ، رغبة منه في الخلاص من روسيا ، إلا أنه لم تبد ثمة أية دلالة في الصيف على ان البريطانيين والامريكين كانوا اقوياء الى الحد الذي يمكنهم من القيام بحركة انزال مها فؤلت عبر القناة . ولم يغامروا حتى بمحاولة الاستيلاء على ممتلكات فرنسا في افريقيا الشمالية ، على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان فرنسا التي اضعفتها الولاءات المجزأة لم تكن تملك ما تدرأ به هذه المحاولات إن وقعت ، بينا لم يكن الطاليا وطرابلس .

وعجزت الطائرات البريطانية والاسطول البريطاني عن منع الطرادين – البارجتين الالمانيتين ، شارنهورست « وغنيزناد » والطراد الثقيل « البرنس يوجين » من اقتحام القناة الانكليزية في وضح النهار ، والوصول بأمان الى مياه الوطن من بريست (١). وكان هتلر يخشى ان يقوم البريطانيون والامريكيون

ا - وقع هذا في ١١ - ١١ شباط عام ١٩٤٢ ، وكان بمثابة مباغتة ضخمة فوجىء بها البريطانيون . ولم يكن بالامكان الاحشد قوى ضعيفة بحرية وجوبة في الوقت المناسب لمهاجمة الاسطول الالماني وقد الحقت به خسائر طفيفة . وعلقت صحيفة التايمز اللندنية تقول : لقد نجح نائب الاميرال سيلياكس ( الذي قاد عملية التسلل ) ، حيث فشسل الدوق ميدينا سيدونيا ... ولم يحدث منذ القرن السابع عشر ما هو اشد ايلاما لكرامة قوة بحرية كبريطانيا في مياهها الداخلية من هذا ) .

باحتلال شمال النروج ، ولعل هذا كان السبب في اصراره على إعادة هذه القطع البحرية من بريست ، وذلك لاستخدام هذه القطع الثلاث الثقيلة في الدفاع عن المياه النروجية . وراح يقول لريدر في نهاية كانون الثاني عام ١٩٤٢ ان « النروج هي منطقة القدر » ، وان من الواجب الدفاع عنها مها كان الثمن . وقد اثبتت الوقائع التي تلت ، ان لا ضرورة لكل هذه الاحتياطات . فلقد كانت هناك خطط أخرى تنتظر القوات الانكليزية والامريكية في الغرب . وبدت مساحات الفتوحات الالمانية على الخريطة في ايسلول عام ١٩٤٢ ، مدهشة تأخذ العقل . وكان البحر الابيض المتوسط قد غدا في الواقسع بحيرة للمحور ، تحتل المانيا وايطاليا معظم سواحله الشمالية من اسبانيا الى تركيا والقسم الاكبر من سواحله الجنوبية من تونس الى نحو ستين ميلاً من نهر الراين . وكانت القوات الالمانية بالفعل تقف موقف الحارس من رأس الشمال في النروج عند المنطقة القطبية حتى مصر ومن بريست على الاطلسي الى القسم الادنى من نهر الفولغا على حدود آسيا الوسطى .

ووصلت قوات الجيش الالماني السادس الى الفولغا الى الشمال من ستالينفراد في الثالث والعشرين من آب. وكان علم الصليب المعقوف قد ارتفع قبل يومين فوق جبل البروس ، وهي اعلى قمة في جبال القفقاس اذ ترتفع ( ١٨٩٤٨١ ) قدماً عن سطح البحر. واستولى الالمان في الثامن من شهر آب ، على حقول زيت ميكوب التي تنتج مليونين ونصف مليون من الاطنان في العالم ، ولكنهم وجدوها نحربة كل التخريب . ووصلت دبابات كلايست في الخامس والعشرين الى موزدوك التي لا تبعد الا خمسين ميلا عن مركز الزيت السوفياتي الأساسي حول غروزني ، وقرابة مائة ميل فقط عن بحر قزوين . ولم يحل الواحد والثلاثون من آب حتى كان هتلر يحث المشير ليست قائد الجيوش العاملة في القفقاس ، ليحشد كل ما لديه من قوات الشروع في الاندفاع الاخير نحو غروزني حتى يضع يده على حقول الزيت . وفي ذلك اليوم نفسه ، الاخير من شهر آب ، شن رومل يعوم على العلمين يحدوه الأمل الكامل باختراق الجبهة البريطانية

والوصول الى النيل.

المسكريون ، اذكان قد نحى المشير فون بوك من قيادة الجبهة الجنوبية كلها ، في الثالث عشر من تموز ، وعلى الرغم من انه كان كا يقول هولدر في يومياته يلحف باستمرار ، شاتمًا مرعدًا ومزبداً ، على القادة الآخرين وهيئة اركان الحرب ، بوجوب التقدم بسرعة اكبر، إلا انه كان يعتقد أن النصر الحاسم بأت في قبضته. وقد اصدر امره الى الجيش السادس والى الجيش المدرع الرابع بالالتفاف شمالاً مع نهر الفولغا ، وراء ستالينفراد بعد احتلالها، في حركة تطويقية ضخمة تمكنه في النهاية من التقدم نحو روسيا الوسطى وموسكو من الشرق ، في الوقت الذي تتقدم فيه قواته من الفرب. واعتقد ان الروس قد انتهوا ، وتحدث عنه هولدر في هذه اللحظة ، فقال انه كان يتكلم عن الاندفاع بجزء من قواته عـــبر ايران الى الخليج الفارسي (١) ، وعن الالتقاء سريماً مع اليابانيين في المحيط الهندي . ولم يكن لديه شك في صحة تقرير للمخابرات الالمانية بتاريخ التاسع من ايلول ، يقول أن الروس قد استخدموا كل ما لديهم من قوات احتياطية في الجبهة كلها. وكانت افكاره تتحول في حديث له مع امير البحر ريدر في نهاية شهر آب ، من روسيا التي بات يمتبرها « المجال الحيوي الواقي من الحصار » الى البريطانيين والامريكيين ، الذين كان على ثقة من انهم سيرغمون عما قريب « على التفاوض لعقد الصلح ، (۲).

ولكن على الرغم من اشراق جميع الظواهر في تلك الفترة ، إلا انها كانت على حد تعبير الفريق زيتزلر ، سراباً خادعاً . وكان جميع القادة العسكريين ، سواء منهم قادة الميدان أو رجال هيئة اركان الحرب ، يرون نقساط ضعف وعبوباً في الصورة الجميلة . وفي الامكان تلخيص هذه العيوب . فالألمان لا يلكون الموارد من رجال ومدافع ودبابات وطائرات ، ووسائل نقسل ، التي

ا - هولدر « هتلر كقائد ميدان » ص ٥٠ - ١٥ .

٢ - مؤتمراتُ هتلر في الشؤون البحرية ١٩٤٢ . ص ٥٣

غكنهم من الوصول الى الاهداف التي أصر هتار على وجوب تحقيقها . وعندما حاول رومل ان يسرد هذه العقبات لسيد الحرب بالنسبة الى جبهة مصر ، أمره هتار بأن يمضي الى اجازة مرضية يقضيها في جبال سيميرينغ . وعندما حاول هولدر والمشير ليست ، ان يقوما بنفس العمل بالنسبة الى الجبهة أمر بصرفهما من الخدمة .

وكان في وسع اكثر الهواة في فن السوقية المسكرية بداية ، ان يرى الخطر المتزايد على الجيوش الألمانية في جنوب روسيا،عندما شرعت المقاومة السوفياتية تتصلب في القفقاس وستالينغراد ، وعندما اقترب موسم امطار الخريف. وكان الجناح الشمالي للجيش السادس ، مكشوفًا بصورة خطرة على طول خط اعالي الدون مسافة (٣٥٠) ميلًا من ستالينغراد الى فوردنج . وكان هتلر قد عهد بحماية هذا الجناح الى ثلاثة جيوش تابعة ، وهي الجيش المجري الثــاني الى الجنوب من فوردنج والجيش الايطالي الثامن الى الجنوب الشرقي والجيش الروماني الثالث الى اليمين عند منحني الدون الى الغرب من ستالينغراد. وبالنظر الى العداء المستحكم بين الرومانيين والمجريين ، تطلب الوضع ، الفصل بينهما بالقوات الايطالية وكان ثمة جيش تابع رابع في السهوب الواقعة الى الجنوب من ستالينغراد ، وهو الجيش الروماني الرابع. وبالاضافة الى ان الكفايات القتالية في هذه الجيوش كلمــــا كانت ضعيفة فإنها كانت مفتقرة الى العتاد اللازم، كالقوة المدرعة والمدفعيةالثقيلة والحركة . وكانت منتشرة كذلك بشكل جعلها تفتقر الى التكثف . فالجيش الروماني الثالث مسؤول عن الدفاع بأفواجه التسعة والستين عن جبهة تمتــد (١٠٥) اميال . ولكن ماذا يفعل هتلر ، وهذه الجيوش الحليفة هي كل ما تبقى لديه . ولم تكن هناك وحدات المانية كافية لملء الفراغ . ولما كان يعتقد كما قال لهولدر ان الروس قد « انتهوا » فلم يكن يحس بأي قلق من هذه الجبهة الطويلة والعارية على نهر الدون .

ومع ذلك ، فقد كانت هذه الجبهة هي مفتاح الحفاظ على الجيشين السادس والرابع المدرع في ستالينغراد ، ومجموعة الجيوش (١) في القفقاس. فإذا انهار جناح الدون تعرضت القوات الالمانية في ستالينفراد للتطويق وقطعت طريق المعودة على القوات العاملة في القفقاس. وأراد سيد الحرب النازي ان يقامر مرة اخرى . ولم تكن هذه المقامرة هي الوحيدة في حملة الصيف كلها .

ففي الثالث والعشرين من تموز ، وكان الهجوم في ذروته ، قامر هتلر مقامرة سابقة . كان الروس يتراجعون تراجعاً كاملاً بين الدونتس والدون الأعلى ، متقهقرين بسرعة الى ستالينغراد باتجاه الشرق ، والى مصب الدون في الجنوب. وتحتم عليه ان يتخذ قراراً ، فهل يركز القوات الالمانية لاحتـــلال ستالينغراد واغلاق طريق نهر الفولغا، او يوجه ضربته الرئيسية في القفقاس بحثًا عن الزيت الروسي ؟ وكان هتلر في وقت مبكر من ذلك الشهر قد فكر في هذه القضــة المعقدة ، ولكنه لم يكن قد حزم أمره مطلقاً . كانت رائحة الزيت قد استهوته في البداية ، وفي الثالث عشر من تموز فصل الجيش المدرع الرابع من مجموعـة الجيوش ( ب )، الزاحفة جنوبًا مع الدون نحو المنحني ونحو ستالينغراد الواقعة الى الوراء وأمر بإيفادها جنواً لمساعدة جيش كلأيست المدرع الاول ، في عبور الدون الادنى على مقربة من روستوف باتجاه حقول الزيت في القفقاس . وكان من المحتمل ان يتمكن الجيش المدرع الرابع آنذاك من الاسراع الى ستالينغراد واحتلالها، اذ لم تكن قد حصنت بعد. وعندما أدرك هتلر غلطته ، كان الوقت قد فات ، وضاعف خطأه . فقد أمن بإعادة الجيش الرابع بسرعة الى جبهة ستالينغراد بعد اسبوعين ، وكان الروس قد استفاقوا من هول الضربة الاولى ، وأعدوا مواقعهم لوقف زحفه ، بينا أدى سحبه من جبهة القفقاس الى اضعاف قوات كلايست بحيث غدت عاجزة عن اكال زحفها الى حقول الزيت في غروزنی (۱).

ا - أيد كلايست هذه الحقيقة لليدل هارت فقال: « كَان في وسع الجيش المدرع الرابع ان يجعل ستالينغراد دون قتال في نهاية شهر تموز ، ولكنه تحول نحو الجنوب لمساعدتي في عبور نهر الدون ، ولم اكن في حاجة الى مساعدته ، اذ ضايقني في الطرق التي استخدمها ، وعندما عاد الى الشمال بعد اسبوعين كان الروس قد حشدوا قوات كافية في ستالينغراد =

وكان نقل هذه الوحدة المدرعة الضخمة الىستالينفراد نتيجة القرار القدري الذي اتخذه هتلر في الثالث والعشرين من تموز . فقد ضمن تصميمه العنيد على احتلال ستالينفراد والقفقاس في نفس الوقت خلافاً لنصيحة هولدر وقادة الميدان الذي لم يصدقوا إمكان تحقيق الهدفين في وقت واحد ، توجيهه رقم (٤٥) الذي بات مشهوراً بين أساطير الجيش الألماني . حقاً لقد كان هذا التوجيه من احشر الحركات التي اتخذها هتلر في الحرب قدرية ، اذ أنه أدى في النهاية وبعد وقت قصير إلى فشله في تحقيق الهدفين وأسفر عن أكبر هزيمة إذلالاً في تاريخ السلاح الألماني ، مؤكداً له أنه لن يستطيع كسب الحرب ، وإن أيام الرايخ الثالث الذي سعيش الف عام قد باتت معدودة .

وأصاب الذعر الفريق هولدر ، ووقعت جلسة عاصفة في « وكر الذئب » في مقر القيادة العامة في أو كرانيا على مقربة من فينيتسا ، الذي كان هتلر قد انتقل اليه في السادس عشر من تموز ليكون قريباً من الجبهة . وقد حث رئيس هيئة أركان الحرب على وجوب تركيز القوات الرئيسية على هدف الاستيلاء على ستالينفراد ، وحاول أن يوضح أن الجيش الألماني لا يملك القوة الكافية لتنفيذ الهجومين القويين في وقت واحد وفي اتجاهين مختلفين . وعندما رد هتلر بأن الروس قد « انتهوا » ، حاول هولدر إقناعه ، بأنه وفقاً لما لدى مخابرات الجيش معلومات ، فإن هذا القول بعيد عن الحقيقة كل البعد . ودو"ن هولدر بأسى في وماته تلك اللملة يقول :

« يتخف التقليل المستمر من ممكنات العدو وطاقاته شكلاً ضخماً ، وقد بات العمل الجدي هنا مستحيلاً . وتضفي ردود الفعل المريضة على التأثيرات الوقتية ، والافتقار الكامل الى الطاقة على تصميم الوضع وما فيه من

\_ لوقف زحفه » وكان كلاست في هذا الوقت قد بات في حاجة الى قوة الدبابات الاضافية . « وكان في وسمنا إن نصل الى هدفنا \_ وهو زيت غروزني \_ لو لم تسحب هذه القوات مني . . للمساعدة في الهجوم على ستالينغراد» (ليدل هارت \_ الفرقاء الالمان يتكلمون ص ١٦٩ – ١٧١

احتمالات على هذه « القيادة » المزعومة طبيعة غريبة كل الفرابة » . وعاد رئيس هيئة اركان الحرب ، الذي باتت ايامه معدودة في منصبه الآن الى هذا الوضع ثانية و كتب يقول :

« باتت قرارات هتار لا تتفق مطلقاً مع مبادى السوقية العسكرية والعمليات الحربية ، المقررة في الفن العسكري منة اجيال بعيدة . ولم تكن هذه القرارات إلا ثمرة مزاج عنيف يتبع التأثيرات المؤقتة ، ولا يعترف بأية حدود للطاقات والممكنات ، وانما يجعل من احلام يقظته ، الدافع لجميع هذه الاعمال (١)

وعاد هولدر فيما بعد فروى قصة عما اسماه « بالمبالغات المريضة في تقدير القوة الحقيقية لطاقات القائد الاعلى ، والتقليل الاجرامي في تقدير قوة العدو » على النحو التالي :

« وفي ذات يوم تلا أحد المسؤولين تقريراً موضعياً على مسامع هتلر ، يظهر ان ستالين كان لا يزال قادراً في عام ١٩٤٢ ، على حشد قوات تتراوح بين المليون والمليون والربع من الجنود غير المجهدين في المنطقة الواقعة الى الشهال من ستالينفراد والفرب من نهر الفولغا ، وحشد نحو من نصف مليون من الجنود في القفقاس ، ويقدم الدليل المادي على ان انتاج روسيا من الدبابات للخط الأول يبلغ نحواً من ( ١٢٠٠ ) دبابة في الشهر ، هجم القائد الاعلى على الرجل ، وقد ضم قبضته وتدفق الزبد من شدقيه ، ومنعه من قراءة ملاسماه بالهذر الأحق » (٢)

ويقول هولدر ، « ولم يكن المرء في حاجة الى مواهب الانبياء والعرافين ليتبين ما سيقع عندما يطلق ستالين هذه القوات التي يبلغ تعدادها مليوناً ونصف

۱ - هولدر « هتلر كقائد ميدان » ص ٥٠٠ .

۲ - هولدر « هتلر کقائد میدان » ص ۵۲ .

ووقع هذا في الرابع والعشرين من ايلول . وعندما كان هولدر قبل ذلك بأيام أي في التاسع من ايلول ، قد سمع من كايتل نبأ تنحية المشير ليست مسن القيادة العامة لجميع القوات العاملة في القفقاس ، ادرك ان دوره قد اتى. وقيل له ان الفوهرر بات مقتنعاً من انه ولم يعد ذا كفاية للمتطلبات النفسية التي يفرضها عليه مركزه » . وقد شرح هتار قوله هذا شرحاً اكثر تفصيلاً لرئيس اركان حربه في اجتاعها الوداعي في الرابع والعشرين .

قال هتلر: لقد كنت واياك نعاني من اعصابنا. ويرجع نصف ما اعانيه من اجهاد عصي اليك. ولا ارى خيراً في الاستمراز على هذا النحو. ونحن في حاجة الآن الى الحماس الاشتراكي الوطني لا الى القدرة المهنية ولا يمكنني ان اتوقع مثل هذا الحماس من ضابط من ابناء المدرسة القديمة مثلك ».

وعلق هولدر فيما بعد قائلاً : «كان هذا هو حديثه . وكان فيه اقرب الى المتعصب السياسي منه الى القائد العسكري المسؤول » (١)

وهكذا اخرج فرانز هولدر من المسرح. ولم يكن بدوره خالياً من الأخطاء. التي تشبه اخطاء سلفه الفريق بيك ، في انه كان مشوش الفكر ، خائر العزيمة ، مشلول الارادة على العمل. وعلى الرغم من انه كثيراً ما وقف ضد هتلر ، وان كانت وقفاته دون أي تأثير ، إلا انه كان كغيره من ضباط الجيش الذين احتلوا ارفع الرتب في الحرب الكونية الثانية ، قد قطع اشواط

ا ـ ويقول هولدر انه وجد عرضا في اوكرانيا في ذلك الوقت كتابا عن الهزيمة التي الحقها ستالين بالفريق دينيكين ، بين منحنى الدون وستالينفراد اثناء الحرب الاهلية في روسيا . ويضيف ان الوضع كان آنذاك مماثلا للوضع الحالي في عام ١٩٤٢ ، وكيف ان ستالين استغل « ببراعة فائقة » ضعف دفاع دينيكين على طول نهر الدون ، ثم مضى يقول : ( ومن هنا نشأ تبديل اسم المدينة من ( تساريتسين ) الى ستالينفراد .

٢ \_ اقتبست اقوال هنلر وهولدر من يوميات الاخير وكتابه ومن كتاب ( هاينز شيرويتر )
 ـ ستالينفراد ص ٥٣ ٠

بعيدة معه ، مساعدا اياه في اعتداءاته الشريرة وفتوحاته . ومع ذلك فقد ظل عتفظاً ببعض الفضائل التي تمت الى عصور اكثر فضيلة . وكان آخر من تولى رئاسة اركان حرب جيش الرايخ الثالث من ابناء المدرسة القديمة (۱) . وقد خلفه في منصبه الفريق كورت زيتزلر وهو ضابط شاب من طراز مختلف ، كان يعمل رئيساً لاركان المشير رونشتادت في الغرب ، واحتمل الآن في منصب الجديد الذي كان يعتبر ولا سيا في الحرب الكونية الأولى اعلى مناصب الجيش الحديد الذي كان يعتبر ولا سيا في الحرب الكونية الأولى اعلى مناصب الجيش الحلاني واكثرها مسؤولية ، ما لا يحتمله «آذن » في مكتب الفوهرر ، حتى جرت محاولة اغتيال الديكتاتور في تموز عام ١٩٤٤ . (١)

ولم يؤد تبدل رئيس هيئة اركان الحرب الى أي تبدل في وضع الجيش الألماني الذي توقف زحفه المزدوج الآن من جراء اشتداد المقاومة السوفياتية . واستمر قتال الشوارع المرير طيلة شهر تشرين الأول في مدينة ستالينغراد نفسها. واحرز الألمان بعض التقدم من بناية الى بناية ، ولكن بعض خسائر مذهلة ، اذ ان حطام مدينة كبيرة يقدم ، كا يعرف كل من خبر الحروب العصرية ، فرصاً عدة لاشتداد المقاومة وإطالتها ، وقد استغل الروس كل شبر من هذا الحطام اكبر استغلال .

ا - كان فصل هولدر من منصبه خسارة ، لا للجيش الالماني وحده بل وللمؤرخين ايضا، اذ ان يومياته التي لا تقدر بثين قد انتهت في الرابع والعشرين من ايلول عام ١٩٤٢ ، وقسد اعتقل في النهاية واودع في معتقل داخاو ، مع غيره من كبار المسجونين من امثال شوشنيسغ وشاخت ، وحررته القوات الامريكية في نيدر دوف في جنوب التيرول في ١٨ نيسان ١٩٤٥ ، وقد تعاون منذ ذلك التاريخ حتى وضع هذا الكتاب مع الجيش الامريكي في عدد من الدراسات التاريخية للحرب العالمية الثانية ، واني لمدين له بكثير من الردود على الاسئلة التي وجهتها اليه وبارشادي الى بغض المصادر .

٢ – كان الفريق يودل ، رئيس قسم العمليات في القيادة العليا للقوات المسلحة ، والمعروف بأمانته وولائه للفوهرر ، موضع الزراية في هذا الوقت ايضا فقد عارض في فصل الشير ليست والفريق هولدر وساقه دفاعه عنهما الى التعرض لفضب هتلر الذي ظل شهورا طويلة ، يرفض مصافحة يودل ، أو تناول الطعام معه او مع غيره من ضباط الاركان ، وكان عتلر يأمر بغصل يودل من منصبه في نهاية شهر كانون الثاني عام ١٩٤٣ ، وان يعين الفريق باولوس خلفا له ، ولكن الوقت قد فات ، فإن باولوس كما سنروي فيما بعد ، لم يعد بين بدي هتلر .

وعلى الرغم من ان هولدر وخلفه فيما بعد قد حذرا هتلر منان القوات الالمانية في ستالينغراد قد بلغت نهاية طاقتها ، فإن القائد الأعلى اصر على وجوب الاستمرار في التقدم ، وكان يقذف بفرق جديدة سرعان ما تلتهمها نيران الجحيم .

وبدلاً من ان تكون ستالينغراد وسيلة لتحقيق غاية ، وهي غاية تحققت فعلا عندما وصلت الوحدات الألمانية الى ضفاف الغولغا الغربية الى الشهال والجنوب من المدينة ، وقطعت حركة النقل في النهر ، باتت الآن ، أي ستالينغراد ، هي الغاية نفسها . وبات احتلالها الآن بالنسبة الى هتلر ، قضية كرامة شخصية . وعندما حاول حتى زيتزلر ، متدرعاً بالشجاعة الكافية ان يقترح على الفوهرر نظراً للخطر الماثل على الجناح الشهالي الطويل على نهر الدون ، سحب الجيش السادس من ستالينفراد الى منحنى الدون ، ثار هياج هتلر وصرخ بقائده قائلا : «حيث يضع الجندي قدمه ، لن يكون هناك تراجع » .

وعلى الرغم من الاهوال والخسائر الفادحة فإن الفريق باولوس، قائد الجيش السادس، ابلغ هتلر في رسالة بعث بها عن طريق «الراديو» في الخامس والعشرين من تشرين الأول، بأنه ينتظر اتهام الاستيلاء على ستالينغراد على ابعد تقدير في العاشر من تشرين الثاني . وانتعشت معنويات هتلر بهذا التأكيد، فاصدر هتلر اوامره في اليوم التالي الى الجيش السادس والجيش المدرع الرابع، الذي كان لا يزال يقاتل الى الجنوب من المدينة بالاستعداد للاندفاع شمالاً وجنوباً على طول نهر الفولغا فور سقوط ستالينغراد.

ولم يكن هتلر في الحقيقة جاهلا بالخطر الذي يهدد جناح الدون . وتوضح يوميات القيادة العليا للقوات المسلحة ان هذا الخطر كان يسبب له قلقاً بالغاً . ولكن المشكلة في انه لم يحمل هذا الخطر على محمل الجد الى حد كبير ، وانعة نتيجة لذلك ، لم يقم بأي عمل لتجنبه . أجل لقد كان واثقاً كل الثقة من السيطرة على الوضع حتى انه في اليوم الاخير من شهر تشرين الأول ، غادر هو واركان حرب القيادة العليا وهيئة اركان حرب الجيش ، مقرهم في فينيتسا في اوكرانيا عائدين الى «عش النسر » «وولفشانزي » في راستينبرغ . وكان الفوهرر قد

اقنع نفسه ، بأنه اذا كان ثمة هجوم سوفياتي في الشتاء فإن هذا الهجوم سيقع في الجبهتين الوسطى والشالية .

ولكنه ما كاديصل الى هناك حتى كانت الانباء السيئة قد بدأت في التوارد اليه ، من جبهة اخرى اكثر بعداً ، ففيلق رومل الافريقي ، بـــدأ يتعرض الى الخطر .

## الضربة الاولى العلمين والنزول الانكليزي ـــ الامريكي

استأنف ثعلب الصحراء ، وهو الاسم الذي اطلق على رومل ، على جانبي الجبهة ، هجومه في العالمين في الواحد والثلاثين من آب ، هادفاً الى اجتياح الجيش البريطاني الثامن ، والزحف الى الاسكندرية ونهر النيل . ودارت معركة عنيفة في حرارة الصيف اللاهبة على طول الجبهة الصحراوية التي تمتد اربعين ميلاً بين البحر ومنخفض القطاره ، ولكن رومل عجز عن اختراق الجبهة واضطر في الثالث من ايلول الى التحول الى الدفاع . وكان الجيش البريطاني قد تلقى اخيراً في مصر ، تعزيزات قوية في الرجال والمدافع والدبابات والطائرات ، وكان القسم الاكبر من المادتين الاخيرتين من امريكا . وكان هذا الجيش قد تلقى في القسم الاكبر من المادتين الاخيرتين من امريكا . وكان هذا الجيش قد تلقى في الخامس عشر من آب قائدين جديدين ، احسدهما فريق شاذ الطباع ولكنه موهوب يسدعى السير برناردلو مونتغومري ، الذي تولى قيادة الجيش الثامن والفريق السير هارولد المكزاندر ، الذي اثبت فيا بعد انه بارع في الشؤون السوقية وماهر في الادارة ، وقد تولى الآن مركز القائسد العام في الشرق الأوسط .

وكان رومل قد امضى بعد نكسته لقضاء اجازة مرضية في جبال سيميرينغ الى الجنوب من فيينا ، ليتعالج من انف مصاب وكبد متقرّح. وسرعان ما

تلقى مكالمة هاتفية من هتار هناك . قال الفوهرر : « اسمع يا رومل ، الانباء سيئة من افريقيا . ويبدو لي ان الوضع غامض الى حد ما ، كا يظهر ان ليس ثمة من يعرف حقيقة ما وقع للفريق شتوم . (١) وهل في استطاعتك ان تعود الى افريقيا وتتسلم القيادة من جديد ؟ » (٢) وقد وافق رومل على العودة فوراً على الرغم من مرضه .

وعندما وصل رومل الى مقر قيادته في غرب العلمين في المساء التالي ، كانت المعركة التي شنها مونتغومري في الساعة التاسعة والدقيقة الاربعين من الثالث والعشرين من تشرين الأول قد انتهت بالخسارة للالمان . فلقد كان لدى الجيش الثامن عدد وافر من المدافع والدبابات والطائرات ، وعلى الرغم من ان الخطوط الألمانية – الايطالية كانت لا تزال صامدة ، وعلى الرغم من الجهود اليائسة التي بذلها رومل ، لنقل فرقه المحطة لوقف الهجات المختلفة ، ولشن هجات مضادة احياناً ، إلا انه ادرك ان الوضع بات يائساً . فلم تكن لديه قوات احتياطية لا في الرجال ولا في الدبابات ولا في الزيت . فلقيد بات السلاح الجوي البريطاني مسيطراً في الجو لأول مرة ، وكان يضرب قواته ومدرعاته ومسا تبقى من مستودعات تموينه دون رحمة أو شفقة .

وتمكنت مشاة مونتفومري ومدرعاته في الثاني والعشرين من تشرين الثاني من اختراق الخطوط الايطالية في جنوب الجبهة ، وبدأت تجتاح امامها الفرق الايطالية فيها . وبعث رومل في تلك الليلة برسالة اذاعية الى مقر قيادة هتلر في الجبهة الشرقية في بروسيا الشرقية على بعد الفي ميل ، قائلًا انه لم يعد في وسعه الصمود ، وانه يعتزم الانسحاب ، قبل ان تضيع الفرصة الى موقع الفوقة على بعد

١ ـ توفي شتوم ، الذي تولى القيادة نيابة عن رومل اثناء مرضه ، من نوبة قلبية اصابته في الليلة الاولى من الهجوم البريطاني اثناء فراره على اقدامه فوق رمال الصحراء من دورية بريطانية كادت تقتلـه .

۲ ـ اقتبسها الفریق بایرلین نقلا عن اوراق رومل ـ القرارات القدریة ـ اعداد فریدین
 بریشاردسون ص ۱۱۰

أربعين ميلًا غربًا .

وكان قد شرع في الانسحاب عندما جاءته في اليوم التالي رسالة مطولة على أمواج الأثير من سيد الحرب الأعلى هذا نصها :

« الى المشعر رومل

« أرقب ويرقب معي الشعب الألماني بأسره ، المعركة الدفاعية البطولية التي تخوضونها في مصر ، مع ثقتنا المطلقة بكفايات قيادتك وبسالة القوات الألمانية والايطالية العاملة تحت امرتك . وفي مثل هذا الوضع الذي تجد نفسك فيه ، لا يمكن ان يكور ثقة اعتبار آخر ، سوى الصمود بقوة واصرار ، وعدم التراجع خطوة واحدة ، والقذف بكل مدفع و كل رجل في المعركة . وليس في مكنتك ان تعرض على جنودك سوى الطريقة الوحيدة التي تقودك إما الى النصر او الى الموت .

## ادولف هتار» (۱)

وعنى هذا الأمر الأحمق شيئاً واحداً اذا أطيع ، وهو القضاء على الجيوش الايطالية والالمانية بالموت والابادة السريعة ، ويقول بايرلين ، ان رومل لأول مرة في افريقيا لم يدر ما يصنعه . فبعد نضال قصير مع ضميره وعلى الرغم من اعتراضات الفريق ريترفون توما ، القائد الفعلي الفيلق الافريقي الالماني الذي قال بأنه سينسحب على اي حال، قرر اطاعة أمر القائد الأعلى. (٢) ودو تن رومل فيا بعد في يومياته يقول : « وقد قررت اخيراً ان اتخيف القرار الانني كنت دامًا اطلب الطاعة العمياء من جنودي ، وأردت ان افرض هذه الطاعة

ا - اقتبس الرسالة بايرلين ايضا ، القرارات القدرية - فريدين وريشاردسون ص ١٢٠ ٢ - وفي اليوم التالي ، الرابع من تشرين الثاني قال الفريق فون توما للفريق بايرلين :
« ان امر هتلر جنون مطبق لا مثيل له ، وليس في مكنتي ان امضي في تنفيذه مدة اطول » ...
ثم راح يرتدي بزة نظيفة تحمل شارة رتبته والاوسمة التي يحملها ، ووقف الى جانب دبابته المحترقة ، الى ان جاءت وحدة بريطانية فاستسلم لها ، وتناول في المساء عناءه مع مونتفومري في مطعم القيادة .

وأصدر رومل ، وهو برم ، الأمر بوقف الهجوم ، وبعث في الوقت نفسه رسولاً بالطائرة الى هتلر، محاولاً ان يشرح له انه ما لم يسمح له بالتراجع فوراً ، فسيضيع كل شيء . ولكن الاحداث كانت اسرع منه ، وقرر عشية الرابع من تشرين الثاني ، مغامرة باحتال تقديمه الى محكمة عسكرية بتهمة عصيان أو امر القائد الأعلى ، ان ينقذ ما تبقى من قواته وأن يتراجع الى الفوقة . ولم يكن في وسعه ان يسحب إلا ما تبقى من وحداته المدرعة والآلية . أما قوات المشاة ومعظمهم من الايطاليين، فقد من وحداته المدرعة والآلية . أما قوات المشاة غالبيتهم حتماً . (١) وتلقى في الخامس من تشرين الثاني رسالة قصيرة من الفوهرر تقول : « اني موافق على انسحاب جيشك الى موقع الفوقة » . ولكن دبابات مونتفومري كانت قد اجتاحت ذلك الموضع ايضاً . ولم تمض سبعة ايام ، حتى كان رومل قد تراجع سبعائة ميل الى ما وراء بنغازي بما تبقى من جيشه الافريقي ، الذي لا يربو عدد من بقي منه على الخسة والعشرين الف ايطالي وعشرة آلاف الماني وستين دبابية ، ولم تعد لديه فرصية للوقوف حتى في مكانه الجديد .

وكانت هذه بداية النهاية بالنسبة الى أدولف هتلر ، كما كانت اكثر معركة حسماً فاز فيها اعداؤه ، وان كانت هناك معركة ثانية اكثر حسماً على وشك ان تبدأ على السهوب الثلجية في جنوب روسيا . ولكن قبل ان تبدأ هذه المعركة فعلا ، قدر للفوهرر ان يسمع المزيد من الانباء السيئة من شمال افريقيا ، وهي التي قررت مصير المحور في ذلك الجزء من العالم .

وفي الثالث من تشرين الثاني وكانت الانباء الأولى قد جاءت عن كارثة

ا لمغت خسائر رومل في العلمين (٥٩) الف شخص بين قتيل وجريح واسير ، بينهم
 (٣٤) الفا من الالمان ، وذلك من مجموع قوة تعد ستة وتسعين الفا .

رومل ، تلقى مقر قيادة الفوهرر كلمة تقول ان اسطولاً ضخماً للحلفاء قد شوهد متجمعاً في جبل طارق ، ولم يستطع احد في القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية ان يتكهن بالغاية التي يهدف لها هذا الاسطول . ومال هتلر الى الاعتقاد ، بأنه لم يكن اكثر من مجرد قافلة اخرى قوية الحماية متجهة الى مالطة ، ولا ريب في ان لهذا الاعتقاد اهمية ، اذ ان عدداً من كبار رجال القيادة العليا ، كانوا قبل نحو من اسبوعين أي في الخامس عشر من تشرين الأول ، قد ناقشوا عدة تقارير عن «نزول انكلو – سكسوني » وشيك الوقوع في غرب افريقيا . ويبدو ارب النبأ جاء من رومة ، اذ ان شيانو قبل نحو من اسبوع أي في التاسع من تشرين الأول ، دو ن في يومياته بعد حديث مع رئيس المخابراث السرية العسكرية ، ان الأول ، دو ن في يومياته بعد حديث مع رئيس المخابراث السرية العسكرية ، ان هذه الانكليز والامريكيين يتأهبون للنزول بقوة في شمال افريقيا . » وقد أحزنت هذه الانباء شيانو ، اذ توقع ، وكان توقعه صحيحاً ، ان مثل هذه الخطوة ستؤدي حتماً الى هجوم مباشر للحلفاء على ايطاليا .

ولم يحمل هتار وهو المشغول في محاولة منعالروس من ابداء مقاومتهم الجهنمية اهذه الانباء الأولية على محمل الجد . واقترح يودل في اجتاع عقدته القيادة العلمي للقوات المسلحة في الخامس عشر من تشرين الاول ، ان يسمح لفرنسة فيشي بارسال نجدات الى افريقياالشالية ليتمكن الفرنسيون من صد أي انزال يقوم به الانكليز والامريكيون . ولكن الفوهرر ، رفض كما تقول يوميات القيادة العلما هذا الاقتراح ، لانه قد يؤدي الى اغضاب الإيطاليين الذين كانوا يتوجسون خيفة ويتقدون غيظا من أي حركة تهدف الى تقوية فرنسا . ويبدو ان القضية قسد نسيت في مقر القيادة الى ان عادت الى الذاكرة في الثالث من تشرين الثاني . ولكن في ذلك اليوم ، وعلى الرعم من ان العملاء الالمان في الجانب الاسباني من ولكن في ذلك اليوم ، وعلى الرعم من ان العملاء الالمان في الجانب الاسباني من جبل طارق قد نقلوا الى برلين مشاهدتهم اسطولاً انكليزياً امريكياً ضخماً وبتجمع هناك ، فإن هتلر كان مشغولاً مجمل رومل على الصمود في العلمين ، الى حد انه لم يكلف نفسه عناء التفكير بما بدا له ، مجرد قافلة اخرى متجهل الى مالطة .

وأبلغت القيادة العليا الالمانية في الخامس من تشرين الثــــاني ان قوة بحرية بريطانية قد انجرت شرقاً من جبل طارق . ولكن هتار ، لم يول ما وصله من اخبار من جبل طارق أي اهتام إلا في السابع من تشرين الثاني أي قبل اثنتي عشرة ساعة من بدء نزول الحلفاء في شمال افريقيا وكانت التقارير التي وصلت قبل ظهر ذلك اليوم إلى مقر قيادته في بروسيا الشرقية قيد اكدت أن قوات بحرية بريطانيا قد عادت الى جبل طارق ، حيث التقت بأسطول ضخم من سفن النقل والسفن الحربية كان قادماً من الاطلسي ، ثم اتجهت كلها معماً شرقاً نحو البحر المتوسط . ودار نقاش طويل بين ضباط الاركان وبين الفوهرر.ترى ماذا تعنى هذه الحركات كلها ؟ وما هو هدف هذه القوة البحرية الضخمة ؟ قال هتار انه بات ميالًا الى الاعتقاد ، بأن الحلفاء قد يحاولون القيام بعملية انزال رئيسية بأربع فرق أو خمس في طرابلس او بنغازي ، لتطويق رومل من مؤخرتــــه . وأعلن امير البحر كرانكي ، ضابط الاتصال البحري في مقر القيادة العامــة للقوات المسلحة ، بأنه لا يمكن ان تكون هناك اكثر من فرقتين معاديتين، هذا على اكثر تقدير ومع ذلك ، يجب القيام بعمـــل ما وطلب هتار تعزيز السلاح الجوي في البحر المتوسط فوراً ، ولكن قيل له ان هذا مستحيل في الوقت الحاضر. واذا حكمنا على ضوء ما ورد في يوميات القيادة العامة للقوات المسلحة ، تبيّن لنا أن كل ما فعله هتار في ذلك الصباح هو أبلاغ رونشتادت القائد العام في الغرب ليكون على استعداد لتنفيذ عملية «انطون» ، وهو الاسم الرمزي الذي اطلق على خطة احتلال ما تبقى من فرنسا .

ومن اثر ذلك ، غادر القائد الاعلى مقر قيادته بعد ان تناول غداء في السابع من تشرين الثاني متجها الى ميونيخ حيث كان من المقرر ان يلقي في الليلة التالية خطابه السنوي على اخدانه القدماء في الحزب الذين يجتمعون للاحتفال بالذكرى السنوية لانقلاب حانة الجعة . وبدأ الفوهرر بعمله هذا غير مكترث محالة رومل الذي سيسقط في الفخ اذا نزلت القوات البريطانية والامريكية وراء ظهره ، ولا بالانباء الاخيرة التي وردته عن توقع البدء بهجوم

روسي مضاد في حوض الدون مستهدف مؤخرة الجيش السادس في ستالمنفراد . (١)

وتغلب السياسي في الرجل ، كها دو ن هولدر ، على الجندي في هذه اللحظة الحرجة في الحرب ، وعهد بأمر القيادة العليا في الشرق الى عقيد يدعى فريهير تروخ فون بوتلر براندينفيلز ، لأن كايتل ويودل ، وهما اكبر ضابطين فيها قد رافقا الفوهرر للاشتراك في احتفالات حانة الجعة . وليس ثمة وجود غرابة في مثل هذا التصرف الذي يحمل سيد الحرب الاعلى ، الذي كان يصر على توجيه الحرب في جبهات بعيدة ومترامية حتى على مستويات الفرق والالوية والافواج، على الابتعاد الوف الاميال عن الميادين ليشترك في مهمسة سياسية في وقت كان البيت فيه قد بدأ بالتهدم على رأس آهليه . وكان ثمة تحول في الرجل ، نوع من البيت فيه قد بدأ بالتهدم على رأس آهليه . وكان ثمة تحول في الرجل ، نوع من على الرغم من تدهور سلاحه الجوي الذي كان في يوم ما متناهيا في القوة ، عجوهراته وقطاراته الدمى ، دون ان يترك وقتاً للاهتام بالواقع البشع الناحم عن حرب طويلة تزداد عنفاً وشدة .

ووصلت القوات الانكليزية – الامريكية بقيادة الفريق ايزنهاور الى سواحل مراكش (المغرب) والجزائر في الساعة الواحدة والنصف من صباح الثامن من تشرين الثاني عام ١٩٤٢ ، وفي الساعة الخامسة والنصف كان ريبنتروب يتحدث هاتفياً من ميونيخ الى شيانو في رومه ناقلا اليه الانباء . ودو"ن شيانو في يومياته يقول :

«كان ثائر الاعصاب في حديثه وود ان يعرف ما ننتوي نحن عمله . وارى ان اعترف انني قد فوجئت بالنسأ ، وكنت لا ازال

ا – علمت من تقويم هتلر اليومي الذي عثر عليه مع الوثائق المصادرة ان الاحتفالات قد نقلت من حانة الجمة القديمة التي وقع فيها الانقلاب حقا الى حانة جعة اخرى اكثر اناقة وهي حانة لوبن بروكلر ، ولعل القراء بذكرون ان الحانة القديمة كانت قد تحطمت من جراء انفجار القنبلة الموقوتة التي كادت تقضي على الفوهرد ليلة الثامن من تشرين الثاني عام ١٩٣٩ .

أحس بالنعاس لم استطع ان اعطيه رداً مرضياً . » وعلم وزير خارجية ايطاليا من السفارة الألمانية ان الموظفين فيها قد « فزعوا من الضربة الجديدة » .

ولم يصل قطار هتلر الخاص من بروسيا الشرقية الى ميونيخ حتى الساعة الثالثة والدقيقة الاربعين من بعد ظهر ذلك اليوم ، وكان اول ما تلقاه من انباء عن نزول قوات الحلفاء في شمال غربي افريقيا من النوع المتفائل . (۱) اذ قيل له ان الفرنسين يبدون مقاومة عنيدة في كل مكان ، وانهم احبطوا محاولات السنزول في كل من الجزائر ووهران . وكان امير البحر دارلان ، وهو صديق للألمان ، ينظم اعمال الدفاع في الجزائر بموافقة حكومة فيشي . أما ردود فعل هتلر الاولى فكانت متضاربة تمام التضارب . واصدر امره بوجوب تقوية حامية كريت التي كانت خارجة تماماً عن مسرج الحرب الجديد ، موضحاً ان مثل هذه الخطوة لا تقل في اهميتها عن ارسال النجدات الى افريقيا . وأصدر أمراً الى الغستابو بنقل الفريق ويغان والفريق جسيرو فيشي والاحتفاظ بها هناك تحت الرقابة . (۲) وطلب الى المشير فون رونشتادت ان يهيىء عملية « انطون » شرط ان لا بحتاز بقواته خط الحدود الى فيشي الى ان يتلقى اوامر جديدة . وطلب الى شيانو (۳) والى بيير لافال الذي كان قدغدا الآن رئيس وزراء حكومة وطلب الى شيانو (۳) والى بيير لافال الذي كان قدغدا الآن رئيس وزراء حكومة

ا — اعتملت في مصدري هنا كما في اماكن اخرى من هذا الفصل عن اجتماعات هتلر في مقر قيادته العليا ، على ما يسمى بيوميات القيادة ، التي كان يعدها حتى ربيع عام ١٩٤٣ اللاكتور هيلموت غرينر ، ليخلفه في اعدادها حتى نهاية الحرب اللاكتور بيرسي ايرنست شرام. وقد اتلفت اليوميات الاصلية في مطلع ايار عام ١٩٤٥ بأمر من الفريق وينتر نائب يودل ، وتولى غرينر بعد انتهاء الحرب اعادة كتابة القسم الذي كان قد اعده هو من ملاحظاته الاصليسة ومسوداته وسلمه الى فرع التاريخ العسكري في وزارة الحربية الامريكية ، وقد طبع جزء من هذه المادة في كتاب غرينر نفسه ،

٢ \_ كان الفريق جيرو يصل في تلك الساعة الى الجزائر . وكان قد فر من معسكر الماني لامرى الحرب واقام في شمال فرنسا حيث نقلته غواصة بريطانية في الخامس من تشرين الثاني الله عبل طارق للتشاور مع ايزنهاور قبل البدء بعمليات الانزال .

٣ - دون شيانو في يومياته بتاريخ الناسع من تشرين الثاني : « هتف لي رينتروب =

فيشي مقابلته في ميونيخ في اليوم التالي .

وظلت فكرة التحالف مع فرنسا تداعب خيال هتلر مدة اربع وعشرين ساعة ، محاولاً ادخالها الحرب الى جانبه ضد بريطانيا وامريكا ، وحملها في الوقت الحاضر على تقوية تصميم بتان على مقاومة نزول الحلفاء في افريقيا . ويبدو انه لقي تشجيعاً لفكرته هذه من العمل الذي قام به بتان بقطع العلاقات الدبلوماتية مع الولايات المتحدة صباح الاحد في الثامن من تشرين الثاني ومن بيان المشير الفرنسي العجوز الى القائم بالاعمال الامريكي من ان قواته ستقاوم الغزو الانكلو - امريكي . وتؤكد يوميات القيادة لذلك اليوم الأحد ان هتلركان منشغلا في اعداد « تعاون واسع النطاق مع الفرنسيين » . وقدم الممثل الألماني فيشي ، كورغ فون ند" ا ، في مساء ذلك اليوم نفسه ، اقتراحاً الى بتان لعقد تحالف وثيق بين المانيا وفرنسا . (١)

ولكن هتلر ما لبث ان غير فكره في الصباح التالي ، بعد ان القى خطابه التقليدي على مناضلي الحزب القدامى ، وهو الخطاب الذي اعلن فيه ان ستالينغراد باتت في ايدي الألمان بشكل حازم . وقد ابلغ شيانو ، بأنه لا يشك مطلقاً في رغبة الفرنسيين في القتال ، وانه صمم على احتلال فرنسا الكامل ، والنزول بقواته في كورسيكا واقامت رأس جسر في تونس . وقد نقل هذا القرار دون تحديد الوقت الى لافال عندما وصل الى ميونيخ بالسيارة في العاشر من تشرين الثاني . ووعد الفرنسي الخائن بأن يحث بتان على الاذعان لرغبات الفوهرر ولكنه اقترح ان يمضي الألمان بخططهم دون ترقب موافقة المشير الخرف ، وهو ما اراد هتلر ان يعمله فعلا . وقد ترك شيانو لنا وصفاً عن رئيس وزراء فيشي الذي اعدم بتهمة الخيانة بعد انتهاء الحرب . . . هذا ما جاء فيه :

<sup>=</sup> الناء الليل ، قائلا ان على او على الدوتشي ان نذهب الى ميونيخ في اسرع وقت ، وسيكون لافال هناك ايضا ، ايقظت الدوتشي ولكنه لم يكن راغبا في الذهاب لا سيما وانه كان متعسا ومريضا ، اذن سأذهب انا » .

١ - محاكمة المسيو بنان - شهادة لافال . ص ٢٠٢ .

« بدا لافال برباط عنقه الابيض وبرت التي تشبه ما يرتديه فلاحو الطبقة الوسطى في فرنسا ، غريباً كل الغرابة في ذلك اللهو الفسيح بين هذ العدد الضخم من اصحاب البزات العسكرية . وهو يحاول ان يتحدث بلهجة أليفة عن رحلته . وعن نومه الطويل في السيارة ، ولكن كلمات تمضي دون ان يأبه بها احد . ويعامله هتلر بشيء من الكياسة الماردة . . .

« ولم يكن في وسع المسكين ان يتصور « الأمر الواقع الذي سيواجهه به الألمان . ولم يحدثه احد عن العمل الوشيك الوقوع . وعن أن الأوامر باحتلال فرنسا قد صدرت بينا يجلس هو في الغرفة المجاورة يدخن سيجارته متحدثا الى مختلف الناس . وذكر لي فون ريبنتروب ان لافال سيبلغ بما هو حادث ، في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي ، وانه بالنظر الى ما ورد من معلومات فإن هتلر وجد نفسه مرغما على اتخاذ اجرائه باحتلال البلاد . » (١)

وقد اصدر هتار امره باحتلال ما تبقى من فرنسا ، متحدياً بذلك اتفاق الهدنة في الساعة الثامنة والنصف من مساء العاشر من تشرين الثاني ، وتم تنفيذه صباح اليوم التالي دون اي حادث، سوى الاحتجاج الذي لا جدوى منه ، والذي قدمه بتان . واحتل الايطاليون كورسيكا ، وشرعت الطائرات الألمانية في نقل القوات لاحتلال تونس التي يسيطر عليها الفرنسيون قبل ان تصل اليها قوات ايزنهاور .

وكان ثمة قصة اخرى من قصص الخداع النموذجي الذي تميز به هتار . ففي الثالث عشر من تشرين الثاني ، أكد الفوهرر لبتان ان الألمان والايطاليين لن يحتلوا طولون حيث يرابط الأسطول الفرنسي منذ توقيع الهدنة . وفي الخامس والعشرين من تشرين الثاني سجلت يوميات القيادة العليا للقوات المسلحة ان هتلر

١ - يوميات شيانو ص ٢١ه - ٢١ه

قرر تنفيذ عملية «ليلي» في أسرع وقت ممكن (١) وكان «ليلي»هو الاسم الرمزي الذي اطلق على عملية احتلل طولون والاستيلاء على الاسطول الفرنسي وهاجمت القوات الألمانية صباح السابع والعشرين القاعدة البحرية ولكن البحارة الفرنسيين صمدوا لها وقتاً مكن ملاحي السفن الحربية الفرنسية من تنفيلة تعليات أمير البحر دي لا بورد بإغراقهاوهكذا أضاع المحور الاسطول الفرنسي، بعد ان كان في حاجة ماسة الى سفنه الحربية في المتوسط، ولكن الاسطول، ضاع كذلك بالنسبة الى الحلفاء الذين لو انضم اليهم لأضافوا قوة ثمينة الى قوتهم.

وتغلب هتار على ايزنهاور في السباق لاحتلال تونس. ولكن هذا النصر كان موضع الشك. فقد نقل بناء على امر هتار نحو ربع مليون من الجنود الألمان والايطاليين لاحتلال رأس الجسر هذا. ولو كان الفوهرر قد بعث بنحو خمس هذه القوة والدبابات الى رومل قبل بضعة اشهر ، لكان من الممكن ان يكون ثعلب الصحراء ، قد وصل الآن الى ما وراء نهر النيل ، ولما كان مكنة الانكليز والامريكيين ان ينزلوا في افريقيا الشالية الغربية ، ولخسر الحلفاء حوض البحر الابيض المتوسط خسارة كلية ، مؤمناً للمحور بذلك الوقاية السرية لبطنه . ولكن قدر لكل جندي ودبابة ومدفع ، اوفدها هتار على جناح السرعة الى تونس في ذلك الشتاء وللبقية الباقية من الفيلق الأفريقي ان يضيع كلها في

ا - ارى من الانصاف ان نذكر ان هتلر شك كثيرا ، وكان له بعض الحق في ذلك ، في ان الاسطول الفرنسي قد يحاول الابحار الى الجزائر والانضمام الى الحلفاء . فعلى الرغم من تمامله الخائن مع الالمان وكراهيته المنيفة للبريطان ، كان امير البحر دارلان ، الذي كان يزود ولده المريض في الجزائر آنذاك ، قد تعرض لضغط شديد من ايزنهاور ليعمل كقائد لفرنسا في افريقيا الشمالية ، لا بوصفه الضابط الفرنسي الوحيد الذي يستطيع وقف مقاومة الاسطول والجيش الفرنسيين للحلفاء فحسب ، بل لان في استطاعته ان يحمل امير البحر الفرنسي الذي يقود الاسطول في طولون على الاسراع باسطوله الى افريقيا الشمالية للانضمام الى قوات الحلفاء البحرية ايضا ، ولكن هذه الامال ما لبثت ان تحطمت على الرغم مس المحالة التي بعث المحالة المحمد على الاسطول من طولون الى افريقيا الشمالية ، عبارة واحدة تحمل الكثير من الميا اليها ، لنقل الاسطول من طولون الى افريقيا الشمالية ، عبارة واحدة تحمل الكثير من محاكمة المسير بتان » .

الربيع ، وان يمضي عدد آخر من الجنود الألمان الى اقفاص اسرى الحرب اكبر من العدد الذي اسر في ستالينغراد ، وهو المسرح الذي يجب ان نعود اليه الآن . (١)

## كارثة ستالينغراد

كان هتلر والقادة الكبار من رجال القيادة العليا للقوات المسلحة يقضون وقتاً طيباً في الأجواء الاولمبية المحيطة ببرختسفادن عندما وصلت اليهم الانباء الأولى عن الهجوم الروسي المضاد عند نهر الدون بعد بضع ساعات من شنه وسط زوبعة شديدة فجر التاسع عشر من تشرين الثاني . وعلى الرغم من ان الالمان كانوا يتوقعون هجوماًفي هذه المنطقة ، إلا ان اركان القيادة لم يتوقعوا ان يكون من النوع الذي يتطلب عودة هتلر وكبار مستشاريه العسكريين من امثال كايتل ويودل بسرعة بالغة الى مقر القيادة في بروسيا الشرقية ، بعد الخطاب الداوي الذي ألقاه الفوهرر في حانة الجعة على رفاقه القدامى عشية الثامن من تشرين الثاني . وهكذا فقد انتجعوا شيئاً من الراحة في هذا الجو الجبلى المحيط ببرختسفان .

وقد قطع عليهم راحتهم هذه ، نداء هاتفي مستعجلٌ من الفريق زيتزلر الرئيس الجديد لهيئة اركان الحرب، الذي كان قد تخلف عنهم في راستينبرغ. وكان ينقل اليهم انباء وصفتها يوميات القيادة العليا بأنها « مفزعة للغاية » . وتمكنت قوة مدرعة روسية هائلة في الساعات الأولى من الهجوم من اختراق جبهة الجيش الروماني الثالث بين سير افيموفيتش وكليتسكايا على نهر الدون الى الشال الغربي من ستالينغراد. والى الجنوب من المدينة المحاصرة شرعت قوات سوفياتية

١ ـ يقول ايزنهاور ان قوات المحور بلفت ٢٤٠ الف جندي بينها ١٢٥ الفا من الالمان والباقي من الإيطاليين . وتضمنت هذه الارقام اولئك الذين استسلموا في الاسبوع الاخير من الحملة اي من ٥ حتى ١٢ ايار ١٩٤٣ . (حملة صليبية في اوروبا ص ١٥٦) .

فوية اخرى تهاجم بضراوة الجيش الالمساني المدرع الرابع والجيش الروماني الرابع ، وباتت تهدد جبهة الجيشين بالاختراق .

وكان هدف الروس واضحاً لكل من يتطلع الى الخريطة ، وكان هذا واضحاً بصورة خاصة لزيتزلر ، الذي عرف من مخابراته العسكرية ان العدو قد حشد ثلاثة عشر جيشاً مع ألوف الدبابات في الجنوب لقطع ستالينفراد وكان الروس يندفعون بهذه القوة الهائلة من الشال والجنوب لقطع ستالينفراد وارغام الجيش الالماني السادس إما على التراجع بسرعة الى الفرب أو الاقتناع بالحصار . وادعى زيتزلر فيا بعد ، انه عندما رأى هذا الخطر ، حث هتلر على الساح للجيش السادس بالانسحاب من ستالينفراد الى منحنى الدون ، حيث كان في الامكان تثبيت الجبهة المحطمة . ولكن مجرد صدور هذا الاقتراح قذف بهتلر في سورة من سورات غضه .

وصرخ القائد الأعلى قائلًا: « لن اتخلى عن نهر الفولغا ... لن ارجع عن الفولغا ». وهنا انتهى كل شيء . ولكن هذا القرار الذي اتخذ في سورة من سورات الغضب أدى الى كارثة . وأصدو هنلر أمراً شخصياً الى الجيش السادس بالصمود حول ستالينفراد (١) .

وعاد هتلر وأركان حربه الى مقر القيادة العليا في الثاني والعشرين من تشرين الثاني . وكانت الانباء التي وصلت في هذا اليوم الرابع من الهجوم

ا - يوجد مقال الفريق زيتزلر عن معركة ستالينفراد في كتاب « القرارات القلدية » من اعداد فريدين وقد اعتمدت عليه في كتابة هذا الجزء ، ومن المصادر الاخرى يوميات القيادة العليا الالمانية وكتاب هولدر ، وكتاب هاينز شرويتر ، « ستالينفراد » ، وقد تمكن شرويتر وهو مراسل حربي الماني كان مع الجيش السادس من الوصول الى سجلات القيادة العليا ورسائلها الاذاعية والبرقية مع مختلف القيادات والى اوامر العمليات الحربية والخرائط العسكرية والاوراق الخاصة لعدد من اللين شهدوا معركة ستالينفراد ، وقد تمكن من الخلاس من المدينة قبل استسلامها ، وعهد اليه بكتابة القصة الرسمية لمركة ستالينفراد ، ولكن الدكتور غوبلز منع طباعة كتابه ، وتمكن شرويتر من انقاذ مسودة الكتاب بعد الحرب وواصل دراساته للمعركة قبل ان يعيد كتابته من جديد .

مفجعة . فقد التقى الجيشان السوفياتيان الزاحف ان من الشال والجنوب عند كالاش التي تقع على بعد اربعين ميلاً الى الغرب من ستالينغراد عند منحنى الدور . ووصلت في المساء رسالة لاسلكية من الفريق باولوس قائد الجيش السادس تؤكد تطويق قواته . وأصدر هتلر فوراً أوامره الاذاعية الى باولوس بنقل قيادته الى المدينة للدفاع عنها بإصرار وعناد ، واكد ان تموين الجيش سيتم عن طريق الطائرات الى ان يتم انقاذه .

لكن هذا الحديث لم يكن أكثر من مجون وهذر. فهناك عشرون فرقة المانية وفرقتان رومانيتان تم تطويقها في ستالينفراد. ورد باولوس بإشارة اذاعية يقول ان هذه القوات تحتاج الى ( ٧٥٠ ) طناً من المؤن يومياً. وكان هذا الرقم فوق طاقة السلاح الجوي الالماني الذي كان يفتقر الى العدد المطلوب من طائرات النقل. وحتى لو كان هذا العدد متوافراً ، لما كان في امكان هذه الطائرات ان تخترق الزوابع والاعاصير ، عبر منطقة حقق فيها الروس الآن التفوق في طائرات القتال. ومع ذلك أكد غورنغ لهتار ان في وسع سلاحه الجوي ان يؤدي المهمة. ولكنه لم يستطع حتى الشروع فيها .

وكان انقاذ الجيش السادس المطوق ، احتمالاً اكثر عملية وتفاؤلاً . واستدعى هتار في الخامس والعشرين من تشرين الثاني المشير فون مانشتابن ، اكثر قدادته في الميدان كفاية وموهبة عسكرية ، فجاء من جبهة ليننفراد ليتولى قيدادة التشكيلة الجديدة التي تم خلقها والتي اطلق عليها اسم مجموعة جيوش الدون . وكانت مهمته ان يندف ع من الجنوب الفربي وان ينجد الجيش السادس في ستالمنفراد .

ولكن الفوهرر فرض الآن شروطاً مستحيلة على قائده الجديد ، وحاول مانشتاين ان يوضح له ، ان الأمل الوحيد في النجاح ، يقوم في محاولة الجيش السادس المحصور الخروج من ستالينفراد باتجاه الغرب ، بينا تقوم قواته هو التي يؤلف الجيش المدرع الرابع طليعتها ، بالضغط باتجاه الشيال الشرقي ضد الجيوش الروسية التي تقوم حاجزاً بين القوتين الالمانيتين ، ولكن هتلر رفض مرة ثانية

الانسحاب من نهر الفولغا . فعلى الجيش السادس أن يبقى في ستالينفراد وعلى مانشتاين أن يشق طريقه اليه فيها .

وحاول مانشتاين اقناع سيد الحرب الأعلى باستحالة تحقيق خطته ، فالقوة الروسية ضخمة للغاية . ومع ذلك ، فقد شن مانشتاين وقلبه مفهم بالأسى هجومه في الثاني عشر من كانون الاول . وقد اطلق على هذه العملية اسم « عملية زوابع الشتاء » ، اذ ان الشتاء الروسي كان قد بلغ أشده الآن في السهوب الجنوبية ، مكوسماً الثلوج في تلال عالية ، وهابطاً بدرجة الحرارة دون الصفر . وحقق الهجوم في البداية بعض النجاح ، وتمكن الجيش المدرع الرابع الذي يقوده الفريق هوث من الاندفاع باتجاه الشمال الشرقي على جانبي السكة الحديدية الممتدة من كوتيلنيكوفسكي الى ستالينغراد التي تبعد نحواً من خمسة وسبعين ميلا. وعندما حل التاسع عشر من كانون الاول كان هذا الجيش قد بلغ في زحفه الى بعد أربعين ميلاً من القطاع الجنوبي للمدينة ، وبات في الواحد والشرين على بعد ثرين ميلاً ، واصبح في مكنة القوات المحاصرة من الجيش السادس ان ترى عبر السهوب ميلاً ، واصبح في مكنة القوات المحاصرة من الجيش السادس ان ترى عبر السهوب الثلجية في الليل ، اشارات النور التي يطلقها منقذوها .

وأكد القادة الألمان في شهاداتهم ، اذه كان في وسع الجيش المحاصر في ستالينغراد في هذه الآونة اب يحاول الحلاص بالزحف باتجاه الجيش الرابع المدرع ، وان يحقق النجاح المطلوب . ولكن هتلر عاد من جديد يمنع الجيش السادس من المحاولة . وأبرق زيتزل في الواحد والعشرين الى باولوس يبلغه سماح الزعم للقوات بمحاولة شق طريقها ، شريطة ان تحتفظ في الوقت نفسه بمواقفها في ستالينغراد . ويقول رئيس هيئة أركان الحرب ، ان هذه الحساقة المطبقة كادت تودى به الى الجنون .

وعاد زيتزلر يقول فيما بعد: « وفي الليلة التالية توسلت الى هتار ان يسمح بعملية الاختراق والنجاة . وقلت له ان هذه هي فرصتنا اللاخرة لانقاذ مائتي الف رجل من جيش باولوس » .

« ولكن هتلر ، يرفض ...ويصر على رفضه . وحاولت عبثًا

ان اشرح له الأوضاع داخل القلعة المزعومة. من ياس الجنود الجياع وفقدهم الثقة في قيادتهم العليا ، والجرحى الذين يلقون حتفهم بسبب الافتقار الى العناية الطبية اللازمة ، بينا يتجمد الألوف من البرد حتى الموت . ولكنه ظل يصم أذنيه عن الاستماع الى هذه الحجج التى قدمتها » .

وفشل الفريق هوث في قطع الثلاثين ميلا الباقية الى ستالينغراد في وجه مقاومه روسية أخذت في الاردياد في وجهه وعلى جناحيه . وكان يعتقد انه لو حاول الجيش السادس خرق الحصار ، لتم الاتصال بين الجيشين ، ولكان في وسعها ان ينسحبا معا الى كوتيلنيكوفسكي . وكان مثل هذا العمل كافياً لانقاذ نحو من مائتي روح المانية (١١) . وكان من المحتمل ان يتحقق ذلك بين الواحد والعشرين والثالث والعشرين من كانون الاول . ولكن هذا العمل بات مستحيلا بعد ذلك التاريخ . فلقد كان هوث جاهلا بأن الجيش الاحمر قد وجه ضربته من الشمال . وبات الآن يهدد الجناح الأيسر لجموعة جيوش الدون كلها . وهتف مانشتاين في الثاني والعشرين من كانون الاول الى هوث يأمره بإعداد نفسه لتلقي أوامر خطيرة جديدة . وجاءت الأوامر في اليوم التالي ، وهي تقضي على هوث بالتخلي عن زحفه الى ستالينفراد ، وان يوفد احدى فرقه المدرعة الثلاث الى جبهة الدون في الشمال ، وان يدافع عن نفسه حيث هو ، وبكل ما تبقى لديه من قوات ، أطول مدة ممكنة .

وهكذا فشلت محاولة انقاذ ستالىنفراد .

<sup>1 -</sup> ذكر المشير فون مانستاين في مذكراته التي كتبها بعد الحرب انه في التاسع عشر من كانون الاول امر خلافا لاوامر الفوهرد ، الجيش السادس ، ان يبدأ محاولة الاختراق من ستالينفراد نحو الجنوب الشرقي ليتصل بالجيش الرابع المدرع ، وقد نشر في كتابه نص الامر اللي اصدره ، ولكنه تضمن بعض التحفظات ، التي حيرت باولوس الذي كان لا يزال خاضما لاوامر هتلر بعدم القيام بالمحاولة ، ويضيف مانشتاين ان « همله كمانت الفرصة الاخيرة الوحيدة امامنا لانقاذ الجيش السادس » (مانشتاين - الانتصارات الضائعة ، ص ٣٣٦ -

وكانت اوامر مانشتاين الخطيرة الجديدة ، نتيجة الانباء المفزعة التي وصلت اليه في السابع عشر من كانون الأول . ففي صباح ذلك اليوم تمكن جيش سوفياتي من اختراق جبهة الجيش الإيطالي الثامن في الشمال على الدور عند بوغوشار ، ولم يحل المساء حتى كان يفتح ثغرة عمقها سبعة وعشرون ميلا . ولم مخض ثلاثة ايام حتى كانت الفجوة قد بلغت في عرضها تسعين ميلا ، بينا فر الايطاليون في هلع من الميدان واخد الجيش الروماني الثالث الى الجنوب في الانحلال والتفسيخ ولا سيا بعد الضربات العنيفة التي تعرض لها في المرحلة الأولى من الهجوم الروسي في التاسع عشر من تشرين الثاني . ولم يكن من المستغرب والحالة هذه ان يطلب مانشتاين النجدة من قوات هوث المدرعة لتساعده في سد الفجوة . وادت هذه الخطوة الى سلسلة من ردود الفعل .

ولم تتراجع جيوش الدون وحدها ، بل تراجعت معها قوات هوث ايضا ، وهي التي كانت قد باتت على مقربة من ستالينفراد . وادت هذه الانسحابات الى تهديد الجيش الألماني في القفقاس ايضا . اذ ان وصول القوات السوفياتية الى روستوف على بحر آزوف يهدد طريق رجعته . وبعد يوم أو يومين من عيد الميلاد لفت زيتزلر نظر هتلر الى الحقيقة الواقعة ، وهي انه ما لم يأمر بالانسحاب من القفقاس الآن فإن الألمان سيواجهون ستالينفراد ثانية . وأصدر القائد الأعلى ، وهو برم تعلياته بالانسحاب في التاسع والعشرين من كانون الأول الى مجموعة جيوش (أ) التي يتولى كلايست قيادتها والتي تضم الجيش المدرع الأول والجيش السابع عشر ، والتي فشلت في تحقيق مهمتها في الاستيلاء على حقول الزيت في غروزني . وبدأت هذفها .

وحملت الانتكاسات التي مني بها الألمان في روسيا والجيوش الالمانية الايطالية في شمال افريقيا موسوليني على التفكير. وكان هتار قد دعاه للمجيء الى سالزبرغ للتحدث اليه في اواسط شهر كانون الأول ، وقب ل الدعوة الدوتشي المريض ، الذي كان يراعي الآن حمية شديدة من جراء اوجاع معدته، على الرغم

من أنه قال لشيانو أنه سيذهب إلى هناك بشرط واحد فقط ، وهو أن يتناول ا وجبات طعامه وحيداً ، « لأنه لا يريد أن يراه الألمان النهمون وهو يعيش على الارز والحلب » .

وقرر موسوليني ان الوقت قد حان لابلاغ هتار بوجوب تخفيض خسائره في الشرق ، والوصول الى نوع من المساومة مسع ستالين ، وتركيز قوة المحور للدفاع عما تبقى من شمال افريقيا والبلقان واوروبا الغربية . وراح يقول لشيانو: «سيكون عام ١٩٤٣ ، سنة الجهد من الانكليز والامريكان » . وعجز هتلر عن مفادرة مقر قيادته في الشرق لمقابلة موسوليني ، فسافر شيانو تلك المسافة الطويلة الى راستنبرغ في الثامن عشر من كانون الأول ، وكرر ، دون تعليات من الدوتشي على مسامع الفوهرر ، اقتراحات موسوليني . واظهر هتار زرايته بهذه الاقتراحات واكد لوزير خارجية ايطاليا ، ان في وسعه ، دون ان يضعف الجبهة الروسية ، ايفاد قوات اضافية جديدة الى شمال افريقيا التي يجب الحفاظ عليها . وقد وجد شيانو الروح المعنوية عند الالمان في مقر القيادة العليا في اسوأ حالاتها ، على الرغم من تأكيدات هتار المطمئنة . فدوّن في يومياته يقول :

« الجو كئيب وثقيل . فبالاضافة الى الانباء السيئة ، هناك هذا الجو الحزين الذي يخيم على هذه الفابة الكئيبة، والملل الذي ينتجعن الحياة الجماعية في الشكنات . . ولا يحاول انسان ان يخفي عني ما يحسون به جميعاً من تعاسة من انباء خرق الروس للجبهة . وهناك محاولات مفضوحة لإلقاء اللوم علنا » .

وكان الناجون من الجيش الايطالي الثامن ، عند الدون ، يحاولون الفرار بأرواحهم ، وعندما حاول احد اعضاء حاشية شيانو ان يسأل احد ضباط القادة العليا الالمانية عما اذا كان الايطاليون قد منوا بخسائر فادحة ، رد عليه الضابط قائلاً : « ليست هناك خسائر ، لأنهم يركضون فراراً (١) » .

١ ـ يوميات شيانو ص ٥٥٦ ، وتوجد افتراحات موسوليني في يوميات القيادة العليا
 بتاريخ ١٩ كانون الاول .

واذا كانت القوات الالمانية في القفقاس وفي الدون ، لم تفر راكضة ، فإنها كانت تتراجع بأقصى سرعة ممكنة لتجنب خطر التطويق . وكان كل يوم جديد من مستهل عام ١٩٤٣ يحمل معه انباء تراجعهم مسافة جديدة عن ستالينغراد . وقد حان الوقت الآن للروس للقضاء على الألمان هناك . ولكنهم أتاحوا اولاً للجنود الذين تقرر مصيرهم من رجال الجيش السادس الفرصة للنجاة بجلودهم .

ودخل ثلاثة من الضباط الشبان في الجيش الأحمر ، صبيحة الثامن من كانون الثاني عام ١٩٤٣ ، الخطوط الألمانية وهم يحملون الراية البيضاء ، عند القطاع الشمالي لمدينة ستالينغراد ، ووجهوا انذاراً نهائياً الى الفريق باولوس من الفريق رو كوسوفسكي قائد القوات السوفياتية في جبهة الدون . وبعد ان ذكره الإنذار بأن جيشه بات معزولاً ، وبأن النجدات لا تستطيع الوصول اليه ، ولا التموينات من الجو ، اضاف قائلا :

«بات وضع قواتك يائساً. ان جنودك يعانون من الجوع والمرض والمبرد. ولم يبدأ الشتاء الروسي الغليظ القلب بعد. فأمامكم صقيع قاس ورياح قر"ة ، وأعاصير شديدة . وليست لدى جنودك ملابس شتوية تقيهم البرد القارس ، والأوضاع الصحية رهيبة ومفزعة . وهكذا فإن وضعك يائس وليس لأية مقاومة اخرى من معنى .

« وبالنظر الى هذه الاوضاع وتجنباً للمزيد من سفك الدماء ، فإننا نقترح عليك القبول بالشروط التالية للتسليم .. »

وكانت الشروط مشرفة للغاية . فسيعطى للأسرى جميعاً حصص غذائية عادية . وسيحصل الجرحى والمرضى والمصابون بعضة البرد على العلاج الطبي . وفي وسع جميع الأسرى الحفاظ على أشرطة رتبهم ، وأوسمتهم ، وحاجياتهم الحاصة . ومنح باولوس اربعاً وعشرين ساعة للرد على هذا الانذار .

وعلى الفور بعت باولوس بنص الانذار الى هتار ، طالباً منه السماح له بحرية العمل . ولكن سيد الحرب الأعلى رفض طلبه فوراً. وبعد اربع وعشرين ساعة من انقضاء المهلة المحددة في طلب التسليم ، في صباح العاشر من كانون الثاني ،

أستهل الروس المرحلة الأخيرة من معركة ستالينغراد بقصف مدفعي شديد من نحسة آلاف مدفع .

وكان القتال الذي تلا مراً ودموياً . وحارب الفريقان ببسالة وتهور على الحطام المتجمد من اطلال المدينة ، ولكن حربهم لم تطل ، اذ لم تمض ستة ايام حتى كان الجيب الألماني قد تقلص الى النصف أو الى بقعة سعتها خمسة عشر ميلا طولاً وتسعة اميال عرضاً . وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني تم تمزيق الجيب الى جزئين ، وخسر الألمان آخر ارض تصلح للطيران ، ولم يعد في وسع الطائرات التي جاءت لهم ببعض المؤن ولا سيا بالعلاجات الطبية للمرضى والجرحى ، والتي نقلت نحواً من تسعة وعشرين الف مريض الى المستشفيات ان تهبط في حطام المدينة .

وعاد الروس فأتاحوا لعدوهم الباسل الفرصة من جديد للاستسلام. ووصل المبعوثون الروس الى الخطوط الألمانية في الرابع والعشرين من كانون الثاني حاملين عرضاً جديداً. وعاد باولوس يتنازعه واجبه في اطاعة اوامر الفوهرر المجنون، والتزامه بانقاذ جنوده الاحياء من خطر الابادة يناشد الفوهرر فأبرق اليه في الرابع والعشرين من كانون الثاني رسالة بالراديو هذا نصها:

« بات الجنود بلا عتاد أو طعام . لم تعدد القيادة الفعّالة مكنة . عندي ثمانية عشر الفاً من الجرحى دون مؤن أو عقاقير أو لفافات . . بات الدفاع مدة أطول لا معنى له . اصبح الانهيار عتوماً . يطلب الجيش الأذن الفوري بالاستسلام لانقاذ ارواح من تبقى من الجنود » .

وقد حفظ رد متار في الوثائق وهذا نصه:

« أمنعكم من الاستسلام ، على الجيش السادس ان يحافظ على مواقعه حتى الرجل الأخير والطلقة الأخيرة ، وسيساهمون بصبرهم البطولي إسهاماً لا ينسى في اقامة جبهة دفاعية وانقاذ العالم الغربي ... »

العالم الغربي!! لقد كانت هذه العبارة برشامة مرة للجيش السادس الذي قاتل ضد ذلك العالم في فرنسا وفي الفلاندرز قبل وقت قصير .

ولم تكن المقاومة لأمد أطول غير مجدية ، ولا منطقية فحسب ، بل كانت مستحيلة ايضاً ، وعندما اقترب شهر كانون الثاني عام ١٩٤٣ من نهايته ، كانت المعركة الاسطورية قد انتهت من نفسها ، متضائلة كلهب شمعة أخذ في التضاؤل الى ان خفت وانتهى . ولم يحل الثامن والعشرون من كانون الثاني حتى كان ما تبقى من جيش عظيم في يوم ما ، قد تجزأ الى ثلاثة جيوب ، في الجنوبي منها يقع مقر قيادة الفريق باولوس الذي اقامه في قبو ما تبقى من حطام حانوت ضخم لبيع مختلف انواع السلع . ويقول شاهد عيان ، ان القائد العام جلس على سريره السفري في زاوية معتمة في حالة تقرب من الانهيار.

ولم يكن باولوس في هذه الآونة ولا جنوده ، في حالة تسمح لهم بتقبل سيل الرسائل البرقية الذي بدأ ينهال عليهم لتهنئتهم ببطولتهم . وبعث غور نغ الذي كان يتمتع بعض الوقت بشمس ايطاليا الدافئة في الشتاء ، زاهيا بمعطفه الثمين من الفراء ، وبالخواتم والجواهر المتألقة في اصابعه برسالة اذاعية في الثامن والعشرين قال فيها: «سيخلد التاريخ النضال البطولي الذي خاضه الجيش السادس ، وستتحدث الأجيال المقبلة ببسالة عن جرأة لانفيارك ، وعن صلابة القصر (في اسبانيا) ، وعن شجاعة نارفيك ، والتضحية بالذات في ستالمنفراد » .

ولم يتسرب المرح الى صدورهم وهم يصغون في الليا الاخيرة ، ليلة الثلاثين من كانون الثاني عام ١٩٤٣ ، وهي الذكرى العاشرة لوصول النازيين الى الحكم الى مشير الرايخ البدين وهو يلقي اذاعته المليئة بالخيلاء والغرور فيقول :

« سيتحدث الناس والألمان بعد ألف عام عن هذه المعركة (ستالينفراد) بما تستحقه من اجلال ومهابة ، وسيذكرون ، انه على الرغم من كل شيء ، فإن نصر المانيا النهائي قد تقرر فيها ... وسيتحدث الناس في السنوات المقبلة عن المعركة البطولية على نهر

الفولغا ويقولون: اذا جئتم المانيا، قولوا انكم رأيتمونا في ستالينغراد نموت دفاعاً عن شرفنا واطاعة لأمر قادتنا كا يجب ان نموت في سدل مجد المانما ».

وهكذا بلغت امجاد الجيش السادس وآلامه الفظيعة نهايتها . وبعث باولوس في الثلاثين من كانون الثاني ، رسالة اذاعية الى هتلر : « لن يتأخر الانهيار النهائي اكثر من اربع وعشرين ساعة » .

وحفزت هذه الاشارة القائد الأعلى على ان يمطر الضباط الذين تقرر مصيرهم في ستالينغراد بسلسلة من الترقيات ، آملا في ان تؤدي الى التشديد من عزيمتهم على الموت موتاً مجيداً في مراكزهم التي تغمرها الدماء . وقال هتلر ليودل : « لم يحدث قط في تاريخ المانيا العسكري ان أسر قائد برتبة المشير » . . وراح ينهم على باولوس برتبة المشير برسالة اذاعية . ورفع نحواً من ١١٧ ضابطاً آخرين الى رتب أعلى . فكانت ايماءة من ايماءات المقابر .

وكانت النهاية في حــد ذاتها ، ذروة في التخاذل . وبعث باولوس في اليوم الاخير من كانون الثاني برسالته الاخيرة الى مقر القيادة .

« لقد صمد الجيش السادس وفاء منه بقسمه ، وإدراكاً لأهمية رسالته السامية في مراكزه حتى الرجل الأخير والطلقة الاخيرة في سبيل الزعيم والوطن » .

وبعث عامـــل اللاسلكي في مقر قيادة الجيش السادس في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والاربعين رسالته الاخيرة من جانبه .. « ان الروس على ابواب المخزن الذي نحن فيه . وها نحن نحطم اجهزتنا » واضاف حرفي ( CL ) وهما الاشارة اللاسلكية المتفق عليها دولياً لترمز الى ان هذه المحطة قد توقفت عن المث » .

ولم يدر هناك قتال في اللحظة الاخيرة في مقر القيادة . ولم يصمد باولوس واركان حربه حتى الرجل الاخير . ومدت ثلة من الروس يقودها ضابط صغير رؤوسها الى الجحر المعتم الذي يقيم فيه القائد العام . . وطلب الروس منه التسليم

فوافق رئيس اركان حرب الجيش السادس الفريق شميدت على التسليم . وجلس المشير باولوس حزيناً على سريره . وعندما وجه شميدت اليه الحديث قائلا : « هل لي ان اسأل المشير اذا كان ثمة ما يقال ايضاً ؟ » كان المشير اكثر تعباً من ان برد على رئيس اركان حربه .

وظل حيب الماني صغير يضم كل ما تبقى من فرقتين مدرعتين وأربع فرق للمشاة صامداً في الشمال في خرائب مصنع للجرارات. وتلقى هذا الجيب ليلة الأول من شباط رسالة من مقر قيادة الفوهرر تقول:

« ينتظر الشعب الألماني منكم ان تقوموا بواجبكم تماماً كما فعل المجنود في القلعة الجنوبية . وكل يوم بل وكل ساعة تواصلون القتال فيهما ، يسهلان علينا اقامة جبهة جديدة » .

واستسلمت هذه الجماعة قبل ظهر الثاني من شباط بعد ان بعثت برسالة اخيرة الى القائد الأعلى . . . « لقد حاربنا حتى الرجل الأخير ، ضد قوات هائلة تفوقنا عدداً . عاشت المانما » .

وخيم الصمت اخيراً على ميدان المعركة الذي تغطيه الثلوج وتنتشر فوق حطامه الدماء. وحلقت في الساعة الثانية والدقيقة السادسة والاربعين من بعد ظهر الثاني من شباط طائرة استطلاع المانية فوق المدينة وبعثت بالرسالة الاذاعية التالية: « ليس ثمة اية اشارة على وجود قتال في ستالينغراد ».

وفي ذلك الوقت كان نحو من (٩١) الف جندي الماني بينهم اربعة وعشرون فريقاً نصفهم يتضورون جوعاً ويئنون من عضة البرد ، والكثيرون منهم جرحى ، وجلهم ذاهلون محطمون ، مججلون فوق الثلوج والجليد ، يضعون «حراماتهم» التي غسلتها الدماء فوق رؤوسهم في درجة حرارة تقل عن الصفر بأربع وعشرين ، متجهين الى معسكرات الاسرى المتجمدة في متاهات سيبريا . واذا ما استثنينا عشرين الف روماني وتسعة وعشرين الف جريح تم اخذهم جواً فقد كان هؤلاء كل ما تبقى من جيش فاتح ، كان يعدد نحواً من المناج . ولم يقدر (٢٨٥) الفاً قبل شهرين ليس إلا . أما الباقون فقد ذبحوا ذبح النماج . ولم يقدر

إلا لخسة آلاف فقط من هؤلاء الواحد والتسعين الها الذين بدأوا سيرهم الجهد نحو الاسر ، في ذلك اليوم من ايام الشتاء ، ان تكتحل عيونهم بمرأى الوطن ثانية (١).

وفي غضون ذلك كان سيد الحرب النازي يعود الى مقر قيادته الدافى، في بروسيا الشرقية ، وهو المسؤول بعناده وبلادته عن هذه الكارثة ، وينحي بالملامة على قيادته العسكريين في ستالينفراد ، لأنهم لم يعرفوا كيف ومتى يموتون . وقد عاشت سجلات أحد المؤتمرات التي عقدها هتار في مقر قيادته مع فرقائه في الأول من شباط، الى ما بعد الحرب لتلقي ضوءاً على طبيعة الديكتاتور النازي في تلك الفترة القاسية من حياته ومن حياة حيشه وبلاده . . ولتتحدث بصراحة عن هذه الطبيعة ...

« لقد استسلموا هناك ، رسمياً ، وكلياً . وكان في إمكانهم ان ينظموا صفوفهم ، وان يؤلفوا متراساً دفاعياً كالقنافذ ، ثم يطلقون النار على انفسهم بآخر الطلقات المتبقية لديهم ... كان من واجب الرجل ( باولوس ) ان يقتل نفسه ، تماماً كهاكان يفعل القادة السابقون اذ يلقون انفسهم على سيوفهم عندما يرون انفسهم خاسرين ... وحتى فاروس ، اصدر امره الى عبده قائلا : « والآن اقتلني ... »

واخذ حقد هتار على باولوس ، لانه قرر ان يعيش ، يزداد سماً كل ما عادت به افكاره الى ذلك الموضوع :

« وعليكم ان تفكروا انهم سيحملونه الى موسكو .. وتصوروا المأزق الذي سيقع هناك ... انهم سيحملونه على توقيع ما يريدون ... ويصدر بيانات...

۱ - هذه هي الارقام التي اوردتها حكومة بون في عام ١٩٥٨ . وقد مات كثيرون من الاسرى من جراء انتشار وباء التيفوس في الربيع المقبل .

وسوف ترون . انهم سيسيرون الآن في منحدر الافلاس الروحي الى اقصى اعماقه ... وسترون ان اسبوعاً واحداً لن ينقضي ، قبل ان يتحدث سايدليتز وشميدت وحتى باولوس من الاذاعة (١) ... وسينقلونهم بعد ذلك الى ليوبلانكا حيث ستأكلهم الجرذان هناك... فكيف يمكن للمرء ان يكون جباناً على هـذا النحو ؟ إنني لا استطيع ان افهم ذلك ...

« وما هي الحياة . ان الحياة هي الأمة . والفرد ميّت على أي حال . ووراء حياة الفرد تقوم حياة الأمة . فكيف يمكن للمرء ان يخاف من هذه اللحظة التي يموت فيها ، والتي يستطيع ان يحرر فيها نفسه من هذا الشقاء ، اذا كان واجبه لا يستطيع ان يقيده الى وادي الدموع هذا . لا !

« وهكذا يتحتم على الكثيرين من الناس ان يموتوا ، ثم يظهر رجل واحد يلوّث بطولات الكثيرين ، في اللحظة الاخيرة . وكان في وسعه ان يحرر نفسه من جميع الأحزان وان يمضي الى الأبدية ، والى الخلود القومي ، ولكنه آثر ان يمضي الى موسكو !..

« وما يؤلمني شخصياً أشد الألم هو انني رفّعته الى رتبة المشير . كنت أريد ان أقدم له هذه الترضية الاخيرة . 'انه المشير الاخير الذي سأعينه في هذه الحرب . على المرء ان لا يعد « الصيصان » قبل تفريخ البيوض (۲) » .

وتبع ذلك تبادل قصير في وجهات النظر بين هتار والفريق زيتزلر ، عن

ا - كان هتلر على حق في تكهنه ، باستثناء التوقيت ليس الا ، فلم يحل تموز من الصيف التالي حتى كان باولوس وسايدليتز اللذان اصبحا قائدي ما اطلق عليه اسم اللجنة الوطنية لالمانيا الحرة ، قد اذاعا من محطة اذاعة موسكو ، رسائل تحث الجيش الالماني على التخلص من هتلر .

٢ - فيليكس جيلبرت - هتلر يوجه حربه ، ص ١٧ - ٢٢ ، والكتاب مجموعة من الوثائق عن مؤتمرات هتلر .

الطريقة التي يمكن بها نقل انباء الاستسلام الى الشعب الالماني . ففي الثالث من شباط أي بعد ثلاثة ايام من العملية ، اصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة البلاغ الخاص التالي :

« انتهت معركة ستالينفراد . وقد قاتل الجيش السادس وفاء منه لقسمه بالقتال حتى النفس الاخير قتال الابطال في ظل القيادة المثالية للمشير باولوس ، ولكن تغلب عليه العدو بفضل تفوقه العددي الهائل ، وبفضل الظروف القاسية التي واجهت قواتنا » .

وقد سبق عزف الطبول تلاوة هذا البلاغ من الاذاعة الالمانية ، وعزفت بعد انتهاء البلاغ القطعة الثانية من سيمفونية بتهوفن الخامسة . وأعلن هتار الحداد العام اربعة ايام ، وأغلقت في هذه المدة جميع المسارح ودور السينا وقاعات الرقص .

\* \* \*

وكتب وولتر غويرليتز المؤرخ الالماني في كتابه عن هيئة اركان الحرب يقول: «كانت ستالينغراد بمثابة «يينا» ثانية ، وكانت ولا ريب أعظم هزيمة مني بها أي جيش الماني في تاريخه (١)».

ولكنها كانت اكثر من ذلك. فهي تمثل مجتمعة مع معركة العلمين ومسع نزول القوات البريطانية والامريكية في شمال افريقيا اعظم نقطة تحول في تاريخ الحرب الكونية الثانية. فالمد العالي للفتوحات النازية الذي اجتاح معظم انحاء اوروبا حتى حدود آسياعلى نهر الفولغا. واجتاح افريقيا حتى نهر النيل تقريباً قد بدأ يتحول الى جزر الآن ، ولن يعود الى حالة المد ابداً. وقد انتهى الآن عهد الهجهات النازية العظيمة الصاعقة ، التي تستخدم فيها ألوف الدبابات والطائرات والتي تنشر الفزع في صفوف جيوش العدو ممزقة إياها شر ممزق. وقد تقع حتماً هجهات محلية يائسة ، كهجوم خار كوف في ربيع عام ١٩٤٣ وهجوم

١ - غويرليتز - تاريخ هيئة اركان الحرب الالمانية ص ٣١ -

الاردين في اعياد ميلاد عام ١٩٤٤. ولكنها تؤلف في مجموعها جزءاً من النضال الدفاعي ، الذي قدر للألمان أن يمضوا فيه بصلابة هائلة وبسالة عظيمة ، طيلة السنتين الاخيرتين من الحرب . وقد انتقل زمام المبادرة من يدي هتلر ، ولن يعود قط اليهها . واصبح هذا الزمام الآن في ايدي اعدائه وسيظل فيها . وهذا لا يقتصر على الحرب في الارض فحسب ، بل وفي الهواء ايضاً . وفي ليلة الثلاثين من ايار عام ١٩٤٢ ، قام البريطانيون بأول هجوم تشنه الف طائرة ، فقصفوا كولون ليلحقوا بها المدن الاخرى في ذلك الصيف الرهيب . وقد خبر المدنيون الألمان شأنهم في ذلك شأن الجنود الالمسان في ستالينغراد والعلمين ، لأول مرة الاهوال التي كانت قواتهم المسلحة قد الحقتها بالآخرين حتى الآن .

واخيراً وفي ثلوج ستالينغراد ، وعلى رمال الصحراء الافريقية المحرقة تحطمت احالم النازيين الرهيبة . ولم تقرر الكوارث التي حلت بباولوس ورومل مصير الرايخ الثالث وحده بل مصير النظام الجديد المزعوم والمخيف والعجيب الذي اشتفال هتلر واجلافه من رجال الحرس النازي في افامته في البلاد المحتلة . وقبل ان نصل الى الفصل الاخير وهو انهيار الرايخ الثالث ، ارى حرياً بنا ان نقف هنيهة ، وان برى ما هو شكل هذا النظام الجديد ، في نظرياته واجراءاته الوحشية ، لنقدر كيف نجت هذه القارة الاوروبية ذات الحضارة العريقة والتليدة ، بأعجوبة من هذا الكابوس القصير والمخيف ، الذي خبرت فيه استهلال اهواله . ولا ربب في ان هاذا الفصل ، بالنسبة الى هذا الكتاب كا بالنسبة الى الاوروبيين الاخيار ، الذي عاشوه ، أو لقوا حتفهم قبل انتهائه اشد الفصول في تاريخ الرايخ الثالث قتاماً وادلهاماً .

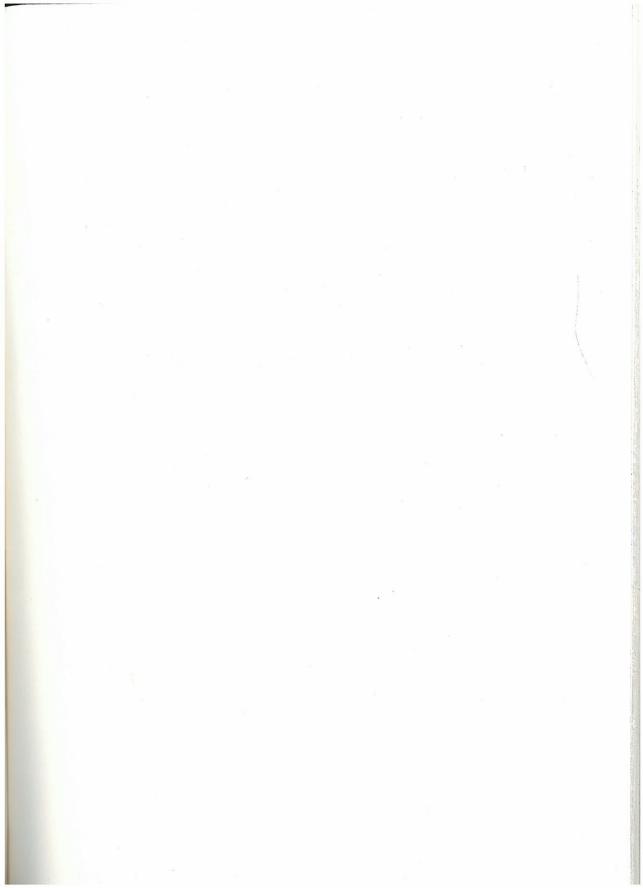

## فهستالقسمالا

| ص   |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٥   | ناب الرابع – الحرب ( الانتصارات الاولى ونقطة التحول )  |
| ٧   | ١٨ - سقوط بولندة                                       |
| 22  | ١٩ ــ حرب « الجلوس » في الغرب                          |
| 99  | ٢٠ ــ احتلال الدانمارك والنروج                         |
| 14. | ٢١ – النصر في الغرب                                    |
| 701 | ۲۲ - عملية « اسد البحر »                               |
| 414 | ۲۳ – عملية « بربروسة » الاتجاه إلى روسيا               |
| 179 | ٢٤ ــ تحول التيار                                      |
| ٤٦٣ | ٢٥ ــ دور الولايات المتحدة                             |
| 07. | من عمل المالية المالية المناه والمالية المناه والمالية |

